## صالح عباد







الجزائر

خلال الحكم التركي

1830 - 1514

طبع في 2012



كانت الفترة الواقعة بين أوائل القرن السادس عشر و أوائل القرن التاسع عشر، وهي فترة الحكم التركي في الجزائر، فترة تحولات جذرية في أوربا، نقلت معظم بلدان هذه القارة من ركود العصور الوسطى إلى حيوية العصور الحديثة، بنهضتها وثورتها الصناعية التي مكنت القارة من السيطرة على كل أرجاء العالم تقريبا. فكيف كان الحال بالنسبة لنا في الجزائر في ظل الحكم التركي؟

الكثير من محطات تاريخنا القديم، الوسيط، الحديث والمعاصر لازال الغموض يكتنفها بسبب النقص الكبير في الدراسات العلمية المنشورة. لكن الفترة التي تعرف غموضا أكبر وأكبر هي فترة الحكم التركي في الجزائر. لقد قدم البعض هذه الفترة و كأنها فترة ازدهار كبير حتى وجدنا اليوم من يحلم منا بالعودة إليها !

يختلف المؤرخون والدارسون الاجتماعيون حول الركيزة الأساسية الممجتمع، وهي أسلوب الإنتاج، الذي كان يسود الجزائر خلال العهد التركي. هناك من يراه أسلوبا إقطاعيا و هناك من يراه أسلوب إنتاج خراجي و هناك من يتكلم عن أسلوب إنتاج آسيوي أو عن أسلوب إنتاج عتيق الخ.

الاختلاف موجود كذلك حول طبيعة العلاقة بين الدولة العثمانية وايالة الجزائر. هل هذه الايالة ولاية عثمانية أم هي دولة مستقلة أم هي دولة نات استقلال ناتي؟ و إنا كانت دولة قائمة بناتها فهي دولة من ؟ دولة الجزائريين أم دولة الأقلية التركية ؟

بالنسبة للبعض، فإن علاقة الجزائر بالدولة العثمانية ليست مهمة ولكن المهم هو وجود سلطة بالجزائر مهمتها الجهاد ضد المسيحية، بمعنى أن هذا الجهاد هو علة وجودها. و بما أن الجهاد كان ضد الأوربيين المسيحيين فإن الجزائر قد أنشأت أسطولا كان يشكل، بالنسبة لهؤلاء، قوة كبيرة في حوض البحر المتوسط لقد ضخم هؤلاء هذا الأسطول إلى درجة أن أصبح الكثير من الجزائريين يرونه سيد البحر المتوسط، يفوق حتى أسطول بريطانيا الذي كان يهيمن على كل المحيطات. هذه النظرة هي المهيمنة على برامجنا المدرسية. بالنسبة للبعض الآخر، لم تكن السلطة في الجزائر سوى سلطة تنظم القرصنة لا أقل و لا أكثر و ما ذلك الأسطول سوى وسيلة تلك القرصنة لا يقوى على مواجهة الأساطيل الأوربية الضخمة الأحسن تجهيزا.

وإذا كان مؤرخو الاستعمار الفرنسيون ـ وأقصد هنا الذين وضعوا أنفسهم في خدمة الطروحات التي تبرر هذا الاستعمار ولا أقصد كل المؤرخين الفرنسيين ـ قد قدموا لنا سلطة الأتراك بوصفها سلطة طاغية استغلالية قهرت السكان، فإننا نجد أنفسنا اليوم أمام توجه معاكس تماما، يقدم لنا هذه السلطة سلطة ديمقراطية و في خدمة الشعب، وأن الدولة الجزائرية الحديثة ظهرت في العهد التركي؟ أنصار هذا التوجه كثيرا ما يخلطون بين الدولة الحديثة بمعنى الدولة الديمقراطية، التي كانت ثمرة التحولات الكبرى في أوربا، والدولة الجزائرية في العصور الحديثة. و يغالي أصحاب هذا التوجه إلى حد القول أن التعليم كان اكثر انتشارا في الجزائر منه في فرنسا، و أن الأمة الجزائرية تشكلت قبل الاستعمار الفرنسي.

هذا الكتاب المتواضع حاولنا أن نقدم فيه للقارئ صورة عن وضع الجزائر في العهد التركي بعيدا، ما أمكن، عن التأثيرات الإيديولوجية، آملين أن يكون مساهمة في نقاش يدور حول تاريخنا، كل تاريخنا. لقد حاولنا ألا يكون سردا للوقائع فحسب، و لا أن يكون تحليلا نظريا لا علاقة له بهذه الوقائع أيضا.

نتمنى أن يسدّ مجهودنا هذا بعض الفراغ الذي تعاني منه المكتبة الجزائرية فيما يتعلق بالكتاب التاريخي.

STATE OF STATE OF THE STATE OF

صالح عباد 2002 جيجل يوم 20 نوفمبر

مرخك: الجزائر قبيل إقامة الحكم التركي



### الوضعية الميامية

تميز القرن الثَّاني عشر البيلادي بتلك الحركة الواسعة التي قادها المهدي محمد بن تومرت، الذي صاغ المذهب الوحدي، ثم عبد المؤمن بن على، القائد العسكري الذي قاد الفتوحات.اعتمدت الحركة على الذهب الوحدي و على قبيلة مصمودة، كما فعلت الحركات التي عرفها الغرب خلال العصور الوسطى كلها، التي اعتمدت على قبائل أخرى و مذاهب أخرى، لكن الذهب الوحدي كان منهما محليا، بخلاف الناهب السابقة التي جاءت كلها من المشرق العربي. انتهت الحركة الموحدية إلى تكوين إمبراطورية واسعة، لم توحد بلاد الغرب تحت راية الوحدين فحسب بل ضعت إليه كذلك الأندلس الإسلامي، الذي كان يعاني من ضربات الحركة الإيبرية المضادة للوجود الإسلامي في الأندلس لكن هذه الإمبراطورية التي لم يشهد الغرب مثيلا لها عبر كل تاريخه ، أخذت تتعاعى منذ أن انهزم الموحدون أمام القوات الأسبانية، في معركة العقاب سنة 1212, إذ بعد عشريتين تقريبا من هذه الهزيمة انفصل الشطر الشرقي من الإمبراطورية مشكلا الدولة الحفصية السنقلة، بعاصمتها تونس، و تلا ذلك اقتطاع بني عبد الواد ( بنو زيان ) المناطق الوسطى من أراضي الإصراطورية، مشكلين دولة جديدة،عاصمتها تلسان، ثم تحركت قبائل بنى مرين لتستولي على الغرب الأقصى و العاصمة الوحدية مراكش ( 1269 )، فانتقل بقايا الَّوحدين إلى تنمل التي انطلقت منها الفتوحات الموحدية في القرن السابق،غير أن محاولاتهم لاستعادة سلطتهم باءت بالفشل.

انتظم صلعو الأندلس، بعد انهيار الدولة الوحدية، في إمارات، في بلنسية مرسية واشبيلية، إلا أن هذه الإمارات لم تقو على مواجهة جيوش الأسبان، التي ابتلعتها الواحدة تلو الأخرى. لم تصد سوى مملكة بني الأحمر (الناصريون) في غرناطة، التي ظلت قائمة حتى سنة 1492، السنة التي أمكن فيها للتحالف الناتج عن زواج اللك فرديناند، ملك أرغونة، بايزابلا الكاثوليكية، ملكة قثقالة، سنة 1469، من الإطاحة بآخر المالك الإسلامية في

ثبه جزيرة إيبريا.

أعقب سقوط الإمبراطورية الموحدية صراعات عسكرية حادة بين دول المغرب،كانت الجزائر مسرحا لها أكثر من تونس والمغرب الأقصى، بحكم موقعها الجغرافي،الشيء الذي أضعف السلطات المركزية،خاصة لدى بني زيان.

كانت دولة بني زيان تسيطر، نظريا، على القسم الغربي من الجزائر الحالية.أنشأها أبو يحي يغمراسن بن زيان سنة 1236.لكن هذه الملكة ظلت عرضة لغزوات بني مرين في الغرب الأقصى و بني حفص في تونس. حاصرها المرينيون سنوات عديدة في أواخر القرن

الثالث عشر و أوائل القرن الرابع عشر، ولكنهم لم يتمكنوا من إسقاطها، فأعانوا الكرة من جديد سنة 1337 و استولوا عليها و ظلوا مسيطرين عليها مدة 11 سنة، ثم تخلوا عنها لبني عبد الواد، ليعينوا غزوها سنة 1352، إلى أن تمكن الأمير أبو حمو الثاني الزياني من استعادتها سنة 1359 و في عهده استولى الرينيون على تلمسان مجددا سنة 1360 ثم غادروها ليعينوا غزوها سنة 1372. ظلت تلمسان تابعة لهم حتى سنة 1374 حيث تخلوا عنها لكن نفوذهم فيها لم ينته إلا سنة 1431، لما اعتلى عرشها السلطان أبو العباس أحمد عنها لكن نفوذهم فيها لم ينته إلا سنة 1431، لما اعتلى عرشها السلطان أبو العباس أحمد العنص بمساعدة السلطان الحقصي أبي فارس عبد العزيز بعد وفاة السلطان المتوكل سنة 1485 دخلت الدولة الزيانية مرحلة من الضعف و الانحطاط حتى أصبحت لقمة سائغة للأسبان ثم للأتراك. ما يُقال عن الدولة الزيانية يقال عن السلطة الحقصية في الجزائر في أواخر القرن الخامس عشر، في عهد السلطان أبي عبد الله محمد، فقد الحقصيون كل أقاليعهم أواخر القرن الخامس عشر، في عهد السلطان أبي عبد الله محمد، فقد الحقصيون كل أقاليعهم في الجزائر و معلوم أن الدولة الحقصية كانت تمد سلطتها من تونس إلى نواحي بجاية.

ي المجرور، و تسوم المحروي حادا بين الولاة الحفصيين في قسنطينة و بجاية خلال القرنين كان الصراع الدموي حادا بين الولاة الحفصيين في قسنطينة و بجاية خلال القرنين الرابع عشر و الخامس عشر و بداية القرن السادس عشر. كانت ولاية قسنطينة لأبي بكر بن أبي العباس، ابتداء من سنة 1370، فنازعه عليها ابن عمه أبو عبد الله محمد، صاحب عنابة، و حاصرها سنة 1394 غير أن مناصرة السلطان أبي فارس عزوز في تونس لأخيه أبي بكر ألحقت الهزيمة بأبي عبد الله محمد صاحب عنابة فلجأ هذا الأخير إلى السلطان المريني بفاس، كما فعلت العديد من القبائل، خاصة من سليم. في سنة 1407 قدّم السلطان المريني جيشا لأبي عبد الله محمد مكنه من الاستيلاء على بجاية التي ولّى عليها ابنه المنصور ثم سار إلى تونس، إلا أنه قتل من طرف جيش أبي فارس. بعد أن عين هذا الأخير ابن أخيه أحمد بن أبي بكر على بجاية تقدم إلى تلمسان سنة 1409 غير أن الصلح تم بين الحفصيين الم بندن.

لا انتصب أبو عمر عثمان على عرش تونس سنة 1435 ثارت عليه العديد من القبائل العربية إلا أنه أوقع بها، كما قام في وجهه صاحب بجاية علي بن عبد العزيز فكانت الحرب التي انهزم فيها الأخير سنة 1439، و ولّى السلطان على المدينة ابن عمه عبد المؤمن بن أحمد الأول. و في سنة 1463 سار نحو الغرب الجزائري و نزل بأرض بالقرب من بني راشد فجاءته وفود بني سويد وبني يعقوب و بني عامرو العواودة، كما جاءه وجهاء وأعيان من بني زيان و وفد يمثل اللك المتوكل ملك تلمسان للمبايعة و عقد الصلح. و بعد أن عين ولاته في المنطقة عاد إلى تونس مارا بقسنطينة. لكن ما إن استقر في عاصمته تونس حتى أعلن اللك الزياني الجديد، أبو ثابت رفضه للنفوذ الحفصي وطرد الولاة الحفصيين من المنطقة الغربية، غير أن بني عامر و سويد و غيرهما من القبائل استنكرت عليه الفعل، فخرج إليه أبو عمر عثمان بجيش قوي سنة 1475 و أخضعه

بالقوة، بعد أن هدم أسوار مدينة تلمسان، ثم عاد إلى تونس مارا ببلاد ريغ و ورقلة. كانت هذه الحملة الحفصية آخر عمل جدّي تقوم به تونس في الأراضي الجزائرية، من أجل الإبقاء على سلطتها بها.

إن الضعف الذي لحق دولة بني زيان و دولة بني حفص، والحروب التي كانت الجزائر مسرحا لها، و الروابط القبلية التي كانت لازالت تطبع المجتمع المغربي قد أدت إلى انفصال العديد من القبائل و ظهور إمارات ترفض الخضوع لأية سلطة مركزية. إن وضعية التفكك السياسي التي عرفتها الجزائر في أوائل القرن السادس عشر، و التي وصفها البعض من المؤرخين بـ"الفسيفساء السياسية" و وصفها البعض الآخر بـ " الفسيفساء الإقطاعية "، لا تختلف كثيرا عن تلك الأوضاع التي عرفها المغرب في العديد من محطاته التاريخية.

بعد سقوط السلطة الرومانية في القرن الخامس، ظهرت في الجزائر عدة وحدات سياسية كانت عبارة عن كونفديراليات قبلية نجدها في ناحية تلمسان، في الونشريس، في الحضفة، في الأوراس و النمامشة و في غيرها من الجهات. لقد ظل هذا التفكك قائما رغم محاولة الوندال والبيزنطيين إعادة توحيد المنطقة تحت سلطتهم بعد فترة وجيزة من الوحدة التي تمت نتيجة الفتوحات العربية الإسلامية، أخذت الجزائر تتفكك، خلال القرن الثامن إلى وحدات سياسية جديدة لا تختلف كثيرا عن السابقة، في الأوراس، في نواحي قصر البخاري، في جهة الونشريس، في بلاد القبائل و في غيرها من الجهات بعد أقل من قرن من تلك الوحدة التي فرضها الفاظميون عاد التفكك من جديد، قبل و بعد رحيل هؤلاء الشيعة إلى مصر ( 973 ). تحول هذا التفكك إلى فوضى عارمة مع نزوح القبائل العربية إلى المغرب، ابتداء من أواسط القرن الحادي عشر. لقد ألحقت هذه القبائل أضرارا كبيرة بالدولتين الزيرية والحمادية، الشيءالذي فتح المجال أمام الحركات الانفصالية القبلية في مختلف جهات البلاد لهذا نقول إن وضعية الجزائر في أوائل القرن السادس عشر ليست فريدة تاريخيا و نحاول الآن أن نقدم صورة تقريبية عن الوضعية التي القرن السادس عشر ليست فريدة تاريخيا و نحاول الآن أن نقدم صورة تقريبية عن الوضعية التي وجد الأتراك الجزائر عليها حين وصولهم.

أقام بنو جلاب إمارة في تقرت،ظلت قائمة طوال كل العهد التركي في الجزائر،وحسب كتابات العدواني،فإن بني جلاب من بقايا بني مرين،و أن أول سلطان من سلاطينهم في تقرت،في القرن التاسع الهجري (القرنان الرابع عشر والخامس عشر من سلاطينهم في تقرت،في الجلابي(1).لقد وصف الحسن بن محمد الوزان الفاسي (ليون الإفريقي)،في أوائل القرن السادس عشر،مدينة تقرت بقوله: "توجد حول تقرت عدة قصور و قرى و أماكن مأهولة على طول مسيرة ثلاثة أيام أو أربعة،و كلها خاضعة لأمير تقرت الذي أصبح يجبي منها مائة و ثلاثين ألف مثقال. ولهذا الأمير حرس قوي من الفرسان و رُماة القذائف و البنادق الأتراك، يعطيهم أجرا مناسبا حتى يبقى كل واحد منهم في خدمته عن طيب خاطر "ويقول عن أميرها: "هو شاب شهم كريم اسمه عبد الله،اتصلت به فوجدته في تمام الظرف ولين العريكة،كثير الانشراح عطوفا على

الغرباء"، و عن سكان الدينة يقول: "في تقرت نحو ألفين وخصصائة كانون دورها مبنية بالآجر الشوي و النيئ حاشا الجامع فإنه بالحجر المنحوت الجميل وهي عامرة بالصناع والنبلاء الأغنياء الذين يملكون حداثق النخيل"(2).

لقد أقام بنو جلاب إمارتهم في منطقة يسودها الفراغ السياسي منذ القرن الرابع عشر. كانت واحات وادي ريغ ، الواقعة بين بسكرة وبليدة عمار في أقصى جنوب الوادي تعيش مستقلة متطاحنة ، على رأس كل منها تقريبا أعيان من قبيلة ريغة التي هاجرت إلى المنطقة ، و من عائلاتها نجد أولاد عبيد الله الذين كانوا يحكمون تقرت ، قبل بني جلاب ويتصارعون مع بني إبراهيم ، سادة تماسين الواقعة إلى الغرب من تقرت (3).

كانت ورقلة تعيش نفس وضعية تقرت تقريبا، كما يذكر الوزان: "لورقلة أمير يشرُفونه كاللك، يعيل نحو ألف فارس من حرسه و يُجبى إليه من إمارته مائة وخعسون ألف مثقال "، وسكان ورقلة " أغنياء جدا لأنهم في اتصال مع معلكة أكدر منهم عدد كمبير من التجار الأجانب الغرباء عن البلد، لا سيما من قصنطينة و تونس يحملون إلى ورقلة منتجات بلاد البربر ويستبدلونها بما يأتي به التجار من بلاد السوبان"(4). ولا تختلف ورقلة عن باقي المدن الصحراوية، بما فيها تقرت و تماسين و غرباية والفقيق، فيما يتعلق بالنشاط التجاري مع أفريقيا السوباء و الشعال الجزائري، فهذه المن كانت مستقلة بعيدة عن سلطة بني زيان و بني حفص.

لم تكن الوضعية السياسية على السواحل تختلف عن وضعية أطراف الصحراء كانت المدن تعيش في نوع من الاستقلال عن الحفصيين و عن الزيانيين كانت بجاية قد انفصلت تماما عن تونس، في مطلع القرن الساسس عشر و كان السلطان أبو العباس عبد العزيز ، ملك بجاية ، في صراع حاد مع أخيه أبي بكر ، حاكم قسنطينة ، لأن هذا الأخير كان يرغب في توسيع حدود ولايت ، فلم يتوقف عن إزعاج بجاية التي كانت تقاومه بشدة . تمكن أبو العباس عبد العزيز من الحفاظ على سلطته ، رغم الدمار الذي كان يلحقه أبو بكر بأرياف مملكة بجاية في مطلع 912 هـ ( 1507 ) تقم أمام أسوار الدينة فحاصرها مدة 40 يوما ، لكنه فشل في اقتحامها . بعد أن أتلف المزروعات عاد إلى قسنطينة أعاد الكرة في السنة الموالية لكنه هُزم هزيمة نكراء استغل عبد العزيز انتصاره وولج إلى الحضنة و منها إلى قسنطينة التي فتحت له أبوابها ، وحين كان منشغلا بتدعيم سلطته بها وصله خبر نزول الأسبان في بجاية (5).

كانت مدينة الجزائر تأبعة لملكة بني زيان بتلمسان " لكنها استسلمت اللك بجاية القائم حديثًا لقربها من مملكته ، فأنحاز أهلها إلى ملك بجاية لا أوجسوا منه خيفة ، ولعدم قدرة ملك تلمسان على إنجادهم فبايعوه و أدوا له الخراج ، لكنهم بقوا تقريبا متحررين "(6).

كانت جيجلُ مستقلة، قبل أن يسيطر عليها الجنوبون، فقد " حافظ هذا القصر دائما على حريته، بالرغم على ملوك بجاية و ملوك تونس لأنه يستحيل حصاره "(7). غير أن الجنوبين

أقاموا نفونا تجاريا لهم في المعينة منذ النصف الأول من القرن الثالث عشر، و أخذ هذا النفوذ التجاري يزداد بعد أن أقاموا مؤسسات تجارية و شيدوا حصنا لضعان أمنهم، و في سنة 1513، و بعد أن سيطر الأسبان على بجاية و بدعوى مطاردة القراصنة، أرسل الجنويون أسطولا، بقيادة أندريا دوريا، فاستولى على المعينة وخرب جزءا منها، إلا أن القام لم يدم طويلا بالجنوبين، إذ طردهم الأتراك من المعينة في السنة الموالية.

و كانت مدينة القل شبه مستقلة، تواجه والي قسنطينة الحفصي و كذلك طوك تونس الحفصيين (8). كان والي قسنطينة يريد إبقاء سيطرته على القل و سطورة وسكيكنة لأنها منافذه التجارية على البحر أما عنابة فكانت لازالت تحت السيطرة التامة للحضصيين. هذا في الناحية الشرقية أما في الناحية الغربية فكانت سلطة بني زيان ضعيفة في المدن الساحلية التي

كانت هي الأخرى تنزع للاستقلال.

يقول الوزان حول علاقة وهران بالدولة الزيانية : "و كان الوهرانيون أعداء للك تلمسان، فلم يقبلوا قطأي وال من ولاته، ماعدا أمينا للمال و قابضا يستلم مداخيل اليناء، و كانوا ينتخبون رئيس مجلس ينظر في القضايا المدنية و الجزائية "(9). كانت باقي المدن الساحلية تعيش نفس وضعية وهران تقريبا. لكن الجهة الغربية كانت محل أطماع البرتغال، قبل ظهور إسبانيا في المنطقة. لقد وقع المرسى الكبير بيد البرتغاليين سنة 1471، فسيطروا على الميناء حتى 1477، حيث خرجوا منه نهائيا، إلا أنهم أقاموا مؤسسة تجارية بوهران سنة 1483 و أخرى سنة 1487، و سعوا إلى فرض معاهمة على مملكة تلمسان نفسها و لكنهم فثلوا في مسعاهم.

إن الضعف الذي لحق مملكتي بني زيان و بني حفص، في الجزائر خاصة والمغرب عامة، قد فتح المجال أمام القبائل العربية لتفرض هيمنتها على الكثير من المناطق، و على المدن بصفة خاصة، كما عامت هذه القبائل إلى سابق عهدها في الغارة والنهب والسلب كانت القبائل العربية هذه تتكون من قبائل بني هلال و بني سليم، التي كانت تحالفت مع قرامطة شبه الجزيرة العربية، وكانت تقطع الطرق حول الطائف و تغير على الشام. و لما فتح الفاطميون هذه الأخيرة انطلاقا من مصر نقلوا من تلك القبائل بطون الأثبج و زغبة و رياح و عُدي و ربيعة إلى جنوب مصر، ثم أرسلوا عشائر منها في أواسط القرن الحادي عشر، إلى المغرب انتقاما من الزيريين و الحماديين الذين انفصلوا عن سلطتهم و مذهبهم معلنين تبنيهم للمذهب السني المالكي.

سببت القبائل العربية البنوية اضطرابات سياسية و اقتصابية كبيرة عند وصولها إلى الغرب، يصفها أحد الباحثين بقوله: "عاثت القبائل العربية الغازية في المنطقة الشرقية من البلاد الشرقية خرابا و بمارا، مالكة للأرض ناسفة زروع الأهالي قاطعة الطرق ناهبة سالبة، فتعطلت الزراعة و كسنت التجارة. و مما ضاعف في مشكلة الأمن أن النزاع لم يكن بين أهالي البلاد الشرقية والعرب فحسب بل كان بين العرب الغازية أشدً، فرياح حرب على زغبة، و عُدي عنو لرباح. و لم تسقطع الدن الحصينة و الساحلية الحفاظ على وجودها على الرغم من ظهور زعامات محلية، قوية

مثل بني خراسان في تونس إلاً بدفع إتاوات للعرب، كما لم يقو النورمان على الاحتفاظ بما احتلوا من معن الساحل إلاً ببذل الأموال لهم وشيعت المعن أسوارا حياطة على ازدهارها "(10).

لقد أخضع المرابطون ثم الموحدون تلك القبائل اسلطتهم بالقوة تبارة و باستعمالها في جيوشهم تارة أخرى، و نقلوا عثائر منها إلى المغرب الأقصى و إلى الأنعلس، غير أن هذه القبائل ظلت تهدد الأمن و الاستقرار كلما شعرت بضعف السلطة، و كلما ثار ثائر سارت خلفه ضد السلطة المركزية، كما وقع مع علي بن غانية الذي استولى على بجاية سنة 1184، و جند هذه القبائل ضد الموحدين، و كما يتول أحد المؤرخين " فإن هؤلاء البدو الرحل لم يألفوا قطحكم الموحدين الصارم لذلك فان الكثير منهم انقهزوا، دون تردد، أول فرصة سنحت لهم للتخلص من هذا النير، و انحاز بعض الجنود العرب في خدمة الموحدين إلى العدو أثناء القتال. و حينما فر ابن غانية شرقا تبعته قبائل عربية بكاملها من قبائل المغرب الأوسط، كما أن معظم القبائل العربية في إفريقية أيسته "(11). في غربية بكاملها من قبائل المؤرب الأوسط، كما أن معظم القبائل العربية في إفريقية أيسته "(11). في ظل الضعف العام الذي عرفته الدولتان الزيانية و الحفصية عاد نشاط هذه القبائل بقوة.

لقد تعرض الوزان كثيرا لنشاطات هذه القبائل في بلاد المغرب، في أواخر القرن الخاص عشر وأوائل القرن السائس عشر، نعتمد عليه نحن فيما يتعلق بالجزائر.

يذكر الوزان أن عثيرة خراج كانت تحصل على "إعانات مالية يتلقونها من ملك تلمسان الذي لا يكاد يغتر في الحرص على حملهم على أن يعيشوا عيشة مسالة ، لأنهم لصوص يكادون يفتكون بكل من تصل إليه أيديهم "، كما يقول عن عثيرة أخرى: " تسكن الهدج صحراء مجاورة لتلمسان تدعى أنكاد ، ليس لها ممتلكات و إعانات ، و لا يعيشون إلا على القتل والنهب "(12) ، و يشير من جهة أخرى إلى أن أمير ورقلة " يؤدي لجيرانه الأعراب خراجا مرتفعا " و" أن أهل ميزاب يؤدون الإتاوة إلى الأعراب و يخضعون لهم "(13) ، و لم تكن إمارة تقرت قادرة على الحفاظ على بقائها إلا بموافقة العرب الدواودة الذين كانوا يقودون عرب رياح منذ نهاية القرن الخاص عشر و لتمتين العلاقات تزوج صخري ، شيخ العرب منذ 1481 ، ابنة الأمير سليمان الجلابي صاحب تقرت . و كان الدواودة ، في أواخر هذا القرن ، يمارسون سلطتهم على الصحراء من الزيبان إلى غاية ورقلة (14) .

حسب الوزان، كانت رياح تقاق قسنطينة، في عهد أبي الفتح (نبيل)، نائب اللك الحفي في الدينة، ولكن هذا الوالي "كان على جانب عظيم من الدهاء، فبث بسائس خطيرة، حتى يتمكن من تعيير الدينة كما شاء، بالإضافة إلى أنه بخل في مساومات مع الأعراب المجاورين حتى أصبحوا يعيشون على حنر منه، مع أنهم كانوا يُعتون من أنبل العرب بإفريقيا و أشدهم بأما، و قبض مرة على أكبر هؤلاء الأعراب كان باستطاعته أن يقود خمسمانة فارس و قبض على أبنائه و أحفاده، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن ترك عنده ثلاثة من أبنائه رهائن في قلعة قسنطينة "(15). في الوقت الذي ظهر فيه الأتراك على الساحة الجزائرية، في أوائل القرن السادس عشر، كان الدواوية يسيطرون على ما أصبح يعرف بمقاطعة قسنطينة، و كان لهم ثلاثة قاية هم قائد أولاد مولة، قائد أولاد السبع، و قائد أولاد عيسى، و كان بإمكانهم أن يجمعوا عشرة آلاف فارس،

ونفوذهم يمتد من قسنطينة إلى قرب بجاية ، و كانوا أسياد سبهول واسعة تحيط بقسنطينة ،أين كانوا يخيّمون في فصل الصيف و عندما سيطر الأتراك على قسنطينة قسموا قيادة القاطعة الشرقية إلى ثلاثة أقسام : قسم للدواودة من المنحدرين من يعقوب بن علي ، قسم للأحرار أسياد الحنائشة ، القسم الثالث للأثراك أنفسهم (16).

كان هؤلاء الأعراب يثقلون كاهل سكان طولقة بالإتاوات (17)كما ضربوا حصارا على منطقة الأوراس فلم يعد أحد يتصل بسكانها الذين كانوا " لا يريدون أن تعرف مسالك جبالهم، اتقاء من أعدالهم الأعراب و من الأمراء المجاورين لهم "(18).

كان الشابية، في وسط تونس، وهم من قبيلة سليم العربية، قد أعلنوا استقلالهم عن الدولة الحفصية ، منذ القرن الرابع عشر، و كانت العائلة المهيمنة لديهم هي عائلة كعوب التي اكتسبت نفونا كبيرا من الناحية الدينية أولا، ثم من الناحية السياسية ثانيا. لقد مدّت الشابية سلطتها نحو الغرب لتشمل المنطقة الواقعة بين الزاب، ساحل القالة و قسنطينة، وقد ظل الشابية في صراع مع ملوك تونس إلى أن بب الوهن في مملكة الحفصيين. في بداية العهد التركي بدأ التفوق الشابي ينهار بدوره، فظهرت عائلات كانت تلعب دورا ثانويا لتلعب دورا أساسيا و تتمكن من الانعتاق من سلطة الشابية تحت أسماء الحنانشة، النمامشة والحراكتة (19).

كان عامل القوة لدى الشابية هو الطريقة الصوفية الـتي أسسها أحمد بـن مخلـوف الشابي المتوفي سنة 1482. و إنا كانت الشابية قد فقت نفونها في الشرق الجزائري، فإنها ظلـت تلعـب أبوارا سياسية كبيرة في تونس لقد استولت على الحكم في القيروان ضد شارل كان إمبراطور إسبانيا الـذي استولى على تونس سنة 1535، كما حاربت الملك الحفصي الحسن سنة 1540.

بعد أن حقق الحراكتة العديد من الانتصارات على عرب الشابية، تشكلوا في نوع من "
الجمهورية "المنتقلة المهابة الجانب من جيرانها ، الذين كانوا يدفعون لها الضريبة مقابل
السلم (20). فعل الحنانشة الشيء نفسه ، و ظلت قبيلتهم تتردد بين التبعية الاسمية
للجزائر تارة و لتونس تارة أخرى. أما قبيلة النمامشة فظلت مستقلة عمليا ، تجوب مناطق
الحدود بين وادي سوف و تبسة.

كانت مسيلة واقعة تحت هيمنة عشيرة مسلم العربية إلى درجة أن سكانها من الصناع والفلاحين كانوا "يرتدون لباسا ردينًا لفقرهم بسبب جيرانهم الأعراب الذين يسلبونهم مداخيلهم، و ملك بجاية الذي أثقل كاهلهم بالضرائب "(21).

و كانت مدينة الجزائر و بلس تحت هيمنة الثعالبة الذين سيطروا على المتيجة. كانت قبيلة ثعلبة قد جاءت سهل المتيجة، و سيطرت عليه منذ العهد الموحدي. يذكر الوزان أن لثعلبة تجارة مع الصحراء و أنها " نات شرف و شجاعة، يبلغ عند فرسانها ثلاثة آلاف رجل "(22). و قبل مجيء الأتراك إلى مدينة الجزائر، كان سالم التومي الثعالبي قائدا أو شيخا للمدينة، فارضا نفسه بقوة

فرسان قبيلته و كانت سويد، التي هيمنت على "القفار المتدة نحو مملكة تنس " تنقاضى أجـورا من ملك تنس إذ كان لها "صيت بعيد و سيطرة واسعة "(23).

# تراجع التجارة الدولية

يفسر الكثير من المؤرخين الضعف الذي لحق بول المغرب، ابتداء من القرن الرابع عشر، بصفة خاصة، بفقدان الغرب دوره المعهود في تجارة الذهب الإفريقي. فقد كان المغرب معبر هذا الذهب نحو أوربا، منذ القرن التاسع الميلادي، إلى أن تحولت طرقه نحو المشرق، نحو مصر بصفة خاصة. في القرن الرابع عشر تمكن الماليك في مصر من إسقاط آخر ملك مسيحي في دونغولة (اللك كرنبيس)، و نصبوا مكانه السلم عبد الله بن سنبو الموالي لهم، الأمر الذي سمح للقبائل العربية من بني هلال و سليم أن تتقدم بجمالها إلى كوردوفان و دارفور و أن تستقر في السودان التشادي، و أن تربط بين وادي النيل و المحيط الأطلسي، فحولت بذلك تجارة النصب نحو المشرق، نحو مصر التي تقع في مفترق طرق البهارات، بين الهند و أوربا. بعد حوالي قرنين أعاد الأوربيون تحويل طرق الذهب نحو المحيطين الهندي و الأطلسي، بإقامتهم مراكز

تجارية عديدة على سواحل إفريقيا الشرقية و الغربية.

أفضت النهضة الأوربية إلى تلك الاكتشافات الجغرافية الكبرى التي شهدها العالم في أواخر القرن الخاص عشر. في سنة 1492 اكتشف كريستوف كولمب الإيطالي القارة الأمريكية لحساب الملكة ايزابيلا ملكة قتتالة، في شبه جزيرة ايبريا. في سنة 1497 المتشف فاسكو دي غاما البرتغالي طريق رأس الرجاء الصالح المؤدية إلى الهند عبر المحيطين الأطلسي و الهندي، فأصبح بإمكان الأوربيين الوصول إلى الهند، موطن التوابل، بحرا دون المرور عبر أراضي المشرق العربي. كما فتح هذا الاكتشاف المجال أمام الأوربيين للاتصال بالأفارقة مباشرة. كان البرتغاليون سباقين لإقامة الراكز التجارية على سواحل القارة الإفريقية و نلك منذ أواخـر القـرن الخـامس عشـر، ثم لحـق بهـم الهولنـديون فالفرنسـيون فـالإنجليز، حتى أصبحت كل سواحل إفريقيا تحت سيطرة بلدان أوربا الغربية ( انظر الخريطة ).

هكذا تحولت طرق الذهب نحو المحيطين الأطلسي و الهندي و ابتعدت عن البحر المتوسط الذي كانت تنتهي إليه من قبل عبر بلاد المغرب لقد تضرر المغرب من هذا التحويل كما تضررت مدن إيطاليا و جمهورياتها، التي كانت تهيمن على الحركة التجارية في حوض هذا البحر. أصبحت تجارة الغرب مع أوربا تقتصر على المنتجات المحلية. لكن هذه التجارة لم تعوض ما كان يجنيه الحكام من تجارة الذهب أو التجارة العابرة. إن فقدان الفئات الحاكصة ريع هنه التجارة قد اضطرها إلى التوجه أكثر إلى الفلاحين و الرعاة لتعويض



ما فقدته، برفع الضرائب و المكوس، من جهة، و من جهة أخرى، حل إقطاع الأراضي أو المراعي محل النقود في مكافأة القادة العسكريين و غيرهم من الموظنين الكبار على الخدمات التي كانوا يقدمونها للسلطة. كانت هذه الوضعية الجديدة مدعاة لعصيان الفلاحين و القبائل خاصة. ولأن هذه الأخيرة كانت تربط بين عائلاتها و عثائرها روابط لازالت قوية، و تملك سلاحها بيدها، فأنها لم تجد عائلاتها و عثائرها رعا السلطة المركزية الضعيفة، بل و الدخول في حروب صعوبة في الانفصال عن السلطة المركزية الضعيفة، بل و الدخول في حروب ضدها. هكذا تفكك المغرب، و الجزائر خاصة، إلى وحدات سياسية لا تُحصى، فكان ضدها. هكذا تفكك المغرب، و الجزائر خاصة، إلى وحدات سياسية لا تُحصى، فكان خدها من جراء تحول طرق الذهب.

كان للوجود الإسباني و التركي على السواحل الجزائرية انعكاس سلبي على المبادلات التجارية التي كانت تقم بين الجزائر و أوربا، خاصة مع المطلة من هذه الأخيرة على البحر المتوسط. كانت المدن الساحلية لا زالت تحافظ على روابط تجارية مع أوربا، ومع إيطاليا و إسبانيا على الخصوص، قبل أن يسيطر الأسبان والأتراك عليها. و كانت لدول المغرب اتفاقيات تجارية مع دول و مدن شبه والأتراك عليها. و كانت لدول المغرب اتفاقيات عديدة مع أرغونة و قشقالة جزيرة إيبريا و إيطاليا. أبرم المرينيون إتفاقيات عديدة مع أرغونة و قشقالة و ميورقة و مع البرتغال، كما أبرم بنو عبد السواد و ميورقة و مع أرغونة، و أبرم بنو حفص اتفاقيات مماثلة صع صقلية و بيزا و جنوة و فرنسا و أرغونة و ميورقة و فلورنسا و نابل.

كان للقطاليين، مثلا، خلال القرنين الثالث عشر و الرابع عشر، مكانة هامة في فنادق تونس و بجاية و تلمسان، و في التجارة القافلية التي كانت تتوجه إلى السودان (24). لقد ذكر السوزان أن وهران كانت تأتي إليها سنويا سفن من البندقية " تحقق أرباحا جميمة مع تجار تلمسان ". كما كانت وهران " مهبط التجار القطالونيين، و مازالت بها إلى الآن دار تسمى دار الجنويين لأنهم كانوا يقيمون بها " و كانت وهران و المرسى الكبير مينائي تلمسان "يختلف إليهما كثيرا عدد وافر من تجار جنوة و البندقية حيث يتعاطون تجارة نافعة عن طريق القايضة "(25). و أصبحت مدينة الجزائر في عهد الثعالبة مدينة ترسو فيها سفن تجارية كبيرة خاصة سفن برشلونة و فلورنسا و البندقية (26). و في العهد الحفصي" بدأ البيزيون ثم البنادقة و الجنويون يقيمون علاقاتهم مع

بوجيا، كما كانوا يسمونها في ذلك الحين، واستطاعوا المحافظة عليها حتى بداية الاحتلال الإسباني لبجاية. و كان للبيزيين و الجنويين في بجاية خانهم الخاص وحماماتهم و كنيستهم و مقبرتهم و كانوا يترددون على هذه المدينة و يتنقلون في البلاد بحرية تاسة "(27). و كانت جيجل منذ العصور الوسطى " صدينة مزدهرة، و كانت فيها للجمهوريات الإيطالية كلها تقريبا مخازنها و دكاكينها "(28).

كانت للقل علاقات تجارية واسعة مع جنوة، فأهلها يمتلكون كميات كبيرة من الجلود و الشمع التي توفرها المناطق الجبلية " يبادلون بها البضائع التي يحملها أهل جنوة إلى مينائهم ". أصر أصير قسنطينة الحفصي ببناء منازل للجنويين التجار بالقل و " أنشأ أيضا قرية في أعلى جبل مجاور يقيم بها حراس على الدوام للإخبار بالسفن المتجهة إلى الميناء" (29). هذا الاهتمام كان تسهيلا لنشاط تجار قسنطينة الذين كانوا لا يبيعون الأصواف و الجلود و الأغطية المسيحيين إلا عن طريق القل (30). و كان لسكان سكيكدة مبادلات مع الجنويين " فيدفعون لهم القمح مقابل أقمشة و غيرها من منتوجات أوربا. و يمتد بين هذا الميناء و قسنطينة طريق مبلط بحجارة سوداء على نحو ما يُشاهد في إيطاليا من بعض الطرق المسماة بالطرق الرومانية " (31) و لعنابة علاقات تجارية كذلك مع الجنويين، يقول عنها الوزان: " و تأتي كل سنة سفن عديدة من تونس و جربة ومن سائر السواحل، وكذلك من جنوة لشراء القمح و الزبد، فتستقبل بحفاوة كبيرة و " يوجد غير بعيد عن عنابة شاطىء يكثر فيه المرجان، إلا أنه ليس لأحد الحق في صيده من البحر أو التقاطه من الشاطئ لأن الملك أكرى هذا الشاطئ للجنويين الذين استأذنوه في بناء قلعة هناك بعد أن أقلقهم القراصنة، لكن السكان رفضوا الذين استأذنوه في بناء قلعة هناك بعد أن أقلقهم القراصنة، لكن السكان رفضوا

ذلك بدعوى أن الجنوبين قد استعملوا مرة سابقة هذه الحيلة و استولوا على عنابة ثم استرجعها منهم أحد ملوك تونس "(32).

إن هذه المبادلات النشيطة التي كانت بين الجزائر و أوربا، و بصفة خاصة مع شبه جزيرة ايبيريا و المدن الإيطالية، قد توقفت مع مطلع القرن السادس عشر، نتيجة سيطرة الأسبان على السواحل الجزائرية ثم سيطرة الأتراك على الجزائر. يقول الوزان: "و لما احتل المسيحيون ( الإسبان ) وهران لم يعد البنادقة يقصدونها لكونها مليئة بالجنود الأسبان فطلب منهم أهل تلمسان أن يأتوا إلى هنين "لقد كان سقوط وهران "خسارة عظمى لملكة تلمسان "(33). و حول ردود الفعل عن احتلال الأسبان لبجاية يقول الرحالة الألماني مالتسان: كانت فرحة الأسبان بهذا الاحتلال كبيرة " إلا أن أهالي جنوة و البندقيةلم يفرحوا باحتلال بجاية من

طرف أكثر الأمم السيحية تعصبا. ذلك أن هذا الاحتلال قضى على الحركة التجارية دفعة واحدة، فقد طرد الأسبان المسلمين كلهم تقريباً " من المدينة (34). ويقول عن دور الأتراك في ضرب الحركة التجارية في تلمسان: " كانت سياسة بني زيان تجاه الأوربيين أكثر تسامحا من سياسة الحكام المتأخرين ( الأتسراك ) في ذلكِّ الحين كان تجار جنوة و البندقية يترددون على تلمسان في حرية تامة كما لو أنهم كانوا في مدينة إيطالية، و أكثر من ذلك يرسلون قوافسلهم إلى الواحسات بالصحراء التي تبعد حدودها الشمالية عن تلمسان بخمسين كم. و كانت بها أيسضا كنيســـة مسيحية و خانة للقوافل خاصة بالمسيحيين. و كان هذا في جميع مناطق الغرب،إذ أن هذه البلاد كانت حتى مطلع القرن السادس عشر مفتوحة للأوربيين، فعرفت الحركة التجارية ازدهارا كبيرا، و لكن ما إن بدأ الحكم التركي حتى أقام التعصب الديني و السياسي سورا صينيا محكما حول الجزائر، و لو أنه كان سورا أخلاقيا. و لذلك ظلت الجزائر كتابا مغلقا بالنسبة إلينا نحن الأوربيين حتى بداية الحكم الفرنسي " (35). و عن انقطاع المبادلات التجارية في الناحية الشرقية من البلاد يقول: " و في العصر الوسيط، قبل بداية الحكم التركي الهمجي، الذي وضع حدا للحركة التجارية، كانت عاصمة نوميديا مركزا لحركة تجارية نشيطة. فكانت للتجار البيزيين و الجنويين و البندقيين دكاكينهم الخاصة في مدينة الصخور. و لم يكن العرب و القبائل قد عرفوا بعد الفقر الذي عرفوه في العهد التركسي، و كانوا لا يزالون بعد قادرين على أن يشتروا من الأوربيين بضائعهم التي كانت تتمثل في الأرز، و خاصة الأقمشة الراقية الحمراء المصنوعة من القطن و تتمثّل كذلك في أدوات الزينة، و كان الطاليان يشترون بالمقابل المواد الخام و في مقدمتها الصوف، وكان الأوربيون في ذلك العهد يتمتعون بحرية تامة، لا في المدينة فحسب، بل كانت لهم أيضا حرية الاتصال بالقبائل المجاورة.و كانت لهم علاقات بالأهالي دون أن تهتم الحكومة بصلاتهم هذه. و عندما بدأ الحكم التركي المتعصب طرد التجار وتوقفت الحركة التجارية في قسنطينة كلها، توقفت في جميع أنحاء الجزائر. وبهذه الطريقة أصبحت قسنطينة، على غرار ما حدث في غيرها من المدن الجزائرية، محرمة على الأوربيين، و هو ما لم يكد يحدث حتى في الصين، و صار وضعها قريبا إلى حد ما من وضع المغرب، فانغلقت أمام السواح في القرون الثلاثــة الأخيرة " (36).

## الهجرات الأندلسية

في الوقت الذي ضعفت فيه العلاقات التجارية بين المغرب و وسط إفريقيا وأوربا عرفت الجزائر محنة المسلمين في الأندلس التي أدت إلى هجرات واسعة من شبه جزيرة إيبريا إليها. كان المهاجرون من المسلمين و من اليهود. و كان لهم دور كبير في تطور الأوضاع في المغرب بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة.

عرف الغرب الهجرة الأندلسية في القرون التي سبقت سقوط الإصارات العربية الإسلامية الأندلسية ، فالكثير من الأندلسيين هاجروا إلى فاس الإدريسية منذ القرن التاسع الميلادي، و كانت انتفاضة الربض ضد الأمير الحكم في نفس القرن و فشلها سببا في هجرة المنتفضين نحو بلاد الغرب. التجار الأندلسيون هم الذين أسسوا مدينة وهران أن القرن العاشر الخ لكن هذه الهجرات المحدودة تحولت إلى هجرات جماعية كبيرة ، لما المتولى الأسبان على الإمارات العربية الإسلامية مشل طليطة و قرطبة و إشبيلية وسرقبطة و بلنسية و غيرها ، لأن غرناطة لم تتمكن من استيعاب الهاجرين إليها ، فكان لابد من الانتقال إلى المغرب. و اشتدت الحركة أكثر بعد سقوط غرناطة سنة المثاركين في الانتفاضة بين اعتناق المسيحية أو مغادرة البلاد. بلغت الهجرة الأندلسية أوجها إثر قرارات الطرد الجماعية التي أصدرها الملك الإسباني فيليب الثالث عام 1609 . المناسرة ومنهم من فر عبر جبال البرانس و فرنسا.

كانت المدن الجزائرية الساحلية كوهـران، شرشال، الجزائر، بجايـة و غيرهـا تستقبل هؤلاء المهاجرين، كما كانت تستقبلهم مدن أخرى داخلية مثل تلمسان و البليدة.

لقد نقل الأندلسيون ( المورسكيون ) إلى الجزائر أشياء جديدة من العادات والصناعات والثقافة، كما هو الشأن بالنسبة للموسيقى الأندلسية التي لازالت حية إلى اليوم. كما أحيوا مدنا كانت ميتة. وصف الوزان دورهم في شرشال بقوله:

"هُجرت (شرشال) أثناء حروب ملوك تلمسان و ملوك تونس، و بقيت خالية من السكان زُهاء ثلاثمائة سنة حتى سقوط غرناطة في أيدي المسيحيين، فقصدها الغرناطيون إذ ذاك و أعادوا بناء عدد مهم من دورها، وجددوا القلعة و وزعوا الأراضي بينهم، ثم صنعوا كثيرا من السفن للملاحة و اشتغلوا بصناعة الحرير، إذ وجدوا هناك كمية لا تحصى من أشجار التوت الأبيض و الأسود "(37).

## تصاعد أعمال القرصنة

على الرغم من ارتباط القرصنة باسم الأتراك فان الأتراك ليسوا هم الذين أوجدوها في المغرب، بل كانت القرصنة سابقة على وجودهم في المنطقة. كل ما هنالك هو أنهم نشطوها و نظموها و جعلوها من مهام الدولة.كان لتجربة الأوائل منهم وللسلاح الناري الذي جاءوا به دور كبير في تفعيلها.

ليست القرصنة شيئا جديدا في حوض البحر الأبيض المتوسط الغربي، فمنذ قسرون، سابقة على القرن الخامس عشر، كان المسلمون و المسيحيون يلجأون إليها. ولما انتشرت هذه القرصنة في المغرب في القرن الخامس عشر، كان هناك عدد كبير من المسيحيين يمارسونها. وظل فرسان مالطة يمارسونها حتى نهاية القرن الثامن عشر رغم انحسارها في باقي البلدان المسيحية.

لقد تطورت القرصنة في بلاد الغرب، خاصة في القرن الخامس عشر، و غدت كل المدن الساحلية تمارسها، من سواحل المحيط الأطلسي إلى جربة. أصبحت هذه القرصنة "أكبر مورد للموانئ المغربية " (38). يقول المؤرخ الفرنسي شارل أندري جوليان عن هذه الظاهرة: "أقامت المراسي من جربة إلى المغرب الأقصى أنواعا من الجمهوريات أعدت العدة لمارسة القرصنة فسلحت تونس و بنزرت و بجاية و مدينة الجزائر و وهران و هنين، كل لحسابها، سفنا شراعية تجوب البحر المتوسط "(39). و قد تعرض الوزان مرات عديدة لنشاط مدن المغرب الساحلية في ميدان القرصنة. فسكان مدينة الجزائر " سلتحوا سفنا و تحولوا إلى قراصنة، فصاروا يغيرون على جزر يابسة و ميورقة و منورقة، و حتى على شواطئ إسبانيا " و يفسر الوزان احتلال البنيون من طرف الإسبان بإرادة هـؤلاء القضاء على قرصنة هذه المدينة (40).

كانت بجاية من المن النشيطة في هذا الميدان. لقد ذكر المريني، الذي عاصر سقوط بجاية بيد الأسبان، أن سكان بجاية كانوا ينزلون في شواطئ إسبانيا و يستولون على العباد و الشروات، كما كانوا يهاجمون السفن و يقودونها إلى بجاية التي كانت مليئة بالعبيد من المسيحيين (41). و يؤكد الوزان كذلك على أن أهل بجاية كانوا على "قدر عظيم من الغنى، يسلحون العديد من السفن الحربية المختلفة و يرسلونها لغزو شواطئ إسبانيا " (42). و لكثرة ما كان من أسرى رفعت بجاية مبلغ الفدية " إلى حد أصبح معه من المتعذر أو يكاد الإقدام عليها "، كما يقول جوليان (43). و كان التجار في وهران " يجهزون على الدوام سفنا شراعية و أخرى مسلحة يمارسون بها القرصنة و يجتاحون سواحل

قطلونية و جزر يابسة و منورقة و ميورقة ، حتى أصبحت المدينة تزخر بالأسرى المسيحيين "(44).

يفسر الكثير من المؤرخين لجوء المغرب إلى القرصنة بسبب واحد هو انقطاع تجارة إفريقيا العابرة للمغرب، و عدم تمكن المغرب من التكيف مع الأوضاع التجارية الجديدة التي نشأت من ظهور عدد كبير من الأساطيل الأوربية التجارية النخمة التي تجوب المحيطات. وكان لانكسار المسلمين في شبه الجزيرة الإيبرية وطردهم منها دور كبير في تنشيط قرصنة المغرب. و كما يقول جوليان فقد نشطت هذه القرصنة " على يد المغاربة المطرودين من إسبانيا بصورة مهولة " (45). فعلا " فقد خرج بعضهم إلى البحر و هاجموا سواحل مواطنهم السابقة و نهبوا الصيادين الأسبان و التجار الصغار الذين وقعوا في طريقهم. و قد جاء وابل من العرائض إلى الملوك الكاثوليك يطالب أصحابها بالنجدة ضد هؤلاء المغيرين الذين نهبوا القرى والكنائس و الخلوات واسترقوا الفقراء الذين وقعوا في أيديهم "، كما يقول جون بين أكثر بوولف الأمريكي (46) . حقيقة " لقد كان هؤلاء المطرودون يعدون من بين أكثر أعداء إسبانيا ضراوة "(47) بسبب فقدانهم لدورهم و أملاكهم، و قد وجدوا تسهيلات من أبناء عمومتهم الذين بقوا في اسبانيا.

#### انتشار التصوف و الانطواء

في ظروف القرن الخامس عشر، المتميزة بالتشتت السياسي و الأزمة الاقتصادية و بهزيمة المسلمين في الأندلس و هجرتهم نحو المغرب، في ظروف هذه الأزمة العامة، التي شهدها المغرب في هذا القرن، برزت ظاهرة لم يشهدها المغرب من قبل و هي ظاهرة انتشار التصوف و الطرقية.

لقد انتقل التصوف، الذي ازدهر على يد كبار الأولياء، في القرنين الثاني عشر و الثالث عشر، من الخاصة في المدن، إلى العامة في الأرياف، على يد تلاميذ هؤلاء الأولياء. "و بفتح باب التصوف لأهل الريف و العامة، ساعدوا (التلاميذ) مرارا على نشر الإسلام أو إعادة نشره في الأرياف، و بهذا مهدوا السبيل للحركة الصوفية الكبيرة الشعبية التي ستنتشر، ابتداء من القرن الخامس عشر، مع الطرق الدينية، من الغرب إلى الشرق في كل الشمال الإفريقي، و سيعطى الإسلام الصورة التي لا يزال عليها حتى اليوم"، كما يقول ألفريد بل الذي اهتم بتطور الفرق

الدينية في المغرب (48). هذا ما يذهب إليه فرديناند بروديل بقوله: " ابتداء من القرن الخامس عشر نشاهد بكل وضوح تجديدا للإسلام المغربي و تجمعا للمجتمع الإسلامي حول إكليروس الطرق "(49)

في الوقت الذي كانت تعيش فيه ممالك بني صرين و بني عبد الواد و بني حفص، منواتها الأخيرة، و مع مجيء الأتراك و انقطاع المبادلات التجارية مع أوربا يتجه المغرب نحو الانطواء على الذات، في الوقت الذي تتجه فيه أوربا نحو نهضة شاملة، و كما يقول ألسفريد بل، فإنه " ابتداء من القرن الخامس عشر، وخصوصا في القرون التالية، سينطوي الشمال الإفريقي على نفسه في تصلب ضيق و سيغلق أبوابه دون ما عسى أن تقدمه أوربا من فوائد "، و سيتجه " نحو تصوف شعبي عام، قد يتسم بعدم التسامح، و نحو قدرية قانعة تعترض النشاط و السعي إلى التقدم و بهذا يبدأ عصر تأخر الحضارة قدرية قانعة تعترض النشاط و السعي إلى التقدم و بهذا يبدأ عصر تأخر الحضارة الإسلامية في كل الميادين و خصوصا في ميدان العلوم الدينية و الدنيوية " (50).

حسب نظرية كور، فإن الطرق الدينية كان لها دور سياسي في المقام الأول، فقد تشكلت ضد الاستعمار البرتغالي و الإسباني، فبفضل تحريضهما أقام السعديون سلطتهم في المغرب الأقصى، كما أقام القراصنة سلطتهم في الجزائر. إلا أن بروديل ينتقد هذه النظرية، فهي لا تنطبق إلا على " الثورة الشريفية " السعدية في المغرب،أين لعب الدين دورا، لكنها لا تنسحب على إيالة الجزائر. ذلك أن " الحزب الديني " لم يجمع أبدا كل المسلمين ضد الغزاة (٥١). و لعل بروديل على حق فقد ظل توالد هذه الطرق حتى بعد سيطرة الأتراك على الجزائر و تونس، بل و قامت طرق تحارب السلطة التركية كما سوف نرى مع درقاوة و التيجانية، بل سوف نجد أن الكثير من هذه الطرق و من رجال الدين كانوا يقفون إلى جانب الفرنسيين. لكن هذا لا يعني أن الأتراك لم يعملوا على توظيف العاطفة الدينية لتثبيت سلطتهم في الجزائر.

تجد ظاهرة التصوف و انتشار الطرقية تفسيرهما، في اعتقادنا، في الأزمة العامة التي تعرض لها المغرب أولا و قبل كل شيء، لكن عواصل أخرى خارجية ساهمت في تغذيتها. إن هزيمة الموحدين في معركة العقاب ( 1212) وما أعقبها من انتصارات إسبانية صاحبها استخدام المسيحية ضد الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبرية و الهجرات الجماعية للأندلسيين، وما تبعها من الغزو الإيبري لسواحل المغرب قد تركت آثارا عميقة في نفسية المغاربة الذين حرضهم الفارون من الأندلس. إن " هؤلاء الموريسكيين الذين أجبروا على قبول التنصر أو الهجرة و الذين سُجنوا أو أحرقوا من أجل عقيدتهم و عاداتهم الإسلامية قد نشروا في كل مكان قصص عدم تسامح الإسبانيين و استبدادهم و قسوتهم و غلظتهم لكي يجعلوا

من الاسم " الإسباني " شيئا كربها " (52). الشيء الذي ساهم في ذلك الانطواء على الذات بالنسبة لسكان المغرب الذين لم تكن لهم القوة للرد على همجية إيبريا، قلم يجدوا العزاء إلا في رجال الصوفية و الأشراف و القرصنة. هكذا انتهى التسامح الذي ساد خلال العصور الوسطى إزاء غير السلمين.

و كما رأينا سابقا، فقد كان المسيحيون أحرارا في نشاطاتهم التجارية في المغرب خلال العصور الوسطى و حتى القرن الخامس عشر. و لقد عمل بعض المسيحيين في خدمة طوك المغرب، و شغل مسيحيون و يهود مناصب هامة أحيانا لدى هؤلاء اللوك، كما استعمل هؤلاء اللوك صناعا و مهندسين مسيحيين في تشبيد و تزيين قصورهم. كان هؤلاء المسيحيون جميعهم يعارسون شعائرهم الدينية بكل حرية إلى أن وقعت القطيعة في القرن الخامس عشر.

يفرق ألفريد بل بين إسلام الطرقية و الصوفية الذين نشروه في البوادي و إسلام العصور الوسطى الذي كان دين سكان المدن، و يستدل على ذلك بكون العصور الوسطى شهدت نشوء العديد من المدن الجديدة التي شُيدت بين القرنين السابع و الرابع عشر مشل القيروان، تيهرت، فاس، المهدية، أشير، قلعة بني حماد، بجاية سراكش، تلمسان وغيرها. كانت هذه المدن مراكز للدراسات الإسلامية، بخلاف " الأرياف والبادية "، لكن هذه الحركة توقفت ابتداء من القرن الخامس عشر. فقد حلّت الزوايا التي أقيمت في الأرياف محل المدن، إذ استطاعت أن تكسب ثقة الجماهير الريفية و " صارت بديلا إلى حد كبير عن علماء العلوم الدينية في الجامعات. و نشرت الإسلام الصوفي في الأرياف و في المدن، و مهدت لانتصار الطرق الدينية ". و لكي ينفذ التصوف إلى الجماهير ضعيفة الثقافة لجأ شيوخ التصوف إلى حذف أو إهسمال الأصور التجريدية و اهتموا أكثر " بالالتزامات المادية و الأذكار و المجاهدات ". لكن هذا التصوف الذي سيطر على الجماهير الجامعية و الفقيهاء و المتكلمين في المدن " و هكذا أخذ الإسلام شكلا جديدا يختلف عن شكل إسلام العصور الوسطى. (53).

لقد نشر الصوفيون فكرة "التوكيل على الله "، و هذه الفكرة ليست غريبة عن الإسلام، لكن الصوفية توسعوا فيها فلم تعد " تقتصر على إلغاء الحرية و الاختيار " بل إن " المكتوب " ، كما يسمى العامة " التوكل "،قد نفذ " في كل الأوساط المتعلمة و الجاهلة على السواء "،الأمر الذي أدى إلى ذلك الانحطاط الذي ضرب العلوم و الفنون و بالتالي الحضارة الإسلامية في شمال إفريقيا ، ابتداء من القرن الرابع عشر (٤٤) . و في هذا الجو من الانحطاط العام ظهرت ظاهرة أخرى تقمثل في ذلك العدد الهائل من الأشخاص الذين ادعوا " الشريفية " أو الانتماء إلى النسب النبوي. فقد دعم رؤساء الفرق الصوفية و رجالها

مواكزهم بادعاء النسب إلى الأسرة النبوية ، فأصبحوا أشرافا في أعين الجماهير ، الشيء الذي لم يفعله صوفية القرون السابقة للقرن الرابع عشر (55). و التصق وصف "سيدي "أو "سي" بهؤلاء الصوفية " الأشراف"، و ظلت الكلمة هذه متداولة خلال كل العهد التركي في الجزائر ، بل و حتى العهد الاستعماري الفرنسي. كان مصدر ظاهرة الأشراف المغرب الأقصى، فمن هذا الأخير انتقلت إلى الجزائر لتنتشر في كل أرجائها و أصبحت الشريفية مصدر تبجيل و ثراء لصاحبها.

حاول سعد الله أن يقدم صورة عن الانحطاط الذي عرفته الجزائر ابقداء من القرن الخامس عشر، تستضمن عدد العلماء المنتجين في الجزائر خلال العهد التركي فوجد أن عددهم في القرن الرابع عشر يفوق عددهم خلال القرون الخامس عشر، السادس عشر والسابع عشر متفرقة. هذا بالإضافة إلى أن عددا كبيرا منهم كانوا يهاجرون إلى المغرب و المشرق مثل أحمد بن يحي الونشريسي و محمد بن عبد الكريم المغيلي و أبي الفضل محمد المشدالي و أحمد بوعصيدة البجائي و أحمد بن يونس القسنطيني و أبي زيان الفضل محمد المشدالي و أبحد بوعصيدة البجائي و أحمد بن يونس القسنطيني و أبي زيان ماصر بن مزني البسكري و ابن سعد التلمساني، الذين لم يهاجروا "انزوى بعضهم مفضلا عيشة الزهد و الهروب من أبران الحياة ". و عرف الإنتاج الثقافي ركودا حتى أن مفضلا عيشة الزهد و الهروب من أبران الحياة ". و عرف الإنتاج الثقافي ركودا حتى أن "كثيرا من إنتاج القرن التاسع ( الرابع عشر الميلادي ) ظل موضوع عناية علماء القرون اللاحقة و التعليق عليه و تقليده و نحو ذلك " (56).

لم يجد الأتراك بُدا من التعامل مع الصوفية و الطرقية، و لم يجدوا صعوبة في ذلك، إذ لم تكن الحركة الصوفية غريبة عنهم، فقد لعب الدراويش دورا كبيرا في توسعات العثمانيين خاصة في منطقة الأناضول، و انتشرت الطريقة البكدشية في أوساط الانكشارية، حتى أن الدولة اضطرت إلى تشجيع طرق أخرى مثل المولوية والنقشبندية و القادرية لمواجهة البكدشية التي كانت أكثر تزمنا من غيرها (57).

كانت الطريقتان الرئيسيتان المتنازعتان في المغرب في القرن الخامس عشر هما القادرية و الشاذلية، الأولى نسبة لمؤسسها الشيخ محي الدين أبي محمد عبد القادر الجيلاني المولود في جيل أو جيلان بالقرب من بغداد عام 1078 و المتوفي عام 1166 في هذه الأخيرة. و قد ظلت بغداد هي مقر الطريقة. بلغت هذه الأخيرة المغرب عن طريق مصر، حيث استقر ابن الشيخ، إبراهيم. أهم ما تتصف به طريقة الجيلاني هو تسامحها تجاه الأديان الأخرى. يُعتقد أنها أم الطرق في الجزائر. أما الطريقة الشاذلية فهي نسبة إلى الشيخ أبي الحسن علي الشاذلي المتوفي سنة 1258 و المولود بقرية غمارة بالقرب من سبتة بالمغرب الأقصى. و هو تلميذ و خليفة الشيخ عبد السلام بن مشيش الذي تتلمذ هو بدوره على أبي مدين شعيب. هذا الأخير هو أقدم المتصوفة في الجزائر. لقد تضرعت عن الشاذلية طرق عديدة مسنها الدرقاوية

والشيخية و الزرقاوية و البكرية و الجزولية و الراشدية. ( هذه الأخيرة نسبة لسيدي أحمد بن يوسف الملياني )، و غيرها كثير.

حول علاقة الأتراك بالطريقة القادرية في الجزائر يقول ألفريد بهل : " إذا كائست المناطق الغربية من الشمال الإفريقي تحتوي خصوصا على زوايا الشاذلية، فإنه في القسم الذي كان يسيطر عليه الأتراك كانت السيادة للزوايا القادرية و اعتمد الترك على جماعات هذه الطريقة القادرية و كذلك على سائر زعماء الطرق الصوفية و الصوفية المحليين ... أما ميلهم إلى القادرية بصفة خاصة ، فكانت له أسباب عديدة ، أولها أن سلطان القسطنطينية و له يدين بالولاء ولاة الجزائر و تونس كان حاميا لهذه الطريقة الصوفية القادرية في الشرق و حتى بغداد حيث كان مقر الطريقة الرئيسي . و من ناحية أخرى كانت زوايا هذه الطريقة في مراكش مخلصة ، في القرن السادس عشر ، للوك بني وطاس " ، و من جهة أخرى فإن " القرصنة في البحار و الصراع ضد الأسبان ظهر كنوع من الجهاد الديني في نظر الأتقياء و الصوفية "(58).

لم يكن الصراع بين الطريقتين الشاذلية و القادرية حادا في الجزائر كما كان الحال في المغرب. يصف الباحث المغربي عبد السلام الموذن هذا الصراع في المغرب بقوله: " إن هذا الصراع السياسي الكبير، بين الزاوية الشاذلية و الزاوية القادرية الذي كان يبدو في الظاهر و كأنه مجرد صراع عرقي بين العرب و الأمازيغ، كان في الحقيقة يخفي خلافا اجتماعيا عميقا؛ فقد كانت الزاوية العربية ( القادرية ) بزعامة الأمازيغي محمد الشيخ، تعبر عن صعود طبقة الإقطاع المغربي، بينما كانت الزاوية الأمازيغية (الشاذلية) بزعامة العربي الإدريسي، تريد العودة بالتاريخ المغربي إلى الوراء، حيث أنها كانت تحن إلى إعادة خلق نظام سياسي – قبلي من نوع النظام القديم الذي أسمه إدريمس الأول " (59). و قد انتهى هذا الصراع بين الزاويتين بانتصار الوطاسيين ( المناصرين من القادرية )، و هزم الأدارسة ( المناصرين من الشاذلية ). و كان بنو وطاس يلقون الدعم من الأتراك في الجزائر، فكانت القادرية امتدادا لنفوذهم في المحرب، بنو وطاس توح على المناطة التركية في الجزائر بتلك الهجمات التي قاموا بها مرات عديدة على الأراضي الجزائرية.

إذا كانت الطرق قد اتخذت مواقف سياسية في المغرب فإننا لا نلاحظ ذلك بقوة في الجزائر إلا في أواخر العهد التركي، مع الطريقة التيجانية و درقاوة لقد تمكن الأتراك من الحصول على تعاطف حتى أتباع الشاذلية فهذا سيدي أحمد بن يوسف الملياني الذي كان يتبع الطريقة الشاذلية يتحالف مع عروج ضد الأسبان و يدعو له بالنجاح. و منذ عروج والعلاقة حسنة بالملياني و ذريته و أتباعه الذين أنشأوا الطريقة الراشدية، فهذا خير الدين

يقدم هدية للشيخ، وهذه إمارة الحج ظلت في يد محمد بن موزوقة، الابن الأكبر لسيدي أحمد، و نريقه (١٥٥).

لا يفسر وقوف الطرقية و المرابطين إلى جانب الأثراك إلاَّ بقلك الامتيازات الـتي كان يقدمها لهم الأثراك، و بقلك الحروب التي كانت قائمة مع الأسبان لمسدة طسويلة.

## الاحتلال الإسباني

جاء الاحتلال الإسباني ليعض السواحل الجزائرية في وقت كانت تعرف فيه الجزائس ضعفا عاما، صنه الضعف العسكري الكبير، مقارنة بما بلغته أوربا في عصر نهضتها. يقول بروديل في هذا الشأن: " كان الضعف العسكري لسلمي شمال إفريقها بالقارشة مع الأسبان، يتمثل في دونيتهم العسكرية التميزة. كان باديا على العور ( بمعنى الغاربة ) أنهم لم يعرفوا و---التقدم التقني لفن الحرب. توضح القراءة السريعة للوثائسق تلك الدونيــة الـتي ســـانت خــــلال القرن السادمين عشر , فقد كان سكان المغرب يحاربون مثل رفقاء سيدي عقبة " ، أسلحتهم المفضلة هي الخفجر، السيف، الحربة، الحجارة و الرماح، و لا يجيدون " بناه الحصون و لا اقتحامها"، و لقد " جعل الاستخفاف بالأسلحة " الحديثة " صن السور أعداء قليلي الخطسورة"، لهذا فإن الأسبان، عند غزوهم سواحل المغرب، لم يتعرضوا إلاّ لـ " كوارث " نقبص العسؤونة و" مفاجآت الجبال و اللبل و الغوضي التي تعقب الغزوات الناجحة" (61).

لقد وصف فرديناند زافراً ، كاتب الملكين الكاثوليكيين الإسبانيين ، الذي ݣُلف منـذ 1492 بمراقبة عبور الأندلسيين إلى المغرب، الوضعية التي كان يعيشها المغرب، سنة 1494، بقوله :" إن البلاد كلها في حالة بحيث بيدو أن الرّب يريد أن يهبها لصاحبي الجلالة " و حث

اللكين الإسبانيين على اغستنام الفرصة و احتلال المغرب. (62)

كان الضعف الذي يعانيه الغرب يتعشل أساسا في غياب الأسلحة النارية ، فلم تكن للمغاربة البنائق و الدفعية، و بالتالي لم تكن لهم التحصينات المضادة لهذه الأسلحة النارية. لم تصل الأسلحة النارية إلى المغرب إلا مع المهاجرين الأندلسيين الذين نقلوا معهم بعض البنادق القليلة، و مع الأثراك الذين كانوا يعلكون منها الكثير، لهذا حقيق الأسبان تلك الانتصارات الكبيرة قبل أن يواجههم الأتراك بنفس سلاحهم، خاصة الدفعية منه، و بالدعم الكبير للسكان الذين كانوا يرون فيهم النقذين لهم.

كان الأسبان قد أرسلوا جواسيسهم إلى الغرب ابتناء من سفة 1493. قام ليزكانو ولورنزو دي زافرا برحلات على سواحل الغوب الأقصى. و أقام لـورونزو دي بـاديلا حــاكم انتيكـييـرا ، متنكرا في زي تاجر مغربي، في تلمسان مدة سفة. هذا من جهة، و من جهة أخرى و قبل الشروع

في الغزو، أنهى الأسبان خلافهم مع البرتغال، بخصوص مدينة مليلة، بواسطسة معاهدة دور دي سلاس عام 1494، إذ أن مطالب الأسبان فيها لم تكن مطابقة للاتفاقات المبرمة مع البرتغال، و التي خصصت لهذه الأخيرة غزو مملكة فاس. بموجب الاتفاق الجديد تـخلي البرتغال عـن "حقوقه " في مليلة و غساسة القريبة منها ، مقابل منع رعايا إسبانيا من الصيد جنوب بوجادور (على سواحل الصحراء الغربية اليوم) على سواحل المحيط الأطلسي، حيث النضوذ البرتضالي (3). و كان البرتغال قد احتل ما يقرب من أربعة مواقع في شمال المغرب الأقصى، في الفــترة المــعتدة من 1415 إلى 1471، بينما احتل قبل 1515 حوالي 7 مواقع أخرى في وسطو جنوب هذه البلاد.أصا إسبانيا فلم تشرع في الغزو، في بلاد المغرب، إلا في أواخر القرن الخامس عشر، و ثلث باحتلال

مدينة مليلة الغربية.

في سنة 1497 استولى القائد الإسباني ، دوق مدينة سيدونيا ، بواسطة الأسطول الذي كانت قطعه قد جُمعت في جبل طارق لإنجاز الرحلة الثانية لكريستوف كولب، مكتشف القارة الأمريكية عام 1492، استولى على مدينة طيلة، بعد أن أخلاها سكانها الذين فاجأهم الجنود الأسبان (64). لقد فرّ هؤلاء السكان إلى جبل بطوية المجاور و كانوا قد " طلبوا النجدة من ملك فاس الذي كان مشغولا بحرب ضد قبائل تامسنا، فأرسل إليهم كتيبة خفيفة "، و لما فروا من الدينة أحـرق جنـود وفرار للسكان وقع كذلك في غساسة، القرية الصغيرة القريبة منها (65).

#### احتلال المرسى الكبير و وهران

بعد احتلال الموقعين المغربيين، توقف الغزو الإسباني في سواحل المغرب لسببين؛ الأول هو المشاكل العائلية التي نجمت عن وفاة اللكة ايزابيلا، ملكة قشـتالة وزوجـة فدرينانـد ملـك أرغونة، التي أوصت بتوسيع الاحتلال الإسباني ليشمل سواحل المغرب من مضيق جبـل طـارق إلى طرابلس؛ و الثاني هو جذب القارة الأمريكية المكتشفة حديثًا لكل المغامرين و الباحثين عن الثروة و السلطة من النبلاء و من الجنود. هذا في مملكة قشتالة، أما في مملكة أرغونة فإن اللك و قسما هاما من السكان كان اهتمامهم منصبا على إيطاليا و على النزاع الذي كان يتطور في أوربا، أكثر من انصبابه على المغرب (66). على كل فقد استأنف الأسبان غزواتهم في سواحل المغرب بعد ثماني سنوات من احتلال الموقعين المذكورين، و ذلك بغزو المرسى الكبير.

كان الرسى الكبير ميناء هاما " يمكن أن ترسو فيه بسهولة مئات المراكب و السفين الحربية، في مأمن من كل عاصفة و إعصار " كما يقول الوزان (67). لكن الأسبان كان اختيارهم قــد وقع على مدينة هنين، الواقعة غرب المرسى، ثم على دلمس، لأن نائب اللك في ميورقة كان يحتفظ بعلاقات مع بعض الأهالي في هذه الدينة الواقعة شرق مدينة الجزائر، غير أن الأسبان على والخيارين و فضلوا أخيرا المرسى الكبير كخطوة أولى في البلاد الجزائرية (88). لقد سقط المرسى الكبير بيدهم يوم 13 سبتمبر 1505.

في كتابه " مذكرات تاريخية "، الذي اعتمد فيه على المؤرخين الأسبان يسجل بيليسي بورونو الفرنسي أن الأسطول الإسباني، الذي أرسل للاستيلاء على المرسى الكبير سار، بقيادة بون رايمون دي قرطية، من مالقة يوم 29 أوت 1505، و هو يحمل خمسة آلاق رجل، ثم توقف في المرية، بسبب الرياح، فلم يصل المرسى إلا يوم 11 سبتمبر. كان هذا التأخر في صالح الأسبان لأن الكثير من المقاتلين الأهالي الذين جاءوا للدفاع عن المرسى، لما علموا بخير الحملة، تفرقوا بعد أن طال انتظارهم. و هكذا لم يجد الأسبان في انتظارهم إلا عددا قليلا من مؤلاء المقاتلين. أما الحامية الزيانية في المرسى فلم تكن تتكون إلا من أربعمائة رجل فقيط، قاوموا ببسالة إلى أن قتل قائدهم فاستسلموا بعد ثلاثة أيام من الحصار الذي ضربه الأسبان عليهم. لكن ما إن أحكم الأسبان سيطرتهم على الموقع حتى جاءت قوات أهلية كبيرة. غير أن مجيئها كان بعد فوات الأوان، فانسحبت بعد مناوشات قليلة (69). كانت هذه القوات تتكون من حوالي 22 ألف مقاتل و ألفي فارس، منهم جيش ملك تلمسان (70). في 17 سبتمبر حاول فرسان وهران و تلمسان و هنين، الذين بلغ عدهم 1200، مصحوبين بحوالي 2500 إلى 3000 رجل من المشاة، منع تزود السفن الإسبانية بالماء، غير أنهم فشلوا. لقد كانوا تحت قيادة قائد يكعي هليل (70).

"اخلي الرسى الكبير من سكانه الذين أعطاهم الأسبان مهلة ثلاثة أيام لمغادرته، و لم يسمحوا لهم إلا بأخذ ما خف من أمتعة، كما فرضوا عليهم تحرير عبيدهم من المسيحيين، قبل المغادرة. كان أغلب هؤلاء العبيد مسن البرتغاليين و البروفانسيين الذين ألقي عليهم القبض في حملة فاشلة تعود إلى سنة 1501، سيرها البرتغاليون ضد المرسى، و الباقي منهم كانوا إسبانا و فرنسيين و إيطاليين، بينهم سبع نسوة (٢٥) كان مصدرهم القرصنة. من الإجراءات العاجلة التي اتخذها الأسبان تنظيم إدارة المدينة و تحويل مسجدها إلى كنيسة.

سعى الأسبان، منذ استيلائهم على المرسى لإقامة علاقات مع الأهالي حتى يحصلوا على المؤونة لقد وجدوا من يتعامل معهم مثل أمير تنس و غيره، و لكنهم وجدوا كذلك من يقف في وجههم من القبائل. منذ البداية أخذ الأسبان يقدمون الهدايا للذين يتعاملون معهم كما كانوا يخلعون عليهم برنوس القيادة (73).

هزّ احتلال الأسبان للمرسى عرش بني زيان المهلهل من قبل، فاغتنم الأمير الزياني يحي الفرصة و نهض ضد الملك أبي حمو الثالث، و سيطر على مدينة تنس سنة 1506، غير أن أبا حمو تمكن من ربّه عنها، إلا أن الدعم الإسباني مكن الأمير من إلحاق الهزيمة بالملك

و استعادة تنس. في هذه السنة التي انفجر فسيها الصراع باخل عرش بني زيان سار قائد المرسى، بون دبيغو فرناندز دي قرطبة إلى إسبانيا تاركا القيادة لدون رويز دي روكساس، الذي كان يخرج مع عساكره خارج المرسى ليصل أحيانا حتى إلى جدران مدينة وهسران. لما عاد دون دبيغو فيرناندز سنة 1507 نظم حملة على مسرغين انهزم فيها هزيمة نكراء لم يكن الأسبان يتوقعونها (74). لقد استعمل في حملة مسرغين هذه ذلك الجيش الذي جاء به من إسبانيا، والذي كان المفروض أن يستعمله في الاستيلاء على وهران.

في انتظار غزو وهران قرر دون دييغو فرناندز دي قرطبة ( الركيز دي كوماريس ، بناء على معلومات قدمت له من طرف أهالي متعاونين مع الأسبان، الهجوم على بوار من بواويس قبيلة غمرة، الذي كان مخيما بالقرب من عين مسرغين، على بعد ثلاثة فراسخ من المرسى الكبير و على بعد حوالي فرسخين من وهران، على الطريق المؤدية إلى تلمسان في القدم الجنوبي لجبل جيزة. كان الهدف من الهجوم هو " تأديب" الأهالي الذين كانوا يقاومون الأسبان في المرسى وكذلك التمون باللحم مباشرة. خرج المركيز مع أغلب جيشه الذي جاء بـ من إسبانيا والبالغ عدد أفراده حوالي خمسة آلاف رجل و الكثير من الضباط و كذلك الفرسان، في ليلة 6 جوان في جنع الظلام. تسلق الجنود الجبل، وفي فجر صباح يوم 7 جوان وصل الجيش الإسباني إلى الدوار الذي يقصده. قتل المهاجمون كل من دافع عن نفسه، و استولوا على عدد كبير من الأشخاص، من مختلف الأعمار، كما استولوا على قطعان الماشية. كان " النصر " كبيرا بحيث لم يُقتل إلا عدد قليل من المهاجمين. بعد ذلك أخذ الجيش الإسباني طريق العودة، دافعا أماسه قطعان الماشية و الأسرى المكبلين بعضهم لبعض. كان الضابط مارتان دي أرغوط يقود طليعة السيرة المتكونة صن القطعان والأسرى، و كان المركبيز في المؤخرة ينشط الجنود الذين كانوا يواجهون الأهالي الناجيـن من الهجوم و الـذين انضموا إليهم من تنسالت و الماء الأبيض. كانـت السيرة كبيرة بحيث صعب عليها السير في الطريق الذي سلكه الجيش من الرسى إلى مسرغين. لهذا أمر المركيز بالسير في طريق آخر ينعطف نحو وهران. على بعد فرسخين تقريبا من وهران وصل الخبر إلى هذه المدينة، فأسرع فرسان حاميتها و خلصوا القطيع صن قبضة الأسبان. في الوقت الذي كان يسود فيه الضباب جاء أهالي آخرون من وهران وضواحيها، فأصبح المهاجمون حوالي سبعة آلاف فارس إضافة إلى عند لا يحصى من المشاة. رغم أنهم لم يكونوا يملكون سوى العدد القليل من الأسلحة الناريـة، جـاء بهـا أندلسـيون صن إسبانيا حديثًا، إلاَّ أن الضباب سمح لهم باستعمال سلاحهم الأبيض. حُوصر الأسبان فتخلوا عـن أسراهم، فزاد حماس الأهالي المهاجمين. كل جنود الجيش الإسباني هلكوا إما قُتلوا أو جُرحوا أو أسروا، و لم ينج منهم إلا المركيز مع بعض جنوده، لا يتجاوز عددهم أصابع اليد(75). كانت الهزيمة كبيرة، لم يمح الأسبان آثارها إلا باحتلال وهران بعد ما يقرب من السنتين (18 ماي 1509). لقد ارتبط اسم وهران باسم الراهب الفرنسيسكاني، الكاربينال خمينيس، الذي كان من أكبر المحرضين على احتلال المرسى الكبير. "كان هذا الوزير المسن، رغم المعارضة التي لقيها من طرف مجلس الوزراء، و رغم أن إسبانيا كلها استخفت بمشاركة الراهب الهرم في ثوب الكاربينال، فقد أصر على أن يقود الحملة بنفسه ضد وهران و وصل لهذا الغرض إلى المرسى الكبير... و بدأ يعد العدة لمحاصرة وهران و غزوها ".(76).

انطلقت حملة الأسبان على وهران، التي حضرها هذا الكاردينال أسقف طليطلة، يوم 16 ماي، و كان يشارك فيها 15 ألف جندي ، يقودهم بيدرو نافارو. بلغت المرسى الكبير يوم 17 ماي 1509 أين انضمت إليها قوات الحامية الإسبانية هناك (77). سار الجيش نحو وهران و كان يتقدمه الكاردينال و رهبانه يرفعون الصليب " غير أن الضباط الأسبان وجدوا أن بقاءه في المقدمة مع رهبانه يعيق القوات المسلحة أكثر مما يساعدها على أداء مهمتها "، و لم يتمكن بيدرو نافارو من إقسناعه بالتخلي عن المقدمة إلا بمشقة، فعاد إلى المرسى و انسشغل بـ " بيدرو نافارو من إقسناعه بالتخلي عن المقدمة إلا بمشقة، فعاد إلى المرسى و انسشغل بـ " الأناشيد الدينية ريثما يتم فـتح وهران " (78).

احتل الأسبان المرتفعات و أخضعوا المدينة لقصف مكثف، في الوقت الذي كان فيه الجنود يحاولون اقتحام الحصون، و اضطر القاومون، أمام الأعداد الكبيرة من الجنود الأسبان، إلى العودة إلى داخل المدينة للاحتماء بحصونها و أسوارها. كان عصلاء الأسبان، الذين دخلوا المدينة منذ مدة، يزرعون الشكوك و البلبلة، و يضرمون النار في أماكن مختلفة لإيهام الناس بأن العدو موجود بعدُ في المدينة و لا أمل في مقاومته (79).

تتفق كل الروايات على أن يهوديا اسمه سطورة، هو الذي نظم عملية فتح باب المدينة ليتمكن الأسبان من الدخول. أطلق الأهالي على القلعة التي تحصي مدخل المدينة اسم " برج اليهودي"، لهذا السبب، أما الأسبان فقد سموها " برج القديس جريجوار ". بعد أن تمكن الأسبان من المدينة جاء الكاردينال الذي " لم يعرف أي عمل يستدعي سرعة التنفيذ غير اتخاذ تدابير تدل على عنصريته و تعصبه. فقد حول الجامعين الرئيسيين إلى كنيستين، و أنشأ ديرين لتنصير المسلمين و نصب مفتشا لمتابعة اليهود و الزنادقة " (80). و تشير الروايات إلى أن الأسبان قتلوا حوالي أربعة آلاف من سكان المدينة و أسروا حوالي ثمانية آلاف آخرين، تحت إشراف هذا الكاردينال، كما حرروا ما يقرب من 300 أسير مسيحي، من أسرى معركة مسرغين و أسرى القراصنة الذين كانوا في المدينة، كما أنشأوا مستشفى لعلاج جرحاهم.

كان احتلال وهران ضربة كبيرة لملكة بني زيان، فقد خسرت نتيجة له مدينة تجارية هامة، كما كان للوجود الإسباني في وهران أثر على علاقات هذه الملكة بالقبائل المجاورة للمدينة، فقد تمكن الأسبان من استمالة بعضها مثل قبيلة بني عامر الكبيرة التي انحازت إلى جانبهم و ظلت كذلك إلى غاية سقوط سلطتهم في القرن الثامن عشر. لقد أصبحت

وهران قاعدة انطلاق الأسبان لاحتلال مواقع أخرى على سواحل الغرب، إذ بعد سنة واحدة احتلوا مدن بجاية ، عنابة و طرابلس.

كل المغرب تأثر باحتلال الأسبان للمرسى و وهران، حتى بنو حفص تحركوا لأجل طردهم من وهران. يذكر أبو علي إبراهيم المريني أن السلطان عبد العزيز سلطان بجاية، وبالتنسيق مع عاهل تونس، قد قرر تقديم الإغاثة لأهالي وهران مساعدة لهم على طرد الغزاة بعد أن طلب الإمدانات من قانة كل المن، انفجرت الحرب بينه و بين أخيه أبي يكر، والي قسنطينة، فلم يتمكن من السير بنفسه على رأس قوات النجدة. عين ابنه أبا فارس على رأس تلك القوات التي تتجه إلى وهران عن طريق البر، بينما عين وزيره محمد بن عبد الله الكشائي وإبراهيم بن يونس على رأس القوات التي تتجه إليها بحرا، غير أن الأسبان علموا بقدوم هذه التوات فقطعوا طريق البحرية منها بواسطة سفنهم و تمكنوا من إلحاق الهزيمة بها و قستلوا المديد من الجنود البجاويين (١١). لكن المريني لا يشير إلى مصير القوات البرية، كما أن السنة التي يذكرها هي سنة 192 هـ ( 1506 – 1507 )، و هي سنة سابقة على احتلال الأسبان لوهران، لهنا نعتقد أن الأمر يتعلق باحتلال المرسى الكبير لا بوهران. لم يحاول سلطان بجاية مرة أخرى لأن ظروفه الداخلية كانت صعبة، إذ تواصلت الحرب بينه و بين أخيه إلى أن احتل الأسبان بجاية نفسها سنة 1510.

#### احتلال بجاية

انطلق الأسطول الإسباني الموجه ضد بجاية ، بقيادة بيدرو نافارو ، من المرسى الكبير ، يوم 30 نوفهبر 1509 ، متجها إلى جزر الباليار ، حتى يستطيع تحقيق المفاجأة . قضى شهر ديسمبر هناك ، حيث جاءه المعد من إسبانيا ، و في أول جانفي 1510 انطلق بيدرو نافارو بأسطوله من جديد نحو بجاية التي وصلها يوم 5 جانفي (82) . تختلف الروايات في عدد الجنود الذين كانوا على متن السفن الإسبانية فهناك مصادر تذكر عشرة آلاف و هناك أخرى تذكر 5 ألفا . غير أن رسالة الملك فرديناند الكاثوليكي ، إلى بيدرو نافارو ، المؤرخة شهر ماي 1510 تتكلم عن تدويس 8 آلاف جندي في بجاية فقط (83) .

تذكر بعض الروايات أن الأسبان احتلوا الدينة يـوم 5 جـانفي دون مقاوصة تـذكر صن سكانها. هذا ما نهب إليه الوزان الذي أكد أن سكان بجاية " فروا جميعا إلى الجبال، و على رأسهم اللك، حاملين معهم كل ما يملكون دون أن يمتشقوا حساما "(84) هذه الروايات تتعارض مع رواية الشيخ أبي علي إبراهيم المريني. يذكر هذا الأخير أن اللك ( السلطان عبد العزيز) كـان في قسنطينة، في إطار الصراع مع أخيه أبي بكر والي هذه الدينة، لما وصله خـبر نـزول الأسـبان في بجاية، فأرسل ابنه أبا فارس ليجمع كل فرق القاتلين في البلاد لدفـع الغزاة عـن الدينة.أما

في بجاية ، فإن الأسبان لسما مزلوا و عسكروا أسفل ضريح الشيخ السبوكي ، أرسلوا إلى وزير اللك و ابن اللك يطلبون منهما الاستسلام، فرفضا و استعنا للدفاع عن الدينة التي ظل الأسبان يقصفونها بمدافعهم مدة عشرة أيام (85).

جاء الأمير أبو فارس إلى بجاية، مع محاربين جاءوا من كل حدب و صوب مثل العرب و معويكش ( في شمال غرب قسنطينة ) و عسكر الجميع في الحدائق . أخذ المرابطون و رجال الدين يحثون الناس على القنال انقسم القاتلون إلى مجموعتين المجموعة تعلقت الجيل و مجموعة ركبت الزوارق، و خرج ولنا السلطان، وهما أبو فارس و أبو عبد الله، من باب سدات و باب أمسيوين فقادا المجموعتين في هجومين متزامنين بحرا و برا، غير أن الهجومين مُنيا بالفشل. بلغ القاومون التل الذي يفصل حي سيدي عيسى ( و هو الحي الذي كان يقطنه الأندلسيون الفارون من شبه جزيرة إيبريا ) عن الدينة غير أن الأسبان ردوهم على أعقابهم إلى غاية أسوار المدينة استنادا إلى أقوال أبي محمد عثمان التليلي ، إمام المسجد الكبير ، يذكر المريني أن عند الضحايا في هذا اليوم بلغ 4500 فـرنا ، منهم ولــــا الســلطان عبــد العزيــز ورجال دين و مرابطون و أندلسيون (86).

لما وصلت الأخبار إلى السلطان عبد العزيز بقسنطينة أرسل ما تبقى لديه صن قوات إلى جانب مقاتلين من العرب و القبائليين. كما سارع أخوه أبو بكر ، الذي لجا إلى بلزمة ، بعد أن فقد قسنطينة، إلى بجاية، هو كذلك بما له من قوات و قاتل " قبقال الأسد ". حاول منع السكان من مغادرة المدينة ، غير أن الخلافات بين قوات عبد العزيـز و قواتـه منحـت الفرصـة

للأسبان للولوج إلى شوارع الدينة ثم احتلالها بعد ذلك (87).

يتفق المؤرخون في أن الأسبان دخلوا الدينة من أعاليها ( بعد أن تسلقوا جبل غورايا ومن أسفلها. و كان السكان قد غادروها منذ أن لاحظوا أن الأسبان استولوا على قصة الجبل. صن بين الذين غادروها الشيخ ناصر المريني، رئيس وزراء اللك عبد العزيز، وقد رافقته عائلة الملك إلى جبل بني عبد الجبار ( على الضفة اليمنى من وادي الصومام ). من بين الذين نجوا من قبضة الأسبان نذكر أبناء الأمير إبراهيم ( الموفوق، الصالح، حملاوي ) الذي كان قد قتله اسن عمه اللك عبد العزيز، وكنان الأمير أبو بكر، والي قسنطينة قد حرر هؤلاء الاخوة من سجنهم، ليقفوا إلى جانبه. انسحب أبو بكر إلى قصر النجمة ( برج موسى في العهد التركي )، و بعد مقتل العديد من جنوده لاذ بالفرار. توجه قسم من السكان إلى الجبال الواقعة جهة جيجل و قسم آخر نزح إلى قبائل الزواوة، و من هؤلاء نجد كل الذين اشتغلوا بدار العطلة ، لأنهم خافوا من بطش أبي بكر بهم الأنهم كانوا قد رفضوا ضرب العملة باسمه، وقسم ثالث نزح إلى بني يعلى شرق جبل فرقان (88). بعد أن سيطر الأسبان على الدينة دعوا سكانها للعودة إليها بشرط دفع تكاليف الحرب و دفع ضريبة بانتظام و التكفل بمؤونة الحامية. لقد عاث الأسبان فسادا في المدينة. و كما يذكر المريني فقد شحنوا، على متن 30 مركبا، كل ما أخنوه من بجاية ، سواء من قصور اللك أو من مساجد المدينة أو من قصر اللؤلؤة و قصر النجمة. لكن ما إن خرجت المراكب من ميناء بجاية حتى جاءت عاصفة أغرقت غالبيتها بما تحمله من نفائس بجاية (89).

نظم الأمير أبو بكر القاومة، فولى الموفوق بن إبراهيم قيادة جبال كتامة و مراقبة تحركات الأسبان من زيامة، و كلف وزيره إبراهيم بن يونس قيادة الفرق المكلفة بمراقبة جوانب مدينة بجاية. لما أكمل ترتيباته علم أن أخاه الملك عبد العزيز قد خرج من قسنطينة نحو بجاية فاعترض طريقه و قبتله في تكركات (بين سطيف و بجاية ). حل العباس محل أبيه الملك عبد العزيز، أما أبو بكر فقد سار إلى قسنطينة أين اغتال يوسف بن محمد نعماني وزير عبد العزيز، كما فتك بالعرب الذين كانوا يساندون هذا الأخير، و أرسل بقسم من قواته إلى بسكرة لمراقبة تحركات العرب الدواودة (90).

كانت جبهات صراعات أبي بكر متعددة، بالإضافة إلى صراعه مع ولدي عبد العزيز (العباس و عبد الرحمان ) و الأسبان، كان عليه أن يواجه قوات السلطان الحفصي في ولايته.

بعد أن احتل الأسبان بجاية و سيطروا عليها ، احتلوا عنابة في نفس السنة (1510) ، فسلبوا و نهبوا ثم تركوا بها حامية. وجه أبو بكر قائده الموفوق نحو عنابة و تمكن هذا الأخير من طرد الأسبان منها حوالي سنة 1513 ، غير أن قوات حضصية أرسلها السلطان أبو عبد الله محمد من تونس ، تمكنت من استعادة الدينة ، في الوقت الذي كان فيه الموفوق يواجه قوات حفصية أخرى في تبسة و ميلة (91) . هذه الصراعات بين الحفصيين هي التي أضعفت سلطتهم بقسطينة حتى أن الأتراك لم يجدوا صعوبة في ضمها إلى حكمهم فيما بعد.

أن العباس بن عبد العزيز إلى قلعة ونوغة ، و حاول أبو بكر أن يقضي عليه هذاك إلا أنه فشل في محاولته. دخل العباس، حسب المريني، في اتصالات مع الأسبان للاعتراف به ملكا ، و كان الوسيط بينه و بينهم هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن القاضي الغبريني، و هو رجل مثقف في كل العلوم (92). في الحقيقة كان العباس مرفوقا بأخيه عبد الرحمان، و هذا الأخير هو الذي وقع معه الأسبان معاهدة في أواخر سنة 1511 ، و قد اعترفوا له بالسيادة في مملكة بجاية القديمة باستثناء النواحي الساحلية التي تمسكوا بها ، كما اعترفوا لأحد أمراء بجاية ، و هو مولاي عبد الله ، بالسيادة على ضواحي المدينة (93).

ليست قلعة ونوغة التي ذكرها المريني سوى قلعة بني عباس. يبدو أنها أخذت اسمها من العباس بن عبد العزيز. لقد اختُلف في تاريخ بنائها ، إذ يعيدها البعض إلى الحماديين ، بعد رحيلهم من قلعتهم في السهول العليا ، بفعل الضغوط التي مارستها القبائل العربية عليهم في القرن الحادي عشر ، لكن أغلب الظن أن القلعة كانت قد بُنيت ثم أعيد بناؤها من طرف أميري بجاية ، اللذين جعلا منها عاصمة لإمارة بني عباس التي امتد نفونها من جنوب جرجرة إلى

الحضنة لقد ظلت القلعة عاصمة هذه الأصارة إلى غايسة بدايسة القون السليع عشر حين نظمت العاصمة إلى مجانة رغم ضغوط الأتراك فإن الإصارة ظلمت قائصة إلى أن انتفسض القرائي على الفرنسيين سنة 1871 (94).

يبدو أن الوسيط بين العباس و الأسبان، الذي نكره المريني هو ابسن ذلك الذي تُنسب الله مملكة كوكو، أحمد بن القاضي. يُنسب أولاد القاضي إلى أبي العباس القاضي الذي اشتغل بالقضاء في بجاية، في عهد السلطان أبي البقاء الذي قتله في مطلع القرن الرابع عشر بتهمة تعبير مؤامرة لاغتياله. و لأن أبا العباس من قبيلة أولاد غبري، في جرجرة، فإن عائلته انتقالت من بجاية إلى أورير لدى هذه القبيلة. عند سقوط بجاية بيد الأسبان استغل أحمد ولد القاضي الغراغ السياسي في جبال جرجرة و أنشأ الملكة التي عرفت باسم مملكة أولاد القاضي أو باسم مملكة كوكو، نسبة لعاصمتها (95). و يبدو أن المحرك الأساسي في جمع السكان حولها هو رفع لواء مقاومة الأسبان. كانت كوكو قرية من قرى بني يعلى (60). لقد عاشت مملكة أولاد القاضي عشرات السنين في صراع إما مع الأسبان أو مع الأتراك أو مع أمراء بني عباس، لكن نفونها لم يتجاوز منطقة بلاد القبائل الجبلية.

# توسع نفوذ الأسبان

لم يقتصر نفوذ الأسبان على المدن التي سيطروا عليها بالقوة فحسب، بل امتذ ليشمل كل المدن الساحلية الجزائرية تقريبا. فقد دان لهم أصير تنس منذ 1506، كما رأينا سابقا، بل إن هذا الأمير قد نزح إلى إسبانيا مع عائلته و اعتنق المسيحية، فعُمّد في مدريد و سمي باسم كارلوس، و اتخذت زوجته اسم دونا مايور أما ابنته فسماها دونا جوانا. (97). هذا ما فعله كذلك ابن عبد الله، ملك ضواحي بجاية. فقد قدم هذا الابن رهينة لدى الأسبان لضمان تنفيذ الاتفاقية المبرصة معهم، إلا أنه تنصر و أطلق على نفيه اسما مسيحيا هو دون فرناندو، ثم انتقل إلى إسبانيا أين التحقت به أختاه، إحداهما أصبحت من حاشية نائب اللك في الباليار (98).

لا علم سكان مدينة الجزائر بسقوط بجاية في يد الأسبان سارعوا إلى إرسال وقد عنهم إلى بجاية ليعلن استسلام مدينتهم و شيوخ المتيجة و الساحل للمحتلين. في 31 جانفي وقع مندوبون عن الدينة وثيقة الاستسلام التي يعترفون فيها بالسيادة الإسبانية و يقدمون الرهائن ويطلقون سراح العبيد المسيحيين الذين هم في مدينة الجزائر. اشترط الأسبان أن يسير قائد مدينة الجزائر، سالم التومي، شيخ الثعالبة بنفسه إلى بورغوس، في إسبانيا، لتقديم التهاني شخصيا للعاهل الإسباني. لقد انتقل سالم التومي إلى إسبانيا، رفقة أمير تنس. كان القائدان محملين بالهدايا الغنية يتبعهما حوالي 130 عبدا مسن العبيد المسيحيين المحسررين. لقد أنشأ

الأسبان حصنا حصينا (حصن البنيون) على إحدى الجزر الصغيرة القابلة لدينة الجزائر، لضمان وصول الضريبة و مراقبة مدينة الجزائر (99) و منع القراصنة من الخروج إلى البحر. كانت قنائف هذا الحصن " تصل إلى اليابسة، بل و تمر فوقها ( فوق مدينة الجزائر ) من سور إلى سور " كما يقول الوزان (100). على درب مدينة الجزائر سارت دلس و شرشال.

نور إلى سور الله يسور الله يستغانم مع الإسبان معاهدة نصت بصفة خاصة على أن أهل مستغانم و مزغران يلتزمون بدفع الضرائب و الكوس،التي كانوا يدفعونها لتلمسان إلى الإسبان، ويطلقون سراح العبيد المسيحيين الذين هم بحوزتهم، كما يلتزمون بتسليم العبيد المسيحيين الذين يفرون إليهم للأسبان، و يلتزمون بتموين وهران و المرسى الكبير، و يتعهدون بعدم شحن أو تفريغ السفن إلا بإنن الإسبان، و يسمحون لهم باحتلال القلاع و الحصون الوجودة في المينتين و بتشييد أخرى،إن أرابوا. مقابل هذه الالتزامات يحمي الأسبان مستغانم ومزغران من أي عدوان باخلي أو خارجي، و يحفظون للمرابطين و الفقهاء و آخرين الامتيازات، التي كانت لهم على ملك تلمسان، لمدة خمس سنوات (101). حتى تلمسان التحقت بهذه الدن و عقد ملكها تحالفا مع الأسبان سنة 1511، أصبحت بموجبه تحت الحماية الإسبانية.

#### هوامش المدخل

(١) انظر:

L Charles FERAUD. Les Ben Djellab. Sultans de Tougourt. Revue Africaine. N.23 (1879 ).. pp. 167 – 169...

( ل. شارل فيرو. بنو جلاب، سلاطين تقرت المجلة الإفريقية عدد 23 (1879). ص 167 169)

- (2) الحسن بن محمد الوزان الفاسي ( ليون الإفريقي ).وصف إفريقيا. ترجمة محمد حجي و محمد الأخضر الطبعة الثانية. دار المغرب الإسلامي بيروت 1983 الجزء الثاني. ص 135 و 136 القصر هو قرية أو واحة في الجنوب الجزائري.
  - (3) فيرو. المرجع السابق. ص. 162.

(4) الوزان المرجع السابق الجزء الثاني. ص 136 و 137.

(5) الشيخ أبو على إبراهيم المريني. عنوان الأخبار فيما مرّ على بجاية. انظر:

L Charles FERAUD.Conquête de Bougie par les Espagnols d'après un manuscrit arabe. .

Revue Africaine . N.12 (1868). pp.248 et 249.

( ل. شارل فيرو. غزو بجاية من طرف الأسبان حسب مخطوط عربي. المجلة الإفريقية عدد 12 ( 1868 ) ص. 248 و 249 ).

(6) الوزان المرجع السابق الجزء الثاني. ص 28.

- (7) نفسه. ص 52.
- (8) نف. ص 54.
- (9) نفسه. ص. 30
- (10) عز الدين أحمد موسى.النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري.دار الشروق.بيروت 1983. ص 95.
- (11) روجي لي تورنو. حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر و الثالث عشر ترجمة أمين الطيبي الدار العربية للكتاب. ليبيا تونس 1982. ص 84 و 85.
  - (12) الوزان. المرجع السابق الجزء الأول. ص 56.
    - (13) نفسه الجزء الثاني. ص 135 -137.
  - (14) فيرو. بنو جلاب. المرجع السابق ص .265.
  - (15) الوزان. المرجع السابق الجزء الثاني. ص 140.
  - (16) فيرو. بنو جلاب المرجع السابق. عدد 26. ص 255 265.
    - (17) الوزان المرجع السابق الجزء الثاني. ص. 140.
      - (18) نفسه. ص 409.

L Charles FERAUD. Ain Beida. Revue africaine. N.16 (1872) pp. 408. (19)

- ( ل. شارل فيرو. عين البيضاء المجلة الإفريقية . عدد16 ( 1872 ) ص 408 ). (20) نفسه . ص 409 . (408 )
  - (21) الوزان. المرجع السابق. الجزء الأول. ص 51 و الجزء الثاني ص 52.
    - (22) نفسه ج 1 ص 56.

(23) نفسه ص 52

Fernand BRAUDEL Les Espagnols et l'Afrique du Nord de 1492 à 1577. Revue Africaine (24) N.69 (1928) pp. 196 et 197

( فيرناند بروديل الإسبان و شمال إفريقيا من 1492 إلى 1577 المجلة الإفريقية عدد 69 1928 ص 196 و 197 ).

(25) الوزان. المرجع السابق الجزء الثاني ص 9 و 15 و 30.

- (26) عبد القادر حليمي. مدينة الجزّائر، نشأتها و تطورها، قبل 1830 المطبعة العربية. الجزائر 1972 ص 217
  - (27) هاينريش فون مالتسان. ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقيا. ترجمة أبو العيد دودو. الشركة الوطنية للنشر و التوزيع. الجزائر 1980. الجزء الثاني. ص 112.

(28) نفسه. ص 123.

(29) الوزان. المرجع السابق.الجزء الثاني ص 54 و 55.

Fray Diègo de HAEDO.Histoire des Rois d'Alger.Traduit et annotée par H.D.de GRAMONT. (30)

Revue Africaine N.24 (1880) pp.55.

( فراي دييغو دو هايدو. تاريخ ملوك مدينة الجزائر. ترجمة و تعليق هدد. دو غراسون. المجلة الإفريقية عدد 24 ( 1880 ) ص 55 ).

(31) الوزان .المرجع السابق. الجزء الثاني. ص 55.

(32) نفسه. ص 62.

(33) نفسه. ص 9 و 15.

(34) مالتسان. المرجع السابق الجزء الثاني. ص 113 و 114.

(35) نفسه. ص 56.

(36) نفسه الجزء الثالث. ص 33.

(37) الوزان المرجع السابق. الجزء الثاني ص 34.

(38) بروديل المرجع السابق ص 207.

(39) شارل أندري جوليان. تاريخ إفريقيا الشمالية. من الفتح الإسلامي إلى سنة 1830. تعريب محمد مزالي و البشير بن سلامة. الدار التونسية للنشر و الشركة الوطنية للنشر التوزيع 1978. ص322 (40) الوزان. المرجع السابق الجزء الثاني ص 38.

(41) المريني. المرجع السابق ص 249 و 250.

(42) الوزان. المرجع السابق الجزء الثاني. ص 50.

(43) جوليان.المرجع السابق ص 322.

(44) الوزان. المرجع السابق الجزء الثاني. ص 30.

(45) جوليان المرجع السابق.

(46) جون ب. وولف الجزائر و أوربا ترجمة و تعليق أبو القاسم سعد الله المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1986. ص 25.

(47) بروديل. المرجع السابق ص 206.

(48) ألفرد بل. الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي، من الفتح العربي حتى اليوم. ترجمة عبد الرحمان بدوي دار الغرب الإسلامي. بيروت 1981. ص 394.

(49) بروديل. المرجع السابق ص 218.

(50) بل. المرجع السابق ص 401 و 402.

(51) بروديل. المرجع السابق.ص 219 و 220.

(52) وولف المرجع السابق ص 27.

(53) بل. المرجع السابق ص 402 -408.

(54) نفسه ص 409.

(55) نفسه ص 423.

(56) أبو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1985 الجزء الأول ص 27 و 32 و 33

(57) نفسه.ص 423.

(58) بل المرجع السابق ص 430.

(59) عبد السلام المونن الدولة المغربية عيون المقالات الدار البيضاء 1990. ص 18.

(60) محمد حاج صادق مليانة و وليها أحمد بن يوسف ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1989 ص 103 - 105

(61) بروديل.الرجع السابق ص 212 و 216 و 217.

(62) انظر. نفسه ص 211 و 212.

(63) نفسه. ص 222.

(64) نفسه.

(65) الوزان المرجع السابق الجزء الأول.ص 341 و 342.

(66) وولف المرجع السابق ص 25 و 26.

(67) الوزان. المرجع السابق الجزء الثاني ص 31.

( .C.X. de SANDOVAL Les inscriptions d'Oran et Mers - El-Kebir. Revue Africaine. N.15 1871) p.178)

( س. أيكس. دو ساندوفال. تسجيلات وهران و المرسى الكبير. المجلة الإفريقية. عد15(1871)

ص 178)

SUAREZ Mers - El - Kebir Traduction de A.BERBRUGGR Revue Africaine. N9 (69) انظر (1865).P 339

( سواريز المرسى الكبير ترجمة أ بيربروجير المجلة الإفريقية . عدد 9 (1865). ص 339 ) (70) أحمد توفيق المدنى. حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر و إسبانيا. الطبعة الثانية. المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1984. ص 100.

(71) دو سندوفال.المرجع السابق ص 180.

(72) سواريز.المرجع السابق.ص 342 و 343.

(73)Jean CAZENAVE.Les Gouverneurs d'Oran pendant l'occupation espagnole de cette ville Revue Africaine Nº 71 (1930)

> ( جون كازيناف. حكام وهران خلال الاحتلال الإسباني لهذه المدينة المجلة الإفريقية. عدد 71( 1930) ص 277 ).

(74) دو سندوفال. المرجع السابق.ص 181.

(75).سواريز. المرجع السابق ص 410 - 417.

(76) مالتسان المرجع السابق الجزء الثاني ص 27 و 28.

(77) المدني.المرجع السابق ص 110.

```
(78) مالتسان. المرجع السابق الجزء الثاني. ص 28.
      Mouloud GAID.L'Algérie sous les Turcs. Ed. Mimouni.Algr 1991.P.27.
                                             (80) مالتسان المرجع السابق الجزء الثاني ص 29.
                                                          (81) المريني المرجع السابق ص 250.
                                                           (82) المدنى المرجع السابق ص 120.
                                                                                   (83) انظر
Elie de PRIMAUDIE. Documents inédits sur l'histoire de l'occupation espagnole . en Afrique (1506 - 1574
).Revue Africaine N. 19 (1875).p. 6.
       ( ايلى دو بريموداي الوثائق الكاملة حول الاحتلال الإسباني في إفريقيا (1506 - 1574).
                                            المجلة الإفريقية.عدد 19 (1875). ص 69)
                                                (84) الوزان الجزء الثاني المرجع السابق ص 51.
                                                   (85) الريني.المرجع السابق ص 249 - 252.
                                                                   (86) نفسه. ص253 - 254.
                                                                    (87) نفسه . ص 254 - 255.
                                                                 (88) نفسه. ص 255 - 256.
                                                                 (89) نفسه. ص 342 و 347.
                                                                 (90) نفسه. ص 337 - 338.
H'sen DERDOUR. Annaba t.2 SNED.Alger 1983. P.11
                                                                                   (91)
             ( حسن دردور. عنابة. الشركة الوطنية للنشر و التوزيع. الجزائر 1983 ص 11 ).
                                                   (92) المريني. المرجع السابق ص 340 - 342.
    Youssef RENOUDJIT.La Kalaa des Béni Abbas au XVI e siècle.Dahlab.Alger 1997 pp.134 et 135. (93)
       ( يوسف بنوجيت. قلعة بني عباس خلال القرن السادس عشر. دحلب. الجزائر 1997. ص
                                                                            (135 , 134
       (94) بخصوص إمارة بني عباس، راجع كتاب : قلعة بني عباس خلال القرن السادس عشر.
     Fahar OUSSEDIK. Le Royaume de Koukou. ENAL. Alger 1986.p. 107
             ( الطاهر أوصديق.مملكة كوكو.المؤسسة الوطنية للكتاب.الجزائر 1986.ص 107.)
N. ROBIN. Note sur l'organisation militaire et administrative des Turcs dans la Grande
                                                                                   (96)
, Kabylie Revue Africaine. N. 17 (1873) pp.132 et133
        (ن.روبان.مذكرة حول التنظيم العسكري و الإداري للأتراك في القبائل الكبرى. المجلة
                                             الإفريقية عدد 17 ( 1873 ). ص 132 و 133.
                                                    (97) دو ساندوفال. المرجع السابق ص 278.
                                                        (98) بنوجيت المرجع السابق ص 135.
Albert DEVOULX. Alger. Etude archéologique et topografique sur cette ville.
                                                                                  (99)
Revue Africaine. N. 20 (1876).p. 66
            ( ألبير دوفولكس. الجزائر. دراسة أركيولوجية و طبوغرافية حول هذه المدينة. المجلة
                                                  الإفريقية عدد 20 ( 1876 ). ص 66 ).
                                            (100) الوزان. المرجع السابق الجزء الثاني. ص 38.
```

(101) انظر نص المعاهدة في : بريموداي. المرجع السابق ص 73 - 75.



(لقسم اللول: التطور السياسي (1514-1830)



#### الفصل الأول:

### نشأة إيالة الجزائر

#### دور عسروج

تزامن الوجود الإسباني في سواحل المغرب مع انتقال قراصنة من المشرق إلى الحوض الغربي للبحر المتوسطكان عروج من أكبر هؤلاء القراصنة،الذين سوف يربطون معظم المغرب بالإمبراطورية العثمانية، لمدة تقرب من الثلاثة قرون.

تتفق الروايات في انتماء عروج لأسرة فقيرة من جزيرة ميتيلين، الواقعة بالقرب من السواحل الغربية لآسيا الصغرى. لكن هذه الروايات تختلف حول هذه الأسرة فمنها ما تثير إلى أنها مسيحية و منها ما تذكر أن والد عروج كان جنديا إنكشاريا في الجيش العثماني، تزوج من ابنة قسيس أرثوبوكسي يوناني. ربّى أولاده الذكور على الإسلام، في حين نشأت بناته على السحمة.

لقد وقع عروج الشاب في أيدي فرسان القديس يوحنا الذين كانوا يسيطرون على جزيرة رودس (1)، فاستعملوه على متن سفنهم، و بعد أن أطلقوا سراحه مقابل فدية، أو تمكن من الفرار، استعمله و أخوته أمير مصري على متن سفنه كقراصنة يغيرون على التجار من السيحيين. لقد أظهر عروج، و هو كبير اخوته القراصنة (خير الدين، إسحاق و الياس)، مقدرة كبيرة خلال عمله على متن سفن القراصنة، فعين قائدا لسفينة من سفنهم لم يكن عروج قرصانا فقط بل كان يخوض حربا ثأرية ضد فرسان القديس يوحنا الذين كانوا قد استرقوه(2) في إطار نشاط القرصنة، انتقل عروج و رفاقه إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط، في أوائل القرن السادس عشر، أين عملوا على تنشيط القرصنة.

في ربيع سنة 1504،أي قبل أن يحتل الأسبان المرسى الكبير، حصل عروج على حق الإرساء في الموانئ الحفصية و التمون منها. من تلك الموانئ، شرع في أعمال القرصنة، في سواحل أوربا الجنوبية عامة و سواحل صقيلية و جنوب إيطاليا خاصة، كما شارك في نقل المسلمين الفارين من شبه الجزيرة الإيبرية. من غنائمه الأولى، في الحوض الغربي للبحر المتوسط سفينتان من سفن البابا جول الثاني، استولى عليهما في جزيرة ألبا، و سفينة إسبانية، استولى عليها من سفن البابا جول الثاني، الجنود و النبلاء، فكانت فديتهم ضخمة. لقد أكسبته عمليات وعلى متنها عدد كبير من الجنود و النبلاء، فكانت فديتهم ضخمة. لقد أكسبته عمليات القرصنة شهرة كبيرة في تونس، خاصة وأنها جاءت في وقت أصبحت فيه سواحل المغرب

مهددة من الأسبان. كما مكنته أعمال القرصنة هذه من أن يكوِّن أسطولا بلغ عدد قطعه سنة 1509 حوالي ثماني قطع(3). هذا بالإضافة إلى سفن أخرى كان يقودها قراصنة آخرون جاءوا بدورهم إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط، و انضموا إليه.

لعل أول اتصال لعروج بالجزائر كان سنة 1512، حين طلب منه أهالي بجاية مساعدتهم على طرد الأسبان و استعادة مدينتهم المحتلة منذ عامين. هذه الدعوة سوف تُحـدث منعرجا كبيرا في حياة عروج و رفاقه القراصنه، كما سوف تحدث منعرجا كبيرا في التطور

السياسي للجزائر و المغرب.

اختلف المؤرخون كثيرا في الشخصية التي وجهت الدعوة لعروج، و هذا الاختلاف نجده في كل أحداث بجاية ، في أواثل القرن الساسس عشر. منهم من يشير إلى السلطان الحفصى في تونس، و منهم من يتكلم عن الوالي أو السلطان المطرود من بجايـة و منهم من يشير إلى غيرهما، أما الشيخ أبو علي إبراهيم الريني، فانه يؤكد أن أبا بكر الوالي الحفصي في قسنطينة، الذي كان في صراع مع الأسبان في بجآية، هو الذي دخل في مفاوضات مع التركي إبراهيم بن عثمان المعروف باسم خير الدين "، لتحقيق مشروع طرد الأسبان صن بجاية، وأن الخطة كانت تقضي بمهاجمة بجاية من البحرمن طرف القراصنة، و من البر من طرف الموفوق، قائد أبي بكر، و أن المشروع نفذ لكنه فشل(4). على الرغم من الخطأ الذي وقع فيه المريني بخصوص اسم عروج فإن روايت تبدو هي الأقرب إلى المنطق، إذا أخذنا في الاعتبار المقاومة التي كان ينظمها أبو بكر ضد الأسبان في بجاية و عنابة، بعد مقتل ملك هذه الأخيرة و تصالح ولديه مع الأسبان. لقد شارك أحمد بن القاضي في تنفيذ المشروع، و كان يقود قبائل الزواوة و بني راثن و بني فراوسن و قبائل أعالي وادي سباو (5).

جاء عروج إلى بجاية في شهر أوث 1512، على رأس 12 قطعة بحرية محملة بالدفعية و الذخيرة و ألف تركي و بعض الأهالي (6).و اصطدم، في معركة بحريـة قبالـة بجاية، بسفــن إسبانية، تمكن من إغراق سفينتين منها و الاستيلاء على أخـرى (7). فـتح نــار مدافعــه علـي تحصين رئيسي من تحصينات بجاية ،المتمثل في قلعة كان بيدرو نفارو ،الذي احتل بجاية سنة 1510، قد أعاد بناءها، في الوقت الذي نزلت فيه قوات الأهالي البرية نحو المدينة. بعد ثمانية أيام من الحصار و القصف المدفعي أصدر عروج أمر الاقتحام العام، لكن قــذيفة سـقطت علـى نراعه الأيسر أوقفت العمليات، و تفرق الجمع البري و البحري (8). و اتجـه عـروج نحـو تونس، بعد أن فقد أخاه الياس في هذه المحاولة الأولى.

في طريقه إلى تونس استولى عروج على سفينة تابعة للجنوبيين، الذين كانوا يصطادون المرجان في طبرقة، إلا أن اندريا بوريا، و هو قرصان جنوي (9)، لاحقه إلى حلق الوادي و استعاد السفينة و استولى على سفينة من سفنه (10). في تونس بُترت ذراع عروج لما عجر الطب عن علاجه ظل عروج مرتبطا بالجزائر ، بعد أن فشل في بجاية. يبدو انه كان يريد أن يكون لنفسه قاعدة بعيدا عن الحفصيين و عن نفوذهم. لقد وجد المكان المناسب في جيجل. من بين أعمال عروج في الجزائر طرده الجنوبيين من مدينة جيجل. إنا كانت الروايات تقفق على أن العملية تمت سنة 1514، فإنها تختلف حول ما إنا كانت قد تمت قبل أو بعد محاولته الثانية في بجاية. أما نحن فنميل إلى الرواية التي تقول أن جيجل أصبحت بيد عروج قبل المحاولة الثانية، لأننا لا نتصور أن في مقدور عروج المهزوم في بجاية و الذي تفرق عنه الجمع، مواجهة الجنوبين. هذا من جهة، و من جهة أخرى، نعتقد أن سيطرته على جيجل هي التي سمحت له بتحضير الهجوم الثاني على بجاية.

ظلت بجاية تجذب تحركات عروج. لا شك في أنه لم يكن يجهل أن هذه الدينة كانت مدينة قرصنة قبل أن يحتلها الأسبان. في مرة من المرات رست سفنه في جزر العافية، غرب جيجل ، فجاءه بعض الأهالي يطلبون منه تخليص مدينة جيجل من الجنوبين الذين سيطروا عليها منذ سنة. قبل عروج الدعوة وطلب الدعم من قبائل المنطقة و من احمد بن القاضي، الذي أقام

معه صداقة منذ المحاولة الأولى في بجاية.

كان الهجوم على جيجل برا و بحرا. بعد قصف الدينة من البحر، أنزل عروج قواته البحرية إلى البر أين التقى بالقوات التي كان يقودها أخوه خير الدين و أحمد ابن القاضي. لقد تمكن من السيطرة على الدينة بسهولة. كانت الغنائم، التي حصل عليها المغيرون، كبيرة. بلغ عدد الأسرى حوالي 600 أسير (11). أرسل عروج هؤلاء الأسرى إلى السلطان العثماني، تحت رقابة أحد قراصنته يعرف باسم محي الدين رايس. هذه هي المرة الأولى التي يتصل فيها عروج بالدولة العثمانية في استنبول (12)، على ما يبدو. لقد بايع الجميع عروج سلطانا لجيجل. يبدو أنه منذئذ أخذ يبتعد عن دولة الحفصيين في تونس، لأنه كان يعلم أن الحفصيين يسعون لاسترجاع ما فقدوه من أقاليم كانت لهم في الماضي القريب، و منها منطقة جيجل. لهذا بدأ يتقرب من الدولة العثمانية. نقل مقره من تونس إلى هذه الدينة الحصينة بالسلسلة الجبلية التي تحيط بها، و التي توفر ملجأ منيعا في حالة الشدة. لعل هذا ما يفسر تنظيمه للحملة الثانية على بجاية من دون علم الحفصيين.

عاد عروج، بالاتفاق مع حليفه ابن القاضي، لمحاصرة بجاية في أوت 1514. حين شرع في قصف المدينة بمدافع مراكبه، كانت القبائل بقيادة ابن القاضي تحاصرها من البر. تمكن من السيطرة على إحدى قلعتيها، لكن المدينة استعصت عليه. ظل محاصرا لها مدة حوالي ثلاثة أشهر، وصلت خلالها الإمدادات الإسبانية المتمثلة في حوالي خمسة آلاف رجل، يقودهم ماشين دي فانتورا. أمام الوضعية الجديدة هذه طلب عروج دعم السلطان الحفصي في تونس، لكن هذا الدعم لم يأت (13). يذكر الوزان، ليون الإفريقي، دون أن يشير إلى الحملة التي قادها عروج، أهي الأولى أم الثانية ؟ و نعتقد نحن أنها الثانية : " إن القبائل الجبلية التي هبت لنصرته نهبت بدون استئذانه لزرع الحقول، تبعها أيضا عدد كبير من الجنود الأتراك، فاضطر بربروس ( عروج ) إلى الفرار، و قبل أن ينصرف أحرق بيده اثنتي عشرة سفينة ضخمة كانت

راسية في النهر (الصومام) على بعد ثلاثة أميال من بجاية، ثم لجاً مع أربعين من خواصه الأتراك إلى قصر جيجل " (14). وفي جيجل استقبل مبعوث السلطان العثماني سليم الأول الذي جاء على رأس 24 مركبا ليقدم له تشكرات السلطان (15).

وجد عروج مدينة جيجل تعيش مجاعة ، فخرج للقرصنة ، في سواحل صقلية وسردينيا ، في الأيام الأولى من نوفمبر ، حيث كان الجو مناسبا استولى على ثلاث سفن محطة قصحا ، كانت في طريقها من صقلية إلى إسبانيا . عند عودته وزع غنيمته على سكان جيجل و جبالها ، فأكسبه هذا الصنيع شعبية كبيرة في المنطقة (16) . في هذه الدينة استقبل عروج ، ككل سكان السواحل المغربية المهددين من الأساطيل الإسبانية ، نبأ وفاة فرديناند ملك إسبانيا ( 23 جانفي 1516 ) ، و فيها استقبل كذلك وفد مدينة الجزائر الذي جاء يطلب دعم القراصنة ضد الأسبان في قلعة البنيون .

كانت مدينة الجزائر مضطربة ، منذ استسلامها للأسبان سنة 1510 ، بسبب الانقساءات التي حصلت بين سكانها ، بخصوص تلك الضريبة التي تدفعها لهؤلاء المحتلين. فالشيخ سالم التومي و حاشيته كانوا متمسكين بتطبيق المعاهدة الموقعة مع الأسبان، في حين كان وجهاء الدينة يرون عكس ذلك عند وفاة الملك الإسباني عمت الفرحة في المدينة و اعتبر سكانها المعاهدة ماتت مع وفاة الملك الذي فرضها، و أن الوقت حان لتستعيد مدينتهم حريتها و تعود إلى القرصنة ، التي توقفت منذ ست سنوات من هنا جاءت دعوتهم لعروج كي يخلصهم من الحامية الإسبانية في قلعة البنيون (17) لقد لبى عروج الدعوة ، لأنه وجدها فرصة لا تعوض للسيطرة على مدينة الجزائر الأهم بكثير من جيجل الصغيرة ، سواء من حيث عدد سكانها أو من حيث على مدينة قرصنة أو من حيث موقعها الذي يتوسط سواحل المغرب. لقدد وصفها الوزان أنها كانت مدينة قرصنة أو من حيث موقعها الذي يتوسط سواحل المغرب. لقدد وصفها الوزان بقسوله: "أسوارها رائعة جدا ، مبنية بالحجر الضخم ، فيها بور جميلة ، و أسوار منسقة كما يجب ، لكل حرفة مكانها الخاص ، و فيها كذلك عدد كبير من الفنادق و الحمامات "(18).

في سنة 1516 أرسل عروج ، في اتجاه مدينة الجزائر ، 16 قطعة بحرية من قطعه و قطع أصدقائه الذين التحقوا به في جيجل ، تحمل حوالي خمسمائة تركي ، بينما سار هو برا رفقة ثمانمائة تركي ، بينما سار هو برا رفقة ثمانمائة تركي و ثلاثة آلاف رجل من جبال جيجل . التحق به في الطريق حوالي ألف رجل لما وصل مدينة الجزائر وجد في استقباله سالم التومي رفقة أعيان الدينة و أغنيائها . لكن عروج فضل أن يتجه إلى شرشال أولا و قبل الدخول إلى الدينة ، حتى يتمكن من أخذ الأولى من قرصان أخر اسمه قارة حسن ، كان قد سيطر عليها ، كما فعل هو في جيجل . دخل شرشال برا وبحرا ، فبايعه سكانها الأندلسيون الذين كانوا قد هاجروا إليها من غرناطة و بلنسية وأرغونة . لقد استمام قارة حسن فأمم جيشه في جيش عروج . بعد أن أقام هذا الأخير حامية في الدينة تتكون من حوالي مائة جندي ، سار نحو مدينة الجزائر دون تأخر (19) .

استقبل عروج في مدينة الجزائر بحفاوة بالغة، و أسكنه سالم التومي قصره، إلا أنه، بعد 20 يوما من القصف لم يتمكن من تخريب قلعة البنيون، التي تحصن بها الأسبان، بسبب ضعف مدفعيته. عبر الناس عن خيبة أملهم فيه، 0كما عبر عن ذلك سالم التومي، الذي وجد صفّة يتدعم، فلجأ عروج إلى اغتياله (20). حسب المؤرخ الفرنسي جوليان، فإن مؤامرة حيكت بين الثعالبة و الأسبان و أهل مدينة الجزائر للتخلص من عروج و قراصنته (21). فرض عروج سلطته على المدينة مدعوما بالأتراك و أهالي جيجل، و فر ابن سالم التومي المدعويحي إلى الأسبان في وهران، و منها أرسل إلى طليطلة، أين كان الكاردينال خمينيس يدير الملكة الإسبانية، بعد وفاة الملك فرديناند (22).

بعد أن سيطر عروج على الدينة،أمر بسك العملة و تحصين القصبة، ونصب فيها مدفعية صغيرة، و وضع عليها حامية تركية،كما أمر أهالي جيجل ،الذين شاركوه عملية السيطرة على الدينة،بالعودة إلى بلادهم. اتصل بعرب سهل المتيجة الثعالبة الذين كانوا متمسكين بالثأر لقتل شيخهم سالم التومي. لعل هذا هو السبب الذي جعل عروج ينظم خرجات عسكرية خارج مدينة الجزائر وسعيه لفرض الضريبة على السكان (23). لقد تحالفت القبائل العربية مع الأسبان، فكانت ثمرة هذا التحالف تلك الحملة التي نظمها هؤلاء الأسبان على الدينة في نفس السنة 1516.

لقد نظم الأسبان، الذين كانوا يعولون على القبائل العربية في المتيجة، حملة من حوالي ثلاثة آلاف رجل يقودهم دون دييغو دي فيرا. نزل المهاجمون في ساحل باب

الواد الرملي، يوم أول أكتوبر، غير أن الأتراك كانوا مستعدين لمواجهة الهجوم، فألحقوا بالأسبان هزيمة نكراء، بالقضاء على العديد منهم و أسر ما يقرب من ألف و خمسمائة رجل. حتى عرب المتيجة الذين لم يقدموا للأسبان أي دعم يذكر شاركوا في نهب رجال الحملة (24). وهكذا لم يتمكن الأسبان من تنصيب يحي بن التومي الذي كان يرافقهم على المدينة (25).

ظل عرب المتيجة يناصبون عروج العداء، فطلبوا دعم ملك تنس، الذي جمع عشرة الاف فارس من أتباعه و حلفائه، و سار بهم نحو المتيجة، ابتداء من جوان 1517. جمع عروج أتراكه و الأندلسيين المسلحين بالبنائق نات الفتيلة ( موسكيت ) و استعد للمواجهة. التقى الجمعان في وادي الشلف فحقق عروج انتصارا كبيرا. فر الملك إلى تنس فلحقه إليها، ففر نحو الجنوب و دخل عروج المدينة. بعد أيام من الراحة في تنس، استقبل عروج وفدا من تلمسان يطلب منه دعمه لإعادة الملك الشرعي ( أبو زيان )، الذي أخذ منه عمه ( أبو حمو ) السلطة، إلى عرشه (26).

بعث عروج إلى الجزائر يطلب المدافع، فأرسلها أخوه خير الدين عبر البحر. سار عروج من تنس ليبلغ قلعة بني راشد، التي استقبله سكانها بحفاوة بالغة. كانت القلعة تضمن الاتصالات بين تلمسان و مدينة الجزائر. ترك عروج فيها مائتي جندي مسلحين بالبنائق، يقودهم أخوه إسحاق (27). سار قاصدا تلمسان إلى أن صادف أبا حمو في جيش كبير، حوالي تسعة آلاف جندي، فهزمه. لما بلغ تلمسان حظي بحفاوة الاستقبال من طرف سكانها، في حين التحق أبو حمو بوهران ليطلب دعم الأسبان. نصب عروج أبا زيان الثالث (المسعود) على عرش تلمسان، ثم خرج يتنقل في نواحي المنطقة الغربية. تعفن الوضع السياسي في عاصمة بني زيان في غيابه، إذ عاد إليها ما كان من فـتن و بسائس. تخلص الملك الجديد من التبعية للأتراك، بينما كان أشياع أبي حمو يطالبونه بالتنحي عن العرش. عاد عروج إلى المدينة، فأمر بقتل أبي زيان و أنصاره (28). هذا في الوقت الذي حصل فيه أبو حمو على الدعم المادي و البشري الإسباني و استعد للسير إلى تلمسان.

كان أبو حمو قد سافر إلى إسبانيا مع قائد وهران الإسباني. بعد تتويج شارل كان على عرش إسبانيا، خلفا للملك فرديناند، عاد الاثنان برفقة حوالي عشرة آلاف جندي إلى وهسران، في بداية سنة 1518 (29). بفضل الدعم الإسباني تمكن أبو حمو من القضاء على الحامية التي تكدا مد في قال قد الشيرة المناهات المناهات

تركها عروج في قلعة بني راشد.

جاء في رسالة للحاكم الإسباني في وهران، مؤرخة 27 فيضري 1518، موجهة إلى اللك، أن أبا حمو سار إلى قلعة بني راشد و خاض معركة ضد القوات القركية، فكبدها 180 قتيلا، و قد تمكن باقي الجنود الأتراك من الانسحاب إلى القبلعة ليلا، و كان عندهم ثلاثمائة جندي، و أن أبا حمو حاصر القلعة، فلم يتمكن من اقتحامها، فطلب دعم الأسبان الذين أرسلوا إليه ثلاثمائة رجل بقيادة مارتان درغوط و في 15 من نفس الشهر خرج الجنود الأتراك من القلعة بقيادة إسحاق ليهاجموا معسكر الأسبان ليلا، غير أن الجنود الأسبان تمكنوا من ردهم، بعد أن قتلوا أو جرحوا عدما منهم، و لم يفقدوا هم سوى قتيلين و بعض الجرحي (30).

لقد تمكن الأسبان و أبو حمو من السيطرة على القلعة ، بعد أن استسلم قائدها إسحاق، على ما يبدو. لقد اختلف في مقتل هذا الأخير ، فهناك رواية تذكر انه قتل من طرف سكان القلعة ، الذين انقلبوا عليه ، و هناك رواية أخرى تذكر انه قتل من طرف أتباع أبى حمو.

بقي عروج في تلمسان ما يقرب السنة. أقام خلالها التحصينات و أخضع قبائل بني سناسن و شرع في مفاوضات مع ملك فاس (31).أما أبو حمو و الأسبان ، فبعدما تمت لهم السيطرة على قلعة بني راشد، جهزوا حملة ساروا بها إلى تلمسان و حاصروها. بعد ستة أشهر من الحصار تمكنوا من اقتحامها، فتسلل عروج إلى قلعة المشور ثم اضطر للانسحاب منها (32). لاحقه أعداءه و قتلوه بنواحي المويلح قرب الحدود المغربية، كما تذكر رواية، بينما تذكر رواية أخرى انه قتل بالمالح الواقعة بين وهران و عين تموشنت الحالية. بعد مقتل عروج، أعيد أبو حمو إلى عرش تلمسان الشاغر. (33).

لا بلغ نبأ مقتل عروج و تخريب جيشه إلى أخيه خير الدين، الذي استخلفه على مدينة الجزائر، اعتقد هذا الأخير أن الأسبان و من معهم من الأهالي سيتوجهون إلى الجزائر، و لم تكن له القوة التي تمكنه من مواجهتهم (34)، خاصة و أن قبيلة الثعالبة في المتيجة، التي كان بإمكانها أن تجند آلاف الفرسان، قبل أن يشتتها الأتراك، كانت تتحين الفرصة للانقضاض عليه و على مدينة الجزائر (35). غير أن الأسبان، لم يغامروا، و لو أسرعوا بالهجوم على الدينة لأمكن لهم أن يحتلوها (36).

لقد عبر خير الدين عن نيته في الرحيل عن الدينة و العودة إلى نشاط القرصنة أو النزوح الى مدينة ساحلية أخرى. لكنه لما رأى الأسبان يعودون إلى وهران، بعد أن نصبوا أبا حمو على عرش تلمسان، و أرسلوا جزءا من قواتهم إلى إسبانيا، عدل عن رأيه وأخذ برأي رفاقه، الذين نصحوه بالبقاء في مدينة الجزائر. لقد بايع الناس خير الدين سلطانا، خلفا لأخيه عروج. اهتم على التو بتدعيم سلطته بالدينة، فقرّب إليه المرابطين المشهورين بورعهم، كما اهتم بتنظيم الدفاع عن الدينة، فدعم التحصينات القديمة و جند رجالا آخرين جاءوا من المشرق و خزن تمويلا حربيا كبيرا. (37). من جهة أخرى أرسل حاميات إلى مستغانم، تنس و مليانة و غيرها من المواقع التي مرّ بها عروج أو انضمت إليه، في الجهة الغربية. يذكر هاينو ان خير الدين أعاد حميد العبد إلى تنس ملكا ، مقابل أن يدفع ضريبة سنوية (38) ، غير أن حميد العبد هذا لم يكن هو ملك تنس كما رأينا سابقا، بل هو في الحقيقة شيخ قبيلة سويد التي كانت تهيمن على المنطقة، و قد عينه خير الدين على تنس بعد أن انتقل ملكها السابق إلى إسبانيا.

من القرارات الهامة التي اتخذها خير الدين قرار ارتباطه بالدولة العثمانية.أرسل إلى الدولة العثمانية الحاج حسين (كاهيته)، و هو تركي بالموليد و رفيقه الوفي، محملا بالهدايا.استقبل السلطان سليم المبعوث و سليمه قفيطان التولية الرسمية لخير الدين على الجزائر، كما سليمه فرمانا (تعليمة) يقضي بدعم و حماية الجزائر من قبل الإمبراطورية العثمانية، و يسمح بتقديم الخطبة و سك العملة باسم السلطان.كما أمر السلطان سليم بالسماح للمتطوعين بالانتقال إلى الجزائر، حيث يصبحون جنودا إنكشاريين مثل إنكشاريي الدولة العثمانية في الشرق (39).كما قرر إرسال ألفين من هؤلاء الانكشاريين و مدافع و ذخيرة حربية إلى الجزائر. هكذا عاد المبعوث إلى الجزائر في بداية 1519 راضيا عما حصل عليه من السلطان (40)، فوجد خير الدين قد حقق انتصارا كبيرا في حملة سيرها الأسبان ضد مدينة الجزائر.

وضع شارل كان، على رأس هذه الحملة، نائبه في صقلية، بون هوغو دي مونكادا، وكلف غنزالفو مارينو دي ريبيرا، قائد المدفعية، بقيادة الهجوم على المدينة. في 17 أوث 1518 نزلت القوات الغازية المتكونة من خمسة آلاف رجل جنوب الدينة، غير بعيد عن أسوارها كان هوغو دي مونكانا، الذي تموقع مع حوالي 1500رجل في كدية الصابون، يريد الهجوم الفوري على المدينة، في حين كان غنزالغو يرى ضرورة انتظار وصول ملك تلمسان بقواته البرية أثناء هنا الخلاف هاجم خير الدين المواقع الإسبانية فجأة كانت المباغتة كبيرة إلى درجة أن فر الأسبان إلى مراكبهم. لكن في هذا الوقت بالذات هبت عاصفة دامت يومي 21 و 22 أوث فأعاقت عمليات الركوب. في يوم 24 تمكن هوغو دي مونكادا من أن يُركب بقايا جنوده، لكن ما إن تحرك الأسطول حتى عادت العاصفة من جديد، و دفعت الجزء الأكبر من مراكبه نحو الساحل، فلم ينسج إلا العدد القليل من الجنود لقد خسرت هذه الحملة ثلاثين مركبا، و فقنت ما يقرب من أربعة آلاف أسير، و البقية كانوا قتلى، حسب المصادر الجزائرية (42)، منهم ما يقرب الثلاثة آلاف أسير، و البقية كانوا قتلى، حسب المصادر الجزائرية (42).

يبدو أن الأسبان أرادوا أن يمحوا عار هزيمتهم بمهاجمة القبائل القريبة من وهران. بعد أن دخلت بقايا الحملة إلى المرسى الكبير، و انتقال الجنود إلى وهران، نظم الحاكم الإسباني خرجة إلى سهل سيراط، فألحق أضرارا بليغة بقبائل مختلفة، حتى أن أصدقاء الله من الله الما المناها المناه

الأسبان من الأهالي لم يخفوا امتعاضهم من هذا الفعل (43).

الآن و قد اكتسب خير الدين شعبية ، بفضل انتصاره على الأسبان الذين كانوا يُخيفون كل سكان سواحل الجزائر و الغرب، و ضمن دعم الدولة العثمانية ، فإنه سيعمل على القضاء على مملكة كوكو ، مملكة ابن القاضي ، القريبة منه و التي تحالفت مع الحفصيين . للقضاء على هذه المملكة المسيطرة على جبال بلاد القبائل الوعرة ، تقرب من أمير بني عباس ، عدو ابن القاضي المجاور له في الناحية الجنوبية . لقد اختلف المؤرخون في تاريخ عقد التحالف مع هذا الأسير ؛ بعضهم يحدده بين سنتي 1520 و 1525 و البعض الآخر يعيده إلى 1529 (44) . مهما كان الاختلاف فإننا نعتقد أن خير الدين أخذ يتقرب من أمير بني عباس مباشرة بعد حدوث القطيعة مع ابن القاضي بعد مقتل عروج . و من المعلوم أن أمير بني عباس كان حليفا للأسبان في محادة منذ 1511

تعود العلاقة بين الاخوة بربروس (عروح و اخوته) و ابن القاضي إلى سنة 1512، وربما إلى ما قبل هذا التاريخ، حين التقى عروج بهذا الأخير خلال الهجوم الأول على بجاية لكن القطيعة وقعت بينهما، وقد اختلف في تاريخها. يذكر هاينو أن معركة وقعت بين عروج و ابن القاضي في بني سيار، شرق مدينة جيجل (جنوب الطاهير الحالية)، سنة 1515 (45). و أورنت الباحثة كورين شوف الييه ، اعتمانا على مصائر أخرى، أن هذه المعركة وقعت بعد وفاة الملك فرديناند، أي بعد 1515 (46). مصائر أخرى تقول أن ابن القاضي شارك عروج في السيطرة على مدينة الجزائر، و إن هذا الأخير منحه الجهة الشرقية من إقليم الدولة الجديدة، غير أن ابن القاضي قطع علاقاته بعروج و عاد إلى جباله في بلاد القبائل، و نقل عاصمته الجديدة، غير أن ابن القاضي قطع علاقاته بعروج و عاد إلى جباله في بلاد القبائل، و نقل عاصمته

من أورير إلى كوكو الأكثر حصانة، كما نظم الجيش و البحرية و هيأ ميناء أزفون لمواجهة الأتراك و الأسبان معا (47). هناك مصائر أخرى تعيد خلاف ابن القاضي مع الأتراك إلى سنة 1518، و السبب في هذا الخلاف هو اتهام خير الدين لابن القاضي بعدم تقديم الدعم اللازم لعروج في حملته على تلمسان، الأمر الذي أدى إلى مقتل هذا الأخير. تبدو الرواية الأخيرة هي الأرجح، لكننا نعتقد أن عوامل الخلاف كانت سابقة على سنة 1518 و أن ما وقع في هذه السنة إنما هو القطيعة. فما جمع بين ابن القاضي و الأتراك هو مواجهة الأسبان، لكن ما بعد الأسبان كان يفرقهما.

جهز خير الدين جيشا، أرسله لمواجهة ابن القاضي في بلاد القبائل. تمكن هذا الجيش من طود الملك من جباله، و ملاحقته إلى غاية القبل التي استولى عليها هذا الجيش، فلجأ ابن القاضي إلى عنابة (48) التي كانت في هذا الوقت بيد الحفصيين في تونس، بعد أن انتزعوها من أبي بكر، والي قسنطينة المتمرد، منذ 1513. من عنابة أرسل ابن القاضي وفدا إلى تونس يطلب

دعم الحفصيين.

كان الحفصيون يريدون هم كذلك القضاء على الأتراك في الجزائر، خاصة بعد أن ارتبط هؤلاء بالدولة العثمانية. لهذا وجد وقد ابن القاضي كل الترحيب في تونس، فحصل على الدعم المرجو لشنّ الحرب على خير الدين (49). عاد الملك من عنابة على رأس جيش يتكون في أغلبه من قوات تونسية إلى بلاد القبائل داعيا قبائل الزواوة للالتحاق به قصد السيطرة على مدينة الجزائر. أسرع الأتراك نحو المنطقة لقطع الطريق على جيش التحالف. التقى الجمعان في سهل يسر، فتمكن الأتراك من دفع القوات التونسية نحو جبال فليسة أم الليل، إلا أن ابن القاضي تمكن من محاصرة القوات التركية و من إلحاق الهزيمة بها. كان الانتصار حاسما. اضطر خير الدين، على إثره، لمغادرة مدينة الجزائر و الانسحاب إلى جيجل، بينما دخل ابن القاضي مدينة الجزائر و سيطر عليها سنة 1520 (50).

تتفق أغلب الروايات في أن ابن القاضي حكم مدينة الجزائر مدة خمس سنوات.لكن حكمه كان سيئا إلى الدرجة التي أصبح فيها سكان المدينة لا يطيقونه، فقد استاءت منه كل الفئات الاجتماعية.يقول س.بوليفة، في كتابه "جرجرة عبر القاريخ": " إن السياسية الجافة القاسية التي عامل بها ابن القاضي مدينة الجزائر على طريقته الجبلية الغليظة قد أوغرت ضده قلوب أهل الجزائر "(51). هذا ما سوف يسهل الأمر لخير الدين للعودة إلى المدينة.

أحاط خير الدين نفسه في جيجل، الدينة التي انطلق منها هو و اخوته و دعمهم أهلها في السيطرة على مدينة الجزائر، برجال من المنطقة بلغ عددهم أكثر من ألفي رجل عاد إلى نشاطه في ميدان القرصنة. أكسبته عملياته البحرية احترام سكان المنطقة كما أن تحالفه مع أمير بني عباس وفر له قوات برية هامة (52). من جيجل أخذ يتوسع في الشرق الجزائري.

كان هذا الشرق يعرف صراعا كبيرا على قسنطينة، بين الحضصيين و واليهم السابق الأمير أبي بكر، الذي كان قد اختفى، لما انتقل خير الدين إلى جيجل، فترك فراغا سياسيا سهر الأمر لهذا الأخير. سيطر خير السين على القبل سنة 1521، و على عنابة في السنة الموالية، كما دانت له قسنطينة (63). تختلف الروايات حول خضوع قسنطينة لخير الدين، لكن يبدو أن هذا الخضوع كان سنة 1520، ثم انقلب عليه سكان المدينة سنة 1528 ليضعوا أنفسهم تحت حماية الدولة الحفصية في تسونس (54). و يبدو أن المدينة ظلت تابعة للحفصيين إلى غايسة احتلال الأسبان مدينة تسونس و انسحاب الأتسراك منها، حيث فسر جنسود من جنودهم، بقيادة حسن آغا، إلى قسنطينة ( 1535 )، فمنعهم سكانها من الدخول إليها، لكن الجنود صالحوهم مقابل أن يقدموا لهم الضريبة التي كانوا يقدمونها لتونس (55).

بعد أن سيطر خير الدين على مواقع هامة في الجهة الشرقية ،أدار وجهه إلى الغرب في سنة 1524 وجه قواته نحو جرجرة أين اشتبكت بقوات ابن القاضي في المعركة المعروفة باسم ( بوغدورة ) .انتقل ، منذ العمليات الأولى ، قسم من جنود ابن القاضي إلى جانب القوات التركية ، فأصبحت هزيمة هذا الأخير مؤكدة . في السنة الموالية ، كان الأتراك قد سيطروا على جبال جرجرة ، فركز ابن القاضي ما تبقى من قواته في ثنية بني عائشة ، إلا أن هذه القوات نفسها هي التي اغتالته (56) .انتهت الحرب إنن لصالح الأتراك . عاد خير الدين إلى مدينة الجزائر منتصرا سنة 1525 .ظهرت مشكلة بلاد القبائل من جديد ، لما عسمل الحسين بن القاضي على إثارة المنطقة ضد الأتراك ، غير أن هذا الأخير انتهى إلى الاستسلام و القبول بدفع الضريبة لخير الدين (57) .

بعد القضاء على تمرد مملكة كوكو،أعاد خير الدين سلطته إلى شرشال و تنس والمتيجة, و تمكن من استمالة قبيلة بني هاشم القوية في الغرب الجزائري التي كانت تضاهي قوتها قوة قبيلة بني عامر التي تحالفت مع الأسبان، منذ وقت مبكر من وجودهم في الغرب الجزائري (58). لكن أهم ما حققه خير الدين بالنسبة لسكان مدينة الجزائر هو القضاء على الوجود الإسباني في قلعة البنيون.

وجه خير الدين أنظاره إلى هذا الحصن، الذي ظل الأسبان يراقبون منه المدينة منذ سنة 1510، ولم يتمكن عروج من طردهم منه، غير أن قرار هذا الأخير المتعلق بقطع الماء عن الجنود الأسبان خلق مشاكل حقيقية لهم. لقد لجأوا مرات عديدة إلى خلط ماء البحر بالخمر ليتمكنوا من شربه (59).

في شهر ماي 1529، قصف خير الدين هذا الحصن مدة حوالي أسبوعين، فقـتل عددا هاما من أفراد الحامية البالغ عددهم حوالي مائتي رجل، وفي اليوم الساسس عشر من القصف اقتحم الجزيرة (60). كانت عملية الاقتحاد حسب سالة الحاكم الإسباني في وهران، إلى مسؤوليه في إسبانيا - كما يلي: في يوم الجمعة 27 من شهر ماي كثّف الأتراك القصف، في الوقت الذي كانت فيه القوارب المحملة بالرجال تقترب من الجزيرة، فلم يتمكن الأسبان من رؤيتها و لا من سماع صوتها بسبب الدخان و بوي المنافع. لما وصلت المراكب إلى الجزيرة نزل الجنود الأتراك، بون أن يتفطن الأسبان لذلك، ثم حاصروا الحامية، فنشبت معركة حامية استسلم بعدها الجنود الأسبان. لقد قُتل 60 إسبانيا و أسر الباقون. و في رسالة لجاسوس يهودي من الجزائر، يعمل لحساب الأسبان، ورد أن عند القتلى كان 65 و أن الأسرى، الذين استرقوا، بلغ عندهم 90 جنديا مع 25 امرأة و طفلا ، إضافة إلى قائد الحامية مارتان فاركاس، و أن الأتراك هدموا الحصن مباشرة بعد الاستيلاء عليه (61).

بعد هذه الانتصارات، قرر خير الدين إنجاز رصيف يربط جزيرة البنيون (المخرة) باليابس استعمل، في إنجاز هذا المشروع ،الذي نام سنتين،العبيد المسيحيين،كما استعمل في الربم حطام الحصن الإسباني و مواد أخرى جيء بها من خراب رشقونيا (62) القديمة في تامنتفوست. و قد بلغ طول الرصيف مائتي متر و عرضه 25 مترا و علوه أربعة أمتار (63).

إن القضاء على الأسبان في البنيون و بناء هذا الرصيف قد أطلق عمليات القرصنة من عقالها، فغدت مدينة الجزائر بسرعة من اكبر موانئ القرصنة في المغرب. تراقب الطرق البحرية إلى جنوب إسبانيا و جنوب إيطاليا و صقلية. (انظر الخريطة ).

تذكر رسالة الجاسوس اليهودي سالفة الذكر أن خير الدين أرسل، بعد تخريب الحصن الإسباني، مبعوثا إلى تلمسان و فاس و باديس كي يستنهض ملوكها ضد الأسبان. كما أرسل إلى تونس يطلب الدعم من الحفصيين، لكن لا أحد من هؤلاء لبى دعوته. لقد كان خير الدين يعلم تشير الرسالة – أن هذا الانتصار الذي حققه على الأسبان ستكون له ربود فعل من جانبهم. هذا ما حصل بالفعل، فقد أمر الملك شارل كان بتجهيز حملة ضد سواحل الجزائر. و شرع أندريا بوريا، المرتزق الجنوي الذي وضع نفسه في خدمة الأسبان، يجمع أسطوله، في ميناء جنوة، منذ سؤة 1530.

انطلق أندريا دوريا من جنوة في شهر جويلية 1531، على رأس 20 سفينة جيدة التسليح، ليصل إلى شرشال قبل طلوع شمس يوم من الأيام. انزل حوالي 1500 رجل من رجاله بالقرب من المدينة و أمرهم ببلوغ الأسرى المسيحيين و تحريرهم و العودة إلى السفن دون أي عمل من أعمال النهب. التحق الأسرى المحررون بالسفن، لكن الجنود انتشروا في الشوارع ينهبون المنازل و لم يسمعوا إنذار قائدهم للالتحاق بالسفن. لما طلع النهار تجمع الأتراك، الذين شتّتهم الصدمة الأولى، و انضموا إلى سكان المدينة، و هم من الأندلسيين، و انهالوا على جنود أندريبا دوريا المشتتين المشتقلين بالغنائم، فقتلوا



و جرحوا العديد منهم، بينما أخذت مدافع الدينة تقصف المراكب التي أبحر بها أندريا دوريا تاركا جنوده في المدينة و منهم اكثر من ستمائة على قيد الحياة. استولى عليهم الأتراك و الأندلسيون، فعوضوا بذلك عبيدهم الذين حررتهم الحملة (64). ما إن وصل أسطول خير الدين من الجزائر حتى كان أندريا دوريا قد رحل.

يورد توفيق الدني أن عدد السيحيين الذين حرروا من طرف الحملة هو حوالي 800 أسير، و أن عدد القتلى في الطرف السيحي بلغ حوالي 1400 ، لكنه لا يعطي أي دور لسكان شرشال في مواجهة المغيرين، فالأتراك وحدهم هم الذين واجهوا الحملة (65) على عكس جون بوولف الذي وصف مشروع دوريا ب" السيئ"، "ذلك أن شرشال كانت مسكونة في الأغلب من قبل المهاجرين المورسكيين الذين يعرفون كيف يحاربون و كانوا سعداء بمقابلة الأسبان أو الطاليان " (66).

كان رد فعل الأسبان على هزيمة شرشال أن احتلوا هنين و انتزعوها من مملكة تلمسان التي كان على رأسها في هذه الأثناء الملك عبد الله، الذي كان يميل إلى الأتراك لقد قدم أسقف طليطلة رواية احتلال هذه الدينة الهامة بالنسبة لملوك تلمسان، بعد فقدانهم المرسى الكبير وهران، في رسالة له مؤرخة 8 سبتمبر 1531. انطلقت في شهر أوث 13 سفينة من ميناء مالقا محملة بمؤونة شهرين، و لما وصلت ميناء وهران و انضم إليها 250 جنديا إسبانيا من حامية هذه الدينة، اتجهت إلى هنين بقيادة ألفارو دي بازان. دخلت الميناء ثم احتلت الدينة والقصبة، بعد أن تكبدت 40 قتيلا و 100 جريح. ترك الأسبان في الدينة حامية من سبعمائة رجل مزودين ب 27 قطعة من الدفعية. هذا و يذكر إيلي بريموداي، الذي أورد الرسالة، أن الأسبان نهبوا الدينة و سلبوها ثم خربوها تماما، و قد تخلوا عنها بعد ثلاث أو أربع سنوات (67). لم تقم لهنين قائمة، منذ أن خربت من طرف هؤلاء الأسبان، حين كانت تلمسان مشغولة بالصراعات حول السلطة.

تعود هذه الصراعات إلى سنة 1518، عند وفاة الملك أبي حمو حليف الأسبان منذ 1511. بعد وفاته نصب الحاكم الإسباني في وهران المركيز دي كوماريس أخ الملك و هو عبد الله على رأس المملكة. كان الملك عبد الله مدعوما بإبراهيم بن رضوان قائد بني عامر و هم حلفاء الأسبان. لقي الملك الجديد معارضة قوية من أخيه مولاي مسعود، المدعوم بمنصور بن بوغانم قائد بني راشد، الذي طلب دعم الأتراك. لقد حصل مولاي مسعود على دعم جموع السكان، فتوفر على أكثر من عشرين ألفا من المقاتلين، منهم أتراك فألحق بأخيه عبد الله هزيمة كبيرة، لكنه لما جلس على العرش طرد الأتراك وعرض تبعيته على الأسبان. في حركة معاكسة، استغل مولاي عبد الله الظروف و عرض تبعيته على خير الدين، فقبل هذا الأخير العرض و قدم له الدعم. و تمكنت القوات المتحالفة من السيطرة على مستغانم (1518)

ثم سارت إلى تلمسان و دخلتها و جلس مولاي عبد الله على العرش ثانية باعتباره تابعا للسلطان العثماني (68). يبدو أن الملك عبد الله قد تصالح مع الأسبان، بعد أن فقد خير الدين مدينة الجزائر. وظل كذلك إلى أن تمكن هذا الأخير من الإطاحة بالأسبان في حصن البنيون سنة 1529.

أرسل خير الدين يدعوه للتضامن معه ضد الأسبان.و لقطع الطريق أمام الأتسراك تحوك الأسبان تجاه هذا الملك. اتصل به الدكتور ليبريجا و ألح عليه أن ينضم إلى الأسبان لمحاربة الاتراك. و يشير ليبريجا هذا، في رسالته إلى الملك الإسباني، المؤرخة جوان 1529، إلى انه تمكن من كسب ود الملك عبد الله (69). لكن الحقيقة هي أن عبد الله فضل الجانب التركي، لهذا انقلب على الأسبان، و قطع عنهم الضريبة التي كان يدفعها لهم، مشجعًا بانتصار خير الدين في البنيون، كما يذكر غرامون في معرض تعليقه على كتاب هايدو " تاريخ ملوك مدينة الجزائر "(70).

كان رد فعل الأسبان تشجيع الأمير محمد على التمرد على أبيه الملك عبد الله. تؤكد رسالة الدكتور ليبريجا إلى جلالة زوجة شارل كان ( 23 فيفري 1531) تورط الأسبان في المتحريض على الملك عبد الله، فالدكتور يؤكد انه لم يدخر جهدا لتحريض عرب القاطعة ضد الملك. يذكر أن شيوخ القبائل جاءوا إلى وهران و تعهدوا بمؤازرة الأمير المتصرد، و يؤكد أن استعمال هؤلاء الشيوخ وسيلة تمكن من إعادة الملك إلى رشده (17).

ظل الأسبان يتابعون الصراع في الملكة و يغنونه. في رسالة إليهم يذكر أحد الأهالي اسمه رزيق أن العرب، أتباع محمد المتمرد، قد حققوا انتصارا على قوات اللك في عقبل، و أن هؤلاء المتمردين بلغوا أسوار مدينة تلمسان، و هم يحاصرونها و أن اللك حائر لا يدري ما يفعل (الرسالة المؤرخة مارس 531). و في رسالة مؤرخة 20 أوت يخبر الحاكم الإسباني لوهران بالنيابة أسقف سانتياغو بان الحرب لازالت قائمة بين اللك و ابنه و أن الأول أرسل بعض رجاله ضد محمد فمالت الكفة لصالح هذا الأخير، لكن لما وصل قائد بني راشد مع خمسمائة مارس انسحب محمد." لقد نهض كل عرب الملكة " يناصر البعض الملك و يناصر البعض الآخر ابنه. و يقترح صاحب الرسالة الاعتراف بمحمد ملكا، و تكوين مملكة له في الأقاليم التي سوف ابنه. و يقترح صاحب الرسالة الاعتراف بمحمد ملكا، و تكوين مملكة له في الأقاليم التي سوف يتم اقستطاعها من الأقاليم التركية. بهذه الطريقة يمكن تجنيد الملكين معا ضد الأتراك (27).

كان الجميع يساوم ، في هذا الصراع ، و الجميع يترقب ، فالأسبان لم يقدموا دعما حقيقيا للأمير الذي دفعوه للتمرد ، في الوقت الذي كانوا يضغطون فيه على الملك لإجباره على التفاهم معهم . أما الملك فكان يبحث عن الذي يقدم له الدعم ضد ابنه لقد اختار صف الأتراك . في رسالة إلى الإمبراطورة مؤرخة 2 سبتمبر 1531 يوضح ليبريجا انه على اتصال بمحمد و أن الملك عبد الله أرسل إلى الأسبان يطلب مبعوثين عنهم فأرسلوا إليه يهوديين، و في نفس الوقت استقبل مبعوث الأتراك - أي بعد انتصار شرشال - فسر لاستقباله و اغتال مبعوثي الأسبان (73).

يبدو أن المتمرد ازداد نفوذه و أن الأسبان اعتبروه ملكا، ذلك أن الرسائل الإسبانية، و بعد أشهر من الصراع، تتكلم عنه كملك لتلمسان. في رسالة من رسائله تعود إلى سنة 1535، يطلب اللك محمد من القادة الأسبان في وهران أن يلتمسوا له دعم ملك قشتالة. مما جاء فيها: " إنني أضع كل ثقتي في صداقته الحميمة " (74). و كان الملك عبد الله قد توفي قبل هذه الرسالة بحوالي سنتين.

توفي الملك عبد الله سنة 1533، فخلفه ابنه الذي يحمل اسم أبيه نفسه، غير أن الأتراك ارتابوا من أمره، و راودتهم الشكوك في وفائه لهم، و اعتقلوا أنه يخادعهم و أنه حليف الأسبان سرا. و كان شيوخ العرب يقفون إلى جانب أخيه المتمرد محمد (75). يبدو أن الأتراك كانوا على حق لأن الأمير المتمرد (محمد) انقلب على الأسبان. هذا ما تؤكده رسالة حاكم هنين، السيد باشيكو إلى الملك ( 13 ماي 1534 )، فالحاكم يتوقع حسب المعلومات التي قدمها له مخبروه، أن يقوم مولاي محمد بهجوم على هنين بكل الإمكانيات التي لديه، خاصة و أن شيوخ العرب يقفون جميعا إلى جانبه، و أن الأتراك عرضوا عليه المدفعية، في الزيارة التي قام بها إلى الجزائر التي غادرها يوم 12 فيفري من نفس السنة (76). غير أن الملك انقلب على الأتراك بعد الهزيمة التي لحقت بهم في تونس ( كما سنرى لاحقا )، و تقرب من الأسبان.

في 5 سبتمبر،أرسل مولاي محمد إلى الأسبان يعرض عليهم صلحا و يقترح معاهدة يعترف فيها الإمبراطور به ملكا، مقابل أن يدفع الضريبة و يطلق سراح المسيحيين الذين هم لديه، على أن يرفضوا هم استقبال ابن رضوان، قائد بني عامر و كذلك حفيده اللك عبد الله،الذي ينازعه الحكم، و يلتزم هو بالتخلي عن المراسي الساحلية مقابل أن يعترف له الإمبراطور بالمناطق الداخلية. و اقترح،أخيرا،أن يدوم الصلح مدة عشر سنوات (77). رفض حاكم وهران و المرسى،الكونت دالكوديت الصياغة التي قدمها مولاي محمد فأرسل صياغة أخرى يوم 13 سبتمبر تتضمن عشرين مادة، يعترف فيها الملك محمد أنه يصبح "خادما و صديقا و حليفا و خاضعا للمولى الإمبراطور دون كارلوس، ملك إسبانيا إذا رغب جلالته في أن يشملني بحمايته "(78). على الرغم من أن الملك قبل المعاهدة إلا أنه تماطل في تطبيقها.لقد كانت هذه المعاهدة نتيجة من نتائج انتصار الأسبان في تونس،الانتصار الذي سمح لهم بفرض معاهدة حماية على مولاي الحسن ملك تونس الحفصي.

### موامش الفصل الأول

(١) فرسان القديس يوحنا هم الذين شكلوا جمعية دينية مسيحية في فلسطين سنة 113عوفت باسم (الواسية الية)، وكانت تقم الساعدة لحجاج البقاع المقامة السبحية في فلسطين. في سنة 1140 تحولت إلى هيئة عسكرية ، دون أن تفقد دورها السابق بعد سقوط عكا سنة 1291 و طرد الصليبيين من الشام استقرت الجمعية في قبرص ثم تمكن أعضاؤها من الاستيلاء على جزيرة رودس سنة 1309، فأصبحوا يعرفون باسم فرسان رودس. و لما استولى العثمانيون على الجزيرة سنة 1523 منحهم شارل كمان جزيرة مالطة سنة 1530 فعرفوا باسم فرسان مالطة لقد نشطوا القوصنة ضد المسلمين في الحدوض الغسوبي للبحر التوسط و شاركوا في العديد من المعارك التي خاضتها البلدان الأوربية ضد الدولة العثمانية و ضد الجزائر. مقطت سلطتهم في الجزيرة لما استولى نابوليون يونابرت على هذه الأخبيرة سنة 1798 و هـو في طريقه إلى مصر. استولى عليها الإنجليز في أوائل القون التاسع عشر.

(2) وولف المرجع السابق ص 28.

(3) هايدو المرجع السابق ص 42 - 45.

(4) المويني المرجع السابق ص 348.

(5) أوصديق المرجع السابق ص 13 و 14.

(6). هايدو المرجع السابق ص 17.

(7). قايد. المرجع السابق ص 35.

(8) هايدو الرجع السابق ص 17

(9) القرصان أندريا دوريا هو رجل حرب جنوي. ولد سفة 1148 يعد من أميرالات البحر الكبار في القرن السادس عشر. كان مرتزقا خدم بعمارته البابا اينوسونو ملك نابل

والعديد من الأمراء بعد أعمال قرصنة عديدة، عين على رأس الأسطول الفرنسي في البحـر المتوسط، في عهد فرنسوا الأول، و هاجم شارل كان في السواحل الجنوبية لفرنسا سنة 1524 بعد خلافات مع الملك الغرنسي انتقل إلى خدمة شارل كان سنة 1528 ، فأصبح أهم أميرال بحسري إسباني في البحر المتوسط بهذه الصفة قاد و شارك في العديد من الحملات على بلدان المغرب. بعد وفات سنة 1560 ، استمرت عائلته في خدمة ملوك إسبانيا خلال القرن السادس عشر.

(10) نف. ص 18.

Suzette GRANGER Au cœur des Babors Djidjelli en Petite Kabylie.T1.Coll.Africa Nostra 1968 p.34 (11)

( سوزيت غرائجي. في قلب البابور. جيجل في القبائل الصغرى سلسلة أفريقا نوسترا. 1968. ص34 ).

(12) قايد. المرجع السابق ص 36.

(13) نف.

(14) الوزان المرجع السابق. الجزء الثاني. ص 38 و 39.

(15) قايد. المرجع السابق ص 36.

(16) هايدو. المرجع السابق ص 51.

(17) دو فولكس المرجع السابق ص 67.

(18) الوزان. المرجع السابق الجزء الثاني. ص 37.

(19) هايدو. المرجع السابق ص 55. نشير هنا إلى اختسلاف الروايات حسول مصير قارة حسن، إذ منها ما تذكر انه قتل من طرف عروج، و منها ما تذكر انه أصبح من كبار قادته.

(20) هايدو. المرجع السابق ص 55 و 56.

(21) جوليان المرجع السابق ص 327.

(22) هايدو. المرجع السابق ص 56 و 57.

(23) نف من 23.

Ernest WATBLED. Etablissement de la domination turque en Algérie. (24)

Revue Africaine.N.17 (1873).p.356

( ايرنيست واطبليد. إقامة الهيمنة التركية في الجزائر. المجلة الإفريقية عدد 17 (1873) ص 356 ).

(25) هايدو. المرجع السابق ص 61.

(26) نف. ص 61 و 62.

نشير هنا إلى أن الملك هو ذلك الذي سار إلى إسبانيا و اعتنق المسيحية ، كما ذكرنا سابقا.

H.D.de GRAMMONT.Quel est le lieu de la mort d'Around'j (27)

Barbarousse.Revue Africaine N.22 (1878).p.391.

( هدد. دو غرامون. ما هو مكان مقتل عروج بربروس؟ المجلة الإفريقية عدد 22 (1878) ص 391 ).

(28) محمد بن عمرو الطمار. تلمسان عبر العصور. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1984. ص 229 و 230.

(29) هايدو. المرجع السابق ص 67 و 68.

(30) انظر نص الرسالة في: بريموداي. المرجع السابق ص 148 - 153.

(31) قايد. المرجع السابق ص 40.

(32) المدني. المرجع السابق ص 190 و 191.

(33) الطمآر. المرجع السابق ص 230 و 231.

(34) واطبليد. المرجع السابق ص 359.

(35) دو فولكس. المرجع السابق ص 68.

(36) وولف. المرجع السابق ص 33.

(37) واطبليد المرجع السابق ص 359.

(38) هايدو. المرجع السابق ص 118 و 119.

(39) واطبليد المرجع السابق ص 361 و 362.

(40) هايدو المرجع السابق ص 118 و 119.

(41) نفسه ص 359 - 361.

(42) كورين شوفالييه. الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر 1510 - 1541. ترجمة جمال حمادنة. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر 1991. ص 42.

(43) ساندوفال المرجع السابق ص 277.

(44) بنوجيت المرجع السابق ص 205.

(45) هايدو المرجع السابق ص 52.

(46) شوفالييه المرجع السابق ص 25.

(47) أوصديق المرجع السابق ص 13 - 18.

(48) شوفالييه المرجع السابق ص 44 و 45.

(49) دردور المرجع السابق ص 12.

(50) شوفالييه المرجع السابق ص 45 و 46.

(51) انظر: المدني. المرجع السابق ص 214.

(52) دردور المرجع السابق ص 13.

(53) نف.

(54) بنوجيت المرجع السابق ص 198.

(55) فيرو. بنو جلاب. المرجع السابق عدد 26. ص 256.

(56) دردور المرجع السابق ص 13.

(57) شوفالييه المرجع السابق ص 48.

(58)E.LESPINASSE.Note sur Hachem de Mascara. Revue et 145

Africaine N.21 (1877).pp.144 ( أو ليسبيناس مذكرة حول هاشم معكر المجلة الإفريقية عدد 21 ( 1877 ). ص 144 و 145 ).

(59) شوفالييه المرجع السابق ص 30

(60) هايدو الموجع السابق ص 125.

(61) انظر نص الرسالتين في : بريموداي المرجع السابق ص 163 ـ 166

(62) دوفولكس المرجع السابق ص 350 و 351.

(63) جوليان المرجع السابق ص 330.

(64) هايدو المرجع السابق ص 127 و 128.

(65) المدنى المرجع السابق ص 221 - 225.

(66) وولف الموجع السابق ص 41.

(67) انظر نص الرسالة في: بريموداي المرجع السابق ص 187 - 190. انظر الهامش كذلك.

(68) قايد. المرجع السابق ص 46 و 47.

(69) انظر نص الرسالة في : بريعوداي المرجع السابق ص 166 و 167.

(70) هايدو المرجع السابق ص 231. انظر الهامش كذلك.

(71) انظر الرسالة في : نفسه ص 174 - 177.

(72) انظر الرسالة في : نفسه ص 178 و 183 - 185.

(73) انظر نص الرسالة في : نفسه ص 185 - 187.

(74) نفسه. ص 190.

(75) نفسه. ص 22 و 23 انظر الهامش كذلك.

(76) نفسه. ص 273 - 275.

(77) نظر. المدني المرجع السابق ص 257 - 259.

(78) انظر نص الرسالة في : بريموداي المرجع السابق عدد 20. ص 334 و 385 – 387

## البايلربايات فيى مواجمة الأسبان وملوك المغرب

كان خير الدين أول من عينته الدولة العثمانية معثلا لها في إيالة الجزائر الوليدة. كان ذلك سنة 1518. لقد أظهر خير الدين كفاءة و مقدرة في الميدانين السياسي و العسكري. تمكن من إعادة سلطة الأتراك إلى مدينة الجزائر. لهذا، فإن الدولة العثمانية، التي كانت تطمح إلى توسيع نفوذها في المغرب، قد عينته سنة 1534 على رأس كل المغرب، بمعنى الأقاليم التي تمت السيطرة عليها و الأقاليم التي من المنتظر السيطرة عليها مستقبلا. كانت الدولة العثمانية، التي عينته بايلربايا، تريد منه أن يضم إليها كل بلاد المغرب.

ظلت الدولة العثمانية تعين على المغرب بايلربايات إلى غاية وفاة علج علي سنة المناطق ميدان القوسع وفي ميدان الصراع مع أوربا بصفة عامة وإسبانيا بصفة خاصة. ظل البايلربايات على ولائهم للدولة العثمانية، وإن كان ذلك على مضض أحيانا. لكن القسطنطينية كانت تخشى تزايد نفونهم وقوتهم، لهنا ما إن بلغت توسعاتها نهايتها في المغرب حتى أسرعت إلى إلغاء هذا المنصب، ملتجئة إلى تعيين عدة مسؤولين يخضعون لها مباشرة. كان لهؤلاء البايلربايات أن يحكموا إيالة الجزائر بصفة مباشرة أو بواسطة من يعينونهم نوابا عنهم. لم يكن هؤلاء البايلربايات مقيدين بمواقف الديوان، الذي كان يمثل الانكثارية أساسا، لقد كانوا من رجال البحر لا من الجيش السبري.

### العملة التركية على تونس

كانت تونس الحفصية تعيش صراعات شبيهة بما كان يجري لدى الزيانيين. في سنة 1526 توفي السلطان الحفصي أبو عبد الله محمد، فحل محله الحسن بن محمد على العرش. كان الحسن هذا طاغية، أحدث مجزرة بين أفراد العائلة الملكية، فقتل و فقاً عيون اخوته و أخواته و فعل الشيء نفسه بأبناء اخونه و أخواته و نساء اخوته. لم ينج من بطشه سوى أخوه الرشيد، الذي فر إلى أحد قادة القبائل العربية، يعرف باسم عبد الله، إلا أن هذا القائد لم يستطع مواجهة مدفعبة السلطان، ففر الرشيد إلى خير الدين مستنجدا به (١). لقد أثارت تصرفات

السلطان الحسن الكثير من سكان تونس. أرسل بعضهم سنة 1532 إلى خير الدين يطلبون الدعم لتخليصهم من السلطان هذا (2) كانت الفرصة مواتية لأتراك الجزائر و الدولة العثمانية للسيطرة على تونس، التي كانت تمثل موقعا استراتيجيا هاما في حوض البحر المتوسط، قبل أن تسقط بيد الأسبان الذين كانوا يريدونها لوقف توسع العثمانيين في الحوض الغربي للبحر المتوسط لم يتردد خير الدين في تنظيم حملة على تونس. شرع في تحضيرها في نفس السنة.

سار خير الدين إلى القبطنطينية، رفقة صولاي الرشيد، حاملا معه مشروع إسقاط السلطان الحسن. هاجم، في طريقه، سفنا إسبانية و استولى على بعضها مع بحارتها. في القبطنطينية عُين خير الدين قبطان - باشا، أي أمير البحر العام للأسطول العثماني (3). بعد أن قدم له السلطان العثماني سليم أسطولا و منحه لقب بايلرباي قفل راجعا تاركا الأمير الحفصي الرشيد محبوسا في العاصمة العثمانية (4).

كان أسطول خير الدين يحمل على متنه حوالي ألف وثمانمائة إنكشاري و حوالي ستمائة رجل من الألبان و الأناضوليين و اليونانيين و حوالي ستمائة رجل من الألبان و الأناضوليين و اليونانيين و حوالي ستمائة رجل من الأعلاج ( المسيحيون الذين أسلموا و أصبحوا أتراكا ). توقف الأسطول مرات عديدة في كلابريا (جنوب إيطاليا ) لجمع العبيد و الغنائم و الماء و الخشب (ك). لما بلغ عنابة وجد في انتظاره إمدادات جاء بها حسن آغا، نائبه في مدينة الجزائر. من عنابة سار الجيش التركي برا نحو بنزرت (6) و بحرا نحو حلق الوادي. دخل الأسطول هذا الميناء الأخير ، دون مقاومة تذكر ، يوم 16 أوت 1534. فر السلطان مولاي الحدن إلى أقاربه من العرب. و وجد خير الدين ترحيبا كبيرا في تونس من أتباع و أقارب الأمير الرشيد فدخلها بسهولة (7) يوم 18 أوت. بعد أن نهب الدينة أعلن عن نهاية عرش بني حفص، فخضعت له المن الساحلية من دون عناء (8). تصالح مع الأعراب مقابل أن يُبقي لهم الاقطاعات التي قدمها لهم بنو حفص (9). غير أنه لم يجد إلا الرفض من قبل القيروان، المدينة التاريخية الداخلية. بقي خير الدين في تونس، ينظم المنطقة الجديدة، و يقوم بتجهيز حملات القرصنة في سواحل إيطاليا، حتى سنة 1535، و هي السنة التي طرده فيها الإمبراطور شارل كان من تونس (10). كان مولاي الحسن المخلوع قد أرسل، عملا التي طرده فيها الإمبراطور شارل كان من تونس (10). كان مولاي الحسن المخلوع قد أرسل، عملا بنصيحة أحد أعلاجه و هو من أصل ألماني، إلى شارل كان طالبا مساعدته لاستعادة عرشه (11).

في 31 ماي 1535، انطلق الأسطول الإسباني المتكون من 450 قطعة بحرية تحمل 30 ألف رجل، من برشلونة تحت قيادة شارل كان نفسه بلغ خليج تونس يوم 15 جوان على الرغم من المقاومة العنيفة التي وُوجه بها إلا أنه تمكن من الاستيلاء على حلق الوادي، فانسحب خير الدين مع جنوده البالغ عددهم ستة آلاف و خمسمائة رجل إلى تونس. تدعم صف الأسبان بتدخل عرب القيروان إلى جانب مولاي الحسن حليف الأسبان . بعد حلق الوادي حُوصرت

مدينة تونس و تدعم صف الأسبان مجددا حين تصكن، يسوم 18 جويلية، حوالي عشرة آلاف أسير مسيحي من الفرار من سجونهم و استولوا على مدفعية القصبة، و قصغوا بها مؤخرة القوات التركية (12) حسب رسالة الإمبراطور شارل كان إلى قائده في بجاية ( مؤرخة 23 جويلية )، فإن خير الدين غادر مدينة تونس يوم 21 جويلية رفقة حوالي خعسة آلاف رجل، بعد أن ترك في ساحة المعركة العديد من جنوده، و عقاده، من سفن و مدفعية. و يؤكد عارل كان على أنه سمح لجنوده ب " نهب الدينة " عقابا لسكانها الذين " لم يحسنوا استقبال عاهلهم " مولاي الحسن، و تحسبا لأن يسير خير الدين إلى مدينة الجزائر براً، أمر شارل كان قائده في بجاية بالاستعداد لقطع طريقة. في هذا الإطار أمره بإعلام ابن القاضي " عدو برسوس " و " شيوخ البلاد الآخرين " لتحقيق الغاية نفسها (13) لكن خير الدين لم يسر إلى مدينة الجزائر براً.

أبرم الأسبان، في 6 أوت 1535، معاهدة مع صولاي الحسن، أهم ما جاء فيها : \_ فرض الحماية على تونس، تسليم حلق الوادي للأسبان و إمكانية تواجد هؤلاء الأسبان في عنابة، بنزرت و المهدية و غيرها من المواقع التي يرونها ضرورية لحماية تونس و القزام تونس بعدم تقيم يد المساعدة للقراصنة، أعداء الإمبراطور \_ القزام اللك الحفصي بعنع الأنداسيين من اللجوء إلى مملكته و القزامه بتحرير كل الأسرى المسيحيين، رجالا و نساء و أطفالا سواء كانوا عسيديا أو أقنانا و مساعدتهم في العودة إلى " أرض المسيحية " و كذلك القزامه بضمان حرية المسيحيين في مملكته و ضمان حقهم في العبادة و بناء الكنائس \_ القزام اللك الحفصي بتقديم 12 الفيدور لتجارة المرجان في حلق الوادي \_ احتكار الإمبراطور لتجارة المرجان في حلق الوادي \_ احتكار الإمبراطور لتجارة المرجان في حلق الوادي (14).

عاد خير الدين الى عنابة، بعد أن خاض معركة في الطريق مع الأعراب، في ناحية تيبرسوق، خسر خلالها ما يقرب من خمسمائة رجل من رجاله (15). من عنابة ركب مراكبه ليتوجه إلى الجزائر، لكنه لم يجد بدا من أن يتوجه إلى الباليار ليقوم بعمليات قرصنة قبل دخوله إلى مدينته. اتجه إلى ماهون بمينورقة فاستولى على قبطعة بحرية برتغالية و أضرم النار في الدينة كما استولى أيضا على عدد كبير من الأسرى ثم عاد إلى الجزائر (16). يذكر بعض المؤرخين أن خير الدين سار إلى الجزائر أولا و بعد استراحة فيها خرج إلى القرصنة. لكننا نعتقد أن الرواية الأولى هي الأقوى، إذ كان لا بد لخير الدين أن يعمل شيئا ما قبل أن يعود إلى الجزائر فلا يظهر بمظهر المهزوم.

ما إن غادر خير الدين عنابة حتى جاءها الأسبان محتلين (للصرة الثانية) طبقا للمعاهدة المبرمة مع مولاي الحسن الحفصي. في 23 من شهر أوث،ظهرت سفنهم الأولى قبالة الدينة بقيادة ألفا دي بازان.لكن ما إن وقع الإنزال في السيبوس حتى هاجمهم الفرسان الأهالي، فأجبروهم على الخروج من الميناء. في 25 وصل الجزء الأكبر من الأسطول الذي كان يقوده

المركيز مونديجار. و كان يحمل على متفه ثلاثة آلاف رجل تم إنزالهم بعيدا عن الدينة (آ) حسب رسالة مونديجار إلى الإمبراطور ( مؤرخة 29 أوث )، شكل الأسبان كتيبتين و توجهوا إلى الحصن الذي تخلى عنه العرب، فاحتلوا القصبة و الدينة. في الأيام الثلاثة الموالية انزلوا عقادهم و سؤنهم. قرر القائد المركيز أن يترك صائتي رجل في الحصن و ستمائة رجل و الدينة أجرى الأسبان اتصالات بالسكان، غير أنها أكنت لهم أنهم " لا يويدون السلم ". و يغم من الرسالة أن هؤلاء السكان غادروا المدينة (18). لقد فعل المركيز نفس صا فعله شارل كان و تونس، حيث سمح لجنوده بنهب الدينة لدة ثلاثة أيام، إلا أن المدة الفعلية كانت أطول، لأن لا يتمكن من إيقاف علميات النهب تلك (19). لقد ظلت عنابة محتلة من الأسبان إلى أن غادروها يوم 16 أكتوبر 1540، بعد أشهر من الجوع و البؤس.

## التعاق خير الحين بالأسطول العثماني

التحق خير الدين بالأسطول العثماني في أواخر سنة 1535، باعتباره قائدا عاما له وبايلرباي المغرب، تاركا وراءه حسن آغا على رأس قيادة المنطقة، باعتباره خليفة. لقد تنزل خير الدين وراءه إيالة قابلة للتوسع تمتد من تنس إلى قسنطينة. حسب مذكرة إسبانية تعود إلى 1533، كان للأتراك حاميات في تنس، برشك (بين تنس و شرشال)، شرشال، الدية. مليانة، دلس، بنورة، جيجل، القل و قسنطينة (20).

عمل حسن آغا على توسيع رقعة الإيالة. كان مسن اكبر معاوني خير الدين. كان قد وقع أسيرا بيد هذا الأخير، في سواحل سردينيا، و هو لا يزال طفلا. رباه خير الدين و نقله من دينه الأصلي، المسيحية إلى الإسلام، فهو إنن علج مسن الأعلاج. لما شبّ أسند إليه الكثير من المسؤوليات، فأظهر شجاعة و كضاءة (21). لما انتقال خير الدين إلى القيادة المباشرة للأسطول العثماني كلفه بقيادة الإيالة نيابة عنه. لقد ارتبط اسم حسن آغا بحملة شارل كان على الجزائر سنة 1541.

# مملة شارل كان على مدينة البرائر

لقد أولى الإمبراطور هذه الحطة أهمية كبيرة. جمع لها إمكانيات بشرية و مادية ضخمة من إمبراطوريته الواسعة ( انظر الخريطة). شاركت الكنيسة الكاثوليكية فيها. في سنة 1539 وافق البابا على منح الإمبراطورية نصف مداخيل الكنيسة، كما كتب في هذا الصدد إلى كرادلة طليطلة و بورغوس و أسقف اشبيلية و مطران قرطبة (22).

كان شارل كان قد تفاوض مع خير الدين، قبل الحملة، في محاولة منه لإقامة حلف ضد كل من الإمبراطورية العثمانية و فرنسا حليفتها. لكن خير الدين اشترط أن تكون له بلاد الغرب كلها، من سواحل المحيط الأطلسي إلى طرابلس. توقفت الفاوضات لما اكتشف شارل كان أن خير الدين كان يُطلع السلطان العثماني و ملك فرنسا بتفاصيل هذه المفاوضات. مع هذا لم ييأس و فاوض حسن آغا عن طريق حاكم وهران. لقد جعلت هذه المفاوضات الأخيرة الأسبان يعتقدون أن حسن آغا سوف يسلمهم مدينة الجزائر بمجرد وصولهم إليها (23). لقد انخدع الأسبان للمرة الثانية.

ما إن علم حسن آغا باستعدادات الحملة حتى دعم تحصينات مدينته و أقام أخرى جديدة و جمع أعيان الدينة حول شيخها السعيد الشريف و أبلغهم أواصره و أمر قادته بتنظيم و تنشيط المتطوعين خارج الدينة. لقد كان يعول على هؤلاء المتطوعين في منع أو عرقلة العدو في تقدمه نحو الجزائر التي منع السكان من الخروج منها. كان تحت تصرفه داخل الدينة ثمانمائة تركي من الجنود الدربين و خمسة آلاف رجل من المتطوعين من سكان الدينة الذين كانوا يجيدون استعمال السلاح (24).

ضم أسطول الحملة 65 سفينة حربية و أكثر من أربعمائة سفينة نقل من كل الأحجام و الأنواع. كانت الحملة ـ حسب المصادر الإسبانية ـ تتكون من 24 ألف جندي مسن الألمان والإيطاليين و الأسبان (25)، كما كانت تضم فرسان مالطة و متطوعين من أجناس أخرى. كان شارل كان هو القائد العام لها، و إلى جانبه العديد من الشخصيات البارزة مثل فرناند كورتيس فاتع الكسيك، مصحوبا بولديسه (26) و أنسدريا يوريسا، أميرال الإمبراطسور و الكونست مالكوديت، حاكم وهران الشهير و كولونا قريب البابا (27).



في 19 أكتوبر لاح الأسطول الإسباني في أفق مدينة الجزائر. في 21 بلغ خليج الدينة لينزل الجَحافل التي كانت على متنه في الضفة اليسوى من وادي الحراش (28). بعد عملية الإنزال مباشرة أوفد الإمبراطور مبعوثه دون لورانزو مانويل إلى حسن آغا يعرض عليه مكافآت كبيرة له و لزملائه مقابل التخلي عن المدينة ، فكان جواب حسن آغا أنه لا يريد النصيحة من أعدائه، و انه يتكل على الله (29). يطرح بيربروجير السؤال حول ما إنا كان هذا الرد معبرا عن إرادة أو رغبة حسن آغا، أم أن هذا الأخير كان تحت الضغط، ثم يجيب عن السؤال سأن الرواة الأهالي يؤكدون الفكرة الأولى،أما الأسبان فيؤكدون على الفكرة الثانية. هذه الأخيرة هي رأي بيربروجير ، الـذي يستند إلى المفاوضات الـتي كانـت تجـري بـين حسـن آغـا و الكونـت بالكوبيت، حاكم وهران، قبل الحملة و بعدها. كما يستند إلى تأكيدات مارمول، المؤرخ الذي عمل مدة ست سنوات في الجيش الإسباني بالمغرب، و قد شارك في هذه الحملة كذلك. يذكر مارمول أن المفاوضات بين حسن آغا و الإمبراطور قد أوقفها علج يهودي أصيل مالقا، و أن هذا اليهودي هو القائد محمد، الذي جاء إلى حسن آغا مع أعلاج آخرين و أتراك ليهددوه إن سلم الدينة للأسبان. مع هذا لا يستبعد بيربروجير، من جهة أخرى، أن تكون تلك الفاوضات ربحا للوقعت فقط بالنسبة لحسن آغا (30). لا يشير هايدو إلى هذه النقطة و اعتبرها توفيق المدنى" فرية لا تُعتمد على أساس " (31). إننا إذ نميل إلى فكرة ربح الوقت، فإننا لا نستبعد أن يكون حسن آغا قد مر بلحظة ارتأى فيها تجنيب مدينة الجزائر كارثة مثل الكوارث التي عرفتها تونس وعنابة وبجاية وغيرها التي نكب الأسبان سكانها عند احتلالهم لهاءلما نأخذ في الاعتبار ضخامة الحملة و ضعف الإمكانيات التركية المادية منها و البشرية ،التي لم تكن قادرة على مواجهة الأسبان لولا تدخل عوامل طبيعية فيما بعد.

انقسم الجيش الغازي يوم 24 أكتوبر إلى ثلاثة أقسام: قسم يتكون من الأسبان و قسم يتكون من الألمان (بقيانة الإمبراطور نفسه) و قسم يتكون من الإيطاليين و فرسان مالطة والمتطوعين الذين جاءوا من مختلف البلدان المسيحية. تحرك الجيش لمحاصرة المدينة، فبلغ المهاجمون يوم 25 قمم المرتفعات. و استقر الإمبراطور في كدية الصابون ( أقيمت فيها فيما بعد قلعة مولاي حسن، التي اشتهرت باسم قلعة الإمبراطور)، بين الألمان، حين كان الإيطاليون يتوزعون حول المدينة، أسفل المرتفعات و إلى غاية تافورة، و الأسبان يتوزعون حولها كذلك إلى غاية باب الوادي. أنزل شارل كان المدفعية، و أمر سفنه بالتقدم إلى الميناء لقصف المدينة من البرو من البحر. في نهاية يوم 25 اكفهر الجو و أخنت الأمطار في الهطول، و في الليل انفجر إعصار، فهاج البحر الذي ألحقت أمواجه أضرارا بالسفن لا يمكن إصلاحها، فغرق العديد منها. و في نهاية النهار كان الضباب يغطي السهل و البحر، في وقت لم تتوقف فيه الأمطار عن الهطول (32). في هذه الوضعية هاجم الجنود الأثراك و المتطوعون القوات الإسبانية الغازية المعلون بندقية الموسكيت و السهام. قتلوا العديد من جنود شارل كان ثم انسحبوا إلى الخلف مستعملين بندقية الموسكيت و السهام. قتلوا العديد من جنود شارل كان ثم انسحبوا إلى الخلف

لتشرع الدفعية في قصف هؤلاء الغزاة ،الذين لم يجدوا بدا من التراجع إلى الخلف. خرج حسن آغا رفقة فرسانه بقوة فلم يتمكن فرسان مالطة من صدّ الهجوم رغم تدخل الإمبراطور نفسه هذا في الوقت الذي كانت فيه الدفعية تقذف السفن التي كانت تقلاعب بها أمواج البحر الهائج فتحطمها و تغرقها. اضطر أندريا دوريا لمغادرة ساحة المعركة إلى تامنتفوست بما تبقى له من سفن. من هناك كتب إلى الإمبراطور ينصحه بالانسحاب قبل فوات الأوان و تعقد الأمور أكثر مما هي عليه (33). ألح كورتيس، فاتح المكسيك على الابتعاد و انتظار سكون العاصفة للقيام بمحاولة أخرى. كان رأي الكونت بالكوديت، حاكم وهران من رأي أندريا دوريا (34).

ترك المجدفون، وهم من الأسرى المسلمين في أغلبيتهم، عملهم أثناء انسحاب السفن و اندفعوا نحو اليابسة، فنتج عن هذه العملية ارتطام 16سنية بالساحل (35). أمام هذه الوضعية أمر الإمبراطور جيشه بالانسحاب إلى تامنتفوست، فلاحقه حسن آغا إلى غايتها و قتل العديد من الجنود و أسر آخرين وغنم كثيرا من الخيول و من أشياء أخرى (36). وجد المنسحبون عقبة كبيرة في طريقهم تمثلت في ارتفاع منسوب مياه وادي الحراش، فلم يعبروه إلا بعد أن أنشأوا جسرا من أخشاب سفنهم (37). من تامنتفوست أبحر ما تبقى من الحملة نحو بجاية، دون انتظار وصول ملك كوكو، الذي سار هو الآخر مع كثير من الفرسان و ألف من أتباعه المسلحين بالموسكيت نحو مدينة الجزائر، لدعم الإمبراطور. في الطريق علم بالكارثة كما علم أن شارل كان في طريقه إلى بجاية. عاد إلى جباله و أرسل مؤونة إلى الأسبان، كانت لها أهمية كبيرة (38).

كانت خدائر شارل كان ضخمة ، تمثلت في ماثتي سفينة ، ثلاثون منها حربية و مائتي مدفع و ألف رجل ، بين قبيل و جريح و أسير ، و كمية ضخمة من العتاد و الأسلحة و الذخيرة (39). صبّ الإمبراطور جام غضبه في بجاية على اليهود الذين كانوا قد نزحوا من إسبانيا. أهانهم وعنبهم و استرق عدا منهم. بعد أن تفقد تحصينات المدينة و أسوارها و أدخل عليها بعض الترميمات ، غادرها يوم 16 نوفمبر (40). أما حسن آغا، البذي أرسل إلىه السلطان سليمان رسالة خطية و قفطانا فخما ولقب الباشا (41) ، فقد أخذ يستعد لمواجهة حملة أخرى قد يشنها الإمبراطور لمحو عار الهزيمة النكراء التي لحقت به رفقة جيش ضخم.

في رسالة لدون ألنزو، حاكم وهران بالنيابة إلى أبيه الكونت بالكوديت، حاكم وهران مؤرخة 25 ديسمبر 1541، نجد وصفا للاستعداد الذي كان يقوم به حسن آغا. إنها تسجل أن الأتراك تمكنوا من إعادة تعويم خمس سفن إسبانية من السفن التي دفعتها الأصواح إلى ساحل مدينة الجزائر، كما أخرجوا من مياه البحر 60 قطعة من قطع الدفعية، أربع قطع منها صغيرة و الباقي كبيرة، و أن حسن آغا أرسل المال إلى ملك باديس يطلب بناء سفن جديدة له. كما أرسل إلى ملك تلمسان و إلى كبار المرابطين يطلب صنهم الدعم و المساندة (42). بعد أشهر من الانتظار، قرر حسن آغا أن يضرب ابن القاضي، الحليف المحلي للأسبان. و كان الأتراك لا

يزالون على حلفهم مع أمير بني عياس، الذي عرف كيف يستغل فرصة انشغالهم بالأسيان وبابن القاضي ليوسع نفوذه نحو الحضنة و ناحية سطيف و سيول حمزة ( البويرة )، و ينظم إدارة أقاليمه (43).

### إخضاع مملكة كوكو و بسكرة

سار حسن آغا في أفريل من سنة 1542 إلى ملك كوكو، على رأس حملة تتكون من حوالي 
ثلاثة آلاف تركي و ألغي رجل من فرسان الأهالي و ألف راجل، يحملون معهم 12 مدفعا. لكن 
ملك كوكو، الذي رأى أنه غير قادر على مواجهة هذه القوات، خضع للأتراك من دون قتال. 
وقدم لهم كمية كبيرة من المال و الأبقار و الجمال و الأغنام كما التزم بدفع الضريبة سنويا. 
تأكيدا للوقاء بالتزاماته قدم ابنه و ولي عهده، سيدي أحمد، البالغ من العمر 15 سنة، رهينة في 
يد الأثراك. فعاد حسن آغا إلى الجزائر من دون قتال (44).

و الناحية الشرقية ، سير حسن آغا حملة أخرى إلى بسكرة ، هي الأولى من نوعها ، فحصل على خضوع السكان لسلطته عاد رفقته من بسكرة إلى قسنطينة علي بوعكاز ، قائد العشائر العربية ، الدواودة الذين كانوا يهيمنون على المنطقة ، كما رأينا سابقا. لقد منحه حسن آغا قفطان التولية على البدو تحت اسم شيخ العرب (45).

### تلمسان بين الأسبان و الأتراك

أدار حسن آغا وجهه إلى الغرب، إلى تلمسان التي كانت تعيش اضطراباتها السياسية المعهودة، بسبب المتنازعين على الملك و تدخل كل من الأسبان و الأتراك في شؤونها.

كان مولاي محمد ملك تلمسان قد انتقل إلى صف الأتراك، بعد هزيمة شارل كان في مدينة الجزائر، و سلم لهم قلعة المشور (46). لكن الكونت دالكوديت، حاكم وهران كان يريد أن يمحو آثار الهزيمة بأي انتصار يحققه على الأهالي، فاستغل وجود أعداء أقوياء للملك محمد، من أمثال أولاد موسى ـ عبد الله و شيخ غريف بتسالة و بني عامر و عبد الله المخلوع و أنصاره، لينظم حملة ضد تلمسان (47).

ومعلوم أن عبد الله هو أخ الملك محمد و حضيد ابن رضوان شيخ بني عاص ، حلفاء الأسبان منذ احتلالهم وهران.

أرسل الكونت سنة 1542 فرقة عسكرية بقيادة دون ألغزو، الإغاثة حليفه عبد الله، غير أن هذه الفرقة هلكت عن آخرها تقريبا، الشيء الذي حتم على إسبانيا أن ترسل قوات جديدة و مدفعية و ذخيرة إلى وهران، لتتمكن من الاستيلاء على تلمسان (48). بهذه القوات نظم الكونت حملة كبيرة على المدينة.

جهز الكونت، في فيفري 1543، حملته التي تكونت من 12 ألفا من المشاة وألفي فارس و أنصار مولاي عبد الله. سار الجيش إلى تلمسان، يدله على الطريق أحمد العلج ابن رضوان و عراب قائد أولاد خالفة. واجه صولاي محمد الذي لم تصله الإمدادات التركية الأسبان و حلفاءهم بقواته الضعيفة و قوات المنصور بين يوغانم، قائد بني راشد، غير أن الأسبان تمكنوا من دفعه في تيبيدة، ففر إلى تلمسان، ثم غادرها مع عائلته في ليلة 4 و 5 فيفري. دخل الكونت دالكوديت الدينة. نصب مولاي عبد الله ملكا (49)، ثم عاد إلى وهران بصعوبة، حاملا معه الدافع التي فقدها دون ألنزو كما نقل معه جرسا كان يستعمل مصباحا في مسجد من مساجد تلمسان (50).

لكن ما إن عاد الكونت إلى وهران حتى اضطربت تلمسان من جديد، فقد اشتكى وجهاء الدينة إلى الملك الجديد من الأفعال المفسدة التي ارتكبها الأسبان في مدينتهم، لكن الملك لم يعرهم اهتماما. غادروا مدينتهم ليلتحقوا بصولاي محمد الذي كان في أنكاد أين كان أنصاره يشنون حملة دعائية مناوئة لمولاي عبد الله. كان يحرضهم في حملتهم تلك المرابطون. أما الملك عبد الله فقد عقد معاهدة مع الأسبان يوم 26 فيفري ، تجعله خاضعا لهم (11). هذه التطورات في الجهة الغربية استدعت تحرك مدينة الجزائي.

جهز حسن آغا حملة وجهتها تلمسان، وقد انضم إليها عبد العزيز أمير بني عباس، إلا أن الكونت دالكوديت خرج من وهران ليهاجم مستغانم، فحول حسن آغا وجهته هذه الأخيرة، ليدعم حمودة بن عودة، حليفه في هذه الدينة. بعد استراحة في أرزيو، هاجم الأسبان في مزغران و أجبرهم على التراجع إلى وهران (52). لقد عاد حسن آغا إلى الجزائر دون أن يسير إلى تلمسان، و بقي فيها إلى أن توفي. وقد اختلف في تاريخ وفاته، إذ يذكر هايدو أنه توفي في أواخر سبتمبر (53)، غير أن دوفولكس يؤكد اعتمادا على شاهدة قبره، أنه مات في نوفمبر (54). إننا إذ نرجح الرأي الأخير، فإننا لا ننفي أن يكون حسن آغا قد ابتعد عن السلطة قبل هذا التاريخ.

### تمرد بوطريق

كانت وفاة أو تنحي حسن آغا عن السلطة فرصة لبعض القبائل كي تتخلص من سلطة الأتراك،أو بالأحرى تتخلص من الضريبة. من هذه القبائل نجد قبيلة ريغة. كانت هذه القبايلة تقيم في نواحي مليانة و كان يقودها شيخها المدعو بوطريق (صاحب الطريق). كانت القبيلة تسيطر على الطرف الغربي من الطريق الرابط بين صليانة و مدينة الجزائر و من هنا جاءت تسمية شيخها باسم بوطريق كما يقول بيربروجير (55).

جمع بوطريق حوالي عشرين ألف رجل من المشاة و الفرسان، مسن قبيلته و من قبائل أخرى. و سار بهم في اتجاه الجزائر، في نهاية مارس 1544، فنهب و خرب كل ما وجده في طريقه. ألحق هزيمة نكراء بحامية مليانة التركية المتكونة من 40 انكشاريا مسلحين بالموسكيت، و قتل قائدها التركي المعروف باسم حسن، وهو في طريقه من مدينة الجزائر إليها. وصلت أخبار بوطريق إلى الجزائر فانتشرالرعب بين سكانها. في نهاية ماي خرج الحاج باشا، الذي حل محل حسن آغا في انتظار من تعينه استنبول، رفقة أربعة آلاف تركي و حوالي خمسمائة رجل من الأندلسيين أو الصبايحية لمواجهة بوطريق هذا. أسند القيادة العامة للقائد رمضان، كما أسند قيادة المثاة إلى الكطاني (وهو علج صقلي من مدينة كطانا). كان يرافقه قادة آخرون مثل القائد صفا، القائد عميسة، مصطفى قائد المدية الخرية الجمعان عند سفح جبل ماطا (المرجح أنه جبل سوماطة بالقرب من العفرون) وكان مقاتلو بوطريق لا يملكون من السلاح إلا السيوف والدروع فألحق بهم الأتراك هزيمة نكراء. فر بوطريق إلى فاس. لم يفقد الحاج باشا سوى حوالي مائتي جندي. عاد نكراء. فر بوطريق إلى فاس. لم يفقد الحاج باشا سوى حوالي مائتي جندي. عاد الهرائر ينتظر الحاكم الجديد، و هو حسن باشا بن خير الدين (65).

### نمایة عرش بنی زیان

المشكلة الأولى التي واجهت حسن باشا بن خير الدين هي مشكلة تلمسان.ظل على عرشها الملك الذي نصبه الكونت دالكوديت، الملك عبد الله، بعد أن فر أخوه محمد.لقد قتل محمد هذا في كمين نصب له في أنكاد، فخلفه أخوه مولاي محمد (57) يتفق كـل

من هايدو و مارمول في أن أحد اخوة اللك عبد الله طلب دعم حسن باشا غير أن هايدو يتكلم عن أحمد (58).

سار حسن باشا، في بداية جوان 1545، رفقة قوات تتكون من ثلاثة آلاف تركي (انكشاري) و ألف صبايحي يمتطون الخيول، و المدفعية. عند مروره بتنس قدم له ملكها حميد العبد ألفي فارس عربي. وصل هذا الجيش بسرعة إل تلمسان دون أن يجد مقاومة تذكر، لأن ملكها فر إلى حلفائه في وهران، لما علم بقدوم الأتراك إليه. بعد أن نصب حسن باشا الملك التابع له و هو أحمد، عاد إلى الجزائر (69). غير أن الأسبان في وهران حصلوا على قوات جديدة جاءت من إسبانيا، فساروا إلى تلمسان و أعادوا الملك المخلوع سنة 1547 (60).

تضايق أهل تلمسان من حكم ملكهم الذي فرضه الأسبان فأرسلوا سنة 1547 يطلبون النجدة من الأتراك مقترحين على حسن باشا أن ينصب نفسه ملكا عليهم سار حسن باشا للمرة الثانية إلى تلمسان على رأس قوات شبيهة بالأولى على الطريق بين وهران و تلمسان، غير بعيد عن الأولى،التقى بالكونت دالكوديت، الذي كان على رأس ستة آلاف رجل من رجاله و ستة آلاف رجل من أنصار ملك تلمسان.قبل أن يلتحم جيشا المتحاربين جاء مبعوث فرنسي ليخبر حسن باشا بوفاة أبيه خير الدين فانسحب هذا الأخير إلى تنس شم إلى الجزائر (61). تذكر مصادر إسبانية أن حسن باشا وافق على بقاء الملك في عرشه (62).

لعل هذا القرار هو الذي جعل أهل تلمسان يتوجهون إلى ملك المغرب الأقصى محمد المهدي الذي انتصر على بني وطاس سنة 1549، فطردهم من عاصمتهم فاس. طلب أهل تلمسان سنة 1550 من الملك صاحب مراكش و فاس أن يرسل إليهم شقيق ملك تلمسان الذي طرده الأسبان، كي يطيح بالملك العميل للمسيحيين، الذي كان يضطهدهم و يشقل كاهلهم بالضرائب التي كان عليه أن يدفعها للأسبان.استغل المهدي الفرصة و جهز جيشا من 12 ألف فارس و 10 آلاف رجل من المشاة، من بينهم 5 آلاف علج مسلحين بالموسكيت، و أسند القيادة لابنه الأكبر المعروف باسم الحران و دعمه بابنه الأصغر مولاي عبد الله، كما أرفق الولدين بالأمير الزياني الذي طالب به أعيان تلمسان. استولى هذا الجيش على الدينة بدون عناء، ففر ملكها إلى الأسبان.لكن، بدلامن تنصيب الأمير الزياني، سلمت تلمسان إلى عبد الله بن محمد المهدي، و قيل للأمير إن الجيش المغربي ينوي غزو الجزائر، و انه سوف يُنصب هو على تلمسان بعد إنجاز هذه المهربي ينوي غزو الجزائر، وانه سوف يُنصب هو على تلمسان بعد إنجاز هذه المهمة.سار الجيش المغربي إلى بلاد قبيلة بني عامر (حليفة الأسبان)، بالجبال المهمة.سار الجيش المغربي إلى بلاد قبيلة بني عامر (حليفة الأسبان)، بالجبال

المجاورة لمدينة وهران، فنزحت القبيلة إلى أن بلغت جدران مستغانم، فلاحقها المغاربة إلى هناك ,63)

في تعليق له على ما ذكره هايدو، يذكر غرامون أن اتفاقا كان قد تم بين الملك المغربي و حسن باشا يقضي بتنصيب ملك جديد على تلمسان، ثم يسير الجيش المغربي إلى وهران حيث ينضم إليه الجيش التركي، فيعمل الجيشان معا على تحرير وهران و المرسى الكبير من الأسبان، شم يهاجمان إسبانيا نفسها، لكن تصرفات المغاربة و إرادتهم في الاحتفاظ بتلمسان لأنفسهم، جعلت حسن باشا ينقلب عليهم. جهز حسن باشا جيشا من خمسة آلاف رجل و ألف صبايحي وعشرة مدافع، أسند قيادته لثلاثة قادة هم التركي صفا و العلج حسن كورصو، أصيل كورسيكا، و العلج السرديني ساردو أما هو فقد بقي في مدينة الجزائر للدفاع عنها في حالة وصول المغاربة إليها (64) كان عبد العزيز أمقران أصير بني عباس، إلى جانب الجيش التركي (65).

سار الجيش التركي إلى مستغانم أين التقى ببني عامر، فقرر المغاربة الانسحاب، إلا أن قطعانا ضخمة من الماشية (أبقار، جمال، وغيرها)، كانوا قد استولوا عليها، عرقلت مسيرتهم، فأدركهم الأتراك و بنو عامر، قبل وصولهم إلى تلمسان. كانت هناك معركة عنيفة دامت ساعات طويلة، قـتل فيها الكثير من الخلق، منهم قائد الجيش المغربي و الأمير الزياني. دخل بنو عامر و الأتراك تلمسان بسهولة رافعين رأس القائد المغربي على حربة، و كان أخوه عبد الله قد غادرها. نهب المهاجمون الدينة، و وضع الأتراك حامية لهم فيها بقـيادة صفا، تتكون من 1500 انكشاري مزودين ب 10 مدافع (66). انسحب المغاربة يرافقهم أولئك الذين وجهوا لهم الدعوة من تلمسان، و من هؤلاء المنصور بن بوغانم قائد بني راشد (67)، الذي سوف يتحالف مع المغاربة، من غير أن يفقد الأمل في استعادة تلمسان.

بهذه الطريقة انتهى عرش بني زيان لصالح الأتراك، إلا أن الجهة الغربية لم تعرف الاستقرار، فقد ظلت الحروب قائمة بها إما بين الأتراك و الأسبان و إما بين الأتراك و المغاربة.

# العملة التركية على تقرت و ورقلة

انتقىل حسن باشا إلى القسطنطينية، في سبتمبر 1551 تاركا على الجزائر الخليفة سعيد صفاء الذي تبولى المسؤولية إلى شهر أفريل 1552. كان صفا من عائلة فلاحية فقيرة تقطن الأناضول، جاء الجزائر مغامرا مع أتراك آخرين. بعد مسؤوليات مارسها في الجزائر عين قائدا لتنس، بعد وفاة حميد العبد (68). ظل حاكما للجزائر إلى أن جاء صالح رايس بايلربايا، و هو قرصان عربي مشهور من مدينة الإسكندرية. نشأ منذ الصغر بين الأتراك بعد أن غيزا السلطان سليم مصر و أنهى السلطة الملوكية هناك. انتقل صالح إلى تركيا ثم إلى المغرب أين انضم إلى خير الدين إلى أن أصبح قائدا من قائدة الكبار فنقله معه، حين عين على رأس الأسطول العثماني، و ظل كذلك إلى أن اختاره السلطان ليكون قائدا لسفينته الخاصة، ثم عينه على رأس الجزائر - أو بالأحرى على رأس المغرب كله - التي وصلها في أفريل 1552 (69). ما إن وصل صالح رايس إلى الجزائر حتى علم أن تقرت و ورقلة قد امتنعتا عن دفع الضريبة المعتادة. و كانت المدينتان قد خضعتا للأتراك لتحميا نفسيهما من القبائل العربية (70). و قد جاء هنا الخضوع عقب حملة حسن آغا إلى ناحية بسكرة و الزيبان، و هي الحملة التي كنا قد تعرضنا لها سابقا.

نظم صالح رايس حملة من ثلاثة آلاف تركي و علّج و ألف فارس مزودين بمدفعين. في أوائل أكتوبر 1552 سار نحو الصحراء (71)، فلحق به عبد العزيز أمير بني عباس على رأس ألفي فارس و ستة آلاف رجل من المشاة (72) كما التحق به بوعكاز شيخ العرب (73). لم يتجرأ ملك تقرت الصبي أحمد بن سليمان بن عمر، على الخروج لمواجهة الأتراك. قصف صالح رايس الدينة مدة ثلاثة أيام، و بعد سبعة أيام من الحصار اقتحمها و ألقى القبض على الملك الذي ألقى بالمؤولية على وصيّه. بعد تقرت سار الأتراك إلى ورقلة صاحبين معهم ملك تقرت. لما علم ملك ورقلة بقدوم الأتراك فر نجيا جاءوا ليبيعوا عبيدهم في ورقلة. اضطر الملك للاعتراف مجدما بالسلطة التركية زنجيا جاءوا ليبيعوا عبيدهم في ورقلة. اضطر الملك للاعتراف مجدما بالسلطة التركية أعاد ملكها إلى عرشه، بعد أن التزم هو الآخر بدفع الضريبة. كانت ضريبة ورقلة تتمثل في ثلاثين عبدا كل سنة و ضريبة تقرت 15 زنجية (74). ما إن عادت حملة تقرت حتى وقع الخلاف بين الأتراك و حليفهم أمير بني عباس.

#### اصطدام الأتراك بأمير بنيى عباس

كان الأتراك قد استعملوا عبد العزيز أمقران أمير بني عباس ضد بعض القبائل و ضد ملك كوكو في جرجرة، الأمر الذي سمح له أن يوسع نفوذه إلى غاية البيبان، في الوقت الذي تمكن فيه الأتراك من إقامة نقاط تابعة لهم مباشرة في زمورة، حمزة و مسيلة، بينما دعم الأسبان موقعهم في بجاية (75). بعد حملة الصحراء، اختلف عبد العزيز مع الأتراك في شأن تقسيم الغنائم و تبعية منطقة مسيلة و بوسعادة. حاول الأتراك قتل الأمير في قصر الجنينة، فلم ينقذه من الموت سوى النزواوة. استعمل الأتراك حامياتهم في زمورة، البرج ( بوعريرج )، مسيلة و حمزة ( البويرة ) لمراقبة نشاطات الأمير ، و في نفس الوقت تقربوا من أولاد القاضي، و توصلوا إلى الاتفاق معهم، مقابل حرية الزواوة في التجارة و التنقل الحرّ بين الجزائر و داخل البلاد. كان رد فعل الأمير عبد العزيز أن حاصر الحاميات التركية سنة 1552.عندها نظم صالح رايس حملة قوامها ألفا انكشاري و ألف فارس من عرب المتيجة، و سار على رأسها حتى بلغ البيبان، إلاَّ أن قوات بني عباس أجبرته على التقهقر.أعاد الأتراك الكرة من جديد في شتاء السنة الموالية بحملة من حوالي سبعة آلاف و ستمائة جندي، يقودهم محمد بن صالح رايس. أسفرت المعارك بين الطرفين عن خسائر كبيرة في الأرواح (76). استغل الأمير عبد العزيز انشغال الأتراك بالمغرب الأقصى ليحقق انتصارات عدة ضد الحاميات التركية، حتى أصبح سيد الحضنة و البيبان و فرض الرسوم على السلع المارة بأبواب الحديد، الواقعة على الطريق بين قسنطينة و الجزائر (77). لكن ما إن فرغ صالح رايس من أمر المغرب الأقصى حتى أرسل حملة أخرى ضد بني عباس سنة 1554

كانت الحملة ضعيفة لا تضم سوى أربعمائة إنكشاري و مائة و خمسين صبايحيا مدعمين من ألفين و خمسمائة عربي يقودها سينان رايس و القائد رمضان اصطدمت هذه الحملة بقوات عبد العزيز في وادي الحمام، غير بعيد عن مسيلة. خسر الطرفان رجالا عديدين، إلا أن الكفة مالت لصالح بني عباس فاضطر الأتراك إلى تدعيم حامية مسيلة ثم العودة إلى الجزائر (78). لم ينته الخلاف بين الطرفين إلا في إطار الحرب ضد الأسبان في بجاية.

بعد أن دعا صالح رايس إلى الجهاد ضد الأسبان، عن طريق العلماء المالكيين و الحنفيين، استعمل علماء و وجهاء منطقة بني عباس لتحقيق المصالحة مع الأمير عبد العزيز. اشترط هذا الأخير الاعتراف له بالسيادة على المناطق التي كانت تحت سلطته الفعلية، بما فيها الحضنة و مسيلة ، و الاعتراف له يفرض الرسوم على معبر أبواب الحديد في البيبان، على كل تجارة تعر به ، بما فيها تجارة الأتراك أنفسهم بهذه الشروط انضم الأمير عبد العزيز إلى المجهود الحربي المبذول للقضاء على الأسبان في بجاية (79). هذا بالنسبة للعلاقات بين الأتراك و أمير بني عباس، في الناحية الشرقية ، أما في الفاحية الغربية فكانت للأتراك تدخلات في بلاد المغرب الأقصى.

# حمم الأتراك للوطاسيين فني المغرب الأقصى

كان الصراع في المغرب الأقصى قائما بين الوطاسيين، في فاس و هم الذين كانت تقف إلى جانبهم الطريقة القادرية، و الأشراف السعديين، في مراكش و هم الذين كانت تساندهم الطريقة الشاذلية تمكن السعديون من الاستيلاء على فاس سنة 1549. بعد ذلك هاجموا الغرب الجزائري في السنة الموالية، إلى أن طردهم جيش حسن باشا، كما رأينا سابقا. في عملية من عمليات القرصنة تعرف صالح رايس على بوحسون الوطاسي، الذي كان يسعى لاستعادة فاس، فقرر صالح رايس أن يقدم له الدعم. في جوان 1553، خوج صالح رايس على رأس 40 قطعة بحرية للقرصنة في ميورقة بالباليار.أنزل جنوده في ريف من أرياف الجزيرة غير أن فرسانا و جنوداً مسلحين بالقرابينات خرجوا صن مدينة ميورقة وانقضوا على الجنود الأتراك، فقتلوا منهم 500 رجل منهم الرايس يوسف. اضطر صالح رايس إلى اللجوء إلى سواحل إسبانيا إلاّ أن السكان هناك علسموا بمقدمه فهربوا، ولسم يتمكن من الحصول على الغنائم و السبايا. في نهاية جويلية ، صادف ست قطع بحرية برتغالية ،استولى عليها فوجد على متنها 300 رجل من البرتغاليين أرسلهم ملكهم، جون الثالث لحراسة مولاي بوحسون، الذي كان قد سافر إلى إسبانيا يطلب دعمها (80).لكن هايدو الذي أورد هذه الرواية لم يذكر لماذا كمان بوحسون مرفوقا بالبرتغاليين و هم من أكبر أعداء السعديين. لقد فسر مارمول ذلك لقد ذكر أن صولاي بوحسون لم يجد الإمبراطور شارل كان، حين وصل إلى إسبانيا، لأن الإمبراطور كان في أوغسبورغ بألمانيا و رفض ابنه ملك إسبانيا ماكسيميليان استقباله، فسافر إلى ألمانيا لكنه لم يتمكن من مقابلة الإمبراطور فعاد إلى إسبانيا ومنها انتقل إلى البرتغال، أين حصل على وعود و كانت البداية منحه القطع البحرية المذكورة ليدعم نشاطه في باديس (81). توجه صالح رايس إلى حجر باديس،التي كان يقودها المسمى موسى لحساب ملك فاس. موسى هذا عرض الدينة على صالح رايس إلا أن هذا الأخير طمأنه بأنه لم يأت غازيا لأنه في سلم مع ملك المغرب الأقصى و قدم القطع البحرية التي استولى عليها هدية للك المغرب الأقصى، بمدافعها، و طلب من قائد حجر باديس أن يخبر ملكه أنه سوف يحبس بوحسون في الجزائر لتعامله مع المسيحيين و أن يبلغه رجاءه في ألا يتجاوز جبال الملوية المقابلة لمليلة،التي تفصل بين مملكتي تلمسان والمغرب الأقصى،ثم سار إلى الجزائر. لكن، و قبل أن تعضي ثلاثة أشهر على هذا الاتصال، عبرت مجموعة كبيرة من الناهبين الملوية و غزت منطقة تلمسان، إما برضى الملك وإما بدون علمه البعض ينكر هذه الحادثة، و يقول أن بوحسون أقنع صالح رايس أن يدعمه لاستعادة فاس، مقابل كمية كبيرة من المال، فأعلن هذا الأخير الحرب على الملك الشريف المغربي (82). مهما كانت الأسباب فقد قرر صالح رايس مهاجمة المغرب الأقصى، بعد أن استمال ملك كوكو ضد عبد العزيز أمقران أمير بني عباس، و جعل من رعايا الملك فرسانه في هجومه، و ذهب أبعد من ذلك فتزوج من إحدى بناته.

في بداية جانفي 1554، سار صالح رايس على رأس حوالي 11 ألف رجل بين أتراك مسلحين بالموسكيت و صبايحية و أهالي أرسلهم ملك كوكو و آخرين، وحمل معه 12 مدفعا كلف بها 80 مسيحيا من الأسرى مقابل إطلاق سراحهم في نهاية العملية. سار صالح رايس إلى المغرب الأقصى برا و أرسل 22 قطعة بحرية نحو حجر باديس تحسبا لانسحاب محتمل، إذا وقعت الهزيمة (83). من جهته، جهز الشريف المهدي ملك المغرب جيشا من 30 ألف فارس و 10 آلاف راجل و من المسلحين بالقرابينات و رماة القذائف و حرسه الخاص المتكون من المسيحيين الأعلاج و 20 مدفع مينان. خرج من فاس الجدينة يرافقه أبناؤه و أحفاده و قادته و فرقته الوسيقية، كما يذكر مارمول (84). أما هاينو فيثير إلى 40 ألف فارس و عد كبير من المشاة (85).

التقى الجمعان في تازة، فكانت المعركة التي انتصر فيها الأتراك و الوطاسي بوحسون انتصارا كبيرا، لأن الكثير من قادة ملك المغرب الأقصى اتفقوا مع بوحسون على الانتقال إلى جانب الأتراك خلال المعركة (86). أثناء انسحاب المفاربة، تعزز الجانب التركي بوصول أتباع مولاي بوحسون من مناطق نفوذه في نواحي باديس، و كان عددهم ستمائة رجل من الرماة، كما يروي مارمول (87). وضع صالح رايس حامية في تازة من مائتي تركي، على رأسهم القائد حسن، و واصل طريقه إلى فاس الجديدة، التي لاذ بها السلطان المهدي (88). استقبل الأتراك بالترحاب على ضفاف وادي سبو من طرف السكان ، الذين جندهم إخوان الطريقة

القادرية، أما السلطان المغربي فقد دعم حرسه الخاص بالأسرى المسيحيين واعدا إياهم بالحرية، كما يضيف مارمول (89). المعركة الثانية و الحاسمة كانت بالقرب من جدران فاس الجديدة، أين كانت الهزيمة من نصيب السعديين ثانية. في الوقت الذي دخل فيه الأتراك فاس من باب، خرج السلطان السعدي منها من باب آخر، متجها إلى عاصمته القديمة مراكش. كانت الغنائم ضخمة جدا في فاس. لما بلغت أخبار سقوط هذه الأخيرة إلى باديس فر قائدها فدخلها الأسطول التركي ليجدها مهجورة. أرسل صالح رايس حامية إليها ، تتكون من مائتي رجل. لقد ظل الأتراك في هذه الدينة قابعين حتى 1564، السنة التي استولى فيها عليها ملك إسبانيا في هذه الدينة قابعين حتى 1564، السنة التي استولى فيها عليها ملك إسبانيا فيليب الثاني (90). استعملها يحي رايس قاعدة للقرصنة، فأسر بين سنتي 1558 فيليب الثاني (90). استعملها يحي رايس قاعدة للقرصنة، فأسر بين سنتي 1558 ما يقارب الأربعة آلاف شخص (91).

بعد تنصيب بوحسون على رأس فاس، عاد صالح رايس إلى بلاده تاركا بعض جنوده لهذا الملك. يبدو أن هؤلاء الجنود أساءوا السيرة في فاس فاضطر بوحسون إلى طردهم لهذا لم يجد هذا الأخير قوة أخرى يستند إليها لما هاجمه السلطان السعدي محمد الشيخ و دخل فاس ثانية ، في سبتمبر 1554 (92).

## تعرير بجاية من الأسبان

إذا كان صالح رايس قد تمكن من استمالة ملك كوكو بسهولة، قبل الحملة على فاس، فإن الأمر لم يكن سهلا مع أمير بني عباس. لم يتمكن من تحقيق المصالحة مع هذا الأمير الطامح لإمارة واسعة إلا بعد أن اتخذ قرار إعلان الحرب على الأسبان في بجاية. لقد اتخذ صالح رايس هذا القرار على الرغم من نقص الإمكانيات التي كانت تحت تصرفه المباشر، إذ لم يتمكن من جمع اكثر من ثلاثة آلاف تركي أو علج و أربع قطع بحرية، على متنها 12 مدفعا. هذا النقص كان بسبب أن السلطان العثماني أمر البايلرباي بتوفير أكبر عدد ممكن من السفن و الجنود للفرنسيين حلفائه، قصد إعانتهم في الحرب التي كانوا يخوضونها ضد ملك إسبانيا فيليب العدو التقليدي للإمبراطورية العثمانية. لقد قدم صالح رايس للفرنسيين 20 قطعة بحرية محملة بالرجال و الدفعية (93). و معلوم أن الدولة العثمانية تربطها بفرنسا معاهدة موقعة سفة 1535، تؤكد على توطيد التعاون و السلم بين الدولتين.

دعاً صالح رايس القادة الأهالي للمشاركة في المجهود الحربي ضد الأسبان المشغولين بالحرب في أوربا. جمع أكثر من 30 ألف رجل من الخيالة والمشاة، جندهم

ملك كوكو و امير بني عباس و قادة آخرون (94). جند أمير بني عباس حوالي ثمانمائة رجل من الخيالة و المشاة، و انضم إليه سكان الصومام و إخوان سي محمد الهادي ، وهو رئيس الطريقة القادرية التي كانت شعبتها تمتد حتى غاية الجهات الأكثر بعدا في بلاد القبائل (95).

سار صالح رايس إلى بجاية في جوان 1555. حاصر المدينة في شهر سبتمبر و قصف تحصيناتها أولا ثم اقتحمها ثانيا. إذا اعتمدنا رسالة قائد بجاية دون ألنزو كاريلو دي بيرالتا إلى الأميرة جان ابنة شارل كان، المؤرخة 17 سبتمبر و رسالة هيرومينو دياز سانشيز مبعوث ملك البرتغال لفدية الأسرى، المؤرخة في أليكانت يوم 16 اكتوبر (96)، فإن عمليات الاستيلاء على بجاية كانت كما يلي :

قصف الأتراك، يومي الاثنين و الثلاثاء 16 و17 سبتمبر، حصن الإمبراطور و هو الحصن الذي وصفه قائد بجاية الذكور بقوله: "لا وجود لجدران قادرة على مقاومة هذه الدفعية المرعبة التي جاء بها هذا الكلب ملك الجزائر. خلال يومين فكّك الأتراك الحصن الإمبراطوري كلّه و ردموا الخنادق ".أمام هذه الوضعية، توسل القائد للأميرة جان أن تأمر " بإرسال الإغاثة الضرورية من إسبانيا بأقصى سرعة ".حسب معلومات مبعوث البرتغال، أمر قائد بجاية دون بيدرو، قائد حامية الحصن المتكونة من 150 رجلا بتخريب ما تبقى من الحصن و مغادرته. بعد أن دك الأتراك الحصن، وجهوا نيران مدافعهم نحو الحصن الحصين الآخر الموجود بالقرب من الميناء، فقصفوه مدة أربعة أيام. لما اقتحموه وجدوا بداخله 13 شخصا لا يزالون على قيد الحياة، من أصل 60 شخصا كانوا يشكلون حاميته. وجه الأتراك لا يزالون على قيد الحياة، من أصل 60 شخصا كانوا يشكلون حاميته. وجه الأتراك قذائف مدافعهم نحو القصبة، ابتداء من صباح يوم الأحد إلى غاية يوم الجمعة (22- عبتمبر)، فقصفوها نهارا و ليلا. هدموا كل شيء إلى الدرجة التي أصبحت فيها القصبة و كأنها لم تكن تملك جدرانا. في 27 حاول الأتراك اقتحام المدينة إلا أنهم ردّوا على أعقابهم، و فقدوا الكثير من رجالهم.أعادوا الكرة من جديد يوم السبت ردّوا على أعقابهم، و فقدوا الكثير من رجالهم.أعادوا الكرة من جديد يوم السبت بيد الأسبان مدة 45 سنة.

حسب الرسالتين المذكورتين دائما،أطلق الأتراك سراح 122 شخصا من السنين و المعطوبين،كما أطلقوا سراح قائد بجاية دي بيرالتا.منحوا المحررين قطعة بحرية بدون بحارة،تمكنوا بواسطتها من الوصول بمشقة إلى ميناء أليكانت،كما يذكر قائد بجاية الذي اتهم في إسبانيا بالخيانة فأعدم.بعد أن وضع صالح رايس القائد على ساردو، و هو علج سرديني الأصل،على رأس حامية لبجاية،تتكون من أربعمائة رجل (97) عاد إلى الجزائر ليشرع في التحضير لحملة

على وهران قصد شلها و عزلها عن المغرب الأقصى الذي كان ملكه يفاوض الأسهان في الحصول على الدعم اللازم للقضاء على الأتراك في الجزائر.

#### محار وعران

كان الشريف السعدي ملك المغرب الأقصى قد استعاد فاس و دخل ق مفاوضات مع الأسبان للحصول على عشرة آلاف إسباني مسلحين بيندقية الأركوبوس، كما جاء في تقرير المبعوث الإسباني إلى فاس، ميكال دى ليزكانو، الوجه إلى الكونت دالكوديت حاكم وهران، المؤرخ في مالقا يوم 22 جويلية 1555 (98). استقبل هذا المبعوث من طرف الشريف السعدي و من طرف ابد الأمير عبد الله الذي كان قد عُين على رأس تلمسان، عند غزوها من طوف القوات الغربية سنة 1550، كما استقبل من طرف القائد النصور بن بوغانم، قائد بني راشد، الذي انسحب من مدينة تلمسان مع المغاربة بعد الحملة. و حسب التقرير الذكور، فإن الشريف السعدي قد " ألح على تخريب المدينة (الجزائر) من الأساس، أما قيما يتعلق بالسكان فقال انه يمكن تجريدهم من أملاكهم و حتى قتلهم في حالة ما دافعوا عن أنفسهم ،لكنه لا يقبل أن يصبحوا عبيدا للمسيحيين "، فهو " لا يسمح، بأي حال من الأحوال أن يُستعبد و لو موري واحد (بمعنى مسلم هنا)، لأن ذلك مخالف للشريعة "! كان الكونت دالكوديت من الشجعين على التحالف مع الشريف السعدي، فقد عبر في رسالته المؤرخة 9 أوث 1555 (99) عن رفضه تضييع " هذه الفرصة السعيدة "، و قال : " إنني لا أتردد في تقديم الابن (ابنه) الذي طلبه الشريف حتى لو علمتُ أنه سوف يذبحه ". و كان الشريف قد طلب ابن الكونت رهيئة. إن هذه المفاوضات المغربية - الإسبانية والانتصارات المحققة في بجاية هي التي جعلت صالح رايس يستعجل الهجوم على المقل الإسباني في وهران. لكن الهجوم يدخل، من جهة أخرى، في إطار الصراعات الدولية، و هذا ما يفسر تدخل الباب العالى.

أرسل السلطان سليم إمدادات مؤلفة من أربعين سفينة حربية على متنها ستة آلاف جندي عثماني،أما القوات التي كانت تحت تصرف البايلرباي في الجزائر فقد بلغت حوالي ثلاثين سفينة حربية،و أربعة آلاف جندي،إضافة إلى حوالي عشرة آلاف رجل جاء أغلبهم من جبال بلاد القبائل (100).وصل الأسطول العثماني إلى بجاية في جوان 1556،و سار صالح رايس بسفنه إلى تامنتفوست لينتظر وصول الأسطول هناك،ثم يسير مباشرة نحو الغرب فلا يدخل العثمانيون

مدينة الجزائر التي كانت تعيش وباء الطاعون. لكن ما إن وصل البايلرباي تامنتفوست حتى هاجمه هذا الوباء فمات بعد يوم واحد، دون أن يحقق مشروعه المتمثل في اقتلاع الأسبان من وهران و المرسى الكبير (101). اختار الإنكشاريون بالإجماع، و دون علم القوات العثمانية القائد حسن قورصو، الذي كان قائدا عاما للجيش، خليفة لصالح رايس، في انتظار من يعينه السلطان العثماني. كان حسن قورصو، العلج الكورسيكي، مملوكا لصالح رايس. بعد هذه المبايعة، استقبل حسن قورصو القوات التي أرسلها السلطان، وتحاور الجميع فقرروا السير إلى وهران، و إحاطة السلطان علما بما وقع (102).

سار حسن قورصو مع القوات البرية إلى مستغانم أين التقى بالأسطول الذي يحمل المدفعية. بعد أيام من تنظيمه للجيش، سار إلى وهران في أوث و عسكر بالقرب منها و حفر الخنادق و شرع في مناوشة القوات الإسبانية، ثم نصب المدفعية (103). بعد أن استولى على قلعة القديسين (104)، جاء علج علي، و هو يوناني الأصل، بأمر من السلطان القاضي بالانسحاب الفوري من وهران (105). لقد اختلف في أسباب هذا القرار السلطاني. بعض المؤرخين يفسرونه بما أحدثه أندريا دوريا من تخريب في جزر بحر إيجة و تهديده للبوسفور، وبالقالي كان على الدولة العثمانية أن تسحب أسطولها من الجزائر لمواجهة الخطر في عقر دارها. البعض طالح رايس. إننا نعتقد أن السلطان لم يكن يرى في الحصار فائدة، بعد وفاة الخوف من تصاعد دور الانكشارية السياسي، ذلك أن السلطان لم يأمر بفك حصار وهران و عودة أسطوله لمواجهة أندريا دوريا، رغم معارضة الانكشارية فحسب، بل عين شخصية أخرى لقيادة الجزائر، رغم تمسك الانكشارية بحسن قورصو.

#### تمرد الإنكشارية

رفع حسن قورصو الحصار عن وهران و عاد إلى الجزائر لمواصلة إدارة الإيالة إلى سبتمبر 1556. كان الجميع راضيا على طريقة إدارته الأتراك و الأعلاج وحتى المسيحيون الى أن علم أن الباشا الجديد و هو محمد تكلرلي قد وصل إلى طرابلس ترافقه ثماني سفن. عم القلق سكان مدينة الجزائر و عزم الأتراك و الإنكشاريون على رفض سلطته و التمسك بحسن قورصو. أمروا قائدي بجاية و عنابة بإجبار الباشا الجديد على العودة من حيث أتى و رفض استقباله في المينائين هذا ما حصل بالفعل فقد استقبل الباشا بنيران المدافع في عنابة التي كان على رأسها العلج

اليوناني مصطفى، وفي بجاية ، التي كان على رأسها القائد ساردو. لما وصل ، في نهاية سبتمبر، إلى تامنتفوست لم يجد أحدا من الإنكشارية في استقباله إن البحارة ، الذين عاشوا دائما في خلاف مع الإنكشارية ، هم الذين مكنوه من إفشال التمرد و الدخول إلى مدينة الجزائر (106).

كان البحارة يشكلون جهازا قويا يتكون من أتراك و أعلاج و أهالي وكانوا في خصام دائم مع الإنكشارية، يرفضون السماح لعناصرها ركوب سفنهم و المشاركة في أعمال القرصنة. في هذا الوقت كان الرايس شلوق هو قائدهم أو رئيس طائفتهم، و كان مساعدوه الأقربون الذين دعموا الباشا الجديد هم مامي رايس، وهو علج من نابولي و والي رايس، و هو تركي و مصطفى رايس، و هو علج ألباني و يحي رايس، وهو تركي (107).

البالي ويسي رايال المنقر تكلولي في الجزائر، شرع في تصفية أعدائه و منهم حسن ورصو، الذي صُلب إلى أن مات و علي ساردو قائد بجاية، الذي مات تحت التعذيب و مصطفى قائد عنابة الذي خُوزق و هو حي (108). لكن هذه التصفيات النبت الإنكثارية على الباشا تكلولي أكثر فأكثر، فسعت إلى تصفيته جسديا.

في رسالة مؤرخة في طبرقة يوم 12 ماي مجهولة الهوية (109)،نجد تفاصيل عن كيفية اغتيال تكلرلي. تقول الرسالة إن الباشا كان مصابا بمرض في رجليه، فخرج إلى حمامات مليانة (يتعلق الأمر إذن بحمام ريغة) للمعالجة. استغلّ الإنكشاريون المتذمرون من الاغتيالات اليومية التي كان يأمر بها و كذلك نهب أموالهم، غيابه وغياب البحارة، فجمعوا الديوان، وقرروا ألاً يستقبلوه عند عودته من مليانة. لما علم تكلرلي بالخبر أسِرع في العودة إلى الجزائر. وجد أبوابها موصدة في وجهه، و لم يسمح بالدخول إلا للقائد مصطفى آغا ( قائد ) الإنكشارية جمع الباشا أتباعه و سار إلى جامع صغير خارج المدينة. تشاور الإنكشاريون في كيفية قتله، فتطوع علج كورسيكي، كان عبدا. لحسن قورصو، و قال لهم: " إن هذا الخائن قد قتل سيدي و أنا أتــكفل بقتله ". لتنفيذ وعده طلب عـشرين أو خمسة و عشرين رجلا، فكان له ما طلب. سار العلج هذا إلى الجامع، و قد أخفى سيفا في ثيابه. لما أصبح أمام الباشا سجد و قبل قدميه، و بعد لحظات أجهز عليه بسيفه. حاول أتباع الباشا أن يوقفوه فدافع عن نفسه إلى أن تدخل أصحابه و آخرون كانوا في الجامع فقتلوا كل أتباع الباشا. و تذكر الرسالة أن تلك الحوادث وقعت يوم 18، و معنى هذا أنه قتل في أواسط أفريل و هذا التاريخ يفنّد التاريخ الذي قدمه هايدو، و هو نهاية ديسمبر 1556،لكن هايدو يعرفنا بالجامع الذي قتل فيه الباشا،و هو جامع سيدي يعقوب ( في كدية الصابون )، كما يعرفنا بالعلج الكورسيكي الذي قتل الباشا، و هو قائد تلمسان و اسمه يوسف. (١١٥).

يذكر هايدو أن الإنكشاريين اختاروا القائد يوسف خلفا للباشا إلا أن يوسف هذا أتى عليه الطاعون بعد ستة أيام فقط ، فاختاروا قائدا آخر اسمه يحي، و هو قائد مليانة ، الذي حكم مدة ستة أشهر ، إلى أن عين السلطان العثماني حسن باشا بن خير الدين للمرة الثانية على رأس الجزائر(١١١). لكن رسالة للملك فيليب الثاني ملك إسبانيا، مؤرخة بلندن يوم 21 جويلية 1557 (١١٥)، موجهة إلى مصطفى الأرناؤوط بصفته حاكم الجزائر،تذكر أن هذا الأخير تم اختياره حاكما رئيسيا للجزائر من طرف الأتراك و الأهالي معاءو أن السلطان سليمان سوف يحاول تنحيته عن هذه المسؤولية حين يعلم بالخبر. لهذا تعرض الرسالة تقديم دعم الملك لمطفى هذا في الوقت المناسب. هل معنى هذا أن مصطفى هو الذي عُين بعد مقتل تكلرلي و ليس يوسف الذي ذكره هايدو ؟ و من هـو مصطفى الأرناؤوط ( الألباني ) هذا ؟ أم أن هناك انقساما في صفوف الإنكثارية؟ أم أن الإنكثارية عينت حاكما وعينت طائفة الرياس حاكما أخر من جهتها ؟ لماذا يرسل ملك إسبانيا إلى مصطفى، إن لم يكن هذا الأخير يريد الانفصال عن الدولة العثمانية عدو إسبانيا التقليدي ؟ يبدو أن مصطفى هذا ليس شخصا آخر غير مصطفى آغا الإنكشارية الذي سمح له بالدخول إلى مدينة الجزائر وهو الذي كان في وضعية تبوئه، قبل غيره، لمسؤولية الحاكم في الجزائر. رغم هذا فإننا لا نملك الإجابة عن هذه الأسئلة.

كان البايلرباي حسن باشا مؤهلا لتجاوز أزمة السلطة في الجزائر. لقد كان مدعوما من الرياس، و خاصة القدامى منهم رفقاء أبيه خير الدين، و كان متفتحا على الأهالي فأمه من هؤلاء الأهالي، فهو كرغلي إذن. أكثر من ذلك، كان يعرف الجزائر بحكم فترة حكمه الأولى. لكن ما إن مسك حسن باشا بزمام الأمور في الجزائر حتى ظهرت مشاكل المغرب مجددا.

# مملة مسن باشا في المغرب الأقصى

كان سلطان المغرب الشريف محمد المهدي قد استغل الوضعية المضطربة التي كانت تعيشها الجزائر فاحتل تلمسان، بدعم من المنصور بن بوغانم القائد السابق لبني راشد (113) غير أن المغاربة لم يتمكنوا من دخول قلعة المشور التي انسحبت إليها الحامية التركية بقيادة صفا، و كانت تتكون من خمسمائة رجل. و لأن الملك المغربي لم يكن يملك مدفعية قادرة على دك جدران القلعة، فقد أرسل إلى الأسبان يطلب منهم إعارته مدفعين، غير أن دون مارتان، الكونت دالكوديت لم يلب طلبه (114).

جهر حسن باشا فور وصوله إلى الجزائر حملة تتكون من ستة آلاف تركي أو علج. سار بهم برا، بينما أرسل المدفعية بحرا مع ثلاثة آلاف جندي آخرين على متن أربعين قطعة بحرية. في طريقه إلى مستغانم التحق به حوالي 16 ألف رجل من المشاة و الخيالة. لكن قبل وصوله إلى تلمسان، غادر الملك المغربي هذه المدينة خوفا من الهزيمة (115). بقي البايلرباي في تلمسان إلى أن جاءه خبر مقتل الشريف السعدي و قيام ابنه عبد الله المغالب بالله مقامه، فتحرك نحو فاس. كان مقتل الملك المغربي نتيجة مؤامرة دبرها حسن باشا نفسه. أرسل إليه عدما من الجنود الأتراك أوهموه أنهم جاءوه فارين من باشا الجزائر فأمنهم. وأثناء حملة من حملاته في جبال الأطلس اغتالوه، و نُقلت رأسه إلى استنبول عاصمة الدولة العثمانية. (116).

أمرحسن باشا أسطوله بالإبحار إلى الميناء الجديد بغساسة القريبة من مليلة، وسار هو نحو فاس التي وصلها في أوث (1557)، فكانت هناك معركة خارج المدينة، قتل فيها عدد كبير من الخلق من الطرفين المتحاربين. لم يحقق حسن باشا نصرا، كما وقع مع صالح رايس سنة 1554. عاد إلى الجزائر عن طريق البحر انطلاقا من غساسة (117). لقد تمكن الباشا من تعويض فشله في المغرب الأقصى بذلك الانتصار الذي حققه في السنة الموالية على الأسبان.

# انتحار مسن باشا على الأسبان فيي مستغانم

حصل الكونت دالكوديت سنة 1558 على موافقة إسبانيا على مشروعه القاضي بالاستيلاء على مستغانم.أرسلت قوات إسبانية إضافية إلى وهران، جاءت من قرطاجنة و من مالقا.ما إن وصلت هذه القوات حتى خرج حاكم وهران إلى ناحية جبل تسالة أين كان المفروض أن يلتحق به العرب المتحالفون معه،غير أن هؤلاء العرب لم يأتوا فاستهلك مؤونته في انتظار وصولهم،ثم عاد إلى وهران. من هذه الأخيرة سار إلى مستغانم (118).

في شهر أوت جهز الكونت حملته الكبيرة على مستغانم. شاركت فيها قوات وهران و القوات التي جاءت من إسبانيا و كذلك القوات العربية الحليفة. سار

بجيشه برا، يرافقه المنصور بن بوغانم، و سارت السفن بحرا محاذية للجيش تحمل المؤونة و الأثقال (119)، غير أن البحرية التركية استولت على هذه السفن التي تحمل الذخيرة، بالإضافة إلى المؤونة. هذا هو السبب في الكارثة التي سوف تحل بالجيش الإسبائي، كما يرى مارصول (120). بعد أن استولى الأسبان على مزغران، واصلوا طريقهم نحو مستغانم.كان سيرهم بطيئا جدا، الأمر الذي سمح لسكان مستغانم و العرب القاطنين بالقرب من هذه الأخيرة أن يجمعوا حوالي ستة آلاف فارس وعشرة آلاف من القاتلين المشاة، كما سمح لحسن باشا بتنظيم نفسه والسير إلى المدينة على رأس خمسة آلاف تركي و علج و عشرة آلاف فارس حاملا معه عشرة مدافع. في الطريق، انضمت إليه القوات المحلية في مستغانم. هذا في الوقت الذي خرجت فيه قوات من تلمسان قاطعة المؤونة عن الأسبان بمسناوشة مؤخرة جيشهم. كان الجنود الأسبان يعانون الجوع و العطش والتعب، قبل المعركة الحاسمة، فلم يتمكنوا من مواجهة الهجوم التركي، كما يروي مارمول. أخبر علج فـار ً مـن صف الأتراك الكونت دالكوديت بقدوم الأتراك فكان، حسب هايدو، بإمكان الكونت أن يستولي على مدينة مستغانم و يحتمي بأسوارها ، إلا أن مارمول يفيدنا أن الأسبان كانوا يحاولون بالفعل الاستيلاء على مستغانم ،حين أدركهم الأتراك (121).لقد شنوا هجوما عاما يوم 23 أوت، قاومه جنود الحامية التركية و الأهالي الذين انضموا إليهم .و قد تمكن الأسبان من اكتساح أسوار المدينة فأصبحت هذه الأخيرة كلها ساحة معركة (122).

عند وصولهم حاصر الأتراك القوات الإسبانية مباشرة، و انتقل الأهالي الذين كانوا إلى جانب الأسبان إلى الصف التركي، فانسحب الأسبان في فوضى إلى أن وصلوا مزغران فلاحقهم الأتراك يأسرون و يقتلون ثم استولوا على مزغران يسوم 26 أوت و قتلوا عددا كبيرا من الجنود الأسبان (123). لقد قتل أو وقع أسيرا أكثر من عشرة آلاف إسباني. لم يسترجع الأسبان هيبتهم بعد هذه الهزيمة الشنعاء (124). كانت معركة مزغران أكبر كارثة تعرضت لها الجيوش الإسبانية في الغرب الجزائري، قُتل فيها الكونت دالكوديت نفسه، كما وقع ابنه في قبضة الأتراك، غير أن حسن باشا سمح لهذا الأخير الجريح دون مارتان قرطبة أن يأخذ جثة أبيه (الفرطاس، كما كان يسميه الأهالي). كلف الابن في يوم الغد فارسا من فرسان الأهالي بنقل جثة أبيه إلى وهران، أين دُفنت في كنيسة القديس دومينيك (125).

"اكتفى حسن باشا بهذا الانتصار الكبير، ولم يتجه إلى وهران لمحاولة الاستيلاء عليها في ظل الفوضى التي سادت بين الأسبان الذين فقدوا قائدهم و الجزء

الأكبر من قواتهم. لقد عاد إلى الجزائر ليفتح جهة أخرى في شرق العاصمة. موقف حسن باشا هذا يبدو غريبا لا تفسره سوى المناورات السياسية في عاصمة الخلافة العثمانية.

#### تمر د امير بني عباس

عادت الاصطدامات بين الأتراك و أمير بني عباس في سنة 1559 لأن الأمير عبد العزيز رفض دفع الضريبة، على خلاف ملك كوكو. استعد للمواجهة فكون فرقة من الخيالة المسلحين بالموسكيت اعتمادا على من فرّ إليه من الجنود الأتراك و من الأسرى المسيحيين (126).كما تدعم بألف جندي جاءوه مباشرة من إسبانيا (127). يبدو أنه كان ينوي السيطرة على بجاية ليجعلها عاصمته لقد أقلقت قوات أمير بني عباس المتنامية جيرانه أولاد القاضي كما أقلقت رؤساء قبائل الحضنة لقد فرض الضريبة على المعاضيد،أولاد سليمان،أولاد سعيد و أولاد يحي.كانت هذه الضريبة تسلم للأتراك من قبل لصيانة حامية الإنكشارية في مسيلة جهز حسن باشا حملة من ستة آلاف تركي و أندلسي و ستمائة صبايحي و أربعة آلاف فارس عربي و قبائلي و ثمانية مدافع وجهها ضد الأمير عبد العزيز. عسكرت في مجانة أولا،أين أنشأت برجا يأوي حامية قوية،ودعمت حامية زمورة،ثم توجهت إلى قلعة بني عباس. اصطدمت بقوات عبد العزيز بالقرب من تالا مزيتة ، لكن الأتراك الذين كانوا يستعملون المدافع تمكنوا من قتل عبد العزيز. واصل أخوه أمقران المعركة مدة أربعة أيام ثم عقد صلحا معهم. تخلى بموجبه عن مطالب الإمارة في الزيبان و في الضفة اليسرى من وادي الساحل، كما التزم باحترام القبائل الخاضعة للحاميات التركية في مناطق نفوذه. بذلك توقفت الحرب (128). و معلوم أن الأمير أمقران هو الذي تنسب إليه العائلة من الآن فصاعدا و من أسمه جاء اسم القراني.

#### تمرح الإنكشارية على مسن باشا

ما إن فرغ حسن باشا من مشكلة أمير بني عباس حتى وجد نفسه أمام تمرد للإنكشارية. إن الإنكشارية التي تمردت على ممثل السلطان من قبل، تتمرد الآن على حسن باشا بدعوى أنه يريد أن ينفصل عن الدولة العثمانية الحقيقة أن الانكشارية لم تكن مع الدولة العثمانية إلا بالقدر الذي يسمح لها بالحفاظ على

امتيازاتها في بلاد الجزائر، لأنها كانت دائما تخشى أن تفقد هذه الامتيازات لصالح أهالي البلاد.

وقعت القطيعة بينها و بين حسن باشا لما حاول الأخير أن يحدُ من نفوذها بإدخال عناصر أخرى في الجيش، تتكون من الأهالي. دعم حسن باشا علاقاته بملك كوكو فتزوج من أبنته، كما فعل أبوه خير الدين من قبل، و زوج قائده حسن من كبيرة بنات أخت زوجته، و أقام بالناسبة احتفالات كبيرة، و سمح للجنود الزواوة بالتجول في المدينة حاملين الأسلحة،الشيء الذي لم يكن مسموحاً به من قبل أبدا (129). تزايد عدد هؤلاء الزواوة في المدينة، حتى أصبح سنة 1561 حوالي ستمائة (130) الأمر الذي أثار حضيظة الإنكشارية التي رأت في وجود هؤلاء الأهالي تهديدا مباشرا لها. جمع آغا الإنكشارية محمد كوسة الديوان الذي قرر دعوة حسن باشا للإعلان عن منع الزواوة من الدخول إلى مدينة الجزائر، و طرد القبائليين منها. تطورت المسألة، فألقي القبض على الباشا نفسه مع اثنين من مقربيه، و أرسلوا إلى القسطنطينية مكبّلين، بدعوى أن الباشا يريد أن يسلم السلطة في الجزائر لملك كوكو (131). يبدو أن السلطان كان يعرف جيدا الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذا التصرف، فلم يقتنع بطروحات الإنكشارية و اعتقل الوفد الذي رافق القبوض عليهم، ثم أمر بإعدام أعضائه (132).

أرسل السلطان العثماني أحمد باشا كي يعمل على تصفية المتمردين. و كان أحمد باشا البوسني الأصل من المقربين للسلطان و مسؤولا عن حدائق السراي، فكان يحصل على مداخيل كبيرة من بيع أزهار الحدائق و فواكهها و أعشابها، فيقدم جزء من هذه المداخيل للسلطانة المفضلة لدى السلطان. هذه الوضعية أكسبته ثقة

هذا الأخير (133).

كانت التصفيات واسعة النطاق، هناك من أرسل إلى استنبول حيث أعدم و هناك من أعدم في الجزائر و هناك من أبعد عن القيادة، لكن الذين تمكنوا من النجاة تمكنوا من أن يدسوا السم لمبعوث السلطان فمات. خلفه القائد يحي إلى أن جاء حسن باشا إلى الجزائر للمرة الثالثة ( 1562 ). لقي ترحيبا كبيرا "حتى النساء، المغلوق عليهن في هذا البلد صعدن الأسطح للترحيب به بزغاريدهن"، كما يقول هايدو (134). بمجرد وصوله إلى الجزائر أمر بتحضير حملة على وهران و المرسى الكبير.

## محار مسن باشا لومران و المرسى الكبير

إسانيا إمدادات إلى وهران للقيام بخرجات تحفظ سمعة السلطة الإسبانية و إسبانيا إمدادات إلى وهران للقيام بخرجات تحفظ سمعة السلطة الإسبانية و الغرب الجزائري لقد وصلت إحدى هذه الخرجات إلى غاية سيدي سليمان على بعد 16 فرسخا جنوب وهران هذا في الوقت الذي كان فيه هؤلاء الأسبان يحضرون أنفسهم ليواجهوا حصارا تركيا جديدا محتملا في هذا الإطار أرسل الملك فيليب الثاني أربعة آلاف رجل على متن مجموعة من القطع البحرية. أبحرت من مالقا ، إلا أن عاصفة عاتية وقعت يوم 19 أكتوبر 1562 أغرقت 22 قطعة و معها أغلبية الجنود (135).

في يوم 5 فيفري 1563، خرج حسن باشا من الجزائر بجيش ضخم. شارك فيه الإنكشاريون و الأندلسيون، فبلغ عدد السلحين ببندقية الموسكيت 15 ألفا، إضافة إلى ألف صبايحي من الخيالة و ألف فارس أرسلهم ملك كوكو و أهالي انضموا إليه في الطريق، كما هـو الشأن في كل الحملات المتجهة نحو الغرب.أرسلَ حسن باشا بحرا 32 قطعة بحرية محملة بالمدافع و الذخيرة و المؤونة، بالإضافة إلى ثلاث قطع بحرية فرنسية، تحمل هي كذلك المؤونة و الكثير من براميل البارود (136). في الأيام الأولى من شهر أفريل تقدم الجيش التركي إلى جدران وهران فابتعدت عن طريقه القبائل التي ظلت وفية للأسبان،أما البقية فقد انضمت إلى هذا الجيش. بعد أن استولى الأتراك على قلعة القديسين، ركزوا هجماتهم على المرسى الكبير، لكن محاولات اقتحام المرسى العديدة، باءت كلها بالفشل ظل حسن باشا يحاول إلى أن وصل أسطول إسباني يوم 8 جوان (137)، كان يقوده أندريا دوريا، فانسحب و عاد إلى مدينة الجزائر. كانت الخسائر التركية ضخمة جدا بحيث عاشت مدينة الجزائر مدة طويلة على وقع شكاوي السكان و بكاء النساء والرجال على أبنائهم الذين فُقدوا في ذلك الحصار (138) لتغطية الهزيمة،أمر حسن باشا بتكثيف عمليات القرصنة. كان الجنود الإنكشاريون الذين ظلوا على قيد الحياة على يقين من أن حسن باشا ، بوضع الإنكشارية في مقدمة العمليات ، كان يريد تسليط العقوبة عليها جزاء تمردها عليه (139). لعل هذا هو سبب تنظيم الحملة بتلك السرعة.

#### العملة العثمانية على مالطة

آخر عمل كبير قام به حسن باشا في الجزائر هو المشاركة في المحاولة التي قامت بها الدولة العثمانية للاستيلاء على مالطة و القضاء على فرسانها الذين كانوا يقلقون أقاليمها و يقفون في وجه سعيها للسيطرة على الحوض الغربي للبحر المتوسط. قاد حسن باشا بنفسه أسطول إيالة الجزائر.كانت الدولة العثمانية قد شرعت في التحضير للحملة منذ سنة 1564 و كان الأوربيون يعلمون بهذه التحضيرات،لكنهم لم يكونوا يعلمون بالمكان المستهدف،أهو مالطة،تونس،حلق الوادي،كريت أم قبرص ؟ أما فرسان مالطة فكانوا متأكدين من أن جزيرتهم هي المستهدفة،لهذا استعدوا على الرغم من نقص الدعم من أوربا التي كانت مشغولة بأمورها. أنزل العثمانيون في ماي 1565 حوالي أربعين ألف رجل بكل معداتهم بيالي باشا قائد القوات البحرية و مصطفى باشا قائد القوات البرية) و من طرابلس وجربة (بقيادة درغوط رايس).لكن، على الرغم من حصار دام خمسة أشهر،انسحب العثمانيون لما أرسل نائب الملك في صقلية قوة صغيرة إلى مالطة. كان الأتراك يعتقدون أنها كبيرة.لقد تركوا وراءهم كثيرا من التجهيزات و من المؤونة و غيرها (141).

عند عودته إلى الجزائر، حاول حسن باشا أن يُدخل العرب و القبائليين والكراغلة، الذين حاربوا إلى جانبه في مالطة، إلى فرق الإنكشارية، فاشتكت هذه الأخيرة من هذا التصرف (142). قرر السلطان العثماني تنحيته، و عين مكانه محمد باشا بن صالح رايس. غادر حسن باشا الجزائر متوجها إلى استنبول، في بداية سنة 1567، حاملا معه أموالا ضخمة لكن دون زوجته، ابنة ملك كوكو، التي كان لها منه ولد صغير جدا (143)، الأمر الذي يثبت أن زواجه منها كان زواجا سياسيا لا غير.

#### انتهاضة مدينة قسنطينة

واجه محمد باشا في الجزائر المجاعة و الخلاف الدائم بين طائفة الرياس والإنكشارية و انتفاضة سكان قسنطينة،التي أطاحت به محمد باشا هو أول من أصلح بين الإنكشارية و رجال البحر،إذ أمر بأن الإنكشاريين يمكنهم أن يشاركوا كجنود في أعمال القرصنة،على متن سفن الرياس،و بأن البحارة يمكنهم أن يكونوا إنكشاريين بطلب منهم متى شاءوا (144).لكن هذه التسوية كانت مؤقتة، فالخلاف سوف يظهر من جديد و لن ينتهي على كل مدى الحكم التركي في الجزائر.

في ماي 1567،انتفض سكان قسنطينة ضد الحامية التركية و قائدها،فقتلوا أربعة أو خمسة من رجالها. كان سبب الانتفاضة،كما شاع في المدينة،هو انتهاك حرمة فتاة جميلة.كان رد فعل محمد باشا عنيفا جدا.سار بنفسه إلى قسنطينة. قرر بيع المنتفضين في المزاد العلني رجالا و نساء و أطفالا وصادر أملاكهم وبيوتهم،غير أن بعضهم تمكنوا من الفرار و الوصول إلى طرابلس براً،و منها إلى عاصمة الدولة العثمانية،أين قدموا شكواهم للسلطان الذي قرر تحرير الأسرى وإعادة البيوت و الأملاك إلى أصحابها (145).

في سنة 1568 عزل السلطان العثماني محمد باشا و عين علج علي بايلربايا. ولد علج علي في كلابريا، استولى عليه القراصنة و هو في سن العشرين. لقبوه بالفرطاس. اعتنق الإسلام و عمل قرصانا لحسابه ثم انضم إلى درغوط في طرابلس. شارك في حصار مالطة 1565. لما مات درغوط خلفه في قيادة طرابلس (146). جعلته المجهودات الكبيرة التي بذلها في الجزائر من الرجالات الكبار. ارتبط اسمه بتونس التي خلصها من السيطرة الإسبانية و بمعركة ليبانطو و بمسلمي الأندلس.

### علج علي و مسلمو إسبانيا

كنا رأينا سابقا كيف بدأت الهجرة الأندلسية إلى المغرب، قبل و بعد سقوط الإمارات العربية الإسلامية في الأندلس، في أيدي المسيحيين، و كيف اشتدت، بعد سقوط غرناطة سنة 1492. و رأينا كيف كان المهاجرون ينشطون القرصنة على السواحل الإسبانية. نضيف هنا أن الهجرة ظلت متواصلة للإفلات من محاكم

التفتيش التي كانت تلاحقهم. كان الفارون يسلكون ثلاث طرق؛ من أرغونة إلى فرنسا ثم إلى تونس؛ و من قرطاجنة إلى الجزائر ليلا؛ و من السواحل الجنوبية لشبه جزيرة إيبريا إلى المغرب الأقصى (147).

لأن الصراع كان على أشده بين إسبانيا و الجزائر، بعد إقامة السلطة التركية في هذه الأخيرة، و سيطرة الأسبان على بعض المدن الجزائرية، كان الأندلسيون في يتعاطفون كثيرا مع الجزائر، كما كان الأتراك يتعاطفون معهم. عبر الأندلسيون في الكثير من المناسبات عن فرحتهم لانتصار الأتراك على الأسبان كما وقع لما انهزم شارل كان في الجزائر سنة 1541. كان الأندلسيون يخبرون الأتراك بتحركات الأسطول الإسباني كما سوف يحدث سنة 1601، كما كانوا يسهلون عمليات القرصنة بالاتفاق مع المهاجرين منهم إلى الجزائر. كان المهاجرون يسعون بدورهم لإثارة الباقين من إخوانهم في شبه الجزيرة الإيبرية، كما حدث سنة بلنسية لإثارة الانتفاضة، إلا أن السلطة الإسبانية ألقت عليه القبض (148). لا شك بلنسية لإثارة الانتفاضة ،إلا أن السلطة الإسبانية ألقت عليه القبض (148). لا شك تعرضنا سابقا إلى انتفاضة جبال البشارات التي أخمدت سنة 1502، أما الآن فنتعرض لمحاولة تفجير انتفاضة أخرى سنة 1569 في نفس المنطقة، كان لعلج على دور فيها.

كان هناك اتفاق بين الذين كانوا يحضرون لتفجير الانتفاضة و علج علي.كان الفروض أن تندلع في الأسبوع المقدس من سنة 1569.يشير غرامون، معلقا على ما ذكره هايدو بهذا الخصوص، إلى أن علج علي حضر 14 ألف رجل مسلحين بالأركوبوس و ستين ألفا من الأهالي، و أرسل أربعمائة جمل محملة بالبارود إلى مزغران، للقيام بهجوم على وهران ثم النزول في شبه الجزيرة الإبيرية. في يوم الأربعاء المقدس أرسل أربعين قطعة بحرية إلى سواحل المرية، في انتظار الإشارة التي تعلن انطلاق الانتفاضة في غرناطة، لكن عملية التحضير كانت قد اكتشفت. مع هذا لم يثن الفشل عزيمة علج علي ففي جانب في 1569 أنزلت خمس سفن قادمة من الجزائر مدافع و ذخيرة و أسلحة وإمدادات. كما أرسل علج علي 32 قطعة بحرية أخرى تحمل الجنود إلا أن زوبعة بحرية شتّتت شملها. بعد أن اندلعت الانتفاضة، أرسل في أكتوبر أربعة آلاف رجل مسلحين بالأركوبوس و بعض المئات من رجال الإنكشارية القدامي ليكونوا قادة الانتفاضة. في سنة 1570 أرسل جنودا أخرين و أسلحة و تهيأ للانتقال بنفسه إلى شبه جزيرة إيبريا،غير أن دون خوان النمسا أعاقه بشروعه في الحملة التي سوف تنتهي بمعركة ليبانطو (149). كانت

خطة علج على إنن تقوم على تفجير الانتفاضة في شبه الجزيرة كي تتجند قوات الأسبان لإخمادها فلا تستطيع تقديم الإمدادات لأسبان وهران و الرسى الكبير، فيتمكن هو من الاستيلاء على الموقعين ثم ينتقل إلى شبه الجزيرة، في محاولة لاستعادة غرناطة لما اتضح فشل المشروع أدار بصره بسرعة إلى الأسبان في تونس، قبل أن تفرغ إسبانيا من أمور الانتفاضة.

لًا فشلت الانتفاضة، عُقد الصلح بين الأسبان و المنتفضين في 20 ماي 1570. بموجب هذا الصلح سُمح للذين شاركوا فيها، و كان عددهم يقارب الثلاثين ألفا، يقودهم البابكي، أن يغادروا بلاد الأسبان. وضع علج على تحت تصرفهم، يوم 15 جوان، سفنا تركية نقلتهم إلى الجزائر. لقد تواصلت الهجرات بعد هذا التاريخ ليصبح عدد الأندلسيين في سنة 1609 يقارب 25 ألفا في مدينة الجزائر وحدها (150).

### علم علي يعرّر تونس من الأسبان

كنا رأينا كيف استولى خير الدين على تونس و أبعد الملك الحفصي مولاي الحسن سنة 1533، و كيف أعاد شارل كان هذا الملك إلى العرش سنة 1535، و كيف أصبح حلق الوادي قاعدة إسبانية. نضيف الآن أنه بعد عودة شارل كان،عادت الفوضى إلى تونس، و لم يبق مولاي الحسن في العرش إلا بفضل حماية إسبانيا له في سنة 1540 تدخل اندريا بوريا ليعيد إليه قليبية و صفاقص و المنستير. لكن و على الرغم من الدعم الإسباني، فإن ابنه مولاي أحمد السلطان (حميدة) ألحق به الهزيمة سنة 1542 فقبض عليه و سمل عينيه ثم استولى على تونس و أمضى، هو الآخر، معاهدات عديدة مع الأسبان. حاولت الدولة العثمانية، من جهتها، أن تستميله سنة عديدة مع الأسبان. حاولت الدولة العثمانية، من جهتها، أن تستميله سنة 1552 ليسلم لها حلق الوادي و المهدية مقابل تدعيمه بالجيوش التي تمكنه من السيطرة على الأقاليم التي ظلت خارج سلطته في داخل البلاد.

استولت الشابية على القيروان، و خاضت حروبا ضد الملك الحفصي وضد حلفائه الأسبان. و الشابية، كما رأينا سابقا، كانت قبيلة و طريقة صوفية في الوقت نفسه. عندما سيطر الأسبان على تونس و فرضوا حمايتهم على مولاي الحسن، أعلن سيدي عرفة رئيس الطريقة في القيروان أن الحسن كافر بالشريعة الإسلامية لأنه تحالف مع المسيحيين ضد المسلمين (151). كان أخوه الذي خلفه في رئاسة الشابية طموحا جدا بحيث كان يريد أن يقيم مملكة تستولي على إرث الحقصيين، كما كان مشعوذا. باشر قيادته بمنع أتباعه من إقامة أية صلة بالذين لا يعترفون بسلطته الروحية ولاحق بعنف ليس الذين كانوا ضده و المخالفين له فحسب، بل لاحق كل الذين لا يشاطرونه آراءه (152).

كانت تصرفات قائد الشابية سي محمد الطيب قد أوجدت مناخا مناسبا لانتصار درغوط صاحب طرابلس. ففي هذه الآونة ظهر القرصان درغوط الذي استولى لحسابه الخاص على المهدية و جعلها قاعدة لأعمال القرصنة ، إلا أن الأسبان استولوا عليها سنة 1550 ، فدخل تحت حماية الدولة العثمانية التي عينته على طرابلس ( التي استولت هي عليها سنة 1551). في سنة 1556 استولى درغوط على قفصة ، بعد أن طرد الشابية منها و من وسط تونس. استولى على القيروان في جانفي قفصة ، بعد أن طرد الشابية منها و من وسط تونس. استولى على القيروان في جانفي 1558. لم تمض سنتان حتى كان يسيطر على سيرت.

كان مولاي حميدة قد انهزم هزيمة كبيرة سنة 1556، بالقرب من مدينة تونس، أمام الشابية و أولاد سعيد المدعومين من الأسبان، فجاء إلى أتراك الجزائر يطلب الدعم. أمده حسن باشا بن خير الدين بالفرق العسكرية اللازمة لمواجهة الشابية الذين كانوا يواجهون درغوط باشا في القيروان (153). لكن مولاي حميدة لم تكن له سياسة قادرة على كسب تأييد سكان تونس. لم تكن سياسته تختلف عن سياسة أبيه، لهذا اتصل عدد من سكان تونس بعلج علي يطلبون الدعم لإسقاطه من العرش (154). من بين الذين طلبوا هذا الدعم نجد قادة كبارا مثل ابن جبارة، قائد الفرسان، بوالطيب و لخضر و غيرهم. لقد اتفق هؤلاء مع علج علي على الانضمام إليه عندما تحين الفرصة المواتية (155). كانت الفرصة مواتية للأتراك لاستعادة تونس التي كانت موقعا استراتيجيا في الصراع الذي كان يعرفه حوض البحر الأبيض المتوسط.

في أكتوبر 1569، ترك علج على الجزائر و سار نحو تونس، عن طريق البر، يحمل مدافعه صحبة خمسة آلاف تركي و علج مسلحين بالموسكيت. في الطريق، انضم إليه ثلاثمائة جندي من قسنطينة و عنابة كما انضم إليه حوالي ستة آلاف فارس من أتباع الملك كوكو و أمير بني عباس وقادة آخرون. حين التقى بمولاي حميدة، في باجة، انضم إليه القادة التونسيون الثلاثة مع أتباعهم، ففر مولاي حميدة إلى تونس، على رأس حوالي ثلاثين ألفا من الفرسان و المشاة. و لما وصل علج على إلى باردو، بالقرب من مدينة تونس، خرج الكثير من الناس من هذه الأخيرة لينضموا إليه. لم يجد مولاي حميدة بدا من الانتقال إلى الأسبان بحلق الوادي رفقة زوجته و ابنته و 25 خادما أو صديقا حاملا معه الكثير من الأموال و الـمجوهرات، لكن الكثير من السكان لاحقوه و استولوا على الكثير مما كان يحمل.أما علج علي فقد دخل تونس دون مقاومة، في أواخر ديسمبر 1569 (156). استسلم له الزمامرة، فرسان مولاي حميدة (157)، كما أعلن عرب الأرياف خضوعهم له، لكن لما اخبرهم بضرورة دفع الضريبة تراجعوا رافضين سلطته.

أمضى علج علي كل الشناء في تونس. أخضع كل المدن و القرى و المقاطعات تقريبا. بعد أن عين القائدين رمضان و هو علج سرديني و محمد و هو علج من نابولي على رأس حامية تونس المتكونة من ثلاثة آلاف تركي، عاد إلى مدينة الجزائر في وسط أفريل من السنة الموالية (158).

هكذا أصبحت تونس بيد أتراك الجزائر مجددا،غير أن سيطرة الأتراك عليها قد أثار حفيظة بعض الدول الأوربية. كانت تونس موقعا استراتيجيا لمراقبة الحركة التجارية بين الحوضين الشرقي و الغربي للبحر المتوسط لهذا أسرعت البابوية و جمهورية البندقية و إسبانيا لعقد حلف مضاد للعثمانيين.انعقدت جلسة بين الأطراف الثلاثة في جويلية 1570 و في 25 ماي 1571 وقعت هذه الأطراف معاهدة. كان البنادقة سببا في هذا التأخير لأنهم كانوا يأملون في التوصل إلى معاهدة مع الدولة العثمانية، تحفظ لهم تجارتهم مع الشرق (159). لم يمض على إنشاء هذا الحلف نصف السنة حتى وقع ذلك الاصطدام الكبير في ليبانطو، على سواحل بلاد اليونان الغربية، بين أسطولي الدولة العثمانية و ذلك الحلف المقدس.

#### معركة ليبانطو

كان أسطول الحلف القدس يتكون من ثلاثمائة سفينة، أما الأسطول العثماني فكان يضم مائتين و خصين سفينة (١٤٥٠). بدأت المعركة يوم 7 أكتوبر 1571. كان الأسطول العثماني يتكون من الأسطول الجزائري بقيادة علج علي، في اليسرة و الأسطول الصري، في الميشة وأسطول الدولة العثمانية الذي كان يحتل القلب بقيادة القبطان باشا (علي باشا). كانت الهزيمة كبيرة تلك التي أحقت بالأسطول العثماني. وقع التصدع في ميمنته أولا، بعد مقتل سنجق مدينة الإسكندرية، ثم في قلبه، بعد مقتل القبطان باشا، فما كان من علج علي إلا أن يناور وينسحب بالسفن التي أمكن له إنقائها و السير بها إلى القسطنطينية (١٥١)، بعد الاستيلاء على السفيئة التي تحمل الراية الباباوية (١٤٥). كان الحلفاء قد استولوا على الراية الكبرى للأسطول العثماني ضخمة، فقد العثماني و قد جاء بها الأتراك من مكة (١٤٥). كانت خسائر الأسطول العثماني ضخمة، فقد أغرق الأوربيون 94 سفينة و استولوا على 130 سفينة أخرى عليها نحو 300 مدفع و 30 ألف رجل (١٤٥).

يعيد جون ب.وولف انتصار المسيحيين في ليبانطو إلى عاملين أساسيين هما: وجود السفن الست الضخمة التي تعود للبندقية،و كون أغلبية الجنود المسيحسيين و البحارة يحاربون بالدروع الضخمة، أما الجنود الأتراك فلا يكانون يتوفرون عليها، من جهة، وكون جل

الجنود المسحيين مسلحين بالأسلحة النارية، من جهة أخرى، في حين كان الجنود الاتراك، باستثناء عند قليل، يحاربون بالأقواس و السهام و الرماح و السيوف المحدية (165). نشير هنا أنه بعد هذه المعركة وقع الكاتب الإسباني الشهير، سيرفنتس في قبضة

أتراك الجزائر. (166)

عين السلطان العثماني علج علي على رأس الأسطول العثماني، مع احتفاظه بمسؤولية البايلرباي. و عين أحمد العربي ( عراب أحمد ) خليفة للبايلرباي في الجزائر. تعيين عراب أحمد كان من الحالات الشافة في تاريخ السلطة التركية في الجزائر، إذ لم يكن تركيا و لا علجا كما جرت العادة، بل كان عربيا من مواليد الإسكندرية (167). في عهد عراب أحمد استعاد الأسبان تونس، في خريف 1573، ثم استعادها الأتراك في السنة الموالية.

#### استيلاء الأسبان على تونس من جديد

في شهر أكتوبر 1573، خرج دون خوان ملك النمسا ليقود حملة على تونس تشبه الحملة التي قام بها أبوه شارل كان سنة 1535. كانت الحملة ضخمة تتكون من حوالي 140 سفينة و بارجة حربية و عدد كبير من سفن النقل و الغليوطات وغيرها التابعة للخواص. و كان الجيش يتكون من 13 ألف إيطالي و 9 آلاف إسباني و 5 آلاف ألماني و 500 فارس،أي ما مجموعه أكثر من 27 ألف رجل (168). لما علم القائد التركي لحامية تونس ( القائد رمضان ) ببداية الإنزال المسيحي غادر تونس رفقة حاميته. استولى عليها دون خوان دون مقاومة تذكر. و بعد أن عاث جنوده فسادا في المدينة، التي لاذ سكانها بالبوادي، و استخفوا بجامع الزيتونة، إذ ربطوا فيه خيولهم، نصب دون خوان محمد بن الحسن، شقيق حميدة، ملكا على تونس، ثم انصرف عائدا إلى بلاده (169).

كان دون خوان مترددا فيما يفعل بتونس. خامرته فكرة إعلان نفسه ملكا عليها، إلا أنه عدل عن الفكرة (170). كان احتلال تونس ضربة قوية للدولة العثمانية و أثبت صحة رأي علج علي الذي كان يطالب و يلح في الطلب، منذ استعادها الأتراك بضرورة اقتلاع الأسبان من حلق الوادي الذي يمنحهم نقطة ارتكاز تمكنهم من مهاجمة تونس بسهولة، كما يورد غرامون (171). لم يكن في إمكان الدولة العثمانية أن تسكت عن احتلال تونس تحركت بسرعة لاستعادتها و استعادة الوادي كذلك.

# تعرير تونس من الأسبان للمرة الثانية

لم تكن عملية استعادة تونس مهمة إيالة الجزائر فحسب، بل كانت مهمة الدولة العثمانية بكاملها، لا تكتسيه تونس من أهمية استراتيجية كبيرة في الصراع العثماني - الإسباني. لا شك أن دون خوان كان يتوقع حملة عثمانية على تونس، لهذا قرر إنشاء حصن بين البحيرة و هذه المينة، يأوي أربعة آلاف رجل، كان قد تركهم في الدينة، مخالفا بذلك أمر أخيه فيليب الثاني، طك إسبانيا، القاضي بتخريب تحصينات حلق الوادي و تحصينات تونس (172).

لقد روى قائد تونس الكونت غابريو سيربيلوني ( يتضح من اسمه أنه إيطالي ) كيفية استيلاء الأتراك على تونس سنة 1574 (173). تقول الرواية إن القوات التركية وصلت في الأيام الأخيرة من شهر جوان، حيث جاعت من طرابلس قوات تتكون من أربعة آلاف رجل، و جاعت من جربة و من القيروان قوات تتكون من ستة آلاف فارس، و جاءت من قسنطينة و من عنابة قوات تتكون من ألفي رجل، و انضمت إلى هذه القوات أعداد غفيرة من الأهالي. ضرب الجميع خيامهم بالقرب من مدينة تونس في أول جويلية علم الأسبان في تونس باقتراب الأسطول العثماني، كما علموا أن الأتراك سيضربون حلق الوادي أولا. و يذكر هايدو أن الأسطول العثماني كان يتكون من 280 قطعة بحرية، و أن علج علي، القبطان باشا، هو الذي كان يقونه، يساعده العلج البوسني، حسن باشا، و أن عراب أحمد انضم إلى الأسطول هذا، على رأس سبع قطع بحرية، بعد أن ترك القائد رمضان على رأس الجزائر (174). حسب رواية الكونت أرسى الأسطول العثماني سفنه يوم 13 جويلية بالقرب من رأس قرطاجة، قبالة حلق الوادي و شرع في الإنزال على النَّو. أمر قائد الأسطول القوات البرية بضرب الحصار على تونس، تحت قيادة حيدر شيخ القيروان، و دعم هذه القوات البرية بأربعة آلاف تركي من جنود الأسطول و بثمانية منافع كبيرة و صغيرة. في يوم 17 شرع في قصف حصن حلق الوادي من جهتين. في يوم 10 أوت وصل القائد رمضان إلى تونس مع خمسة آلاف تركى من الجزائر، و عدد كبير من الأهالي. و تواصل الرواية أن الأتراك قاموا بعد قصف يوم 22 اوت، بهجوم عنيف مكنهم من الاستيلاء على حصن حلق الوادي صباح يوم الاثنين 23. تفرغ الجيش بذلك لمبينة تونس، ابتداء من 24 أوت، و تمكن يوم 13 سبتمبر ( يوم الاثنين ) من اقتحام و احتلال حصنها بصفة نهائية، و ألقى القبض على الكونت غابريو سيربيلوني، الذي فقد ابنه في هذه المعارك. بإلقاء القبض على الكونت انتهت المعارك. تخلى الأسبان عن أطماعهم في تونس نهائيا منذ هذا التاريخ.

### نلاف عراب أحمد مع الرياس

كان عراب أحمد، خليفة علج على في الجزائر قد اختلف مع الرياس، فصدر قرار خلعه قبل استعادة تونس. عين مكانه القائد رمضان. يعود سبب الخلاف إلى أن عراب أحمد أراد أن يبلم عبيدا من الفرنسيين، كان قد استولى عليهم بعض الرياس و كان مامي رايس الأرناؤوط (الألباني)، و هو قبطان طائفة الرياس، هو الذي حرض عليه هؤلاء القوم، في وقت كان قد تخلى عنه الجميع، كما يذكر غرامون في تعليقه على هايدو. سار مامي رايس، الذي خلعه عراب أحمد و نصب مكانه مراد رايس قبطانا للبحر، سار مع المرابط سيدي بوالطيب إلى القطنطينية أين قدم شكواه و التمس من السلطان تعيين القائد رمضان على رأس الجزائر (مارد). لقد وافق السلطان على الطلب في ماي 1574، أي قبل حملة تونس لهذا عاد عراب أحمد مع علج على إلى القسطنطينية بعد استعادة المدينة مباشرة. عينه السلطان العشماني على رأس جزيرة قبرص سنة 1577، غير أن الإنكشارية هناك قطعت رأسه في السنة الموالية بسبب تأخير في دفع جاريتها (176).

لقد اختلف في أصل القائد رمضان. يذكر هايدو أنه علج من سردينيا و أنه تزوج علجة كورسيكية ، إلا أن غرامون و بالاستناد إلى مراسلات القناصل الفرنسيين يؤكد أنه من أصل تسركي (177). كان القائد رمضان قد عُين على رأس حامية تونس فظل قائدها إلى أن استولى دون خوان على المدينة ، كما رأينا سابقا. كانت فترة الثلاث سنوات التي قضاها رمضان باشا على رأس الجزائر فترة تدخل في مشاكل الصراعات على عوش المغرب الأقصى.

### التحدل التركيي فيي شؤون المغرب الأقصى

كنا رأينا كيف دبر الأتراك مؤامرة قتل السلطان المغربي محمد الشيخ سنة 1557، وكيف حل محله ابنه مولاي عبد الله الغالب بالله. و نضيف الآن أن ثلاثة من اخوة عبد الله لجأوا إلى الأتراك عند مقتل أبيهم. نهب اثنان منهم (عبد المالك و أحمد) إلى القسطنطينية، فخدما السلطان العثماني سليمان. واصل عبد الله الغالب بالله التحالف مع الأسبان ضد الأتراك، كما فعل أبوه من قبل. تخلى لهم عن ميناء باديس. لكن هنا التحالف لم يؤد إلى عمل مشترك نتيجة هزيمة الكونت دالكوديت في مستغانم و انتفاضة الأندلسيين في غرناطة. من جهة أخرى، عمل عبد الله على تنمية التجارة الإنجليزية على سواحل بلاده الغربية و حارب البرتغاليين كما حارب طريقتي القادرية و الشراقة (178).

توفي عبد الله الغالب بالله في سنة 1574، فخلفه ابنه محمد المتوكل على الله و سار على نهجه في التقارب مع الأسبان. هذا التقارب كان يثير العديد من الوجها، في الملكة. لقد تصادف هذا الحدث مع ذلك الانتصار الباهر الذي حققه الأتراك على الأسبان في تونس، و قد شارك كل من عبد المالك و أحمد فيه إلى جانب علج علي. استغل الأتراك هذا الانتصار وصداه في كل بلاد المغرب ليجهزوا حملة كبيرة ضد محمد المتوكل على الله، هدفها تنصيب عبد المالك على العرش المغربي.

في شهر ديسمبر 1575، خرج القائد رمضان من الجزائر في طريقه إلى فاس، على رأس ستة آلاف تركي مسلحين بالوسكيت و ألف زواوي، من أتباع ملك كوكو مسلحين هم كذلك بالوسكيت، و ثمانمائة صبايحي. انضم إليه في الطريق حوالي ستة آلاف فارس من الأهالي كما انضم إليه أتباع عبد المالك في المغرب الأقصى، و كان عدهم كبيرا، فاق الثلاثين ألف رجل، ثلاثة آلاف منهم مسلحون بالموسكيت (179). لقد انتصر الأتراك بسهولة في معركة الركن بأراضي بني وارثين، لأن الأندلسيين انقلبوا على محمد المتوكل على الله و انضموا إلى الأتراك و حليفهم عبد المالك (180). بعد تنصيب مولاي عبد المالك على عرش فاس ( مارس 1576 )، عاد القائد رمضان، بعد أن استلم من الملك الجديد 5 آلاف مثقال من الذهب و 10 معافع (181) تاركا وراءه فرق الزواوة الذين رافقوه و ثلاثمائة تركي، ضمهم عبد المالك إلى جيشه، المذي غزا به مملكة مراكش التي فر إليها محمد المتوكل على الله طارده و أجبره على الهروب إلى طنجة، يطلب حماية سيباستيان ملك البرتغال. لقد شارك جنود إيالة الجزائر هؤلاء إلى جانب عبد المالك في معركة القصر ضد التحالف الذي ضم البرتغال و اتباع الملك محمد المتوكل يوم 5 أوث 1578. لقد عبد المالك مات نتيجة المرض، و أن سيباستيان و المتوكل غرقا في مياه وادي المخازن، و لهنا عبد المالك مات نتيجة المرض، و أن سيباستيان و المتوكل غرقا في مياه وادي المخازن، و لهنا عبد المالك مات نتيجة المرض، و أن سيباستيان و المتوكل غرقا في مياه وادي المخازن، و لهنا سُميت معركة القصر بواقعة وادي المخازن أو واقعة الملوك الشلائة (183).

كان اللك عبد المالك يتكلم الإسبانية و الإيطالية و التركية.اشتهر بحسن التنظيم والدبلوماسية. أسس جيشا منظما و فاوض فرنسا و إنجلترا و إسبانيا، و تمكن من دفع فيليب الثاني إلى التخلي عن المتوكل بالله. خلفه أخوه مولاي أحمد المعروف باسم السلطان منصور الذهبي الذي عمّ الهدوء في المغرب الأقصى و نشط الصناعة و التجارة و القرصنة و غزا بلاد السوبان. هذا ما أقلق السلطان العثماني الذي لم يبق له في بلاد المغرب سوى المغرب الأقصى لم يفرض عليه نفونه. كما أقلق حكام الجزائر الذين كانوا يسعون للسيطرة على موانئ الساحل الغربي المحيطي للمغرب الأقصى خاصة في عهد البايلرباي علج علي الذي ظل يتدخل في شؤون المغرب الأقصى إلى أن توفي سنة 1587 (184).

# اخطرابات السلطة فيى الجزائر و نصاية عصد البايلربايات

من خلفاء البايلرباي علج علي في الجزائر حسن الفينيزيانو (البندقي)، هو علج من البندقية. بدأت خلافته سنة 1577. نشط القرصنة و واجه مجاعة كبيرة.

أول عمل قام به حسن الفينيزيانو هو مصادرة العبيد الذين كان يملكهم الرياس و الأثراك و الأهالي، بل صادر حتى عبيد القائد رمضان. كان الهدف من ذلك هو الحصول على فدية تمكنه من توفير الأموال التي تسمح له بمواجهة القحط و المجاعة اللتي انجرت عنه و انتشرت في مختلف أرجاء البلاد. كما فرض على الرياس و القراصنة الذين كانوا يدفعون سبع الغنائم للدولة، أن يدفعوا الخمس. و اشترى الكثير من القمح و المواد الغنائية، و رفع ضرائب الأهالي مشترطا دفعها قمحا و شعيرا ليعيد بيعها محققا أرباحا كبيرة، كما احتكر تجارة اللحوم (185).

نشطت القرصنة في عهده خاصة على سواحل شبه الجزيرة الإيبرية أين كان الرياس يستولون على المسيحيين ويهجّرون الفارين من المسلمين الذين كان يقمعهم الأسبان. من بين الرياس الذين كانت لهم شهرة في عهده نجد الرايس مراد الذي اختلف معه. صادر حسن الفينيزيانو سفينة من السفن التي استولى عليها الرايس و كان هذا الأخير لا يعير اهتماما

للمعاهدات التي أبرمتها الدولة العثمانية. حصل أن هاجم السفن الفرنسية، على الرغم من كون فرنسا حليفة الدولة العثمانية، الأمر الذي أدى إلى تدخل سفراء فرنسا لدى الباب العالى (186).

لقد أثارت سياسة حسن الفينيزيانو الجميع، أثارت الأهالي ، الأتراك و الرياس فطالب الجميع بتنحيته. بعد العديد من الشكاوى، حرّر الإنكشاريون مذكرة طويلة تضمنت مساوئ إدارته و أرسلوها إلى عاصمة الدولة العثمانية مع وقد يتكون من كثير من الشخصيات من الأهالي و الرابط بوالطيب و ثلاثة ضباط قدامى من الإنكشارية برتبة بولكباشي. لقد لبّى السلطان طلبهم عين مكانه جعفر باشا سنة 1580. جعفر باشا هو علج هنغاري (187). اصطدم هو الآخر بالرياس و الإنكشارية السابق و الخليفة السابق و القائد التركي ابن بالي. لم تُكتشف المؤامرة إلا في أفريل 1581، لما أفشى أمرها جنود قدامى بعد تصفية الدبرين صادف أن جاء علج علي إلى الجزائر ، على رأس ستين قطعة بحرية ، ليحضر حملة الدبرين صادف أن جاء علج علي مناوئا لجعفر باشا بسبب تنحية حسن الفينيزيانو فلما طلب من الإنكشارية أن تشترك في الحملة رفضت ، لأنها هي كذلك كانت ضد علج علي منذ أن طلب من الإنكشارية أن تشترك في الحملة رفضت ، لأنها هي كذلك كانت ضد علج علي منذ أن كان على رأس الجزائر بصفة مباشرة. اشترطت أن يأتي الأمر من السلطان نفسه ، لأن ملك فاس لم يُظهر أية عداوة للجزائر . لهذا أرسلت المرابط سيدي بوتكة إلى القسطنطينية محملا برسائل لم يُظهر أية عداوة للجزائر . لهذا أرسلت المرابط سيدي بوتكة إلى القسطنطينية محملا برسائل

إلى السلطان توضع موقفها. استجاب السلطان لطلبها و أمر علج على بالتخلي عن المشروع كما عزل جعفر باشا عن قيادة الجزائر (188).

أورد مولود قايد رواية مفادها أن جعفر باشا طُرد من الجزائر طربا و اختار الاوجيق والرياس مامي الأرناؤوط رئيس طائفة الرياس مكانه، و أن حسن الفينيزيانو، الذي كان يعارس القرصنة في مياه مدينة الجزائر، هو الذي قضى على الفتنة فأقره السلطان على رأس الجزائر بعد ذلك (189). غير أن هايدو لا يشير إلى هذه السألة، بل يذكر أن حسن الفينيزيانو خلف جعفر باشا، أما غرامون، الذي اعتمد على رسائل السفراء الفرنسيين في القسطنطينية، فأورد رواية أخرى، مفادها أن الباشا رمضان هو الذي عُين مكان جعفر باشا، إلا أنه استُقبل بانتفائق السكان و أن مامي الأرناؤوط سير البلاد لفترة قصيرة جنا (190). و تبدو لنا رواية غرامون مي المؤسسة أكثر من غيرها، لكننا لا نستبعد أن يكون تدخل الفينيزيان و جاء أشناء الانتفائق الضادة للباشا رمضان.

عاد حسن الفينيزيانو إلى سياسته السابقة في تشجيع القرصنة في السواحل الغربية للبحر المتوسط، فبلغت مراكب الرياس جنوة و برشلونة و حتى جزر الكناري لعل هذا النشايا هو الذي جعل السلطان يعينه قبطان باشا للأسطول العثماني سنة 1586، و لعل علج على هو الذي اقترحه لهذه السؤولية، باعتباره كان مقربا منه، لكن الفينيزيانو لم يعين بايلربايا للمغرب، كما كان علج علي، الذي توفي سنة بعد ذلك بوفاة علج علي تخلت الدولة العثمانية عن منصب البايلرباي. لعلها فعلت ذلك لما كان لهذا المنصب من مساوئ تعدد مراكز القرار بالنسبة لإدارة الجزائر و المغرب. لقد كانت الاضطرابات الأخيرة دليلا على ذلك فقد كانت الجزائر تخضع لقوى عديدة الإنكشارية، الرياس، البايلرباي و خليفته و السلطان العثماني، الأمر الذي تخضع لقوى عديدة الإنكشارية، الرياس، البايلرباي و خليفته و السلطان العثماني، الأمر الذي كان يسهل المؤامرات و الاضطرابات، إضافة إلى ما ذكرنا سابقا بإنهاء منصب البايلرباي، الذي جاء مع ركود القوسعات، أصبحت الجزائر، تونس و طرابلس تقبع السلطان مباشرة. هكذا بنا عهد الباشوات في الجزائر.

## موامش الفحل الثاني

(1) وولف المرجع السابق ص 46

(2) هايدو المرجع السابق ص 128.

(3) قايد المرجع السابق ص 54.

(4) وولف المرجع السابق ص 46.

ر5) نفسه.

(6) المدني المرجع السابق ص 230.

(7) وولف المرجع السابق ص 46 و 47

(8) جوليان المرجع السابق ص 330.

(9) المدني المرجع السابق ص 230.

(10) هايدو المرجع السابق ص 132.

(11) نفسه.

(12) وولف المرجع السابق ص 47.

(13) دردور المرجع السابق ص 17.

(14) انظر الرسالة في: بريموداي المرجع السابق عدد 19 ص 495 و 496 و العدد 20 ص .129 , 128

(15) انظر: نفسه عدد 2 ص 131 - 144.

(16) دردور المرجع السابق ص 19.

(17) هايدو المرجع السابق ص 217.

(18) دردور المرجع السابق ص 21 و 22.

(19) انظر : بريموداي المرجع السابق عدد 20 ص 235 و 236.

(20) دردور المرجع السابق ص 22 و 23.

(21) انظر : بريموداي المرجع السابق عدد 19 ص 267.

(22) هايدو المرجع السابق ص 22.

E WATBLED et MONNERAU Négociation entre Charles Quint et Kheir - Ed - din ( (23) 1538

1540 ). Revue Africaine Nº.15 (1871).p.139.,

( أو واطبليد و مونيرو مفاوضات بين شارل كان و خير الدين ( 1538 - 1540 )

الإفريقية عدد 15 (1871) ص 139 ).

(24) نفسه. ص 138 - 148. انظر وولف كذلك. المرجع السابق ص 55.

(25) قايد المرجع السابق ص 58.

(26) وولف المرجع السابق ص 56.

(27) قايد.المرجع السابق ص 57.

(28) المدني المرجع السابق ص 281.

(29) قايد المرجع السابق ص 58.

```
(30) هايدو الرجع السابق ص 228 و 229.
 A BERBRUGGER Négociation entre Hassan Aga et le Conte d'Alcaudete ( 1541
                                                                           (31)
                                                                           1542)
Revue Africaine No 9 (1865) pp. 379 - 385
(أ. بيربروجير. مفاوضات بين حسن آغا و الكونت دالكوديت ( 1541 - 1542). المجلة
                                  الإفريقية عدد 9 (1865) ص 379 - 385).
                                               (32) المدنى المرجع السابق ص 284.
                                             (33) قايد المرجع السابق ص 58 و 59.
                                                              (34) نف ص 61.
                                                (35) وولف المرجع السابق ص 58.
                                               (36) المدنى المرجع السابق ص 290.
                                              (37) هايدو. المرجع السابق ص 229.
                                               (38) المدنى المرجع السابق ص 293.
                                               (39) هايدو المرجع السابق ص 230.
                                                (40) المدنى المرجع السابق ص 29.
                                                             (41) نفسه ص 295.
                                                (42) وولف المرجع السابق ص 59.
                      (43) انظر: بيربروجير.مفاوضات المرجع السابق ص 380 - 383.
                               Mouloud GAID
                                            MOKRANI Ed Andalouses Alger 1993 p.6.
                 ( مولود قايد المقرائي منشورات الأندلس. الجزائر 1993 ص 6 ).
                                       (45) هايدو. المرجع السابق ص 230 و 231.
                              (46) فيرو. بنو جلاب المرجع السابق عدد 26. ص 362.
                                             (47) جوليان المرجع السابق ص 342.
                                     (44) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 64
                                          (49) دوساندوفال المرجع السابق ص 280
                                     (50) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 64.
                                          (51) دوساندوفال المرجع السابق س 280.
                                     (52) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 64.
                                     (53) قايد المقراني المرجع السابق ص 16 و 17.
                                               (54) هايدو المرجع السابق ص 233.
        Albert DEVOULX.El - Hadj Pacha Revue Africaine Nº 8
                                                                            (55)
                                                                     (1864).p.292.
        ( ألبير دوفولكس الحاج باشا المجلة الإفريقية عدد 8 (1864) ص 292 ).
                                                                      (56) نفسه
                                        (57) هايدو المرجع السابق ص 234 - 236.
        (58) عبد الرحمان محمد الجيلالي. تاريخ الجزائر العام الجزء 3 دار الثقافة بيروت
```

1980 ص

(59) هايدو.المرجع السابق ص 238. انظر الهامش كذلك.

(60) نفسه. ص 239.

(61) دوساندوفال المرجع السابق ص 281.

(62) هايدو المرجع السابق ص 261 و 263.

(63) دوساندوفال المرجع السابق ص 281.

(64) هايدو. المرجع السابق ص 263 و 264. انظر هامش الصفحة الأخيرة.

(65) قايد المقراني المرجع السابق ص 17.

(66) هايدو.المرجع السابق ص 264 - 266.

(67) بريموداي المرجع السابق عدد 21 ص 270.

(68) هايدو المرجع السابق ص 269.

(69) نف. ص 270 و 271.

(70) فيرو. بنو جلاب. المرجع السابق عدد 23. ص 269.

(71) هايدو. نفس المرجع السابق 269.

(72) قايد المقراني المرجع السابق ص 18.

(73) فيرو. بنو جلاب. المرجع السابق. عدد 26. ص 362.

(74) هايدو. المرجع السابق ص 272 و 273.

(75) قايد.المقراني.المرجع السابق ص 17.

(76) نفسه. ص 18 - 20.

(77) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 71.

(78) قايد المقراني المرجع السابق ص 20.

(79) نفسه. ص 20 و 21.

(80) هايدو.المرجع السابق ص 273 و 274.

(81) قايد.الجزائر تحت.المرجع السابق ص 69 و 70.

(82) هايدو المرجع السابق ص 275 و 276.

(83) نفسه.

(84) انظر: قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 70.

(85) هايدو المرجع السابق ص 276.

(86) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 70

(87) انظر قايد.الجزائر تحت.المرجع السابق ص 71.

(88) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 70.

(89) نفسه.

(90) هايدو. المرجع السابق ص 276 - 278.

(91) جوليان المرجع السابق ص 344.

(92) نفسه. ص 267.

(93) هايدو.الرجع السابق ص 28 و 29.

(94) نفسه.

```
(98) انظر نص الرسالة في : بريموداي المرجع السابق عدد 21 ص 268 - 277.
                                       (99) انظر الرسالة في : نفسه ص 277 - 278.
                                               (100) المدني المرجع السابق ص 366.
                                         (101) هايدو.المرجع السابق ص 281 و 282.
                                               (102) هايدو المرجع السابق ص 283.
                                                            (103) نفسه .ص 284.
                                           (104) دوساندوال المرجع السابق ص 284
                                                (105) هايدو المرجع السابق ص 284
                                        (106) هايدو المرجع السابق ص 285 - 290.
                                                                          (107)
                     Albert DEVOULX La première révolte des Janissaires à
Alger Revue Africaine No. 15 (1871)pp. 3 et 4
 ( ألير دوفولكس عصيان الإنكشارية الأول في مدينة الجزائر المجلة الإفريقية عدد 15 (1871)ص 3 و 4)
                                               (108) هايدو المرجع السابق ص 346.
                       (109) انظر نصها في: بريموداي المرجع السابق ص 287 و 288.
                                               (110) هايدو.المرجع السابق ص 348.
                                                     (111) نفسه. ص 349 و 350.
                      (112) انظر نصها في: بريموداي.المرجع السابق ص 287 و 288.
                               (113) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 77 و 78.
                                               (114) هايدو المرجع السابق ص 352.
                                                           (115) نفسه ص 353.
                                             (116) جوليان.المرجع السابق ص 268.
                                        (117) هايدو.المرجع السابق ص 353 و 354.
                                   (118) دوساندوفال المرجع السابق ص 353 و 354.
                                              (119) المدني المرجع السابق ص 373.
                             (120) هايدو المرجع السابق ص 355. انظر الهامش كذلك.
                                           (121) نفسه. ص 356. انظر الهامش كذلك.
                                        (122) المدنى المرجع السابق ص 374 و 375.
                                                     (123) نفسه. ص 375 و 376.
                                             (124) جوليان المرجع السابق ص 345.
                                         (125) دوساندوفال المرجع السابق ص 354.
                                               (126) هايدو المرجع السابق ص 356.
                                     (127) قايد.الجزائر تحت.المرجع السابق ص 79.
                                     (128) قايد المقراني المرجع السابق ص 23 و 24.
                                        (129) هايدو.الرجع السابق ص 358 و 359.
                                      104
```

(96) انظر نصي الرسالتين في : بريعوداي المرجع السابق عدد 21 ص 279 - 283.

(95) قايد المقرائي المرجع السابق ص 20 و 21.

(97) هايدو المرجع السابق ص 281.

```
(130) وولف المرجع السابق ص 112.
                                           (131) هايدو المرجع السابق س359 و 360
                                                 (132) وولف الرجع السابق ص 112.
                                          (133) هايدو الرجع السابق ص 361 - 363
                                                               (134) نف ص 364.
                                           (135) دوساندوفال المرجع السابق ص 356.
                                                 (136) هايدو المرجع السابق ص 365.
                                            (137) دوسندوفال المرجع السابق ص 356.
                                                 (138) هايدو المرجع السابق ص 366.
                                                (139) وولف الرجع السابق ص 113.
                                              (140) وولف المرجع السابق ص 79 و 8.
                                                          (141) نفسه ص 80 و 81.
                                      (142) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 85.
                                                (143) هايدو المرجع السابق ص 368.
                                                              (144) نف. ص 370.
                                                             (145) نف. ص 371.
              H.D.De GRAMMONT Un Pacha d'Alger précurseur de
                                                                            (146)
M. Lesseps Revue Africaine No 29 (1885), p361
( هدد ، دو غرامون أحد باشوات الجزائر نذير السيد ليسبيس المجلة الإفريقية عد29 (1885) ص 361
 (147) لوي كاردياك الموريسكيون الأندلسيون و المسيحيون تعسريب عبد الجليل التسميمي.
  منشورات المجلة التاريخية المغربية و ديوان المطبوعات الجامعية تونس 1983. ص
                                                                              82
                                                          (148) نفسه ص 85 و 86.
  (149) انظر ملاحظات غرامون في: المجلة الإفريقية عدد 24. ص 404 و 405 الهامش.
          (150) ناصر الدين معيدوني. دواسات و أبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثماني الجزء الأول.
                         المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1984 ص 131 و 132
                                           (151) بل.المرجع السابق ص 421 و 422.
 Charles FERALID. Les Hara segments des Hanoncha-Revue Africaine.Nº 18 (1874) p.142 (152)
(شارل فيرو الأحرار أسياد الحنائشة المجلة الإفريقية عدد 18 (1874) ص 142).
                                                 (153) دردور الرجع السابق ص 34.
                                                 (154) وولف المرجع السابق ص 85.
                                                (155) هايدو المرجع السابق ص 407.
                                                            (156) نفسه. ص 408.
                                               (157) المدني المرجع السابق ص 397.
                                                                     (158) نفسه.
                                                 (159) وولف المرجع السابق ص 86.
```

(160) المدنى المرجع السابق ص 398.

(161) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 87.

(162) المدنى المرجع السابق ص 398.

(163) وولف المرجع السابق ص 90.

(164) المدنى الرجع السابق ص 398.

(165) وولف المرجع السابق ص 90.

(166) بعد أن شارك سيرفنتس في معركة ليبانطو و جرح فيها قفل راجعا إلى إسبانيا فألقى عليه القراصنة القبض و نقل إلى الجزائر ،التي ظل فيها محبوسا إلى سنة 1580، حيث أفدته جمعية دينية مسيحية فعاد إلى إسبانيا.

(167) A BERBRUGGER Les Algéners demandent un roi français en 152 Revue africaine N°5 (181) p.6. [1861] أ.بيربروجير الجزائريون يطالبون بملك فرنسي في 1572 المجلة الإفريقية عدد5 (1861)

(168) انظر: بريموداي المرجع السابق عدد 21 ص 294.

(169) المدنى المرجع السابق ص 400.

(170) وولف المرجع السابق ص 92.

(171) انظر ملاحظات غرامون في :المجلة الإفريقية عدد 24. ص 414. الهامش.

(172) انظر: بريموداي المرجع السابق ص 295 الهامش.

(173) انظر نص الرواية في : نف. ص 294 - 298 و 361 و 370.

(174) هايدو المرجع السابق ص 414 و 421 و 422

(175) نفسه ص 424 الهامش كذلك.

(176) نف مس 422.

(177) نفسه. ص 423 الهامش كذلك.

(178) جوليان المرجع السابق ص 268 و 269.

(179) هايدو المرجع السابق ص 426.

(180) المدنى المرجع السابق ص 404.

(181) جوليان المرجع السابق ص 349.

(182) هايدو المرجع السابق ص 427.

(183) جوليان المرجع السابق ص 270 - 291.

(184) نف. ص 269 و 270 و 277.

(185) هايدو المرجع السابق عدد 25. ص 7 و 8

(186) انظر ملاحظات غرامون في: المجلة الإفريقية عدد 25 ص 13. الهامش.

(187) هايدو.المرجع السابق ص 16 و 17.

(188) نفسه ص 23 – 26

(189) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 91.

(190) انظر ملاحظة غرامون في : المجلة الإفريقية عدد 25. ص 26 و 97. الهامش.

#### الفصل الثالث:

# ازمة العلاقات البزائرية -العثمانية

# 1 - الباشوات في مواجهة القادة الأهالي و الإنكشارية

ألغت الدولة العثمانية منصب البايلرباي ، و لجأت إلى تعيين باشوات يديرون الإيالة للمة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إن قدم الباشا الهدايا الثمينة للموظفين الكبار في القبطنطينية. إنه النظام المطبق على البايات أو حكام المقاطعات في الجزائر. كان من شأن هنا النظام إضعاف سلطة الدولة العثمانية في الجزائر ، فهؤلاء الباشوات المعينون لمدة قصيرة لم يكونوا مشغولين بتأكيد سلطة السلطان الأعظم في الإيالة ، أو كانوا غير قادرين على يكونوا مشغولين بتأكيد شلطة أن " تفلت من أيديهم ". إنهم لم يعودوا " فخصيات سياسية عسكرية " ، كما كان الأمر في عهد البايلربايات بل " أصبحوا يذهبون إلى شمال إفريقيا لجمع المال الذي كان عليهم أن يدفعوه إلى ضباطهم "(1).

سمان إربي ... ... لقد دعم هذا النظام مركز الإنكشارية في الجزائر ، على حساب طائفة الرياس التي كانت لقد دعم هذا النظام مركز الإنكشارية في الجزائر ، على حساب طائفة الرياس التي كانت تحظى بتعاطف البحرية العثمانية و بتعاطف الأهالي كذلك ، لِما كان لها من دور اقتصادي ، يتمثل في تنشيط الحركة التجارية خاصة في مدينة الجزائر . و كانت الإنكشارية مكروهة من الأهالي و من سكان الأرياف بصفة خاصة لأنهم كانوا يشعرون بوطأتها أكثر من غيرهم.

كان عهد الباشوات عهد ركود من حيث التوسعات، كما كان عهد اضطرابات ناتجة عن تنامي دور الإنكشارية و ضعف هؤلاء الحكام الموفدين من القسطنطينية، كما كان عهد تمردات و انتفاضات، أخطرها انتفاضة الناحية الشرقية من الإيالة.

لم يدم عهد الباشا الأول و هو دالي أحمد طويلا. أرسله السلطان إلى طرابلس للقضاء على اضطرابات نشبت فيها، فقتل هناك سنة 1589(2). خلفه خضر باشا الذي توسعت عمليات القرصنة في عهده، و كانت تركز على مهاجمة سفن مرسيليا التي وقفت ضد ملك فرنسا حليف الدولة العثمانية. أهم ما يميز عهد حضر باشا، الذي دام ثلاث سنوات، هو تمرد أمير بني عباس على السلطة التركية.

#### تمرد أمير بني عباس

استغل أمقران أمير بني عباس انشغال الأتراك بمشاكل الحكم، التي رأيناها في أواخر عهد البايلربايات، ليتخلص من نفوذهم. نظم جيشه و رفع عدد أفراده إلى حوالي 14 ألف رجل، منهم حوالي ثلاثة آلاف فارس، الشيء الذي سمح له أن يوسع نفوذه إلى نواحي طولقة بسكرة، بوسعادة و الجلفة. انتهى الأمير إلى الامتناع عن دفع الضريبة للأتراك(3). هاجم حاميات الإنكشارية في زمورة و في برج بوعريرج (4).

ما إن عرفت السلطة المركزية بعض الاستقرار حتى أصر خضر باشا باي قسنطينة بالسعي لإعادة الأمور إلى نصابها. لكن الباي لم يتمكن من إخضاع الأمير. شكل الباشا جيشا من حوالي 12 ألف رجل مسلحين كلهم بالموسكيت و ألف صبايحي شم خرج إليه في ديسمبر 1590. انضم إليه في الطريق حوالي أربعة آلاف فارس. تحصن أمير بني عباس في القلعة مع قواته. حاصر الباشا القلعة المنيعة و قبطع عنها المؤونة. بعد مناوشات، أثناء الحصار، أضرم الأتراك النار في القرى و الأشجار إلى أن تدخل أحد المرابطين لإصلاح نات البين. بهذه الطريقة انتهت الحرب، التي نامت ما يقرب الشهرين (5). لكن الصلح لم يعش طويلا. عادت الحرب في عهد الباشا الجديد شعبان، الذي عينه السلطان سنة 1592.

فرض الباشا شعبان ضريبة ثقيلة على البايات، فكان من شأن هذا الإجراء أن رفض أمير بني عباس دفع ما عليه من ضريبة، فأعلن عليه باي قسنطينة الحرب. وقعت المواجهة المسلحة بين الطرفين في نواحي حمزة (البويرة)، شم امتدت بسرعة إلى الجنوب من الحضنة و إلى التيطري. توسع رقعة الحرب إلى بايليك التيطري أدى إلى تدخل الآغا مصطفى، آغا العرب أو قائد كل القوات البرية، على رأس قوات من قسنطينة و أخرى من بايليك التيطري. أقام حامية في سور الغزلان، أي في مناطق نفوذ الأمير. تدخل الوجهاء و المرابطون مرة أخرى، فتوصل الطرفان إلى صلح جديد مقابل أن يدفع أمقران الضريبة (6). غير أن هذا الأخير ما لبث أن مات في نفس السنة (1595) فكانت وفاته تجديدا لخطر بني عباس على السلطة التركية، لأن هذه الأخيرة كانت سببا في مشاكل داخل أسرة المقرانيين.

خلفة على رأس الإصارة ابنه ناصرالذي أتت عليه مؤامرة حيكت ضده. لا ندري ما إنا كان الأتراك وراءها بمقتل ناصر انقسمت الأسرة اعترف الأتراك بابنه بتكة ، الذي كان مدعوما من أخواله الحشم ، الذين كانوا يشكلون الحرس الخاص لأمراء بني عباس، و من أهل زوجته أولاد ماضي، و من قبيلة أولاد عياد مع هذا فإن بتكة هذا سوف يشارك في انتفاضة الشرق الجزائري ضد مراد باي (7). انقسامات أسرة بني عباس سوف تستمر على مدى العهد التركي بكامله ، و من هذا الانقسام ظهر فوع المقرانيين المرابطين في بجاية و جيجل.

في هذه السنة (1595) أعيد خضر باشا إلى الجزائر. حاول أن يحد من سلطة الإنكثارية، التي أصبحت القوة الفعلية في عهد الباشوات. في هذا الصديقول المؤرخ الفرنسي جوليان: "كان في الجزائر سلسلة متواصلة الحلقات من المؤامرات و الانتفاضات و المنابح و اكتفى الباشا فيها بمظاهر الحكم فكان يُستقبل عند قومه من القسطنطينية في موكب بهيج ويقيم في قصر فخم و يحاط بالتبجيل و التكريم غير أنه كان عليه أن يوافق على قرارات بيوان الإنكشارية ليدوم حكمه. و كان الديوان يجتمع أربع مرات في الأسبوع، منها واحدة في القصر للتداول في الشؤون الخارجية و يقرر في آخر الأمر بالإجماع السلم أو الحرب "." لقد انفرد خضر باشا بمحاولة زحزحة وصاية الإنكشارية مستعينا بالكراغلة الذين أقصوا عن الشؤون العامة و القبائل المتعدين دائما للثورة (1596)" (8). لكن الإنكشارية واجهت خضر باشا بالقوة.

لقد وقعت حرب أهلية بين أنصار خضر باشا و أنصار الإنكشارية، فتسببت في خسائر معتبرة في الأرواح و في نزوح الكثير من العائلات من الجزائر إلى البليدة، الدية و مليانة. اضطر السلطان، الذي لم يجد مخرجا آخر للأزمة إلى إنهاء مهام الباشا (9). عين مكانه مصطفى باشا. حاول هذا الأخير أن يخضع الإنكشارية بالقوة ففشل هو الآخر. استدعاه السلطان و عين مكانه حسن بوريشة سنة 1599، فلم يتمكن هذا الأخير من البقاء على رأس الجزائر مدة أربع منوات إلا بالترضيات التي كان يقدمها للإنكشارية و طائفة الرياس. و ما إن عُين مكانه خضر باشا للمرة الثالثة سنة 1603 حتى كانت الأمور قد تعقدت كثيرا خاصة مع ظهور مشاكل مع فرنسا الحليف الاستراتيجي للدولة العثمانية في أوربا.

كانت فرنسا قد حصلت على حق صيد المرجان في القالة منذ عهد خير الدين. أقامت سنة 1560 ما عُرف باسم باستيون فرنسا ، بين القالة و عنابة ، لتحقيق أغراض صيد المرجان و القيام بأعمال تجارية في الشرق الجزائري (10). في سنة 1578 حصلت فرنسا كذلك على حق صيد المرجان في خليج سطورة بالقرب من سكيكندة و أعفي رعاياها من دفع رسوم أخرى غير نسبة 10 % من قيمة سلعهم الواردة إلى الجزائر و 5 % من قيمة سلعهم الصادرة منها (11). و طبقا للعلاقات الطيبة بين الدولة العثمانية و فرنسا ، كانت سفن هذه الأخيرة لا تتعرض لأعمال القرصنة الجزائرية. كانت مؤسسات مرسيليا تسمح للأجانب بالملاحة في البحر المتوسط تحت العلم الفرنسي، و كان الرياس يحتجون على هذا التصرف، إلا أن الملك الفرنسي لم يتدخل ، إلا حين شاهد هؤلاء الرياس يهاجمون سفنه ، و يستولون على قنصله ( السيد بو يتدخل ، إلا حين شاهد هؤلاء الرياس يهاجمون سفنه ، و يستولون على قنصله ( السيد بو فياس). قدم هذري الرابع شكواه للسلطان مراد الثالث. تدخل هذا الأخير لصالح المرسيليين الشيء الذي أغضب الديوان في الجزائر ، و كذلك خضر باشا ، الذي أمر بحرق المراكب التجارية

الفرنسية، حتى لا تتطور الأمور أكثر مما وصلت إليه. كــُلف الباشــا الجديــد محمــد كوســة بإلقاء القبض على الباشا نفسـه، و قد فعل (12). كان ذلك سنة 1603.

بإلهاء العبض على البحد القبض على خضر باشا، أمر بشنقه و بمصادرة أملاكه أبرم مع الحكومة الفرنسية معاهدة تؤمن السفن الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط من القرصنة الجزائرية، كما تضمن لهذه السفن التعويضات من طرف السلطة الجزائرية، في حالة ما إنا لحقتها أضرار من قراصنة الجزائر، كما تضمن تحرير الأسرى الفرنسيين. من جهة أخرى أعادت هذه المعاهدة إقامة باستيون القالة، الذي كان قد خُرب من طرف مراد رايس و جنود عنابة في نفس السنة التي وُقعت فيها المعاهدة (1604) (13).

أستقبل الديوان هذه المعاهدة بالرفض. كما وقع هيجان في مدينة الجزائر، قمعه الرايس قبطان الطائفة بصعوبة. لما أوفد السلطان العثماني مبعوثه إلى الجزائر، ردّ الديوان بأن الباستيون لن يُعاد بناؤه و أن الأسرى الفرنسيين لن يُطلق سراحهم إلاّ بعد إطلاق سراح الأثراك الوجودين في مرسيليا. لما أخفق محمد كوسة في إثناء الديوان عن موقفه، طلب التدخل العثماني المسلح. أرسا السلطان الكابجي مصطفى كوسة بعد أن منحه كل الصلاحيات اللازمة لإنهاء مشكلة الجزائر. جاء هذا الأخير محاطا بأعداد غفيرة من الرجال و مرفوقا بالسفير الفرنسي ( بو بريفييس) المكلف بمتابعة تنفيذ المعاهدة. لكن الوفد العثماني حاصره السكان في الجنينة، فاضطر مصطفى كوسة، تحت الضغط، إلى إبعاد الأسطول الذي جاء به من القسطنطينية و كذلك فعل مع السفير الفرنسي. لقد تمكن مصطفى كوسة من تحرير الأسرى الفرنسيين مقابل تحرير الأسرى الأتراك (14). بعد أن أنهى مصطفى كوسة مشاكل مدينة الجزائر و الإنكشارية لفت أنظار هذه الأخيرة إلى الأسبان في الناحية الغربية ليشغلها عن مشاكل السلطة.

#### حملة مصطفى كوسة على وهران

ظل الأسبان يحافظون على مواقعهم في وهران و المرسى الكبير. لم يتعرض لهم الأتراك بجدية، منذ حصار حسن باشا سنة 1563. في سنة 1574 طرحت في البلاد الإسبانية مسألة أهمية و جدوى الاحتفاظ بوهران و المرسى. كانت هناك مناقشات طويلة و تحقيقات، تقرر بعدها سنة 1576 الاحتفاظ بالموقعين (15).ظل الأسبان ينظمون الخرجات ضد الأهالي من حين لآخر، الهدف منها الحصول على ما يلزم من مؤونة للحامية. لقد تكثفت هذه الخرجات في عهد الحاكم دون خوان راميريز دي قوزمان (1604- 1608)، بحيث بلغ عددها ما يقرب من 17 خرجة. كانت حصيلتها الإجمالية الاستيلاء على أعداد ضخمة من قطعان الماشية و الغنائم الأخرى و حوالي خمسة آلاف أسير من أهالي المنطقة (16).

نظم مصطفى كوسة حمِلته على وهران سنة 1606. عسكرت على بعد فرسخين من جدران المدينة ، إلا أن القائد الإسباني لم يمهلها و لم يعطها الفرصة لتجمع مقاتلي الأهالي النين وُجهت لهم الدعوة كي يشاركوا في الحرب ضد الأسبان، كما جرت العادة في مثل هذه الحملات. هاجمها على رأس 120 فارسا و 480 راجلا و أجبرها على التقهقر، بعد أن تكبد هو خسائر ثقيلة في الأرواح و العتاد (17). ضاع من جانب الأتراك ما يقرب من ثلاثة أرباع الحملة (18). بعد أن عاد مصطفى كوسة ببقايا جيشه إلى الجزائر استأنف الأسبان خرجاتهم ضد الأهالي.

## القبطان الفنلندي سيمون دونسا في الجزائر

عين رضوان بكرلي باشا خلفا لمصطفى كوسة سنة 1607. رضوان هذا كان من مماليك رمضان باشا (19)، ارتبط اسمه باسم القسرصان الفسئلندي سيمون دونسا، الذي أدخسل تقسنيات جديدة في ميدان البحرية العسكرية في الجزائر.

كان القبطان سيمون دونسا هذا قد استقر في السنوات الأولى من القرن السابع عشر في مرسيليا،أين تزوج.منها انتقل ببارجته و طاقمها إلى الجزائر، و شرع يمارس القرصنة انطلاقاً من هذه المدينة ، كما فعل قراصنة آخرون قبله من أمثال سانسون الذي كان يلجأ إلى موانئ الجزائر و تونس و طرابلس. في أقبل من ثبلاث سنوات استولى دونسا على حوالي 40 بارجة ،الشيء الـذي أكسبه سـمعة حسنة بين أهالي الجزائر الذين أطلقوا عليـه اسم تالي القبط ان. لقد علم مونسا رياس الجزائر كيفية أستعمال البوارج المستديرة أو متعددة السطوح.القرصنة كانت، حتى ذلك الوقت، تعتمد أساسا على الغلبيوطات الخفيفة الـتى كــان بإمكانها أن تحمل على متنها حوالي ثلاثين بحارا و كانت صالحة للغاية في البحر المتوسَّط، لمَّا يكون الطقس جميلا، لكنها لم تكن قادرة على مواجهة أهوال المحيط الأطلسي. بهذه البوارج الجديدة انفتح مجال المحيط أمام رياس الجزائر في القرن السابع عشر. و معلوم أن بونسا ظل محافظا على مسيحيته إلى أن غادر الجزائر (20).

بالإضافة إلى هذا التحسين الذي أدخله دونسا على الراكب، وفُرت هجرة الأندلسيين الذين طردهم ملك إسبانيا فيليب الثالث سنة 1609، الطاقة البشرية للأسطول الجزائري. لقد أصبحت السفن أفضل بناء و أحسن قيانة و تجهيزا ، بإمكانها أن تبلغ المحيط الأطلسي بسهولة لتراقب طرق الهند و أمريكا.حتى إسلندا بجلاميدها و فقرها لم تعد بمنأى عن نشاط رياس الجزائر. ففي سنة 1617 هاجموا جزيرة ماديرة و استولوا على 1200 أسير و في سنة 1631 بلغوا سواحل إنجلترا. لقد أصبحت بحرية الجزائر مخيفة لسكان سواحل أوربا و السفن التجارية في بداية القرن السابع عشر (21). على الرغم مما قدمه دونسا للبحرية الجزائرية إلاّ أنه كان سببا آخر من أسباب تـوتر العلاقات الفرنسية الجزائرية و اندلاع الحرب بين البلدين في عهد رضوان باشا.

# توتر العلاقات ببين الجزائر و فريسا

في 14 ديسمبر 1608، استولى دونسا على سفينة إسبانية، بين الباليار و بلنسية وكان عشرة رجال من رجال الدين اليسوعيين من بين ركابها. باعهم دونسا في الجزائر في المزار العلني، كما جرت العادة بالنسبة للأسرى. أخذت هذه العملية أبعادا دولية. أرسل هنري الرابع ملك فرنسا إلى سفيره في عاصمة الدولة العثمانية يطلب منه المفاوضة لتحرير الأسرى، كما أرسل إلى قنصله في الجزائر، السيد فياس كي يعمل على تلطيف وضعية هؤلاء. خلال المفاوضات إلى قنصله في الجزائر، السيد فياس كي يعمل على تلطيف وضعية هولاء. حو الأسرى (1609) طلب دونسا المغفرة من فرنسا، فوافق الملك على ذلك شرطأن يعيد هو الأسرى سالين. اشترى دونسا الأسرى الذين كان قد باعهم ونقلهم أحرارا إلى مرسيليا، كما نقل معه إلى هذه الدينة القرصان الإنجليزي الشهير بونيل أسيرا، و كان هذا القرصان يعسمل تحت العلم التركي في الجزائر (22).

أثار هروب القرصان دونسا غضبا كبيرا في الجزائر، لكن ما كان أسوأ هو رد الفعل العام، لما علم الناس أنه أخذ معه مدفعين برونزيين، كانت السلطة التركية في الجزائر قد أعارتهما إياه، كما جرت العادة مع القراصنة، لما كان قرصانا، أما الآن و قد تخلى عن القرصنة، فإن المفروض هو أن يعيدهما للبايليك. لم يفعل دونسا ذلك بل قدمهما هدية إلى الدوق جيز حاكم بروفانس الفرنسية ( الجنوب الفرنسي ) في ذلك الوقت. طالب ديوان الجزائر بالإعادة الفورية للمدفعين و معاقبة القرصان الفنلندي طبقا للمعاهدات الفرنسية العثمانية. حدث أن توفي الملك هنري الرابع، بعد هروب القرصان، فظلت المشكلة قائمة، بل تطورت إلى أن وقعت القطيعة بين الجزائر و فرنسا (23). كان الرياس أكثر المتشدين تجاه فرنسا.

لقد كانوا سعداء لهذه القطيعة التي فتحت لهم المجال لضرب السفن الفرنسية. انهالوا على الغنائم الغنية، بون أن يعيروا اهتماما لربود فعل الباب العالي و شكاوي قناصل فرنسا. تكثفت أعمال القرصنة إنن، ولم تعرف مدينة الجزائر الغنى الذي عرفته في هذه الفترة، فقد كان يحصل أن يعرف اليوم الواحد أربع أو خمس غنائم. دخلت الجزائر في فوضى، بحيث لم يعد الباشا قادرا على الدخول إلى الديوان إلا برخصة. لقد فقد الباشوات زمام التحكم في أمور الدولة. حدث أن خلع ثلاثة آغوات في يوم واحد لأنهم أعلنوا نيتهم في الخضوع الأوامر السلطان العثماني، كان الرياس في الواقع هم الذين يحكمون، فقد ظل الرياس مامي الأرناؤوط و مراد و علي عرباجي و سليمان و علي بتشين هم الذين يشكلون القوة الحاكمة الفعلية في الجزائر لمدة خمس سنوات تقريبا (24).

استغل القوسكان (في وسط إيطاليا الحالية) توتر العلاقات الفرنسية مالجزائرية و شنوا حملة على مدينة عنابة ،انققاما لما قام به الأتراك من غزو في ليفورنا بعد أن نهبوا الدينة و أسروا الفا و خصصانة شخص و قتلوا باي قسنطينة محصد بن فرحات ،غابروها (25) وفي 17 أوت هاجمعت بوارج بوق توسكانيا مدينة برشك (بين شرشال و تنس) و كانت أن تخربها بكاملها هاجمعت بوارج وفي هذا الوقت بالفات أعلن ملك كوكو عصيانه . هكفا انتهى عبد الباشا رضوان بكرلي في هذه الفوضى ليأتي عبد مصطفى كوسة ،الذي أعيد إلى الجزائر للمرة الثانية (1610).

### تمرد ملک کوکو

كان سي عمر قد خلف محمد بن أحمد على عرش مملكة كوكو سنة 1583. لقد ضعفت الملكة في عهد هذا اللك الجديد. كان طاغية يفرض أعمال السخرة على رعاياه و يصادر محاصيلهم. لما فقد سند السكان، حاول أن يحصل على دعم الأسبان ليواجه الأتراك. كانت نقطة الاتصال بينه و الأسبان مرسى أزفون، الذي كان الأتراك يواقبونه مراقبة دقيقة و دائمة. راسل يعمر هذا اللك الإسباني فيليب الثاني كان الأتراك يواقبونه مراقبة دقيقة و دائمة. راسل سي عمر هذا اللك الإسباني فيليب الثاني أرسل إليه سنة 1598 مجموعة من الجنود المشاة، حوالي مائتي رجل، لقدعيم حاميته في تسامغوت، غير أن أتراك الجزائر علموا بسالخبر بواسطة مواسيسهم، فهاجموا أزفون محدثين مجزرة في صفوف الجنود الأسبان. لقد أرسل سي عمر إلى إسبانيا، في 25 جوان 1603، يشرح لها كيفية مقتل جنودها، كما ينصح الملك الإسباني بان إسبانيا، في 25 جوان 1603، يشرح لها كيفية مقتل جنودها، كما ينصح الملك الإسباني بان الجنود الأتراك، ثمانية آلاف إنكشاري و أهلي، يوجمون في أقاليمه، كما تذكر الرسالة، على الرغم من أن الملك فيليب الثالث لم يستجب لندائه فإن سي عمر لم يياس فأرسل سنة 1610 الي نتيجة مع الأسبان هاجم بقواته الخاصة سهل المتيجة و ألحق أضرارا كبيرة به (28). لقد ظل سي عمر معاديا للأتراك إلى غاية مقتله سنة 1618.

سي عمر سدي وفاته استولى أخوه أحمد بوختوش على السلطة ، فأصبحت الملكة تنسب إليه . في عهد سي احمد بن سي عمر نُقلت العاصمة من كوكو إلى أوريس في بني غبري. بعد التونسي انقسمت الملكة إلى صفين : الصف الفوقاني بقيادة أورخو ، و الصف التحتاني بقيادة سي علي ، الابن الثاني للتونسي . دخل الصفان في حرب حقيقية ، الشيء الذي أضعف الملكة . لم تعد تسيطر إلا على أعالي سباو و قبائل الساحل البحري. اعتمد الأتراك في المنطقة على شيخ قبيلة غشتولة ، الشيخ قاسم محمد ، في أقصى غرب جرجرة (29).

### تزايد أعمال القرصنة و ردود الفعل الأوربية

كان رد فعل البلدان الأوربية على تزايد نشاط القرصنة تنظيم حملة بحرية على سواحل بلاد المغرب سنة 1611. شاركت فيها بوارج و سفن كل من انجلترا و هولندا و إسبانيا، تعت قيادة المركيز الإسباني دي سانتاكروز. خربت السواحل التونسية، وفي طريق عودتها أضرمت النار في مدينة جيجل (30).

في هذه الأثناء ، التي اشتدت فيها نشاطات الدول الأوربية ضد الجزائر ، كانت هذه الأخيرة تعيش سنوات من الجفاف و القحط أنتجت مجاعة كبيرة سنة 1610. انتشر بعدها الطاعون الذي عم كل المغرب لمدة سنتين و خاصة في الأرياف التي كانت خسائرها البشرية أكبر من خسائر المدن (31) ، حتى اضطرت السلطات التركية إلى منع مهاجري الأندلس من دخول البلاد مستعملة القوة في ذلك (32).

أثناء هذه الكارثة الطبيعية كانت سفن جنوة تحاول " تطهير " البحر المتوسط من القراصنة، على غرار ما فعلت مرسيليا، التي سلحت سفنها لهذا الغرض، لكن القرصنة ظلت قائمة (33). أخنت تشتد أكثر، إذ تشير بعض التقديرات إلى أن رياس الجزائر استولوا، في الفيترة الواقعة بين 1613 و 1621، على 936 قبطعة بحرية، 447 قطعة منها كانت هولندية، 192 فرنسية، 120 إسبانية، 56 ألمانية و 56 إنجليزية (34). كان على متن هذه القطع البحرية عدد كبير من الأفراد، الذين سيقوا إلى سوق العبيد. إن هذه القرصنة قد عمقت الخلافات مع فرنسا، حليفة النولة العثمانية. حاول الباشا الجديد، حسين الشيخ ( 1613 \_ 1617 )، أن يحلها إلا أنه فشل.

#### المجمة الأوربية على الجزائر

حين طالب الفرنسيون بوقف أعمال القرصنة ضد سفنهم، ردّ الباشا مطالبا بإعادة المدفعين اللذين أخذهما سيمون دونسا و إطلاق سراح الأسرى الأتراك الذين وقعوا بين أيدي الفرنسيين منذ بداية القطيعة بين البلدين. و لأن التجارة المرسيلية قد تضررت كثيرا من أعمال القرصنة، لم يجد الملك الفرنسي بداً من أن يأمر بتحرير الأتراك الموجودين في الموانئ الفرنسية، فأرسل 40 منهم، كمرحلة أولى في بداية سنة 1617، كما أطلق سراح آخرين بعد ذلك، غير أن ديوان الجزائر ظل مصرا على مطالبه كاملة، رغم رأي الشاوش محمد الحاج الذي أرسل إلى مرسيليا لمناقشة مسألة السلم (35). خلال هذه المفاوضات عُين على رأس الجزائر سليمان القاطاني سنة 1617 و يدل اسمه على أنه من مدينة قاطانيا بصقلية.

استقبل الباشا سليمان القاطاني مبعوثي مرسيليا غلاندوفيس و كوجيس و بيرانجي وكذلك الأسرى الأتراك الذين كان الفروض أن يتم استبدالهم بفرنسيين محبوسين في مدينة الجزائر. لكن الديوان، و بعد نزول الأسرى الأتراك إلى البرّ، امتنع عن تسليم الأسرى الأسرى الفرنسيين مطالبا من جديد بإعادة المدفعين. زيادة على ذلك أرسل حملة إلى الباستيون نبحت العديد من الجنود و العمال الفرنسيين الذين كانوا به و ألقت القبض على الباقين منهم. و معلوم أن جون لويس دوماس دو كاستيلانس بارون ألمالنيا، كان قد استعاد هذا الباستيون لصالح الدوق جيز، حاكم بروفانس. أمام هذه التطورات قدم الملك الفرنسي شكواه لحليفه السلطان سليمان عن طريق سفيره في عاصمة الإمبراطورية. أقال السلطان باشا الجزائر سليمان القساطاني، و عوضه بشاوشه (36) ( شاوش السلطان ) حسن الشيخ.

كان اللك الفرنسي قد منع على رعاياه المتاجرة في الموانئ الجزائرية، و تلا ذلك تخريب باستيون فرنسا في القالة. فتضرر الأهالي الذين كانوا يتعاملون مع تجار فرنسا خاصة الحنائشة منهم، الذين تمربوا على السلطة التركية، كما سوف يفعلون في كل مرة يتوقف فيها هذا الباستيون. و تضامن معهم صناع المرجان في مدينة الجزائر كما انضمت إلى التمرد فرق الحرس من الزواوة، الذين ضُموا إلى التنظيم العسكري التركي منذ حسن باشا بن خير الدين. لقد ألغيت فرق الرواوة كلها تقريبا منذئذ و سوف لن يعاد تنظيمها إلا بعد حوالي قرن و نصف القرن. هذا من جهة، و من جهة أخرى وضع نائب الملك في نابل و بوق توسكانيا الكبير سفنهما في البحر فألحقا خسائر كبيرة بالرياس. إن هنه الضغوط الداخلية و النور الذي لعبه مبعوث في البحر فألحقا خسائر كبيرة بالرياس. إن هنه الضغوط الداخلية و النور الذي لعبه مبعوث ألت على 25 مركبا من مراكبه، و استعداد فرنسا لإعادة الدفعين الذكورين سابقا (38)، هذه العوامل كلها عجلت بالوصول إلى معاهدة جديدة مع فرنسا هي معاهدة 12 مارس 1619.

أهم ما تضمنته هذه المعاهدة هو التأكيد على احترام "كل معاهدات الامتيازات البرصة بين العاهلين "العثماني و الفرنسي، و أن "كل قرصنة أو غارة و كل الأعمال العدائية ستتوقف بين الطرفين "،كما تضمنت تبادل الأسرى و تبادل القناصل لضمان تطبيقها (39). في الواقع لم تكن هذه المعاهدة قادرة على إنهاء مشاكل القرصنة التي كانت قضية حياة أو موت بالنسبة لا لرياس البحر فقط ،بل بالنسبة لغيرهم من التجار و من المسؤولين في السلطة.

في الأيام الأخيرة من فيفري 1620، استولى رجب رايس الذي كان ينشط في خليج ليون على سفينة مرسيلية كانت آتية من مدينة الإسكندرية، يقودها القبطان دريفات الذي لم يتخذ أية احتياطات، بعد أن علم بتوقيع المعاهدة الجزائرية -الفرنسية. قتل رجب رايس كل من وُجد على ظهر السفينة، حتى لا يبقى أي شاهد على فعله، لكن بحارين تمكنا من الاختفاء و تمكنا من الوصول إلى مرسيليا يوم 14 مارس. قصا على الناس خبر الحادثة. انتشر الخبر بسرعة

صببا هيجانا حقيقيا. خرجت أسر الضحايا، و البحارة و الصيادون و حرفيو الميناء حاملين أسلحتهم، و ساروا إلى فندق ميولهون لتصفية الأتراك الذين كانوا بداخله (40). و كان عولاء الأتراك هم أعضاء الوفد الجزائري الذي أرسل إلى مرسيليا لاستلام الأسرى، و كذلك الأسرى الذي ألسل إلى مرسيليا لاستلام الأسرى، و كذلك الأسرى الذين أطلق سراحهم (41). كان عددهم حوالي خمسين شخصا. حُوصروا من طرف الغوضاء لمدة نهار و ليلة، فدافعوا عن أنفسهم إلى أن أضرم المحاصرون النار في الفسندق فاضطروا للخرق. ألقى عليهم القبض و نُبحوا جميعا في الشوارع (42).

وصلت أخبار الفاجعة إلى مدينة الجزائر فتعببت في تجمع الناس حول قسر الجنينة، مقر السلطة، مطالبين برؤوس الأسرى الفرنسيين، غير أن تدخل الطائفة و الإنكشارية أعاد الهدوء و شَتت المتجمعين، و أمكن تلافي اضطرابات جديدة في المدينة (43). أرسل الباشا الجديد السيد محمد الشريف صهر سينان آغا إلى مرسيليا لإجراء تحقيق حول تلك الأحداث، إلا أن السفينة التي كان على متنها استولى عليها بحارة توسكانيا، فكان لا بد من مساع لاستعادة المبعوث، الشيء الذي أخر وصول نتائج التحقيق إلى الجزائر. انجر عن هذا التأخير هيجان في المدينة كاد يأتي على الفرنسيين المتواجدين فيها. سلح الرياس سفنهم وخرجوا من الميناء عاقدين العزم على خوض حرب لا هوادة فيها ضد تجار مرسيليا (44). في محاولة منه للقضاء على مشاكل الجزائر عين السلطان العثماني حضر باشا على الجزائر للمرة الرابعة سنة 1620.

أعاد خضر باشا الاستقرار للجزائر، لكن العلاقات بين الجزائر و فرنسا ظلت متوترة بسبب مواقف الدوق دو جيز الرافضة تسليم الأسرى الأتراك ونشاطاته على ساحل الجزائر. لقد وجه الفرنسيون حملة ضد عنابة في أوث 1621، لكنهم لم يتمكنوا من البقاء فيها أكثر من يومين أو ثلاثة. هذه الحملة كانت تدخل في إطار محاولات احتلال "ساحل المرجان"، إذ سبقتها محاولتان في 1618 و 1620 (45).

في نفس السنة التي وقعت فيها الحملة الأخيرة على عنابة نظم الإنجليز حملتهم الأولى على مدينة الجزائر. كانت عمارتهم تتكون من ست سفن عادية تحمل على متنها 230 مدفعا نحاسيا، 12 سفينة تجارية تحمل على متنها 243 مدفعا حديديا من الحجم الصغير. مع العلم أن السفن الإنجليزية كانت من أكثر السفن تفوقا من حيث قوة طلقات مدافعها (46). كان مجموع جنود وبحارة العمارة حوالي 500 رجل يقودهم روبير مانسيل نائب أميرال إنجلترا (47). لما وصلت العمارة إلى الجزائر في أواخر نوفمبر 1620، طلب مانسيل من السلطة التركية أن تسلمه الأسرى الإنجليز فرفضت طلبه. و في الثالث من ديسمبر وصل أسطول آخر من إسبانيا، هذه المرة، يتألف من ست سفن حربية و أطلق 74 قذيفة على الدينة فردت عليها مدينة الجزائر بمدافعها. و في 7 ديسمبر غادر الإنجليز ميناء الجزائر ، بعد أن نجحوا في تحرير ما يقرب أربعين أسيرا إنجليزيا من المسنين، تاركين وراءهم مئات الأسرى الآخرين (48). بعد

هذه الحملة أخذ الإنجليز يفكرون في إبرام معاهدة مع الجزائر، تجنبهم مشاكل القرصنة في حوض البحر المتوسط. لقد توصلوا إلى إبرامها في مارس 1622، وقد نصت على تبادل القناصل و كذلك إمكانية بخول التجار الإنجليز إلى الجزائر (49).

في هذه السنة سير الهولنديون كذلك حملة ضد مدينة الجزائر انتهت بتوقيع معاهدة من (50). غير أن هذه المعاهدة لم يكتب لها البقاء، لأن الرياس استمروا في الاستيلاء على السفن الهولندية. أرسل الهولنديون أحد أساطيلهم إلى البحر المتوسط استولى على عدد من المراكب الجزائرية، ثم توجه إلى مدينة الجزائر مطالبا بإطلاق سراح أسراهم، ولما رفض الباشا الطلب، قام المهولنديون بشنق الأسرى صن الأتراك و الأهالي الذين كانوا على متن سفنهم. لقد انتهت العلاقات مع هولندا إلى إسرام معاهدة جديدة سنة 1626 (51) مماثلة السابقة.

في الوقت الذي كانت تعيش فيه الجزائر و المغرب وباء الطاعون الذي أتى على آلاف الأشخاص، ابتداء من سنة 1621 (52)، كان دون خوان ينظم خرجات من وهران تستهدف الأهالي المجاورين للمنطقة التي تحت سلطة الأسبان. كانت الخرجات هذه عديدة بين سنتي 1620 و 1623. في سنة 1622 نظم أهم هذه الخرجات، قادت إلى آبار بني زروال، على بعد فرسخين من وهران، أين هاجم عدما من المقاتلين الأهالي، من الفرسان و المشاة، كان على رأسهم أحد المرابطين. قتل الأسبان عدما كبيرا منهم واستمروا أياما عديدة يلاحقون الباقين منهم على قيد الحياة و يلحقون أضرارا بالقبائل (53). في هذه الآونة كانت السلطة التركية تهتز في بايليك

في سنة 1623 عُين خسرو صفر على رأس الجزائر. صادف وصوله رفض سكان ناحية تلمسان دفع الضريبة بسبب سوء المحاصيل و تحريض من عصلاء الملك المغربي. أنجد الباشا الجديد حامية تلمسان، غير أن الأمور تطورت في السنة الموالية إلى تمرد حقيقي، أحدث مجزرة في صفوف أفراد حامية المدينة. أرسل خسرو صفر قوات جديدة تقكسون مسن حوالي 1200 جندي فقمعت التمرد بوحشية (54).

#### معاهدة جديدة مع فرئيسا

رغم تنشيط خسرو باشا القرصنة، إلا أنه أعطى أهمية خاصة لإعادة الأمور إلى نصابها مع فرنسا. كان الفرنسيون يريدون هم كذلك الوصول إلى معاهدة جديدة مع الجزائر. كلف الملك الفرنسي التاجر سانسون نابولون, وهو فرنسي من كورسيكا سبق له أن عمل في السفارة الفرنسية بالقسطنطينية (55)، كي يسعى لإبرام معاهدة جديدة مع الجزائر. سافر المبعوث سنة 1623 إلى استنبول أين تمكن من تخليص سفن مرسيلية كان القراصنة قد استولوا عليها و من

تحرير أسرى فرنسيين كما أقام دارا و مدارس للآباء اليسوعيين في مدينة سميرن و أعلم الثارة انطلاق إعادة تنظيم كنيسة مدينة سيو، بعد أن حصل على موافقة السلطان، كما حصل على موافقة هذا الأخير بخصوص الاحتفاظ بكنيسة سانت انطوان في العاصمة العثمانية. في السنة الموالية (1624) تمكن نابولون من الحصول على رسائل من السلطان و من وزرائه موجهة إلى قادة طرابلس، تونس و الجزائر، تقضي بتسليم الأسرى الفرنسيين و إقامة السلام مع رعايا اللا الفرنسي. في 12 أوث وصل نابولون إلى تونس حاملا معه الرسائل. تم تحرير عبيد فرنسيين وحصل على وعود بإقامة علاقات ودية مع فرنسا.قبل أن ينتقل إلى الجزائر، عاد إلى فرنسا ليعرض نتائجه على اللك. في جانفي 1626 أمره اللك بالسفر إلى الجزائر ليتفاوض مع الباشا وغيره من شخصيات الإيالة (66). في جوان وصل إلى الجزائر و معه المدفعان الشهيران و عد من الأسرى الذين أطلق سراحهم في فرنسا (67).

واجه نابولون مشكلتين في الجزائر ؛ الأولى هي سعي الإنجليز لإفساد المفاوضات حتى يتمكنوا هم من الحصول على امتياز القل و عنابة بخصوص المرجان و الثانية هي أن الأتراك لم يعترفوا بالرسائل التي كان يحملها معه من السلطان العثماني. تطلب الأصر إيفاد مبعوثين إلى استنبول للتأكد من صحتها. لما تم التأكيد عليها من قبل الباب العالي، انطلقت المفاوضات التي انتهت إلى الاتفاق على معاهدة جديدة يوم 17 سبتمبر. في 19 من نفس الشهر تسم التوقيع عليها و الإعلان عنها بحضور الباشا الجديد (حسين) فأرسلت رهينة إلى مرسيليا لضمان عليها و الإعلان عنها بحضور الباشا الجديد (حسين)

تطبيق الماهدة (58).

من بين ما جاء في المعاهدة "إن البوارج الفرنسية سوف لن يقلقها القراصنة الجزائريون، وأنه في حالة ما إذا دخلت سفن الصيد بفعل الرياح المعاكسة أو بفعل البحر الهائج إلى مختلف أماكن الساحل، و بالخصوص في جيجل و عنابة، سوف لن تتعرض لأي سوء، وأن أطقمها سوف تحترم و لا يمكن أن تباع كعبيد " (59). كما تنص على التزام الجزائريين بالعيش في سلام مع فرنسا و احترام سواحلها و سفنها والسماح للتجار الفرنسيين بالإقامة في مدينة الجزائر، تحت الحماية القضائية لقنصل بلادهم مع احتفاظهم بحقوقهم و حرية ممارسة شعائرهم. و اعترف أتراك الجزائر بموجب هنه المعاهدة بامتيازات فرنسا في الباستيون بالقالة و إمكانية إعادة بناء تحصيناته و كذلك المتاجرة في الجلود و الشموع عبر عنابة، ، كما سمحوا لسفن الرجان باللجوء إلى موانئ الجهة الشرقية من الجزائر.أما فرنسا فقد التزمت بدفع 26 ألف بوبلة سنويا (60). هنا و قد عين سانسون نابولون قائدا لكل المنشآت الفرنسية في الجزائر. إن تسوية المشاكل الفرنسية - الجزائرية لم تكن ، في حقيقة الأمر، سوى تسوية مؤقتة، إذ سوف يعود التوتر بعد سنوات قليلة.

# تمرد الكراغلة

من المائل الخطيرة التي ظهرت في عهد الباشا حسين تمرد الكراغلة، أبناء الأتراك من المجزائريات. يقول حمدان خوجة عن هذا التمرد: " في حوالي سنة 1630 و للاستيلاء على المحكم، وضع أفراد تلك الطبقة مشروعا يهدف إلى طرد الأتراك (آبائهم و أجدادهم) الذين كانوا يحكمون البلاد. و لهذا الغرض اجتمعوا في حصن الإمبراطور و عندما علم الأتراك بهذه المناورة فكروا، الإحباط المشروع، في أن يلبسوا عددا من العمال يدعون بني ميزاب ملابس نسائية، و لما تنثر هؤلاء بالملاحف أخذوا أسلحتهم و الذخيرة في شكل متاع مستورد، ثم تقدموا إلى مدخل الحصن و هم تحت ذلك القناع، هاجموا المتمريين بمساعدة فوج كان يتبعهم عن المحصن و هم تحت ذلك القناع، هاجموا المتمريين بمساعدة فوج كان يتبعهم عن كثب، فأخضعوهم و أحبطوا مشاريعهم. و على إثر هذا الحائث، و بما أن الأتراك لم يكونوا قادرين على أن يطردوا ذريتهم من البلاد، فإنهم قرروا فقط ، عدم السماح للكراغلة بشغل المناصب السامية " (61).

يعيد غرامون التمرد إلى سنة 1629، حين تمردت الإنكشارية على حسين باشا بسبب الأجور، وأساءت معاملته شم سمّمته. في هذه الفوضى استغل الكراغلة الفرصة و نظموا محاولتهم سالفة الذكر. كما يورد أن الكراغلة طـرُدوا من مدينة الجزائر. وفي جويلية 1633 مخلوها، في شكل جماعات صغيرة متنكرين في زي فلاحين يحملون أسلحة مخفية وقد انهالوا على الإنكشاريين فجأة، فتمكنوا من السيطرة على بعض المواقع. لقد كانوا يعولون، بدون شك، على دعم سكان المدينة، لكن الوقت لم يكن مناسبا لأنه كان وقت القرصنة والرياس في البحر. هاجمتهم الإنكشارية و اضطرتهم للنزوح إلى أعالي المدينة و مهاجمة القصبة، وفي هذا الوقت انفجر مستودع البارود في القلعة فخربت بكاملها مع أكثر من 500 مسكن. ولقد سبب هنا التمرد مقتل اكثر من عشرة آلاف نسمة. لاحق الإنكشاريون الناجين من المتمردين، فقـتلوا منهم الكثير. اتجه الكراغلة الفارون إلى بلاد القبائل (62)، آملين أن يجدوا دعما من الزواوة ، الذين كان الأتراك قد حلوا أغلب فرقهم في الجيش منذ ما يقرب 15 سنة. لقد قرر الإنكشاريون رفض تسجيل هؤلاء الكراغلة في الجيش إلى أن وقع الوباء الكبير ( 1648 ـ 1650 ) الذي أتى على الكثير من أفراد الإنكشارية، فاضطرت هذه الأخيرة لقبولهم في صفوفها دون أن تكون لهم المؤولية (63).

عرفت السلطة التركية اضطرابات كبيرة بعد مقتل حسين باشا إذ تولى الأمر بعده يونس باشا ثم حسن باشا ثم حسين باشا الشيخ الذي سبق له أن شغل مسؤولية باشا الجزائر، إلى أن عين السلطان سنة 1634 يوسف باشا الذي ساءت العلاقات الجزائرية للفرنسية في عهده و ذلك بعد مقتل نابولون.

#### عودة التوتر للعلاقات الجزائرية .الفرنسية

أعاد نابولون، قبل وفاته، إصلاح المنشآت الفرنسية في الجزائس. أقيام المركز التجاري في عنابة من جديد، و أقام صيادي المرجان في القالة و في باستيون فرنسا، و فتح سوقا كبيرة للقمح ،الجلود و الشموع في رأس الحمراء ،حيث أخذت القبائل المجاورة ترتادها فازدهرت الأعمال التجارية. و معلوم أن مرسيليا، و منذ أكثر من قرن، قد أقامت علاقات تجارية مع أصال السواحل الجزائرية، حيث كانت تشتري القمح و الجلود و الشموع و تبيع البارود و الأسلحة، بصفة خاصة ، على الرغم من كون الأتراك يمنعون ذلك. لم يكتف نابولون بإصلاح المنشآت التجارية بر أقام تحصينات في عنابة و القالة والباستيون (64). هكنا ، و حتى وسط سنة 1629 ، كانت نتائج معاهدة 1629 حسنة وكذلك اتفاق 29 ديسمبر 1628،الذي نص على أن تدفع فرنسا (نابولون)إتاوة من حوالي 35 ألفا و 500 جنيه ، حوالي 26 ألفا منها لبايليك قسنطينة (65).لكن النشاطات التجارية لنابولون صحبتها نوايا سياسية. يقول جون ب.وولف: " هناك ما يدل على أن تعيين نابولون كان من وحي رغبة ريشليو (وزير المالية) في تأمين محطـة للتـدخل في ساحل شمال إفريقية. فقد جعل نابولون الحصن عبارة عن قلعة و محطة جوسسة حيث يمكّنه " أن يعلم ما كان يجري في شمال أفريقيا " و لم يكن صيد المرجان و المركز التجاري سوى " تعميات " عن خطة التوسع، لأنه كان يرى الحصن عبارة عن قاعدة للجنود في جزيرة قد تستعمل لإقامة محطة على الأرض الداخلية"(66) و في هذا الإطار كان نابولون يمول رجال الـحرب بالأسلحة (67)، و كان يصدّر الحبوب التي كانت محظورة من طرف السلطة التركية، حتى ذلك الوقت. إن هذا القرصان القديم قد أنشأ لنفسه، خلال خمس سنوات، و بدعم من الحنانشة المرتبطين بمنافعهم، قوة جعلته برسل، بواسطة بوارجه، قراصنة إلى جنزر الباليار للحصول على الرجال والأسلحة لضمان الدفاع عن ساحل المرجان الذي اصبح يعتقد أنه ملكيته الخاصة (68).

أعلن الحرب في سنة 1632 على جمهورية جنوة للاستيلاء على جزيرة طبرقة و هي امتياز كان قد قدمه خير الدين سنة 1540 فدية لدرغوط ، فاستعمله الجنوبون لصيد المرجان و التجارة (69). قام بهجومين فاشلين على الجزيرة، وفي الهجوم الثالث، يوم 16 ماي 1633 ، قُتل على يد القوات التونسية (70).

في مقابل نشاطات سانسون نابولون المريبة ، لعبت القرصنة الجزائرية من جهتها دورا كبيرا في تعكير جو العلاقات بين الجزائر و فرنسا. ففي الفترة ما بين 1629 و 1631 استولى الرياس على 80 سفينة فرنسية محملة بالبضائع ، و كان على متنها 2300 فرنسي، حسب ما يذكره الأب دان (71). و خلال سنة 1637 كان قراصنة الجزائر و تونس يستولون على السفن التجارية دون مراعاة المعاهدات الموقعة مع فرنسا. و كانت المواقع الساحلية الفرنسية غير محصنة فكان هؤلاء القراصنة ينزلون يوميا في هذه السواحل، في

بروفانس، ليستولوا على الرجال و النساء و السفن، السشيء الذي تسبب في نزوح السكان نحو الداخل. لقد عبر الكاردينال ريشليو عن قلقه أسام هذه الأعصال معتبرا أن أحسن وسيلة للقضاء على القراصنة هي العصل على "تخويفهم و الاستيلاء على الكثير من مراكبهم "، كما أورد بيربروجير (72).

في إطار هذه السياسة التي اقترحها الوزير الكاربينال،استولى بو شاسيتلوكس،قائد البارجة الفرنسية لو كوك،على سفينتين محملتين بالسلع تابعتين لدينة الجزائر (73).كان على الباشا الجديد (علي باشا) أن يتحرك فور وصوله إلى الجزائر قائما من القسطنطينية، في جوان 1637. في بيسمبر أمر بإلقاء القبض على بيون،نائب قنصل فرنسا، و في نهاية هذا الشهر أرسل حملة بقيانة على بتشين رئيس طائفة الرياس لتخريب الباستيون (74). نقل بتشين عتاد هذه المؤسسة و 317 فرنسيا إلى الجزائر،أين بيع بعضهم وُزع الباقون منهم على السفن لاستعمالهم في التجديف.لقد برر الأتراك هذا الفعل بكون الباستيون وُجد لاستخراج المرجان لا لاستخراج القمح (75). أدى توقف المبادلات التجارية مع فرنسا وتخريب الباستيون إلى انتفاضة القبائل التي كانت تتعامل تجاريا مع الفرنسيين.لقد توسعت هذه الانتفاضة لتشمل قبائل أخرى في الشرق الجزائري كانت لها مشاكل مع السلطة التركية.

#### التفاضة الشرق الجزائري

رفضت هذه القبائل دفع الضريبة السنوية ( اللزمة )، بحجة أن تخريب الباستيون حرمها من المداخيل التي تجنيها من المساجرة مع الفرنسيين. الكثير من القبائل و العشائر في الشمال الشرقي من بلاد الجزائر كانت تتعامل مع الباستيون هذا ، منها قبيلة الحنانشة التي كان يرأسها في هذا الوقت الشيخ خالد بن ناصر ، كما تذكر وثيقة من الوثائق الجزائرية (76). لم تتوقيف الأمور هنا بل لجأ ابن ناصر إلى طرد الأتراك من مناطق نفونه ، و سيطر على (ساحل المرجان) إلى غاية الحدود مع تونس ، أين كانت قبائل دريد و أولاد ديب و النهد ، و هي قبائل عربية ، قد وقفت إلى جانب القبطان علي بتشين. لقد دفع خالد بن ناصر هنه القبائل نحو تونس و قد أورد حسن درور ، اعتمانا على صالح العنتري في كتابه " تاريخ قسنطينة " ، أن الحنانشة حاصروا القالة واحكموا حصارها . في هذا الوقت أرسل إليهم سيدي بتكة قوات من قوات أولاد أمقران الذين كانوا هم كذلك في حرب مع الأتراك في هذه الآونة . من بين الذين تدخلوا في هذه الحرب نجد العالم هم كذلك في حرب مع الأتراك في هذه الآونة . من بين الذي وعد بالحصول على التزام على بتشين الديني ، مفتي الديار ، الشيخ العلامة قاسم بن محمد الذي وعد بالحصول على التزام على بتشين بإعادة الباستيون. لكن ، و حسب العنتري دائما ، فإن الباشا هو الذي أوعز إلى هنا العالم كي يتدخل لم تثمر مساعي هذا الأخير و نشر خالد بن ناصر قواته نحو الجنوب ، في اتجاه منطقة يتدخل لم تثمر مساعي هذا الأخير و نشر خالد بن ناصر قواته نحو الجنوب ، في اتجاه منطقة ويتد كل المناه المناه المورة و المناه أن المناه أن العالم كي التدور المناه في المناه أن المناه المناه أن المناه أن المناه أن المناه أن المناه أن المناه أن الدين المناه أن المناه أنه أن المناه أنه المناه أن المناه أن المناه أن المناه أن المناه أن المناه أن المناه أ

نفوذ العرب الشابية في نواحي تبسة. إن إبادة هذه القبيلة الحليفة للأتراك في هذا الوقت، ثم تحالف الحنانشة من السيطرة على تحالف الحنانشة مع أحمد بن صخري، القائد الجديد للدواودة، قد مكن الحنانشة من السيطرة على حوالي نصف الشرق القسنطيني سنة 1640. أخنت القوات الحليفة من الحنانشة و الدواودة و أولاد أمقران تغير على طوابير الأتراك (77).

لم ينضم الدواودة إلى الحنائشة إلا لكون علاقاتهم بالأتراك سيئة في هذا الوقت. كان منصب شيخ العرب من نصيبهم، منذ بداية الوجود التركي في قسنطينة، كما رأينا سابقا. في سنة 1629 توفي شيخ العرب صخري بن أحمد الدوادي تاركا وراءه ثلاثة أبناء هم أحمد و بلقيدوم و محمد هذا الأخير هو الذي خلف أباه على رأس مشيخة العرب، غير أن الوفاق بينه و بين الأتراك لم يدم طويلا حيث خرج عن طاعتهم فألقى عليه مراد باي قسنطينة القبض و قتله في جوان 1637 إلى جانب العديد من نبلاء الدواودة و علق رؤوسهم في قسنطينة (78). فما كان من الدواودة إلا الانضمام إلى الحنائشة و القرانيين.

سار المنتفضون إلى قسنطينة سنة 1638 و حاصروها و أضرموا النار في المحصولات من القمح و الشعير في قرى الحامة. امتد تخريبهم إلى غاية ميلة. أرسل مراد باي إلى علي باشا يطلب الدعم العسكري فأرسل إليه حوالي أربعة آلاف رجل يقودهم القائدان يوسف وشعبان،الشيء الذي مكن من تكوين جيش من حوالي ستة آلاف رجل. وقعت المعركة الحاسمة بين القوات التركية و قوات المتحالفين في قجال بسهل سطيف. ألحق المتحالفون هزيمة نكراء بالقوات التركية و استولوا على خيامها وعتادها و شتتوا جنودها فلاذ بعضهم بمدينة الجزائر، في فوضى عارمة، في حين هرب مراد باي بمفرده، يوم 20 سبتمبر، تاركا بقايا قواته لا تدري ما تفعل (79). لقد تزامنت هذه الهزيمة التي لحقت القوات البرية التركية مع هزيمة أخرى لحقت القوات البحرية في فالونا (في البانيا بمدخل بحر الإدرياتيك). كان الباب العالي في حرب مع مدينة البندقية. أرسل في طلب الأسطول الجزائري فسار هذا الأخير نحو الشرق بقيادة علي بتشين، إلا أن زوبعة أجبرته على التوقف في فالونا. هناك فاجأه الأسطول البندقي، بقيادة كابيلو و قتل من الأتراك 1500 رجل و أغرق أربع قطع بحرية و استولى على 14 قطعة أخرى، كما حرر عشرات الأسرى المسيحيين الذين كانوا يعملون مجدفين على متن سفن الأسطول الجزائري. تمكن علي بتشين من الفرار هو و رياس آخرون، لكن أغلب القطع البحرية المفقودة كانت ملكا خاصا به (80). هذا و كانت جبال جرجرة في هذه الآونة في حالة تمرد هي الأخرى، بعد أن انقسمت مملكة كوكو.

في السنة الموالية، 1639، أرسل على باشا جيشا جديدا إلى الجهة الشرقية، غير أن هذا الجيش وجد نفسه، مثل سابقه، عاجزا أمام الأعداد الغفيرة للمنتفضين الذين هددوا بقطع المؤونة و المياه عنه. اضطر الأتراك إلى التفاوض عن طريق مرابط عمل وسيطا بين الطرفين. انتهت المفاوضات إلى الاتفاق الذي تضمن النقاط التالية : - لا يقلق الأثراك المنتفضين بخصوص اللزمة -

يعود الأثراك إلى الجزائر دون أن يلتفتوا يمينا و لا شمالا ـ يعيد الأثراك بناء الباستيون حتى يتمكن السكان من دفع اللزمة ـ يعيد الأثراك كمل الكراغلة إلى مدينة الجزائر، كما يعيدونهم إلى مواقعهم و يعيدون لهم تشريفاتهم التي حُرموا منها (81). هنا الشرط الأخير يجعلنا نعتقد، في غياب المراجع، أن الكراغلة قد شاركوا في هذه الانتفاضة التي كانت فرصة لهم لاستعادة حقوقهم التي فقدوها منذ حوالي عشر سنوات إننا إنن أمام انتفاضة واسعة جمعت، بشكل لا مثيل له في تاريخ الجزائر التركية، كل الذين كان لهم حساب صع السلطة. و لا نستبعد أن تكون فرنسا قد شجعتها بطريقة أو بأخرى.

رغم الاتفاق الذي حصل بين الأتراك و المنتفضين، في عهد علي باشا، إلا أن مشاكل الشرق ظلت قائمة في عهد خلفه حسين الشيخ ( 1639 ـ 1640 ) الذي سبق له أن شغل منصب الباشا في الجزائر و كذلك في عهد جمال يوسف باشا ( 1640 ـ 1642 ). في ماي 1640، قاد الباشا جمال يوسف بنفسه عمارة نحو عنابة، حيث أنزل الانكشاريين و الطبجية (جنود المدفعية )، لكنه لم يتجرأ على مهاجمة الحنانشة، بل وعدهم بمنحهم الاستقلال الذاتي و أعاد تنشيط الباستيون يتجرأ على مهاجمة الحنانشة ، بل وعدهم بمنحهم الاستقلال الذاتي و أعاد تنشيط الباستيون (28). لقد ظلت الحملات تخرج من مدينة الجزائر في اتجاه شرق البلاد في سنوات 1641 ـ 1643 (83) ففي سنة 1641 انتقل الباشا بنفسه إلى الناحية الشرقية و لم يعد إلى الجزائر إلا في السنة الموالية ، بعد أن تكبد خسائر كبيرة. لما عاد وجد نفسه أمام تصرد الإنكشارية التي أودعته السجن. كان على خلفه محمد برصالي باشا (1642 ـ 1645) أن يجهز حملتين في سنة 1643 ضد مملكة بوختوش و ضد قبائل ناحية الحضنة في السنة الموالية (84).

### معاهدة جزائريـة . فرنـسيـة أخرى

خلال انتفاضة الشرق الجزائري توصلت الجزائر و فرنسا إلى تسوية خلافاتهما بإبرام معاهدة جديدة وقعها جمال يوسف باشا. ففي بداية سنة 1640 أرسلت فرنسا السمى جون ببتيست بو كوكيل، لإعادة فتح المفاوضات مع الجزائر. توصل بو كوكيل بالفعل إلى إبرام المعاهدة الجديدة يوم 7 جويلية من نفس السنة (85). أهم ما جاء فيها (86) : تبادل الأسرى بين الجزائر و فرنسا، و تسليم الباستيون و المؤسسات الفرنسية الأخرى في الشرق الجزائري إلى بوكوكيل و إمكانية إقامة كنيسة في مدينة الجزائر من طرف القنصل الفرنسي " مثل القناصل بوكوكيل و إمكانية إقامة كنيسة في مدينة الجزائر من طرف القنصل الفرنسي " مثل القناصل الآخرين في الشرق بدون أن يمنعه أحد من ذلك " و إرسال عضو من الديوان إلى باريس لتابعة تطبيق المعاهدة و السماح للمسلمين الفارين من إسبانيا أو غيرها بالمرور عبر الأراضي تطبيق المعاهدة و الماك معتبرا " أن بو كوكيل قد صنع معاهدة ليست هي المعاهدة التي كان يجب أن تكون "،كما قال سنة 1641. لكن على الرغم من أن الملك لم يصدق عليها إلا أنها كانت سارية المفعول (87).

أرفقت معاهدة 7 جويلية بمعاهدة أخرى، الطرف الثاني فيبا هو السيد و كوكيل، تتعلق باستغلال الباستيون (88). تسمح هذه المعاهدة لدو كوكيل بمعارسة الأعمال التجارية في القل و عنابة و إقامة المباني في الباستيون و رأس الحصراء للدفاع من نفسه ضد الفسارات الأجنبية " الإسبانية، السردينية، المسورقية و المينورقية " و غارات " الأهالي العصاة " كما تسمح له أن يبني نقاط حراسة عند معخل ميناني عنابة و القسل و أن يستعمل الأجانب الذين سوف يُعاملون معاملة الفرنسيين. في القابل يدفع مو كوكيل 34 ألف مبلون كل الأجانب الذين سوف يُعاملون معاملة الفرنسيين. في القابل يدفع مو كوكيل 34 ألف مبلون كل سنة، 24 ألفا منها تسلم للباشا، لدفع مرتبات الجند، و 10 آلاف تدفع لخزينة القصبة. هكذا تقيم هذه المعاهدة نفوذا فرنسيا في الجزائر مدعوما بالتواجد العسكري و الديني.

#### اضطرابات في السلطـة

إذا كان الباشا جمال يوسف قد أنهى خلافات الجزائر صع فرنسا، بمنع المتيازات جديدة للفرنسيين، فإن خلفه محمد برصالي باشا قد أكمل تهدئة الأوضاع الداخلية ليدخل في خلافات مع الدولة العثمانية نفسها. في سنة 1645 قرر السلطان العثماني إبراهيم أن يشن حربا على جزيرة مالطة ، فأصر أساطيل إيالات الجزائر تونس و طرابلس بالتحضير لهذه الحرب و الالتقاء في نفارين بالقرب من السواحل اليونانية ، إلا أن الرياس في الإيالات الثلاث رفضوا المشاركة في الحرب. كان رياس الجزائر ، بهيادة القبطان بتشين ، أول من رفض دعوة السلطان ، بسبب سوء معاملتهم من طرف الباب العالي ، بعد كارثة فالونا. لقد تسبب هذا الرفض في تخلي السلطان إبراهيم عن مشروعه. لكنه قرر أن يعاقب المتسببين في إفشاله . أرسل إلى الجزائر شاوشين من شواشه ، كلفهما بالإتيان برأس علي بتشين و رؤوس الرياس الأربعة الأخرين المسؤولين عن الطائفة . لكن ما إن وصل الشاوشان إلى الجزائر حتى انفجرت الأوضاع . كان هناك عصيان واسع النطاق ، اتهم محمد برصالي باشا بتنظيمه ، و لم ينج الباشا إلاً بالاختفاء في أحد الجوامع .

بعد قليل من عودة الشاوشين إلى عاصمة الدولة العثمانية، طلبت الإنكشارية من علي بتشين، القبطان الذي سيطر على الوضع و الذي عرف كيف يحمّل المسؤولية للباشا و ينجو من عقاب السلطان، أن يدفع الرواتب فسلم يتمكن مسن جصع المال الضروري لذلك و لاذ بأحد المرابطين طالبا مهلة تمكنه من جصع المال المطلوب. أعطيت له مهلة خمسة أيام، تمكن خلالها من الفرار إلى صهره ملك كوكو. لما انتشر الخبر، خبر فراره، سادت الفسوضي في مدينة الجزائر وسارت الإنكشارية إلى بيته فنهبته و استولت على عبيده كما نهبت المحلات و البيوت، خاصة محلات يهبود

المدينة. زاد هيجان الإنكشارية لما انتشرت دعاية مفادها أن علي بتشين سيعود إلى الجزائر على رأس جيش قبائلي و أن رياس البحر متواطئون معه، لكن بتشين عاد فجأة إلى الجزائر مستقبلا من طرف الذين طالبوا برأسه، في حين أرسل السلطان أموالا و قفطانا له هو نفسه، إلا أن القبطان مات بعد أيام من حكم الباشا الجديد أحمد علي و قد انتشرت دعاية مفادها أنه مات مسموما (89). سهلت وفاة علي بتشين مشاركة الجزائر في المجهود الحربي العثماني.

أعاد أحمد علي باشا النظام للجزائر خلال فترة حكمه (1645 - 1647)، إلا أن حكمه انتهى بخسائر كبيرة تكبدها الأسطول الجزائري يوم 16 فيفري إلا أن حكمه انتهى بخسائر كبيرة تكبدها الأسطول الجزائري يوم 16 فيفري 1647، أمام فرسان مالطة و البنادقة، حين كان عائدا، عبر السواحل الإيطالية (90) بعد أن شارك في معركة بكريت بخمسين قطعة بحرية. لقدقتل الفرسان و البنادقية بعد أن شارك في معركة الأتراك و أسروا نحو 150 منهم (91). هذا إضافة إلى القطع البحرية المفقودة.

# حملة سلطان سجلماسة على الجزائر

انصب اهتمام يسوسف باشا (1647 -1650) على إعادة بناء الأسطول المخسرب و لكنه وجد نفسه وجها لوجه أمام مولاي محمد سلطان سجلماسة.

كنا رأينا كيف آل طلك السعديين ( الأشراف ) إلى أحمد المنصور سنة 1578 بعد وفاة أخيه السلطان مولاي عبد المالك، الذي دعمه الأتراك لاستعادة الملك من ابن أخيه السلطان محمد المتوكل بالله في فاس. ورأينا كيف أعاد المنصور تنظيم المغرب الأقسى من جميع النواحي. لم يوحد المنصور المغرب الأقصى فحسب، بل كانت له سياسة توسعية نحو السودان. غير أن وفاته سنة 1603 أدت إلى انهيار إمبراطوريته، التي انقسمت إلى مملكة فاس و مملكة مراكش المتصارعتين فيما بينهما خلال هذا الصراع احتلت إسبانيا بعض الموانئ المغربية بدعوى وضع حد لهجمات القراصنة على سواحلها، فكان رد الفعل على هنذا الاحتلال أن ظهرت حركات يتزعمها رجال الدين في الشمال و في الجنوب. و كانت حركات الجنوب أعنف من غيرها.

في تافيلالت ، ان الشرفاء العلويون الذين ينسبون أنفسهم إلى الحسن بن علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة ، يستقطبون الناس الذين كانوا يتبركون بهم منذ أوائل القرن الثالث عشر ، لكن هؤلاء الأشراف لم يقوموا بأي عمل سياسي. خلال الصراعات الحادة التي صاحبت تفكك إمبراطورية المنصور الذهبي ، استغل أشراف تافيلالت الوضعية و بعد أن خضعت لهم الواحة ، أخذوا يتوسعون. نظم الشريف مولاي محمد انطلاقا من سجلماسة حملة على الغرب

الجزائري في سنة 1648، بعد أن فشل أهام فاس لقد قدم الناصري وصفا لتلك الحملة النم الجزائري في سنة 1648، بعد أن فشل أهام فاس لقد قدم الاستقصاء " (92) تلخصه في التال الجرافري في محمد على الغرب الجزائري في "كتاب الاستقصاء " (92) تلخصه في التالي : نظمها مولاي محمد على الغرب الجزائري في "كتاب الاستقصاء " (92) تلخصه في التالي : ولاي محمد على العرب البراطي في سفاسن التابعة للأثراك، بالقرب من الحدور بعد أن هاجم سلطان سجلماسة قبائل بني سفاسن التابعة في موقفها من الأتراك، المعرور

بعد أن هاجم سلطان المجمع التي كانت منقسمة في موقفها صن الأتراك ثم ماجم المغربية و جمع غنائم كبيرة، هاجم وجدة التي كانت منقسمة توجمه بعد ذلك إلى تلمسان ماجم العربية و جمع عام بيره . أولاد زكري و أولاد علي و بني سنوس و جمع الغنيمة. توجه بعد ذلك إلى تلمسان و خرر اولاد زهري و اودر علي و بني سوس افراد حاميتها القركية. لما صر فصل الشناء، خرج إلى يواديها و قتل الكثير من سكانها و من أفراد حاميتها القركية. لما صر فصل الشناء، خرج إل يوانيها و صل التقيير من تسامه و من أن الأغواط و عين ماضي و الغاسول فنهب و استولى الصحراء مغيرا على الجمافرة فنهبهم ثم سار إلى الأغواط و عين ماضي و الغاسول فنهب و استولى مصحوله معيرا على البحارث و سويد و حصين من بني مالك بن زغبة إلى راشد و اعتصمت على المال. فرت منه قبائل الحارث و سويد و حصين المنائد و المنائد و اعتصمت به الخ. لقد أحدث مولاي محمد اضطرابات خطيرة في الغرب الجزائري.

حيز الأتراك حملة نحو الغرب للوقوف في وجه سلطان سجلماسة، غير أن هذا الأخير كان قد رجع إلى بـالانه، قبل وصولها إلى الناحية الغربية. في سنة 1064 ( 1654 ميلانية)

أرسل محمد باشا ( الذي خلف علي باشا ) رسالة مطولة إلى سلطان سجلماسة صع وفسد يتكون من الفقيه عبد الله النفزي و الفقيه الحاج محمد بن علي المزغنائي و عضوين من أعضاء الديوان. لم تأت الرسالة بشيء. أعاد الباشا الوفد. في هذه المرة تعهد السلطان أن لا يتجاوز مجسرى واري

لعل آخر و أهم ما قام به الباشا يوسف هو الحملة التي قادها سنة 1649 إلى الجنوب الشرقي ليعيد نفوذ الأثراك إلى واحتي تقرت و ورقلة. أما خلفه محمد ياشا ( 1650 \_ 1656 ) فقد واجه الإنجليز و الطاعون.

### حملة إنجليزية أخرى على مدينة الجزائر

عرفت الجزائر، في عهد محمد باشا، انتشار وباء الطاعون الذي كان عنيفًا هذه المرة. استمر ثلاث سنوات و قضى على ثلث السكان كان هذا الطاعون قد نقله الرياس إلى الأسطول العثماني فأتى على الكثير من أفراده، حتى اضطرت الدولة العثمانية إلى منع البحارة من الخروج من الموانئ (94). في هذا الوقت الصعب جاءت الحملة الإنجليزية على مدينة الجزائر.

في نهاية سنة 1653 جاء روبير بلاك إلى البحر المتوسط على رأس عمارة إنجليزية محكمة التنظيم. كان يقود عمارته من على متن سفينته سان جورج نات الستين مدفعا والمائــة والخمسين رجلا بعد أن فسرض على دوق توسكانيا والسبابا أن يدفعا تعويضات اتجه، في أواسل سنة 1654، نحو سواحل المغرب ليثأر للاعتداءات التي تتعرض لها السفن الإنجليزية التجارية من قبل الرياس في الجزائر و تونس و طرابلس (95). بعد عمليات " ناجحة " في تونس حصل على إثرها على تعهد بعدم الاعتداء على السف الإنجليزية، وحصوله على نفس التعهد في

طرابلس، جاء إلى الجزائر. دخل الميناء دون مقاومة و طلب من الباشا محمد أن يطلق سراح كل الأسرى المسيحيين ، فقدم له الباشا هدية ثمينة تقمثل في قطيع من الحيوانات، و تعهد بإطلاق سراح الأسرى الإنجليز مقابل فعية مُخفضة. كما تعهد بعدم الاعتداء على السفن الإنجليزية 11 همت العمارة الإنجليزية بالخروج من الميناء ألقت مجموعة من الأسرى الهولنديين بنفسها في البحر محاولة بلوغ السفن الإنجليزية سباحة. بعد مساعدة هؤلاء الفارين، اضطر البحارة الإنجليز لجمع المال الضروري لفديتهم ثم نقلوهم على متن سفنهم (96).

# تفريب الباستيون من جديد

عامت مشاكل العلاقات الجزائرية \_الفرنسية لقطفو على السطح في عهد إبراهيم باشا (1656 - 1659)، بسبب الباستيون. بعد أن أمار كوكيل هذه المؤسسة مدة من النزمن سلم إمارتها إلى توماس بيكي و هو تاجر صن ليون، عمل قنصلا بالنيابة في الجزائر من سنة 1640 إلى سنة 1646. تأخر توماس بيكي في دفع اللزمة المتفق عليها في معاهدة 1640. في سنة 1658 علم بيكي أن الباشا إبراهيم يعتزم تسيير حملة على الباستيون لإرغامه على دفع المستحقات، فلجأ إلى إضرام الغار في كل ما هو موجود في هذا الحصن، و أخذ معه بالقوة حوالي خمسين شخصا من الأهالي و غادر الجزائر. وصل ليفورنا في أكتوبر مصحوبا بـ 150 جنديا و بحارا. باع الأهالي هناك تعويضا لخسائره كما زعم (97). أرسل الملك الفرنسي لويس الرابع عشر ممثلا الأهالي هناك تعويضا من جديد قصد إعادة الباستيون و النشاطات التجارية، إلا أن مهمة البعوث الفرنسي لويس كامبون، لم تثمر شيئا، بسبب الاضطرابات التي كانت تعيشها السلطة التركية في الجزائر في ذلك الحين، فعاد إلى فرنسا سنة 1659. كان لا بد من انتظار مرور عاصفة السلطة تلك.

### تمرد الإنكشارية و نماية عمد الباشوات

في سنة 1659 تمرد الإنكشاريون على إبراهيم باشا بسبب تأخر الجراية. ألقوا عليه القبض و رموا به في السجن. جمع البولكباشي خليل مدبر العملية الديوان الذي أعلن نهاية نظام الباشوات، لكنه سمح للباشا بالبقاء في الجزائر لتمثيل السلطان فيها دون أدنى تدخل في شؤون الحكومة، التي تبقى من شأن الديوان، الذي يترأسه آغا الإنكشارية (98). هكذا استولت الإنكشارية على الحكم ، بصفة مباشرة فأصبح البولكباشي خليل أول آغا، في عهد سلطة الآغوات الذي دوف لن يستمر طويلا. يفسر دو لاكروا الابن عدم طرد الإنكشارية الباشا بكون هذه الأخيرة تجند أعضاءها من أقاليم الإمبراطورية العثمانية ولا يمكن لها أن تفعل ذلك إلا بموافقة السلطان. بالفعل فقد استمرت عملية التجنيد جارية كل سنتين أو أربع سنوات في بموافقة السلطان. بالفعل فقد استمرت عملية التجنيد جارية كل سنتين أو أربع سنوات في

سورية و الأناضول و حتى في البلقان (99). تأخذ عملية التجنيد هذه أهمية كبيرة بالنسبة للإنكشارية مادامت ترفض انخراط الأهالي في صفوفها. إنها وسيلة من وسائل تجديد نفسها. إضافة إلى الأعلاج. تبقى هذه العملية ورقة رابحة في يد السلطان العثماني للضغط على انكشارية الجزائر.

# 2 - الآغوات في مواجهة الدولة العثمانية و فرنسا

كان البولكباشي خليل أول الآغوات إنن، و إلى جانبه الباشا إبراهيم ممثل السلطان، الذي نجا من القتل لكونه لم يعمل أي شيء ضد الإنكشارية. تميز عهد الآغوات القصير بسلسلة من الاغتيالات. بدأت مع اغتيال خليل قائد التمرد نفسه سنة بعد تعيينه. خلفه الآغا رمضان الذي لم يطل عهده كثيرا هو كذلك، إذ قتل في أوت من سنة 1661. خلفه العلج البرتغالي شعبان آغا، الذي بقي على رأس السلطة إلى غاية 1665. يضاف إلى الاضطرابات الحاصلة في قمة هرم السلطة ما عرفته البلاد من تحركات داخلية. انقطعت قبائل الشرق عن دفع الضريبة، بعد تخريب الباستيون من طرف توماس بيكي، و أخذ أحمد بن أحمد ( بوختوش )، من أولار القاضي يتوسع في بلاد القبائل، انطلاقا من أمغوت، و تمكن من السيطرة على بلاد القبائل من سباو إلى بجاية (100). هذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخارجي فإن الأحوال لم تكن بأحسن من الأولى. و قد تميزت خاصة بعودة التوتر إلى العلاقات مع فرنسا.

#### معاهدتان مع إنجلترا و هولندا

بعد وفاة الأميرال بلاك، عاد الرياس إلى مهاجمة السفن التجارية الإنجليزية. أرسل اللك شارل الثاني، سنة 1661، كونت ساندويتش في مهمة تتعلق بتسوية مشاكل القرصنة مع الجزائر، إلا أنه لم يصل إلى هذه التسوية المرغوبة (101). تعرض محمد بن رقية التلمساني لحملة ساندويتش على مدينة الجزائر فقال: " في دولة رمضان بولكباشي أتت عمارة الإنجليز بثلاث و عشرين سفينة كبارا و أراد أن يجدد الصلح بينهم و بين أهل الجزائر "، غير أن الشروط التي اشترطها رفضتها الجزائر، فقصف المدينة و الحصون، فرد الأتراك بالمثل، و عند الغرب من نفس اليوم أقلعت السفن الإنجليزية تحمل رجالها إلى بلادهم " خائبين خاسرين " المغرب من نفس اليوم أقلعت السفن الإنجليزية تحمل رجالها إلى بلادهم " خائبين خاسرين " المرمت الجزائر معاهدة مع الأميرال سير جون لاوسون يوم 23 أفريل من السنة الموالية ( سنة أبرمت الجزائر معاهدة مع الأميرال سير جون لاوسون يوم 23 أفريل من السنة الموالية ( سنة أبرمت الجزائر و توقف أعمال القرصنة و تحرر العبيد الإنجليز " مع دفع المبلغ الذي تم بيعهم به التجارة و توقف أعمال القرصنة و تحرر العبيد الإنجليز مستقبلا (104).

سار الهولنديون على طريق الإنجليز، فوقعوا هم كنلك معاهدة صع الجزائر (1662)، شبيهة بمعاهدتهم: تمنع القرصنة الموجهة ضد سفن و رعايا هولندا و " رعايا اللوك و الأمراء المجاورين لها أو حلفائها "(105).

# العملة الفرنسية على جيجل

في بداية 1661 أوفدت فرنسا مبعوثها رميناك إلى الجزائر حاملا معه كل الترضيات الضرورية. بعد مفاوضات، تم الاتفاق مع السلطة في الجزائر. أبرمت معاهدة الترضيات الضرورية و 20 فيفري لم تأت بجديد بل ثبتت ترتيبات المعاهدة السابقة التي أبرمت سنة جديدة يوم 29 فيفري لم تكن هذه المعاهدة سوى تلهية للسلطة التركية، لأن فرنسا كانت تعصل في 1640 (106). لم تكن هذه المعاهدة سواحل الجزائرية بدعوى محاربة القرصنة.

الحقادي يعود هذا المشروع إلى 1658 حين أمرت فرنسا الفارس بو كليرفيل بالتعرف على واحل الجزائر قصد اختيار المكان الملائم لإقامة عسكرية فرنسية بائمة (107). قام بو كليرفيل بالمهمة سنة 1661، و في السنة الموالية اقترح موقع سطورة القريب من سكيكنة. كليرفيل بالمهمة سنة 1663 قامت عمارة فرنسية بعمليات مكنتها من القضاء على حوالي عشرين قطعة في سنة 1663 قامت عمارة فرنسية بعمليات مكنتها من القضاء على حوالي عشرين قطعة بحرية جزائرية، غير أنها عجزت عن الإنزال في القل. في الثاني من أوث قام المدوق بو بيفود بعملية تزود بالماء و المؤونة في سطورة، بون خوف من رد فعل الأهالي. سار بعد بيفود بعملية تزود بالماء و المؤونة في المحصول على غنائم. حاول أن يضرم النار في أسطول ذلك إلى دلس و الجزائر، أين أمكن له الحصول على غنائم. حاول أن يضرم النار في أسطول هنه الأخيرة فلم ينجح، بل تكبيد بعسض الخسائر المعتبرة، فعاد إلى إبيسزا في الباليار. (108). في هذه الآونة كانت مدينة الجزائر تعرف انتشار وباء الطاعون مجمعاً. وقد أتش على أكثر من عشرة آلاف عبد مسيحي و على عدد كبير من سكان المدينة. سوف يُحمل منا الوباء إلى طولون و ضواحيها (109).

بعد هذه العمليات من الاستكشاف و جس النبض، قرر المجلس اللكي الفرنسي المحتلال مدينة جيجل بدلا من سطورة. تم التحضير للعملية في ربيع 1664يبدو أن فرنسا باختيارها جيجل أرادت أن تعيد تجربة الأتراك مع هذه الجهة العزولة طبيعيا عن باقي البلاد. لقد كان هناك اعتقاد سائد بين وزراء الملك مفاده أن أهالي المنطقة سوف يرحبون بالفرنسيين ضد الأتراك، من جهة، و من جهة أخرى كان الفرنسيون يعولون على ما ألحقه الطاعون بالسكان من أضرار (110). و معلوم أيضا أن الحامية التركية في الدينة لم يكن عدد أفرادها يتجاوز الثلاثين جنديا. لكن ما لم يضعه الفرنسيون في الحسبان هو أن سكان المدينة كانوا يتمتعون ببعض الامتيازات التي منحها إياهم الأتراك باعتبارهم كانوا من أوائل من ساهموا في إقامة السلطة التركية في الجزائر.

تكونت الحملة الفرنسية على جيجل من أكثر من خمسة آلاف و خمسانة جندي و مئات المتطوعين، تحملهم ثلاث وستون قطعة بحرية انطلقت من طولون بقيان النوق بو بوفور، يوم 2 جويلية 1664. بعد أن استراحت في البليار، أين التحق بها فرسان مالطة ، استأنفت طريقها نحو الساحل الجزائري، لتصل قبالة بجاية يوم 21 جويلية هناك علمت أن حامية جيجل أتى عليها الطاعون، بالتالي يمكن الاستيلاء على المعينة بون مقاومة، كما اعتقد قابتها. لا وصلت إلى جيجل، في اليوم الموالي، استقبلت ببعض طلقان الدفعية. في يوم 23 جويلية تم الإنزال في شرق المدينة بالقرب من أحد الجوامع - هو جماع سيدي عمار، الذي يقع مكانه حصن بوكين اليوم - أين واجه الفرنسيون مقاومة من الأهالي، أنت إلى مقتل أو جرح أربعمائة من المقاومين. في الساعة الثالثة، و بعد قصر مكثف أدى إلى فرار السكان من المدينة الصغيرة، بخلت القوات الفرنسية المدينة فرفعت على التو العلم الفرنسي و الصليب على منذنة المسجد، تم تموقعت وحدات منها في السهل على التو العلم الفرنسي و التلال المحيطة بها. ابتداء يوم 24 بدأت القوات الفرنسية المنسية المتمرئزة في المواقع الأمامية تتعرض لهجمات الأهالي استمرت مدة شهر كامل، تحد المتمرة في المواقع من التلال ليلا و نهارا بدون انقطاع (111).

جاءت القوات التركية من الجزائر، فانضم إليها في الطريق عدد من القاتلين الأهالي (112). ما إن وصلت إلى جيجل حتى بادرت بالهجوم على الحصن الواقع غرب الدينة ، إلا أنها لم تحقق نجاحا. لم تكن تملك المدفعية الثقيلة. لقد صادف أن وصلت الإمدادات من فرنسا، على متن سفن يقودها مركيز مارتيل، في نفس الوقت الذي وصلت فيه المدفعية التركية الثقيلة. فتح الأتراك نار مدافعهم يوم 2 أكتوبر ضد الفرنسيين بدءا بالحصن الغربي، الذي لم يقاوم إلا حوالي ثلاث ساعات فقط لم يتمكن الفرنسيون من مقاومة الأتراك ومدفعيتهم و الأهالي بأعدادهم الففيرة فشرعوا في الانسحاب يوم 13 أكتوبر، حيث بيأوا بنقل جرحاهم و مرضاهم الذين بلغ عددهم ألفا و مائتي شخص. تحولت عمليات بالانسحاب من المدينة إلى فرار حقيقي بالنسبة للفرق الأخيرة. أمام ضربات الأتراك والأهالي اضطرت القوات الفرنسية إلى التخلي عن المدفعية و حتى عن بعض الجنود. في أول نوفمبر ابتعدت السفن الغازية عن ساحل جيجل، بعد أن فقدت أكثر من ألفي رجل، بين قتيل و جريح و أسير، لكن كارثة الحملة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ ما إن وصلت إلى طولون حتى وجدت هنه المدينة تعيش على وقع وباء الطاعون. سارت إلى جزر هيبر، أين غرقت السفينة العروفة باسم لون (قمر)، فغرق معها أحسن ضباط يوفور (113).

غنم الأتراك كثيرا في جيجل. نقلت الغنائم إلى مدينة الجزائر. يصف الأسير الفرنسي لوقران، الذي كان عبدا في هذه المدينة وصول تلك الغنائم، في إحدى رسائله، بقوله: "لم أود تصديقه (سقوط جيجل بيد الأتراك) إلا عندما ألقيت نظرة إلى البحر و رأيت الأجفان العائدة و على متنها ثمانين فرنسيا أو أكثر و أربعة عـشر قطعة صدفع إلى جانب غنائم العائدة و على متنها ملازم الكتائب اللكية الذي وقع أسيرا هـناك لقد وصلت في هذا اليوم كثيرة، من بينها ملازم الكتائب اللكية الذي حملته الأجفان و النين عُوملوا معاملة جد ثلاث سفن تحمل عدما من الأسرى مماثلا للذي حملته الأجفان و النين عُوملوا معاملة جد سيئة و معظمهم كان مريضا كما نقلت المدافع التي هي في مجموعها تتكون من النين وثلاثين قطعة مصنوعة من الحديد الصلب و ستة عشر قطعة مصنوعة من الحديد و لكن وثلاثين قطعة من الحديد الصلب. كما حملت كمية كبيرة من الحديد و لكن لا تقل متانة عن تلك المصنوعة من الحديد الصلب. كما حملت كمية كبيرة من قطع المنجنيق وكمية هائلة من الذخيرة و القذائف و ما يملئ مغازات كبيرة من الدقيق و أكثر من ثمانمائة برميل من الخمر التي أتلفت بأمر من القائد التركي " (114). لقد بلغ عدد الأسرى حوالي برميل من الخمر التي أتلفت بأمر من القائد التركي " (114). لقد بلغ عدد الأسرى حوالي أعلاج حتى يتجنبوا مصير العبيد (115).

اربعهال وربي الهزيمة المتمر لو بوفور في مطارلة الرياس. في 17 فيفري خرج على رأس عمارة من طولون، فالتقى بهم فاضطروا للفرار إلى حلق الوالي بتونس للاحتماء عمارة من طولون، فالتقى بهم فاضطروا للفرار إلى حلق الوالي بتونس للاحتماء بمنافعها، إلا أنه تمكن من تخريب ثلاث سفن من سفنهم. في 2 و 27 مارس قصف رصيف ميناء الجزائر، فود عليه الأتراك بمنافعهم في 24 أوت هاجم سفن الرياس قبالة شرشال فأحرق اثنتين و المتولى على ثلاث منها. وفي هذه الأثناء، التي كان الطاعون فيها لا يزال شرشال فأحرق اثنتين و المتولى على ثلاث منها. و ق تلت شعبان آغا، ثم عينت مكانه على آغا (116) منتشرا في مدينة الجزائر، تمريت الإنكشارية و ق تلت شعبان آغا، ثم عينت مكانه على آغا (116) (1665) الذي توصل إلى معاهدة جديدة مع الفرنسيين.

### معاهدة أغرى مع فرنسا

في بداية 1666 عبر علي آغا عن رغبته في الدخول في مفاوضات مع فرنسا فاغتنمت هذه الأخيرة، التي لم تتمكن من القضاء على القرصنة، الفرصة و أرسلت مبعوثها السيد تروبيرت إلى الجزائر. لم يجد هنا المبعوث صعوبة في الوصول إلى الاتفاق مع الأثراك (117). كانت النتيجة معاهدة 17 ماي 1666 التي لا تختلف كثيرا عن المعاهدات السابقة لها (118). فهي تضع حدا لكل " الاستفزازات و الأعمال العدائية سواء في البحر أو على البر " بين الجزائر و فرنسا، كما تنص على تبادل الأسرى بين الطرفين و تمنع أعمال القرصنة و تسهل الأعمال التجارية. لم يدم العمل بها طويلا، بدون مشاكل ففي سنة 1668، و بعد أن ألحق البنادقة أضرارا بأسطول الرياس، الشيء الذي جعلهم يستولون على كل ما يجدونه في طريقهم، استولى الرياس على تجار فرنسيين. جاء المركيز دو مارتيل في جوان يطلب تصليح ( الخطأ )، ثم عاد في سنة 1670 فأستقبل بشكل ودي (19) و تم الاتفاق على إضافة بنود أخرى إلى المعاهدة قصد إثرائها (120).

### غارات الإنجليز على السواحل الجزائرية

لم تدم المعاهدة الجزائرية - الإنجليزية الموقعة في 1662 طويلا، إذ عادت الحور في سنة 1669. أخذ رياس الجزائر يهاجمون السفن الإنجليزية التي اشتكى أصحابها إلى ولتهم. سيّرت إنجلترا حملة بقيانة إبوارد سبراغ نحو سواحل المغرب (121). في عاي 1671 هاجم الأسطول الإنجليزي ميناء بجاية و أضرم النار في 12 سفينة من المراكب الراسية فيه كان ردّ الفعل في مدينة الجزائر اغتيال القنصل الإنجليزي و نهب مقر القنصلية. و في شهر جويلية ظهر الأسطول الإنجليزي قبالة مدينة الجزائر فأحرق ثلاثة مراكب جديدة و أغرق أخرى، كما أحدث تخريبا في رصيف الميناء (122). كانت هذه العمليات الإنجليزية الشرارة التي أشعلت أخدال اضطرابات معقدة في الجزائر أدت إلى إنهاء نظام الآغوات.

#### نماية نظام الأغوات

عرفت السنوات الأخيرة من حكم علي آغا صعوبات كبيرة. ففي سنة 1668 تصور الأهالي المقيمون في مدينة الجزائر من غير الحضر (البراني). هذا التمرد نجهل أسبابه وتفاصيله. خلالة قبض على مسؤول الفرق العسكرية الأهلية من الـزواوة، فنبح و مُزق إربا إربا، ثم عُلقت أشلاؤه في أماكن مختلفة من الدينة. على أثر هذه العملية تمريت بلاد القبائل كذلك. و هذا ما يوحي بأن تمرد الزواوة كان له طابع سياسي، قد تكون وراءه جهات أخرى مثل طائفة الرياس أو الباشا ممثل السلطان في الجزائر. في هذه الأثناء كان الهولنديون، الإنجليز، المالطيون و السريينيون و كذلك سفن البابا يطاريون الرياس بلا هوادة و يلحقون بهم خسائر فادحة، حتى أن سكان مدينة الجزائر كانوا يخشون إنزالا أجنبيا في مدينتهم. لتهدئة الأوضاع لجأ علي آغا إلى توزيع الهدايا و تحصين رأس ماتيفو ( تامنتفوست ) و مصب وادي الحراش (123). لكن ذلك لم يمنع الطائفة من التحريض ضد الآغا ، بعد الحملة الإنجليزية.

في سبتمبر 1671 تمريت الإنكشارية على علي آغا. على الرغم من أن رأس التمردقد قتل، فإن المتمريين قبضوا على الآغا و قطعوا رأسه، و عنبت الغوغاء زوجته قصد الوصول إلى الكان الذي كان يحوي أمواله. أعقبت مقتل الآغا فوضى عارمة، هاجم خلالها الإنكشاريون القصبة ونهبوا أموال جرايتهم. في الحقيقة وصل نظام حكم الآغوات إلى أزمته القاتلة. عجز بيوان الإنكشارية في الوصول إلى تعيين آغا يستطيع إعادة الأمور إلى نصابها. لقد عُين خمسة آغوات أو ستة خلال ثلاثة أيام فقط في هذه الفوضى تدخلت طائفة الرياس التي لم تكن راضية على سياسة على آغا متهمة إياه باللامبالاة تجاه البحرية التي تتعرض لضربات الدول الأوربية كما أعابت عليه سياسته تجاه فرنسا (124).

لقد تدخل الرياس و عينوا أحدهم دايا للجزائر و هو الحاج محمد. وضعوا بذلك نهاية لفظام الآغوات المتموي، حول أسباب تدخل الرياس و علاقاتهم الاجتماعية يقول جون بوقف: لقد كان الرياس " مهندين تهديدا خطيرا بهذه الغوضى، فقد كانوا أغنى الناس في الجماعات المتنفذة، و كانوا يملكون الفيلات في ضواحي الجزائر و المنازل بالمدية، و كانوا يملكون البياضائع و الدراهم، كما كانوا متعودين على القيادة، و كانوا يملكون الموضى المثار إليها تهدد ثروتهم كما كانت تهددها الأساطيل الأجنبية عندما تقدخل في مهنتهم تقواصفة، و كان الرياس يجدون حلفاءهم في صفوف أغنياء الحضر ( البلدية ) و اليهود الذين كانوا من جهة يدبرون تجارة الجزائر و من جهة أخرى كانوا يملكون الكثير من المفن في كانوا من جهة فهؤلاء كانوا أيضا مهتمين باستقباب النظام و لكنهم لم يكونوا يملكون، سواء في ألك البلدية أو اليهود، أية قاعدة عسكرية أو سياسية يتحركون منها لحسابهم " (125).

### هوامش الفصل الثالث

- (1) وولف المرجع السابق ص 92 و 93.
  - (2) هايدو المرجع السابق ص 102.
- (3) قايد المقراني المرجع السابق ص 24 و 25.
- (4) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 111.
  - (5) هايدو.المرجع السابق ص108 و 109.
  - (6) قايد المقرائي المرجع السابق ص 26 و 28.

    - (8) جوليان المرجع السابق ص 351 و 352.
- (9) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 112.
- QBERBRUGGER.Notes relatives à la révolte de Ben Sakhri.Revue Africaine.№ 10 (1886).p.337 (10)
- (أ.بيربروجير.مذكرات حول عصيان ابن صخري.المجلة الإفريقية.عدد 10(1866). ص. 33)
- (11) جمال قنان. معاهدات الجزائر مع فرنسا 1619 1830. المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1987 ص 42 و 43
  - (12) قايد المرجع السابق ص113.
  - (13) الجيلالي. المرجع السابق ص 117 و 118.
  - (14) قايد.الجزائر تحت المرجع السابق ص 113 و 114.
    - (15) دو ساندوفال المرجع السابق ص 360 و 361.
      - (16) نفسه. ص 439.
        - (17) نفسه.
      - (18) الجيلالي. المرجع السابق ص 118.
        - (19) نفسه.
  - H.D. de GRAMMONT Relations entre la France et la Régence d'Alger au XVIIe siècle Revue (20) Africaine.N° 23 (1879).pp.8 et 9
    - ( هـ.د.دو غرامون العلاقات بين فرنسا و إيالة الجزائر في القرن السابع عشر. المجلة الإفريقية عدد 23 (1879) ص 8 ـ 10 ).
  - . A.DEVOULX.La marine de la Régence d'Alger.Revue Africaine.N°.13.(1869) pp. 390 et391
    - ( ألبير دوفولكس. بحرية إيالة الجزائر. المجلة الإفريقية عدد 13(1869). ص 390 و 391)

(22) غرامون العلاقات بين المرجع السابق ص 10 \_ 13.

(23) نام

(24) نفسه ص 14 و 15.

(25) الجيلالي المرجع السابق ص 119.

(26) غرامون العلاقات بين المرجع السابق ص 14 و 15.

(27) أوصديق المرجع السابق ص 39 ـ 42.

(28) غرامون العلاقات بن المرجع السابق ص 14 و 15.

(29) روبان المرجع السابق ص 135 و 136.

A.RETOUT Histoire de Djidjelli.Ancienne Maison Bastide Jourdan.Alger 1929.p.50 (30)

( أ.ريتو. تاريخ جيجل. دار باستيد جوردان القديمة الجزائر 1929. ص 50 )

(31) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 121.

(32) غرامون العلاقات بين المرجع السابق ص 15.

(33) نف

(34) نف من 137 و 138.

(35) نفسه ص 15 و 16.

(36) نفسه ص 18

(37) نفسه ص 19 و 20.

(38) الجيلالي المرجع السابق ص 121.

(39) انظر نص المعاهدة في : قنان المرجع السابق ص 263 \_ 265.

(40) غرامون العلاقات بين المرجع السابق ص 25 و 26.

(41) نفسه.

(42) قايد.الجزائر تحت المرجع السابق ص 121 و 122.

(43) غرامون العلاقات بين المرجع السابق ص 23 \_ 28.

(44) دردور.المرجع السابق ص 77 و 78.

(45) وولف المرجع السابق ص 254 و 255.

RLPLYFAIR Episodes de l'histoire des relations de la Grande - Bretagne avec les Etats Barbaresques (46)

avant la conquête française.Revue Africaine N°.22 (1878).pp.305 et 306

( ر.ل. بلايفير. حلقات تاريخ علاقات بريطانيا العظمى بالدول البربريسكية قبل الغزو

الفرنسي المجلة الإفريقية عدد 22 (1878). ص 305 و 306).

(47) وولف المرجع السابق ص 254 و 255.

(48) نفسه ص 257.

(49) الجيلالي المرجع السابق ص 121.

(50) وولف المرجع السابق ص 262.

(51) الجيلالي. المرجع السابق ص 124.

(52) دو ساندوفال المرجع السابق ص 443.

(53) قايد. الجزائر تحت. المرجع السابق ص 122 و 123.

(54) الجيلالي المرجع السابق ص 126.

(55) غرامون العلاقات بين المرجع السابق ص 143 و 144.

(56) قنان. المرجع السابق ص 61 و 62.

(57) غرامون العلاقات بين المرجع السابق ص 146 - 150.

(58) ريتو. المرجع السابق ص 50.

(59) غرامون العلاقات بين المرجع السابق ص 156 و 157.

(60) حمدان بن عثمان خوجة المرآة تقديم و تعريب و تحقيق محمد العربي الزبيري الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر 1975. ص 154 و 155.

(61) غرامون العلاقات بين المرجع السابق ص 414 ـ 416.

(62) وولف المرجع السابق ص 130 و 131.

(63) غرامون. العلاقات بين. المرجع السابق ص 230 و 231.

(64) بربور المرجع السابق ص 82.

(65) وولف المرجع السابق ص 287.

(66) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 125.

(67) دردور المرجع السابق ص 83.

(68) جوليان المرجع السابق ص 362.

(69) بربور المرجع السابق ص 83.

(70) وولف المرجع السابق ص 285.

(71) بيربروجير. مذكرات حول المرجع السابق ص 338 و 339.

(72) نفسه.

(73) غرامون العلاقات بيين المرجع السابق ص 431 و 432.

ره بيربروجير. مذكرات حول المرجع السابق ص 339 و 340.

(٢٥) انظر: جمال فقان نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر الحديث 1500 ـ 1830 المؤسسة الجزائرية (٢٥) انظر: جمال فقان نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر الحديث 1500 ـ 1830 المؤسسة الجزائرية الطباعة الجزائر 1987. ص 71 - 73.

العب -(76) كانت قيادة قبيلة الحنائشة بيد الأحرار ، رغم أنهم لا ينتمون إليها. لما توفي القائد خالد، اعترف الأتراك (١/٥) بابنه مناصر على حساب أخيه الأكبر ناصر ،الشيء الذي أدى إلى انقسام الأحوار إلى صفين : صف ناصر

وصف مناصو. (17) بربود المرجع السابق ص 84 و 85.

(78) فيرو بنو جلاب المرجع السابق عدد 26 ص 364.

(79) نف ص 365 و 366

(80) غرامون العلاقات بين المرجع السابق ص 434 و 435.

(81) بيربروجير. مذكرات حول المرجع السابق ص 345.

(82) دردور المرجع السابق ص 85 و 86.

(83) بيربروجير. مذكرات حول الرجع السابق ص 347 \_ 349.

(84) غرامون العلاقات بين المرجع السابق ص 444.

(85) بيربروجير.مذكرات حول المرجع السابق ص 346.

(86) انظر نصها في : قنان معاهدات المرجع السابق ص 268 ـ 272.

(87) بيربروجير. مذكرات حول المرجع السابق ص 346 و 347.

(88) انظر نصها في : قنان. نصوص و وثائق. المرجع السابق ص 87 ـ 90.

(89) غرامون. العلاقات بين. المرجع السابق ص 445 \_ 447.

(90) قايد. الجزائر تحت. الموجع السابق ص 131.

(91) الجيلالي. المرجع السابق ص 135.

(92) انظر: المدني المرجع السابق ص 426 و 427.

(93) نف. ص 429 \_ 432.

(94) غرامون. العلاقات المرجع السابق عدد 28 ص 210.

(95) بالايفير المرجع السابق ص 317 ـ 320.

(96) نفسه.

(97) غرامون. العلاقات المرجع السابق ص 216 و 217. انظر الهامش كذلك.

```
(98) نف ص 284
```

(100) نف.

(101) بلايغير المرجع السابق ص 401 و 402.

(102) انظر: قنان نصوص و وثائق المرجع السابق ص 90 و 91.

(103) بلايغير المرجع السابق ص 402.

(104) انظر نص العاهدة في : قال: نصوص و وثائق المرجع السابق ص 91 \_ 96.

(105) انظر : نفسه ص 96 و 97.

(106) انظر: قنان معاهدات المرجع السابق ص 277 - 282.

(107) غرامون العلاقات المرجع السابق ص 216.

(108) نف. ص 293 و 294.

(109) نف.

(110) وولف المرجع السابق ص 316.

Ernest WATBLED. Expidition du Duc de Beaufort contre Djidjelli (1664). Revue Africaine. N°. 17 (111)
. (1873).pp. 218 – 221

(أيرنيست واطبليد. حملة الدوق دو بيغور على جيجل (1664). المجلة الإفريقية. عدد 17 (1873) ص 218 \_ 221 ).

(112) المدني المرجع السابق ص 423.

(113) واطبليد. حملة الدوق المرجع السابق ص 223 - 229.

(114) انظر الرسالة في : قنان نصوص و وثائق المرجع السابق ص 103 - 105.

(115) وولف المرجع السابق ص 317.

(116) غوامون العلاقات المرجع السابق ص 298.

(117) واطبليد. حملة الدوق المرجع السابق ص 103 \_ 105.

(118) انظر نصها في : قنان المعاهدات المرجع السابق ص 283 و 284.

(119) غوامون العلاقات بين المرجع السابق ص 341.

(120) انظر هذه البنود في: قنان معاهدات المرجع السابق ص 288 - 294.

(121) بلايفير المرجع السابق ص 341 و 342.

(122) غرامون العلاقات بين المرجع السابق ص 341 و 342.

الفصل الرابع:

# الدايات، طرد الأسبان و سياسة التوسع

لا اختار الرياس الحاج محمد التركي دايا للجزائر خلفا للآغا علي، ابقوا على الباشا كممثل للباب العالي كما فعل الآغوات من قبل. استمرت الدولة العثمانية ترسل الباشوات إلى الجزائر إلى غاية 1711. كان الداي الأول غنيا و متقاعدا و محل احترام الجميع. لم يحاول الاستئثار بالحكم شخصيا، بل كان صهره بابا حسن هو الحاكم الفعلي، وهو الذي أدخل التعديلات التي بفضلها أصبح الوزراء أو رجال السياسة يلعبون دورا كبيرا في تسبير شؤون الدولة بدلا من استئثار الديوان بها (۱). كان اختيار الداي يتم، في بداية العهد الجديد، من بين رياس البحر، كما هو الشأن مع الحاج محمد و بابا حسن و الحاج حسين ميزومورطو و إبراهيم، ثم تحول الى الوزراء أو رجال الدولة من أمثال الخزناجي و خوجة الخيل و آغا العرب لقد أكسب النظام الجديد السلطة حيوية سمحت بتجاوز ذلك الركود الذي عرفته في عهد الباشاوات و الانسداد الذي بلغته في عهد الإغوات، عهد هيمنة ديوان الإنكشارية.

كانت فترة حكم الحاج محمد فترة طويلة ، دامت 11 سنة لعب خلالها صهره بابا حسن، زوج ابنته دورا رئيسيا. أمضى سنة 1672 في فك خيوط المؤامرات و مواجهة الطاعون الذي كان يفتك بالبلاد و ظل كذلك عدة سنوات. كما نشط القرصنة ، التي لم يهتم بها الآغوات كثيرا. كان الرياس، في السنوات الأولى من حكم الداي الأول، يهاجمون سواحل كلابريا و صقيلية و إيطاليا و نابل و إسبانيا. وصلوا في سنة 1673 إلى غاية السواحل البرتغالية (2). في المداخل، أولى بابا حسن أهمية خاصة للناحية الغربية من البلاد، فعمل على الحد من الخرجات التي ظل الأسبان ينظمونها ضد الأهالي، خاصة في عهد الآغوات الذي لم يشهد سوى بعض المحاولات المحتشمة التي قام بها بعض البايات ضد الإسبان.

# النامية الغربية بين الأتراك والأسبان

تذكر المصادر الإسبانية أن دون الفارو دي بازان، مركيز سانتا كروز واجه سنة 1642 حصارا ضُرب على وهران برا و بحرا من طرف جيش يتكون من الأتراك و الأهالي دعمته قطع بحرية تعود لفرنسا و البرتغال اللتين كانتا في حرب مع إسبانيا، غير أن الأسبان تمكنوا من دفع المحاصرين، بعد خرجة قادها المركيز على رأس ثمانمائة رجل في الوقت الذي جاء فيه الدوق تورسي لنجدته على رأس 25 قطعة بحرية من جنوة. كما تشير هذه المصادر إلى محاولة تنظيم حصار حول مدينة وهران سنة 1656، تمكن دون كاسبار دي قوزمان من

إفشالها، قاد هذا الحاكم بعد ذلك خرجة على بعد 14 فرسخا من وهران ،استولى خلالها، في وادي مقرة ،على قافلة كانت في طريقها من تلمسان إلى مدينة الجزائر ، تحصل الضرائب في وادي مقرة ،على قافلة كانت في طريقها من العنائم الضخمة التي حصل عليها حاكم والهدايا التي أرسلها قائد تلمسان إضافة إلى الغنائم الضخمة التي حصل عليها حاكم وهران ،استولى كذلك على 46 جنديا تركيا من 150 جنديا كانوا يرافقون القافلة ،كما تشير هذه وهران ،استولى كذلك على 46 جنديا تركيا من 1669 على وهران ،رفع لأسباب مجهولة ،بعد محاولات المصادر إلى حصار نظمه الأتراك سنة 1669 على وهران ،رفع لأسباب مجهولة ،بعد محاولات خد جدران المدينة (3) لعل السبب يعود إلى تلك الإضطرابات التي كانت تعرفها مدينة الجزائر ضد جدران المدينة (3) لعل السبب يعود إلى تلك الإضطرابات التي كانت تعرفها مدينة الجزائر

خلال هذه السنة و التي أدت إلى انهيار نظام الأغوات.
في سنة 1675، حين كانت وهران تعيش كارثة الطاعون الذي أتى على حوالي ثلاثة الأف ساكن من سكانها (4)، سير الأسبان، في جوان، حملة نحو تلمسان بلغت أسوار الدينة، فدفعها الأهالي و طاربوا جنودها إلى غاية وهران و المرسى الكبير . دعم بابا حسن هؤلاء الأهالي بغرق من الإنكثارية (5)، فتحولت المطاربة إلى حصار للموقعين، دام إلى غاية شهر جويلية لل بغرق من الإنكثارية (6). فتحولت المطاربة إلى حصار الموقعين، دام إلى غاية جانفي و بداية جاءت عمارة من قرطاجنة تحمل الإمنانات انسحب الأهالي و الأثراك (6). في نهاية جانفي و بداية فيقري من سنة 1677، قاد حاكم وهران حملة على القبائل التي شاركت في حصار وهران و أغارت على القبائل الحليفة للأسبان، لكن الأهالي تمكنوا من رده و إجباره على التقهقر في السنة الموالية جاء بور الأثراك لينظموا حصارا جدينا على وهران (7)، شاركت فيه أعداد غفيرة من الموالية جاء بور الأثراك لينظموا حصارا جدينا على وهران (7)، شاركت فيه أعداد غفيرة من تاركين وراءهم 220 أسيرا و الجزء الأكبر من مؤونتهم و خيمهم (9) في سنة 1681، قُتل حاكم وهران الكونت دي تيباوبيون في مواجهة مع الأثراك و بني راشد، فخلفته زوجته مدة حاملة. كما جُرح الكونت دي براكامونت في خرجة على بعد بضع كيلومترات من سنة كاملة. كما جُرح الكونت دي براكامونت في خرجة على بعد بضع كيلومترات من مؤونة مات متأثرا بجراحه (10).

وهران، فعات معامرا بجراحة (١٥). تبقى الوضعية في الغرب هكذا، خرجات إسبانية و حصارات تركية، كما سنرى لاحقا.أما في الجنوب الغربي من البلاد فإننا نشهد، في هذا الوقت ، تشكل مشيخة أولاد سيدي الشيخ التي سوف تلعب دورا هاما في تاريخ الجزائر، خاصة في العهد الاستعماري الفرنسي.

# نشأة مشيخة أولاد سيدي الشيخ

تقول الرواية أن أولاد سيدي الشيخ ينحدرون من الخليفة أبي بكر الصديق. عُرف أجدادهم باسم البو بكرية.هاجروا مكة في صدر الإسلام. توقفوا بعض الزمن في مصر ثم انتقلوا إلى تونس فاستقروا بها إلى غاية القرن الرابع عشر. تمتعوا في تونس بتقدير كبير من ملوكها.غادروا تونس تحت قيادة سي سليمان العالية و معهم أتباعهم و زبائنهم قادة و أحفاد عكرمة و أولاد عبد

الكويم ( الطرافي) و أولاد زياد و الرزاينة استقروا بالجزائر في نواحي عرباوة من إقليم بني القريم . عامر (11). ولد عبد القادر بن سي محمد بن سليمان بن بوسماحة سنة 951 ( 1544 ـ 1545 ) عامر الذي اشتهر باسم الشيخ. بفضل صفته كمقدم للطريقة الشاذلية و كشريف و بغضل وللر المبح سيدي الشيخ، في مجتمع تحكمه البندقية، حكما في الصحراء، يرضى به طهارة الجميع. كان يحل كل المشاكل التي تظهر بين البدو، و كان الضعفاء و القهورون يلتجنون إليه الجمعين. أن أنشأ القصر الأول في الأبيض لاستقبال هؤلاء الزبائن. هذا القصر هو واحد من فعلو رب القصور الخمسة التي شيدت في المنطقة شيد هذا القصر الأول في مكان كان قد استقر فيه العصور شريف مغربي، ينحدر من سي عبد القادر الجيلاني ( مؤسس الطريقة القادرية ) يسمى مويك بوطريق.قبل وفاته،أوصى سيدي الشيخ،الذي عاش أربعا و ثمانين سنة،بتحرير عبيده بوطريق المديدين، و عينهم و أبناءهم خدما و مسيريين للزاوية التي كان قد شيدها في القصر الرافق (هؤلاء المحرّدون هم الذين سوف يعرفون باسم العبيد أو الزوة )، من جهة أخرى أوصى نريته رموء باتباع الشائلية مع إضافة تـ لاوة الفاتحة في كل صلاة باعتبارها نكرا، أما القيادة السياسية و الدينية بالبيع . فقد أوصى بها لابنه الثالث سي الحاج بوحفص لقد أوصى بها هذا الأخير قبل وفاته لأخيه عبد الحكم (1660) الذي تخلى عنها لابن عمه الحاج الدين بوحفص.أنشأ سي ابن الدين الذي العلم (وور) خلف أباه قباب شلالة و عربة و الأبيض على أضرحة أجداده، كما أنشأ القصر الثاني في الأبيض الأبيض سيدي الشيخ) فأخذ هذا الأخير اسم القصر الشرقي في حين أخذ القصر القديم اسم راد بيت القصر الغربي. نقل سي ابن الدين الزاوية إلى القصر الشرقي و استقر به مع كل نرية سي الحاج بوحفص و عائلات أخرى من عائلات أولاد سيدي الشيخ (12).

لقد أقام أولاد سيدي الشيخ إمارة أو مشيخة وراثية مستقلة عن الأتراك، تقوم على نبالة أصلهم من جهة و على طريقتهم الخاصة النفصلة عن الشائلية، من جهة ثانية، و على قوتهم العسكرية من جهة ثالثة. لقد وسعوا نفونهم في جنوب بايليك الغرب. كانت بريزينة و الغاسول ومشرية و أغواط لسكل و لرباع و شلالة و بوسمغون و تيوت و موغار و سفيسفة و اليش و فقيق تدفع لهم الضريبة. امتد نفونهم إلى الأراضي الغربية كذلك. من جهة أخرى سيطروا على قسم من التجارة القافلية التي تتم مع إفريقيا (13). لقد وفرت لهم هذه التجارة أموالا إضافية. أصبحت قوة أولاد سيدي الشيخ تفوق أحيانا قوة البايات الأثراك النين يديرون القاطعة الغربية (بايليك ألغرب). لم يتمكن الأثراك من فرض سلطتهم عليهم بل كان على هؤلاء الأثراك أن يقيموا معهم الغرب). لم يتمكن الاحترام المتبادل دون أن يحصلوا منهم على معاونة أو دعم، كما حصل مع علاقات تقوم على الاحترام المتبادل دون أن يحصلوا منهم على معاونة أو دعم، كما حصل مع الشيخات الوراثية في جبل عمور، و مع الأحرار و أولاد مختار في التيطري، و مشيخة العرب ولحنانشة و غيرهم كثير (14).

هذا في الداخل، أما على المستوى الخارجي، فقد عرفت العلاقات مع فرنسا تدهورا خطيرا في عهدي الداي بابا حسن (1682 - 1683) و الداي حسين ميزو مورطو ( 1683 - 1688) على الرغم من الوصول إلى معاهدة جديدة سنة 1679تتعلق بالباستيون. كانست أعصال القرصنة من أسباب هذا التدهور.

### توتر العلاقات مع فرنسا من جديد

أرسلت فرنسا الأميرال بوكين سنة 1682 إلى السواحل الجزائرية على رأس عطارة من 36 سفينة حربية. قصف بمعافع سفنه مدينة شرشال يوم 25 جويلية كما أحرق سفينتين، مُ انتقل إلى مدينة الجزائر، ليقصفها عدة مرات في شهري أوت و سبتمبر، ثم قفل راجما (15). أعاد الكرة في السنة الموالية. في 6 ماي سار من طولون، على رأس أسطول من 75 قبطعة بحرية، هذه المرة، لكن زوبعة بحرية عطلت وصوله إلى مدينة الجزائر إلى 18 جوان. في 26 من نفس الشهر، شرع الأسطول الفرنسي في قصف المدينة، و استمر يقصف، تحت القنائف التركية المعاكسة، إلى يوم 27. في اليوم التالي أرسل الداي مبعوثا إلى دوكين مرفوقا بالأب لوفاشير، لكن الأميرال الفرنسي رفض استقبالهما متمسكا برفض أية معاهدة جديدة، ما لم يتم تسليم الأمرى الفرنسييين (16). يقول محمد بن رقية التلمساني أن بابا حسن خاف لما سقطت قنيف تان على داره الواقعة عند باب الجزيرة " فمن ساعته بلا مشورة أحد طلب الصلح من الفصارى و طلب أساري (أسرى) السلمين الذين هم لدى الفرنسيين ".لكن دوكيين رفض ذلك و اشترط تسليم أسرى فرنسا و تعويض مصاريف الحملة (17).

رضخ الداي لشروط الفرنسيين. و شرع في البحث عن أسراهم. جمع خمسمائة أسير، إلى غاية 3 جويلية. عندها أرسل الفرنسيون كلا من هايت و كومبس للتفاوض. أرسل الداي رهائن، منهم الرايس ميزو مورطو. بعد أسبوعين من المفاوضات، لم يتمكن بابا حسن من جمع المليون و نصف المليون من الجنيهات التي اشترطها الفرنسيون تعويضا لخسائر الحملة فطلب مهلة. في هذه الأثناء انقسمت الدينة إلى مؤيدين للسلم، مثل البلديين و الإنكشارية و رافضين له، مثل طائفة الرياس التي كان على رأسها ميزو مورطو نفسه. بدعوى تسريع المفاوضات و البحث عن المال، نزل ميزو مورطو إلى البر فأحاطت به الطائفة. سار إلى الجنينة أين اغتيل الداي بابا حسن من طرف إبراهيم خوجة (18). " عند سماع المسلمين بموته فرحوا فرحا شديدا، و نصبوا مكانه باتفاق أهل الحل و العقد كبيرهم و صغيرهم الحاج حسين ميزو مورطو "، كما يقول محمد بن رقية التلمساني (19).

رفع ميزو مورطو العلم الأحمر و أمر بقصف الأسطول الفرنسي و أوفد هايت ليقول لدوكين أن استئناف القصف الفرنسي يعني مقتل الفرنسيين ( 22 جويلية ).استأنف الفرنسيون قصفهم للمدينة إلى الأيام الأولى من شهر أكتوبر،حيث اضطر دوكين إلى الإقلاع بسبب رداءة الأحوال الجوية.لقد سبب القصف الفرنسي تخريب حوالي مائة مسكن و مسجدين أو ثلاثة و مقتل

حوالي ألف ساكن و حرق ثلاث سفن من سفن الرياس. لكن أمر الملك الفرنسي، الذي كان يقضي حوالي ألف ساكن و حرق ثلاث سفن من سفن الرياس. لكن أمر الملك الفرنسي، الذي كان يقضي بإضرام النار في المدينة و تخريب الميناء، لم يُنفذ (20) بعد هذه المحاولة لجأت فرنسا إلى بإضرام النار في المجزائر.

المتعبون على دو تورفيل إلى الجزائر يوم 2 أفريل مصحوبا بممثل الباب العالي، و كان هذا الفرندي على رأس عمارة كبيرة. استقبل استقبالا مرضيا من طرف السلطة في الجزائر التي الفرندي على رأس عمارة كبيرة الفاوضات (21). يذكر محمد بن رقية التلمساني أن الداي وقعت معه السلم، بعد 20 يوما من المفاوضات (21). يذكر محمد بن رقية التلمساني أن الداي ميزو مورطو كان معارضا للسلم مع فرنسا، لكن الفرنسيين قدموا هدايا كثيرة لأعوانه " حتى ميزو مورطو إلى الصلح و يرغبونه إليه " (22).

صاروا بعبب معاهدة 25 أفريل 1684 على القرتيبات التي تضمنتها المعاهدات السابقة و هي تتمحور أساسا حول إيقاف أعمال القرصنة و حرية التجارة و تبادل الأسرى و القسناصل أعفت هذه المعاهدة القنصل الفرنسي من الالتزام بدفع الديون المستحقة على مواطنيه في الجزائر. هذا و قد أبرمت معاهدة أخرى حول الباستيون يوم 23 أفسريل من نفس السنة ، منح بمقستضاها السيد أبرمت معاهدة و " رخصة للسنها و الاسستقرار في باسستيون فرنسسا، القالة ، رأس يونسيس يبون قرنسا، القالة ، رأس الحمراء ، بونة ، سطورة ، القل ، بجاية جيجل و الأصاكن القابعة لها ، لصيد المرجان و للتجارة المرتبطة بهذه الموانئ " (23) . لم تطبق المعاهدتان إلا لمدة قصيرة بسبب عودة الخلافات بين الجزائر بهذه الموانئ " (23) . لم تطبق المعاهدتان إلا لمدة قصيرة بسبب عودة الخلافات بين الجزائر

وفرنسا.
استولى القراصنة، في سنة 1686، على العديد من سفن مرسيليا. في القابل عرض تجار هنه الدينة و أصحاب سفنها مكافآت ضخمة على القراصنة الأوربيين الذين يستولون على سفن جزائرية. تدخل الملك نفسه بعد ذلك ليشجع أولئك الذين يضربون القراصنة الجزائريين (24). في أواخر شتاء 1687، استولى الرياس على سفينة في سواحل مدينة الجزائر، تبيّن أنها سفينة بندقية تحمل جوازا فرنسيا. كانت مهمتها التجسس على الأسطول الجزائري في علاقــته بالدولة العثمانية. لقد ازدادت شكوك الرياس عندما أخنوا يعثرون على جوازات سفر فرنسية لدى السفن التي تعود لدول عدوة للجزائر (25). لما علم الداي أن مجلس الدولة الفرنسي ألزم السفن التجارية بالتسلح و وعد أصحابها بمكافأة لكل من يأتي بسفينة قرصنة أو يغرقها، حجز القنصل الفرنسي بيول و 372 رعية فرنسية، كما نُهبت القنصلية الفرنسية في الجزائر و بيعت 16 سفينة فرندية، كانت متواجدة في ميناء الجزائر، مع بحارتها (26). قررت فرنسا ضرب مدينة

لا علم حسين ميزو مورطو بأن الماريشال ديستري يجمع أسطولا لضرب الجزائر تهيأ للمواجهة بإقامة المزيد من المدافع وتوفير الذخيرة كما أغرق أحسن سفنه ليجعلها في مأمن من القنائف الفرنسية. هذا في الوقت الذي كان يحضر فيه للتفاوض(27). في سنة 1687 و قبل الحملة، أرسل جيراردين دو فوفر معتمد البحرية في طولون يقترح على الجزائر مباشرة

الفاوضات. جاء اقتراحه متأخرا و مع ذلك كانت رسالته المنطلق في المفاوضات التي أعقبر الحملة و انتهت إلى معاهدة 1689 (28)

ظهر الماريشال ديستري قبالة مدينة الجزائر يوم 26 جوان سنة 1688على رأس الم قطعة بحرية. على التو أرسل إلى الديوان مهددا بقتل أسرى الجزائر الذين جاء بهم على متن سفته. رد الحاج حسين بأن القنصل الفرنسي سيكون أول الضحايا إن قُصُفت الدينة شئ الفرنسيون في القصف يوم أول جويلية و استمروا فيه إلى يوم 16. بلغ عدد القنائف أكثر من عشرة آلاف،أحدثت تخريبا كبيرا في الدينة،كما خربت حصن تامنتفوست و المساجد و دار الباشا و رصيف الميناء، و جرحت الباشا نفسه مرتين.كان التخريب كبيرا حتى أن الإنكشاريين، لما عادوا من حصار ضربوه على وهران، وجدوا بيوتهم مخربة و عائلاتهم مشتتة،الشيء الذي أنتج تدمرا و غليانا في صفوفهم. أقدموا على اغتيال الأسرى الفرنسيين ومعهم القنصل. فرد الفرنسيون بقتل أسرى الجزائر الذين كانوا لديهم (29).

لا غابر الأسطول الفرنسي الجزائر، نشط ميزو مورطو القرصنة بشكل لم يسبق لله مثيل خاصة على سواحل فرنسا الجنوبية. خشي المجلس الملكي من أن تفقد فرنسا كل تجارتها مع الشرق فتستولي عليها إنجلترا. جنحت فرنسا إلى السلم. أرسلت معتمد البحرية المدعو مارسيل إلى الجزائر للتفاوض. وصل المبعوث الفرنسي إلى الجزائر في بداية سبتمبر 1689 (30). كانت فرنسا قد ألحت على الباب العالي في أن يرسل إسماعيل باشا إلى الجزائر لتحقيق السلم معها. وكان إسماعيل هنا قد خلف محمد باشا في نهاية 1680 و ظل ممثلا للدولة العثمانية في الجزائر إلى غاية سنة 1686. لما حصل حسين ميزو مورطو على التولية الرسمية من السلطان انتقل إسماعيل باشا إلى طرابلس (31). أرسل الباب العالي إسماعيل باشا إلى الجزائر في خريف 1688، مباشرة بعد الحملة الفرنسية، إلا أن ميزو مورطو منعه من الدخول إلى المينة و أرسل إليه ضباطه الذين قالوا له، كما يروي هو نفسه، في رسالة إلى لويس الرابع عشر: " إننا لسنا في حاجة إلى باشا و لا نريده أبدا. عُد من حيث أتيت و إلا رأيت ما سيحل بك. كل أمير سيد في بهلاه و يبقى كذلك بفضل سيفه و قوته ". غادر إسماعيل باشا الجزائر متجها إلى المغرب. من تطوان أرسل الرسالة الذكورة، و قد توفي في المغرب بعد ذلك بقليل (32).

في هذه الأثناء عادت المحلات (طوابير الانكثارية) البرية التي كانت تجوب الأقاليم في إطار تحصيل الضرائب. تجمعت الإنكشارية خارج مدينة الجزائر، كما جرت العادة استعدادا للدخول إليها. هذا التجمع كان فرصة لها لإعلان التصرد على ميزو مورطو، الذي لم يجد من يقف إلى جانبه. فرّ إلى تونس و منها إلى القسطنطينية أين عينه السلطان قبطان باشا الأسطول. بهذه الصفة قدم خدمات جمة للسلطان في حروب الأرخبيل و البحرالأسود (33). في عهد شعبان داي (1686 ـ 1695) تم التوقيع على معاهدة جديدة يوم 24 سبتمبر 1689، بين السيد مارسيل ممثل الملك الفرنسي و الداي و الديوان و الإنكثارية. المعاهدة لا تختلف عن

مابقاتها من حيث أنها تنص على إيقاف القرصنة و تحرير التجارة و التبادل القنصلي، لكن ما هو ملفت للانتباه هو أنها تنص، في مادتها الخامسة و العشرين، على أن الأب المسؤول عن الإرسالية المسحية في الجزائر يمكن له أن يقدم المساعدة للعبيد المسحيين في الجزائر وحتى لعبيد البائا و الداي (34). و معلوم أن الإرسالية المسيحية كانت قد أسست لها مركزا بالجزائر منة 1646 على يد القديس فانعان دو بول (35).

### بمار ومران

في الوقت الذي تمت فيه تسوية مشاكل العلاقات مع فرنسا، كانت الحرب قائمة مع الأسبان في الناحية الغربية.

و سنة 1685، قاد الحاكم الإسباني في وهران حملة كبيرة نحو الأقاليم المجاورة لنطقة نفونه. عاد مرفوقا بحوالي ثمانمائة أسير و غنيمة ضخمة لكن هنا الحاكم وقع في كمين نصبه له الأهالي في السنة الموالية فقتل هو و كل جنوده تقريبا (36) . وفي سنة كمين نصبه له الأهالي في السنة الموالية فقتل هو و كل جنوده تقريبا (36) . وفي سنة 1687، دارت النائرة على باي مازونة (والي الناحية الغربية من البلاد) شعبان الزناقي الذي قتله بعض المغطسين (أهالي في خدمة الأسبان) من بني عامر في كدية الخيار في وهران قطعوا رأسه و نصبوها على باب وهران، ثم بعشوا بها إلى الجزائر أيين دُفنت (37). في السنة الوالية ، تحركت مدينة الجزائر في محاولة لاقتلاع الأسبان من وهران و المرسى الكبير.

في 22 جانفي 1688، قاد إسراهيم خوجة، أو بولة إسراهيم كما تسميه المسادر الإسبانية، حملة على وهران. انضمت إليه أغلب القبائل الحليفة للأسبان بينما فرت قبائل أخرى إلى المناطق الجبلية، تجنبا للخطر. حاصر المدينة إلى أن جاءت إمدادات إسبانية يوم 30 ماي، بقيادة المعوق دي فيرقاس. نقلت هذه الإمدادات على متن ست سفن و كانت تتكون من الفرق النظامية و عدد كبير من المتطوعين، بينهم العديد من النبلاء، منهم الفرنسي الكونت بو بري. قام إبراهيم خوجة بمحاولة قوية لاقتحام المدينة يوم 2 جوان. كانت محاولة فاشلة. في شهر جويلية، عاد إلى الجزائر لمواجهة الحملة الفرنسية سالفة الذكر. أما الجيش التركي فإنه لم يغادر الخطوط الأمامية في وهران إلا يوم 14 أكتوبر (38).

## التحدل فيي شؤون تونس

في سنة 1675 توفي مراد باي تونس مخلفا ولدين هما محمد باي و على حكما الإيالة و سعة 10/5 توي مراكب في القيرواني التونسي. لكن الخلافات ما لبشت أن ظهران معا مدة من الزمن، حسب ما يرويه القيرواني التونسي. لكن الخلافات ما لبشت أن ظهران معا مدة من الزمن، حسب ما يروي العروب بإدارة الإيالية. في محمد باي من تونس ال بينهما. قور الديوان تكليف عمهما الحفصي بإدارة الإيالية. في محمد باي من تونس ال بينهما. قور الديوان لنبيت على المعلمي. من بين أنصاره نجد الحاج المرداسي شيخ الحنانشة الكاف، ليجمع أنصاره ضد عمه الحفصي. من بين أنصاره نجد الحاج المرداسي شيخ الحنانشة الكاف، ليجمع الصارة صد عمد المسلمين محمد باي استولى على السلطة ففر عمه الحفيم من صف ناصر بن خالد بعد أن قويت شوكة محمد باي استولى على السلطة ففر عمه الحفيم من صف ناصر بن عاد، بعد الزمن ثار علي باي على أخيه فهرب الأخير إلى قسنطينة و منها بدوره من تونس. بعد مدة من الزمن ثار علي باي على أخيه فهرب الأخير إلى قسنطينة و منها بدوره من تونس. بعد منه من بوس على المناس شيخ الحنائشة من صف مناصر بن خالد فتزوج تمكن من الحصول على دعم سلطان بن مناصر شيخ الحنائشة من الحنائشة قي المناوج إحدى بناته اندلعت الحرب بين البايين التونسيين و بين صفي الحنانسشة. قستل خلالها الحاج المرداسي. لم تتوقف الحرب، رغم تدخل العلماء، إلا بعد أن استولى علي باي على السلطة (39). فلجأ محمد باي إلى الأتراك في الجزائر يطلب دعمهم.

في سنة 1684، عرفت مدينة الجزائر اضطرابات. قيل أن باي تونس هو الذي حرضها عن طريق عملائه. في هذه الاضطرابات اضطر ميزو مورطو لخوض معارك بنفسه في طرقار المدينة. لقد جرح خلالها أكثر من مرة (40). لهذا استغل الداي الخلافات بين أفراد العائلة الحاكمة في تونس و أرسل، سنة 1686، حملة عليها بقيادة إبراهيم خوجة. استولت الحملة على الدينة و نصبت محمد باي على رأس الإيالة (41)، كما اغتالت أخاه. فرّ ابن علي بـاي، من ابنة سلطان بن مناصر السمى مراد إلى دوق توسكانيا، بعد حين. لما عاد إبراهيم إلى الجزائر وجد الداي قد عُين باشا ممثلا للسلطان بينما عُين هو دايا مكانه (42).لكن الباشا ميزو مورطو ظل

يمسك السلطة الفعلية إلى أن عُين على رأس الأسطول العثماني.

عمل محمد باي تونس على التخلص من التبعية للجزائر، لهذا نظم أتراك الجزائر حملة أخرى على تونس سنة 1689. خلعوا الباي و نصبوا مكانه بايا جديدا هو محمد شاكر. لكن الباي السابق، الذي كان يتمتع بمساندة السكان، استعاد سلطته. في سنة 1694، جمع محمد شاكر أتباعه و أعلن الحرب على محمد باي. تدخل رمضان باي قسنطينة إلى جانب فألحق الاثنان هزيمة نكراء بمحمد باي ، في منطقة الكاف مكنت محمد شاكر من استعادة السلطة (43). سوف يفقد هذا الباي، المدعوم من الجزائر، السلطة لصالح مراد باي بن علي باي.

# بعلة مولاي إسماعيل على الغرب البزانري

قبل أن تنتهي مشاكل تونس، واجه أتراك الجزائر تدخلات سلطان المغرب المغرب الجزائري. بعد أن سيطر سلاطين تافيلالت العلويون على المغرب الأقصى، وجهوا أنظارهم ثانية نحو الجزائر. بعد حملة الشريف مولاي محمد سنة الأقصى، وجهوا أنظارهم ثانية نحو الجزائر. بعد حملة الشريف مولاي محمد سنة 1648 التي كنا تعرضنا لها سابقا، جاءت حملة مولاي إسماعيل سنة 1693. كان هدفها الاستيلاء على ماشية القبائل. بعد أن جمع مقاتليه في إيزلي، بالقرب من هدفها الاستيلاء على ماشية أنكاد و أوحى للناس أنه يريد أن يستولي على مدينة وجدة، هاجم السلطان قبيلة أنكاد و أوحى للناس أنه يريد أن يستولي على مدينة الجزائر ليطرد الأتراك منها. انضمت إليه قبيلتا بني عامر و بني هاشم الجزائر سار من نواحي تلمسان في اتجاه الشرق. لما جاءت دعوة الأتراك إلى قبائل الكبيرتان. سار من نواحي تلمسان في اتجاه الشرق. لما جاءت دعوة الأتراك إلى قبائل الكبيرتان. سار و بني عامر و سويد كان بنو هاشم أول من انقلب على سلطان المغرب

الأقصى (٢٦). ما كان من الداي شعبان إلا أن يسير جيشا قوامه ثلاثة عشر ألف رجل، لكن ما كان من الداي شعبان إلا أن يسير جيشا قوامه ثلاثة عشر ألف رجل، لكن الحرب لم تقع لأن الطرفين توصلا إلى اتفاق ينص على اعتبار وادي التافينة هو الحد الفاصل بين الجزائر و المغرب الأقصى (44). تذكر المصادر الإسبانية أن مولاي الحد الفاصل بين الجزائر و جويلية ثم أعاد الكرة يوم 4 ففقد العديد من جنوده إسماعيل هاجم وهران يوم 2 جويلية ثم أعاد الكرة يوم 4 ففقد العديد من جنوده البالغ عدهم 20 ألفا و ذلك بسبب تفوق المدفعية الإسبانية. انسحب عن البالغ عدهم وهران، لكن في طريقه إلى بلاده ،هاجمته القبائل و ألحقت به هزيمة نكراء قرب

الحدود (45).

## الاضطرابات السياسية فيي البزائر

اعتلى الحاج أحمد سدة الحكم في سنة 1695، بعد تمرد على الحاج شعبان. لقد نُبرت محاولة اغتيال الداي شعبان في فيفري. رد عليها هذا الأخير بقمع كبير في صفوف الكراغلة الذين تمكنوا من استمالة الإنكشارية و قطعوا رأس الداي (46). لقد أعقب مقتل الداي تغييرات كبيرة في دور و صلاحيات الديوان، بحيث لم يعد للداي سوى دور المنفذ (47). هكذا استعادت الإنكشارية مواقعها في منظومة الحكم عن طريق الديوان الذي هو ديوانها في حقيقة الأمر. لقد ناضل الحاج أحمد مدة حكمه في سبيل استعادة صلاحيات الداي التي لم تعد إليه إلا عشية موته سنة 1698 (48). خلفه الداي حسن شاوش ( 1698 - 1700 )، الذي قضى عهده في مواجهة التونسيين.

## مملة مراد باي على قسنطينــة

في بداية حكمه لتونس،أرسل مراد باي هدايا إلى أتراك الجزائر فرفضوها. في بداية 1700، جمع قوات التي زاد عددها بمنخرطين جدد و كتب إلى خليسل بساي حمام طرابلس، يطلب دعمه. سار نحو الجزائر، يحمل معه 25 مدفعا. خرج إليه علي خوجة باي قسنطينة فانهزم و قطعت العديد من رؤوس جنوده. أرسلها مراد باي إلى تونس لتعلق في قصبتها. في معركة ثانية ألقى باي تونس القبض على أحد أبناء باي قسنطينة و زوجته، معاصر قسنطينة نفسها. جابهته هذه الأخيرة بقوة. بعد محاولات لاقتحامها، منيت كلها بالفشل،استولى على حصن خارجها فنبح كل من وجده به، ثم خربه تخريبا كاملا في هذه الأثناء التحق به خليل باي طرابلس و شارك إلى جانبه في حصار الدينة مدة خمسة أشهر (49).

تعطلت نجدة مدينة الجزائر،" لأن الجزائريين لم يتصوروا أبدا أن يتجرأ صراد باي على مهاجمتهم في بلادهم "، كما جاء في إحدى رسائل القنصل الفرنسي في مدينة الجزائر (50). هذا من جهة ، من جهة أخرى انفجرت مدينة الجزائر ضد الداي حسن شاوش مع وصول أخبار قسنطينة. اضطر الداي إلى النزوح إلى القصبة أين أعلن استقالته ثم انسحب إلى طرابلس من هناك انتقل إلى العاصمة العثمانية. عين مكانه الحاج مصطفى (1700 - 1705) (61). شكل الداي الجديد جيشا وصل به الجهة الشرقية ،حين كان مراد باي يهم باقتحام قسنطينة لما علم مراد باي بقدوم جيش مدينة الجزائر ، سار على التو لمواجهته ، دون أن يأخذ بنصائح مساعديه التي ترى ضرورة منح الجنود فرصة للراحة التقى الجمعان في جوامع العلمة ، على طريق سطيف. بمجرد ما اشتبك الجيشان فحر خليل باي بفرسانه. بعد أن تأكدت الهزيمة و مقتل العديد من جنوده و وقوع آخرين في قبضة جيش الجزائر ، فرّ صراد باي هو بدوره (52). سار الحاج مصطفى إلى قسنطينة لينصب عليها أحمد فرحات خلفا لعلي خوجة باي الذي توفي أثناء الحملة أما مراد باي فقد جمع بقايا جيشه في الكاف و سار مسرعا إلى تونس خوفا من ملاحقة الحاج مصطفى له.

رغم نصائح السلطان العثماني، سار مراد باي في السنة التالية إلى الحدود الجزائرية. قُتل هناك من طرف أنصاره يوم 8 جوان 1702. حل محله على رأس تونس المسمى إبراهيم الشريف. بمقتل مراد باي حفيد شيخ الحنانشة، انتقل سلطان بن مناصر إلى التحالف مع أتراك الجزائر و قطع صلته بتونس (53). من المحتمل جدا أن الحرب التي سوف تنفجر ثانية بين الجزائر و تونس كان شيخ الحنانشة بوعزيز بن ناصر أحد أسبابها و أحد أسباب هزيمة أتراك الجزائر فيها. لقد كانت نشاطات الحنانشة على الحدود خطيرة.

على الرغم من إبرام معاهدة بين الجزائر و باي تونس الجديد إبراهيم الشريف سنة على أو المحير الأخير إتاوة سنوية للجزائر ، فإن الباي توقيف عن الدفع في السنة 1702 يدفع بموجيها الأخير إبياوة سنوية للجزائر ، فإن الباي توقيف عن الدفع في السنة 1702 يدفع برا 1702 يدفع برا الوالية كان هذا القصرف كافيا كي يسير إليه الحاج مصطفى و يلحق بجيشه هزيمة كبيرة الوالية .كان هذا الكاف، ثم يقبض عليه يوم 11 جويلية لستول مع ذاك ما لواليه، ١٥٥ -الواليه، ١٥٥ -بالقرب من الكاف، ثم يقبض عليه يوم 11 جويلية ليستولي بعد ذلك على الدينة، و هي أكثر بالقرب من الكاف تونس، يون مقاومة تذكر . بعد أن وضع حام، قرماً . الثانا المن حصالة في إلى تونيس ليصلها في الأيام الأولى من أوت (54) رفض الناي كل العروض التي تقدم ومصطفى إلى تونيس ليما فيها تقديم الأموال، لأنه كان يوبد أن سُلحة من المحترف التي تقدم ومصطفى إلى والعروض التي تقديم الأموال، لأنه كان يريد أن يسُلحق تونس بسلطته، كما تسذكر بها سكان تونس بسلطته، كما تسذكر ما الله نعم في الجزائر (55) . كانست مدينة ته: بها سفاق في المرائسي في الجزائر (55) . كانــت مدينــة تونــس قــد نظمت دفاعها. بعد أن رسالة القنصل الفرنسي أب اهيم نصب آغا الجيش حين بن ما بناء من المام ال رساله العلى على الباي إسراهيم نصب آغا الجيش حسن بن على نفسه على رأس الإيالة. نظم قضى العاي على الماليالة. نظم قضى العام فعلى المالية العام مصطفى المالية على رأس الإيالة. نظم القاومة بلسل لاحقته القبائل و ألحقت الهزيمة بجيشه، لأن الشيخ بوعزيز بن ناصر شيخ الحنانشة تخلى لاحقته التبائل كان الشيخ قد قدم الساعدة للداي في حداثه ما لاحقه المجال المخاطر كان الشيخ قد قدم المساعدة للداي في حملته على تونس، غير أن سقوط عدوه عن أتراك المجزائر . كان المتحفظ عند مصطفى به حمله بتران المتحفظ عند و المتحفظ عند المتحفظ عند و المتحفظ عند المتحفظ عند المتحفظ المتحفظ عند المتحفظ المتحفظ المتحفظ عند المتحفظ المت عن الراب ... و استخفاف الحاج مصطفى به جعله يتخلى عن أتــراك الجزائــر لينتقــل إلى إبراهيم الشريف و استخفاف الحاج مصطفى به جعله يتخلــى عن أتــراك الجزائــر لينتقــل إلى إبراهيم الناري على باي. التحق به الكثير من شيوخ قبائل المنطقة (56). كانت الهزيمة كبيرة جانب من المناسبة الهزيمة كبيرة جانب على المنافقة بالحاج مصطفى، اضطرته إلى الامتناع عن الدخول إلى مدينة الجزائر يجر تلك التي . أنيالها. حاول الفرار فقُسبض عليه في القل فقستل (57). اختير مكانسه الساي حسن خسوجة الشريف (1705 -1707).

### بعلة مولاي إسماعيل الثانية على الغرب البزائري

كان مراد باي على اتفاق مع مولاي إسماعيل سلطان المغرب الأقصى، في حملته على الشرق الجزائري. كان الاتفاق يقضي بضرب الجزائر شرقا و غربا. في رسالة له يذكر القسنط الفرنسي في الجزائر أن الحاج مصطفى خرج يوم 11 أفريل 1701 من الجزائر " صع كل قواته لمحاربة مولاي إسماعيل الذي يوجد في أراضي هذه الملكة منذ ما يقرب من الثلاثة أشهو ". توقعت الرسالة أن يُحدث الأتراك مجزرة في صفوف الجيش المغربي (58). هنا ما وقع بالفعل. فقد مُني الجيش المغربي " بهزيمة نكراء و جُرح مولاي إسماعيل و كاد أن يقع في أيدي الأتراك الذين رجعوا إلى الجزائر يحملون ثلاثة آلاف رأس من رؤوس الجند " المغاربة، كما يقول جوليان (59). في هذه الحملة نُصب مصطفى بو الشلاغم على رأس بايليك الغرب، و هو الذي نقل مقر هذا البايليك من مازونة إلى معسكر، لمواجهة الأسبان، الذين تم اقتلاعهم من وهران سنة 1708.

### تعرير وعران و العرسى الكبير من الاحتلال الإسباني

كان داي الجزائر قد توصل إلى اتفاق لإقامة السلم صع الأسبان في وهران أو الرسم الكبير، قبل محاولة مولاي إسماعيل في الغرب الجزائري. اعتقد قادة وهران أن الوقت قد حان لجمع ضرائب الدواوير المتخلفة و معاقبة دواوير أخرى لققل العديد من الأسبان. هكذا خرا حاكم وهران في حملة استولى فيها على مائة و خصين شخصا صن أهالي النطقة الغربية. اعتبرت الجزائر العملية الإسبانية هذه إعلان حرب. أخذ باي معسكر مصطفى بو الشلاغم يتهيأ لهذه للحرب منذ 1704. كما أخذ الأسبان يحضرون لها من جهتهم. أما الأهالي فكانوا يحاولون إحكام الحصار على وهران(60) في سنة 1705 شرع الباي في تنظيم الحصار على الدينة و الرسى. بعد أشهر هاجم الموقعين بدعم من السلطة المركزية و استمر يحاصرهما إلى غلية للدينة و الرسى. بعد أشهر هاجم الموقعين بدعم من السلطة المركزية و استمر يحاصرهما إلى غلية سنة 1708 (60).

في سغة 1707، أرسل محمد بكداش السمعين على رأس الجزائر في نفس السنة الإمدانات الضرورية للباي في معسكر، بقيادة صهره و مساعده بابا حسن ( أوزن حسن ) كما أرسل إليه المدفعية (62). أما الأسبان فقد استعدوا اعتمانا على الإمكانيات الناتية، إذ لم تكن أسبانيا قادرة على إنجادهم لأنها كانت تعيش حربا أهلية حقيقية في إطار الحروب الأوربية التي أعقبت وفاة شارل الثاني سنة 1700 و المتعلقة بمن يتولى العرش الإسباني. لقد انقسمت إسبانيا بين أنصار شارل الثالث الهابسبورغي النمساوي وأنصار فيليب الخامس البوربوني. وكما يقول جون ب. وولف فإن هذه الحرب الأهلية الأوربية " قد أعطت للأتراك الجزائريين الفرصة في الاستيلاء على وهران و المرسى الكبير " فاستغلوها (63). في إطار الاستعداد للحرب طرد الأسبان ثمانية يهود من وهران متهمين إياهم بالتجسس لصالح الأثواك (64). مع العلم أن

الأسبان كانوا طربوا حوالي خمسمائة يهودي سنة 1669 (65).

أول ما استهدفه الأتراك في وهران هو حصن سانتاكروز الذي يشرف على كل مسن وهران و المرسى الكبير. لما استولوا عليه ركزوا نيران مدافعهم على الحصون و الأبراج الموجودة خارج المدينة. في هذه الأثناء عُين ميرلشيوري دي أفيلانيدا خلفا للحاكم كارلوس كرافا. لما اشتدت الهجمات التركية و تعددت انسحب الحاكم من وهران إلى المرسى الكبير عن طريق البحر ثم انسحب من هذا الأخير إلى إسبانيا تاركا وراءه عددا من الرجال و النساء والأمتعة، لم يكن نقلهم ممكنا إلى إسبانيا.استولى الأتراك على المدينة يوم 20 جانفي 1708 بعد مقاومة من حصن القديس فيليب.آخر حصن سقط بيد الأثراك هو حصن القديس جريجوار. لقد وجدوا به 50 شخصا وُلدوا كلهم تقريبا في وهران. استسلم المرسى الكبير يوم 3 أفريل (66).

غنم الأتراك كل ما وجدوه في الدينة و المرسى و ساقوا أكثر من ألف و أربعمائة إسباني مدينة الجزائر. كما وقع نهب الأهالي الذين كانوا يقفون إلى جانب الأسبان و أصبح هؤلاء لي مدينة الجزائر. كما وقع نهب الأهالي الذين كانوا يقفون إلى جانب الأسبان و أصبح هؤلاء موضوع تجارة بأمر من الداي محمد بكداش (67). و كان هؤلاء الأهالي المتعاملون مع الأسبان قد انقدموا إلى ثلاث فرق، كما يقول المشرفي : فرقة منهم وقفت إلى جانبهم، و من هؤلاء الونازرة النين نهب بعضهم معهم و استقروا بسبتة، و فرقة أخرى انتقلت إلى جانب الأتراك و " صارت النين نهب بعضهم العدو غير أنها في الحقيقة تُعلم العدو بأحوال المسلمين و تأمره بالثبات و تواعده بالرجوع عنده إنا وجدت السبيل " و فرقة ثالثة انتقلت إلى الأتراك و تركت إعانة الأسبان " بالرجوع عنده إنا وجدت السبيل " و فرقة ثالثة انتقلت إلى الأتراك و تركت إعانة الأسبان " ظاهرا و باطنا و ندمت على ما صدر منها سابقا " (68).

ظاهراً و بعد هذا الانتصار الكبير، نقل مصطفى بو الشلاغم مقر البايليك من معسكر إلى وهران بعد هذا الانتصار الكبير، نقل مصطفى بو الشلاغم مقر البايليك من معسكر إلى وهران التي عمل على إعادة بنائها، فأصبحت تجنب إليها السكان البدو و النازحين من المناطق الجبلية المجاورة لها.

## مقتل معمد بكداش و أوزن مسن

العالي، منها ثلاثة مفاتيح نهبية المعدن و طلب من السلطان أن يتكرم عليه بقفطان يلبسه صهره العالي، منها ثلاثة مفاتيح نهبية المعدن و طلب من السلطان أن يتكرم عليه بقفطان يلبسه صهره أوزن حسن كشعار لترقيته إلى رتبة باشا و لكن السلطان رفض الطلب و لم يبعث بالقفطان "، كما يقول محمد بن عبد الكريم (69). يعيد بيربروجير سبب الرفيض هنا لكون الباشا هو ممثل يقول محمد بن عبد الكريم وهو معارض للداي الذي بيده السلطة الفعلية ، فإن عُين أوزن حسن صهر السلطان في الجزائر ، و هو معارض للداي الذي بيده السلطة الفعلية ، فإن عُين أوزن حسن صهر الداي ، فإن الباشا سيكون على اتفاق مع هذا الأخير (70).

كان جزاء محمد بكداش و صهره أوزن حسن جزاء سنمار، ذلك " أن إدخال الضرائب المتادة قد تأخر دخولها إلى خزانة الدولة فصعب على الداي التعجيل بتأدية أجور الإنكشارية التي لم تطق صبرا على تأخير أجورها ـ لا سيما حينما بلغها الخبر أن باي الناحية الشرقية قد التي لم تطق صبرا على تأخير أجورها ـ لا سيما حينما بلغها الخبر أن باي الناحية الشرقية قد جمع الضرائب و هرب بها ـ فاستشاطت غضبا و ثارت على السداي و اغتالته في شهر مارس 1122 هـ 1710 ثم جعلت مكانه رجلا من أسرتها اسمه دالي إبراهيم و ألبسته قفطان الداي السابق محمد بكداش، و كان القفطان ملطخا دما و لم يهدأ للداي الجديد بال حتى ثنى بقاتل الصهر أوزن حسن إثر قتل بكداش "كما يقول محمد بن عبد الكريم (17).كان أوزن حسن خارج الصهر أوزن حسن إثر قتل بكداش "كما يقول محمد بن عبد الكريم (11).كان أوزن حسن إلى الدينة الجزائر ،عند مقتل صهره ، في إطار حملات تحصيل الضرائب. لما علم بالخبر سار إلى الدينة مسرعا إلا أنه ألقي عليه القبض و قتل (72).هذا و لم يدم حكم دالي إبراهيم إلا أشهرا

قليلة، فقد قتل هو الآخر صن طرف الذين رفعوه إلى سنة الحكم، و عينوا مكانسه بابا علي شاوش ( 1710 - 1718 ).

## إلى على شاوش و طرح الباشا ممثل السلطان.

تميز عهد علي شاوش بإدخال تعديلات هامة على السلطة. فقد أجرى عملية تطهير واسعة في صفوف الإنكشارية،ألت إلى مقتل ما يقرب من ألف و خصمائة رجل من رجالها. وأقام بيوانا مواليا له،كما شجع القرصنة و أعمال الغزو ضد الأهالي،الشيء الذي مكن السلطة من الحصول على الأموال التي كانت تستفيد منها فئات الامتيازات.لكن الأخطر من كل ذلك هو أنه أنهى وجود الباشا ممثل السلطان في الجزائر. أكسبه هذا الإجراء الأخير تعاطف رجال الإنكشارية (73). لقد لعب الباشوات دورا كبيرا في تدبير المؤامرات ضد الآغوات و الدايات الذين كانوا يظهرون عداوة للسلطان. سمحت لهم الأوضاع المعقدة في الجزائر بتنفيذ تلك المؤامرات بسهولة. لعل الداي بابا علي شاوش كان يدرك دور هولاء في إحداث القلاقيل في البلاد، فقرر بسهولة. لعل الداي بابا علي شاوش كان يدرك دور هولاء في إحداث القلاقيل في البلاد، فقرر بسهولة. لعل الداي بابا علي شاوش كان يدرك دور هولاء في إحداث القلاقيل في البلاد، فقرر بسهولة العثمانية إلا فيما تقتضيه الأمور من تعاون وتبادل المنافع خاصة و أن الدولة العثمانية ظلمت هي صرود الجزائر برجال الإنكشارية.

# اصطحاء الاتراك باولاد ابن عاشور فيي فرجيوة

وقع أول اصطدام للسلطة التركية بأولاد بن عاشور في فرجيوة في عهد بابا علي شاوش. كان أولاد بن عاشور يهيمنون على تلك المنطقة منذ أواسط القرن السابع عشر. شاوش. كان أولاد بن عاشور يهيمنون على تلك المنطقة منذ أواسط القرن أمام عالى المناطقة عند المناطقة عند أمام عالى المناطقة عند المن

اختلفت الروايات حول أصل أولاد بن عاشور هؤلاء هناك من يُعيد أصلهم إلى الصحراء وهناك من يُعيده إلى شخص من قبيلة كرفة في نواحي قالمة ، لكن الرواية الراجحة تعيدهم إلى عائلة من وادي زناتي بعد اقتتال عائلي ، فرت أرملة فقدت زوجها اسمها زديدة رفقة ولديها عاشور و حمزة إلى زردازة بنواحي سكيكنة ثم إلى القل فجيجل من هذه الأخيرة انتقلت إلى قبيلة ورزيفة التي كانت سيدة فرجيوة . تزوجت الأرملة الفارة بشيخ ورزيفة ، بينما تزوج ابنها عاشور ابنة هذا الشيخ ، فغدا مساعده و وريثه . جلب عاشور فرسانا من قبيلة ريغة ( بنواحي عاشور ابنة هذا الشيخ ، فغدا مساعده و وريثه . جلب عاشور فرسانا من قبيلة ريغة ( بنواحي سطيف ) لخدمته و وزع عليهم أراضي في فرجيوة . شكل بذلك قوة تحيط به و تحميه . تخلص سطيف ) لخدمته و وزع عليهم أراضي في فرجيوة . شكل بذلك قوة تحيط به و تحميه . تخلص من الضريبة التي كانت تدفيعها ورزيفة لأولاد عنان ، القبيلة القوية المجاورة ، ثم أخضع منطقة واسعة لسلطته . لما توفي صهره حل محله . لما قاومته القبيلة فرض سلطته بقوة السلاح .

قتل العديد من أفرادها، بحيث نزحت الكثير من العائلات إلى قبيلة أولاد عبد النور. حصلت هنه التطورات في أواسط القرن السابع عشر. (74).
هذه التطورات في أواسط القرن السابع عشر. (74).

هذه العمود عند وفاة عاشور ،انتقلت السلطة إلى ابنه حمزة ثم إلى شلغوم بن حمزة ثم إلى الحاج بن عند وفاة عاشور ،انتقلت السلطة إلى ابنه حمزة ثم إلى شلغوم بن حمزة ثم إلى الحاج بن شلغوم في عهد هذا الأخير وقع ذلك الاصطدام الأول بالأتراك. في سنة 1713سار حسين باي شغطينة ، المعروف باسم بوكمية ، في حملة على فرجيوة ،لكنه فشل فيها فشلا نريعا ،بحيث قسنطينة ، المعروف باسم بوكمية ، في حملة على فرجيوة ،لكنه فشل فيها فشلا نريعا ،بحيث خلف وراءه موسيقاه و عددا من الإنكشاريين (75) .منذ هذا التاريخ و الصراع قائم بين بايات خلف وراءه موسيقاة ابن عاشور ، تارة ينتصر البايات وتارة ينتصر أولاد بن عاشور ، كما كان يحدث قسنطينة و عائلة ابن عاشور ، تارة بني عباس و مملكة كوكو و غيرهما ،من جهة أخرى .

## تزايد النفوط الفرنسي فيي الجزائر

في عهد بابا على شاوش و خلفه محمد بن حسن المعروف باسم محمد أف مندي (1714 - 1724)، أبر من الجزائر عدة اتفاقسيات مع فرنسا. في 15 جويلية 1714 وقع حسين باي قسطينة مع يو مارل الفرنسي اتفاقية ترخص للأخير شراء القصح و الشعير و الفول من مدينتي بونة ( عنابة ) و تكوش و الموانئ الأخرى التابعة لبايليك الشرق و ذلك بسعر الرحبة مدينتي بونة ( عنابة ) و تكوش و الموانئ الأخرى التابعة لبايليك الشرق و ذلك بسعر الرحبة (السوق). يدفع يو مارل مقابل ذلك رسما للباي و إتاوة لكل من قائد مدينة عنابة و حاميتها (76). من جهة أخرى، أرسلت فرنسا السيد يو سولت، الذي كانت له معارف قديمة في الجزائر ، فتمكن من الوصول إلى معاهدة مع الجزائر يوم 23 ديسمبر 1719، تثبت ما جاء في معاهدة سنة 1689 من الوسوم تنفيف ثلاثة بنود جديدة، بندان منها في غاية الأهمية: أحدهما يخفض الرسوم الجمركية على السلع الفرنسية الوارية إلى 5 % و على السلع الصائرة إلى 2.5 %، أما البند الآخر الجمركية على السلع الفرنسيين " بالاتجار بحرية في وهران و تعيين نائب قنصل... بها لرعاية مصالح التجار الفرنسيين الذين يستطيعون الاستقرار بهذه المدينة و يتاجرون بدون أن يعرقل أحد ذلك أو يمنعهم " (78). و كانت فرنسا قد طالبت بتثبيت معاهدة 1695 المتعلقة بالباستيون و قد تم يمنعهم " (78). و كانت فرنسا قد طالبت بتثبيت معاهدة 1695 المتعلقة بالباستيون و قد تم ذلك بواسطة اتفاق أبرم في أفريل 1718.

إن هذه المعاهدات، التي لم تعد تمنع عن الفرنسيين شراء الحبوب من الجزائر، قد جاءت لتوسع النفوذ الفرنسي في الجزائر، لا في الناحية الشرقية فحسب، بل و حتى في الناحية الغربية. لقد بادرت الشركة الفرنسية ميشان سنة 1724 باكتراء محلات و أماكن في السواحل الوهرانية لإنشاء مراكز تجارية هناك لمنافسة الإنجليز في هذا الميدان (79).

### التدخل المغربي في الغرب الجزائري

في عهد بابا على شاوش و خلفه محمد بن حسن عرفت الجزائر تدخلات المغرب مجددا. لقد تدخل المغاربة في جنوب بايليك الغرب، تحت قيادة أحد أبناء مولاي إسماعيل. كما عمل أحد أحفاد هذا الأخير على إقامة حامية في بوسمغون، بين عين الصفراء و البيض، ظلت قائمة من سنة 1710 إلى سنة 1713 (80). في سنة 1720 هاجم الملك المغربي الأراضي الجزائرية مرة أخرى. أرسل الداي الإمدادات إلى باي وهران، عن طريق البحر، و نلك في شهر أفريل، غير أن الباي توصل إلى اتنفاق مع اللك لإيقاف الحرب في نفس الشهر من سنة 1720 (81).

#### معاولة الحولة العثمانية استعادة نفوطما فيى البزانر

كان محمد بن حسن أفندي قد قبض على الحكم بيد من حديد مدة ست سنوات فقتل الكثير من أفراد طائفة الرياس. كما وقف في وجه السلطان العثماني معتمدا سياسة استقلالية. حاك الرياس مؤامرة ضده أودت بحياته و بعض حراسه و شاوشه و الخوجة (82) يوم 18 مارس 1720 (83). لقد اتهمه الرياس بمحاباة الإنكشارية على حسابهم (84). لا يستبعد أن يكون للسلطان دور في المؤامرة.

عين مكانه كرد عبدي الذي قد يكون من أكراد العراق. شغل عدة مسؤوليات قبل أن يصبح دايا، منها مسؤولية آغا الصبايحية و باي التيطري. في أول عهده حاولت الدولة العثمانية أن تعيد سيطرتها على الجزائر. أرسلت ممثلها إلى الإيالة لكن كرد عبدي رفضه و طرده (85).كان السلطان يحاول أن يفرض باشا، إلى جانب الداي،كما كان الحال من قبل، حتى يتمكن من الحصول على نصيبه من الغنائم. هذا من جهة، و من جهة أخرى، رفض الداي تنفيذ التزامات الباب العالي قِبل الدول الأوربية سنة 1725 (86) حاولت السلطة العثمانية، مرة أخرى سنة 1728، فأرسلت مندوبا عنها مرفوقا بشخصيات سياسية فرفض الداي مرة أخرى، و لم يجد المندوب ما يفعله سوى قصف العاصمة بمدافع مراكبه فألحق أضرارا بالميناء (87). كما تعرض الداي لمحاولة اغتيال نجا منها، و كان وراءها المفتي الحنفي و آغا الإنكشارية (88). مع هنا أرسل السلطان سنة 1730، بعد أن انقطع نصيبه من الغنائم، مندوبا آخر مرفوقا بخمسة أرسل السلطان سنة 1730، بعد أن انقطع نصيبه من الغنائم، مندوبا آخر مرفوقا بخمسة وأربعين موظفا. قاطعه الداي و إياهم في تامنتفوست ثم دعاهم للعودة إلى القسطنطينية (89).

## تبديد المعاهدة مع السويد

تمكن كرد عبدي من أن ينشط القرصنة و أن يجبر السويد و هولندا على دفع الإتساوة مقابل السلم. نصت المعاهدة الموقعة مع السويد سنة 1729 على إقرار السلم و الصداقة بين البلدين و إيقاف أعمال القرصنة و ضمان حرية المعاملات التجارية، مع إعفاء السلع الخاصة بصناعة الأسلحة و الأسلحة الجاهزة من الرسوم الجمركية، كما نصت على تسهيل عطيات فدية الأسرى أو العبيد من السويديين في الجزائر، و منحت القسنصل السويدي حق الفيصل في الجزائر (90).

### الاصطدام بالعنانشة

يتميز عهد كرد عبدي، إضافة إلى ما ذكرناه من مواجهة الدولة العثمانية بمحاربة الحنانشة و استعادة الأسبان مدينة وهران و المرسى الكبير.

الحالمة و كان الشيخ سلطان بوعزيز على رأس قبيلة الحنائشة القوية، التي بإمكانها أن تجند حوالي ثمانية آلاف فارس، في هذه الآونة. كان الحنائشة، كما رأينا سابقا، في صراع مع التونسيين تارة و مع الجزائر تارة أخرى. كانوا متحالفين مع مراد باي تونس ثم انقلبوا عليه ليتحالفوا مع أتراك الجزائر الذين انقلبوا عليهم سنة 1702، بعد مقتل مراد الشريف.

كان الحنائشة، في سنة 1724، بين نار الجزائر و نار تونس هاجمهم التونسيون كما هاجمهم باي قسنطينة. استولى هذا الأخير على ثمانية آلاف جمل و عدد من الأبقار و الخيام تملكها القبيلة. مع هذا لم يكن الباي راضيا، إذ كان يريد هلاك الشيخ سلطان بوعزيز بن ناصر ترك مهمة ملاحقته لخليفته. وجد الشيخ سلطان صعوبة كبيرة في إعادة جمع أتباعه و السير بهم إلى معسكر الأتراك. لقد روى شارل فيرو، نقلا عن الفرنسي بيسونيل، الذي جاب الجزائر و كذلك تونس، في القرن الثامن عشر، قصة العلجة بنت بوعزيز التي استطاعت أن تحقق ما عجز عنه أبوها. لبست العلجة أبهى ثيابها و ركبت حصانها و جمعت النسوة على أحصنتهن و خاطبتهن :

المولم، الرجال ليست لهم شجاعة الوقوف في وجه الأتراك الذين سيأتون قريبا لانتهاك حرماتنا، تحت أنظارهم، فلنذهب نحن بأنفسنا لنبيع أرواحنا و شرفنا غاليا أفضل من أن نبقى إلى جانب هؤلاء الجبناء ". عندها تحرك الرجال و ساروا إلى الأتراك فأعانوا جزءا من الغنيمة و ألقوا القبض على خليفة الباي و سلبوا الأتراك (91). تبقى علاقة الحنانشة بالسلطة التركية في الجزائر بين مد و جزر ، الحرب تارة و السلم تارة أخرى.

# استعادة الأسبان ومران والمرسى الكبير

كان الأسبان قد فقدوا وهران و المرسى الكبير سنة 1708، في ظروف الحروب الأوربية التي أخذت طابع الحرب الأهلية في إسبانيا، فلم يكونوا قادرين على استعادة الموقعين سويعا. ظلوا ينتظرون الفرصة المواتية لذلك بعد معاهدة أوتريشت الموقعة سنة 1713 بين فرنسا و إسبانيا و إنجلترا و هولندا، المعاهدة التي وضعت حدا لحرب الخلافة، بدأ الملك الإسباني فيليب الخامس يحضر لإعادة احتلال وهران و المرسى الكبير مجددا. لما أكمل استعداداته أصدر بيانه الشهير في 6 جوان 1732، البيان الذي عبر فيه عن نيته في إعادة احتلال المدينة و المرسى (92).

بعد أيام قليلة كان أسطول الغزو مهيا للانطلاق من ميناء أليكانت. كان ضخما. ضم 550 قطعة بحرية، من القطع الحربية الكبيرة و مراكب المؤونة و البريد، تحمل على متنها حوالي 30 ألف رجل و حوالي مائتي مدفع اقتحام، إضافة إلى مدافعها الخاصة. كان هذا الأسطول تحت قيادة الكونت مونتمار الذي كأن يرافقه ضباط أكفاء هم أحسن ضباط إسبانيا في ذلك الوقت (93). تحسبا لمقاومة قوية ، أرفق الأسبان حملتهم بمستشفى يسع ألف مريض أو جريح و كل صا يلزم من ذخيرة و مؤونة. تعرضوا في الطريق إلى رياح قوية عطلت وصولهم إلى السواحل الجزائرية إلى أواخر جوان. في 28 منه رست سفنهم في الخليج الواقع بالقرب من رأس فالكون. في اليوم الموالي نزلوا إلى البر. في ذلك الوقت جاء الأتراك، يقودهم مصطفى بو الشلاغم الباي الذي طردهم من المنطقة سنة 1708. بعد مناوشات متلاحقة تمكن قسم من الجيش الإسباني من دفع مشاة و خيالة الأتراك ثم تسلق الجبل المهيمن على المرسى الكبير فاستقر بعين أو ينبوع هناك في 30 جوان أنزلت المدفعية و الذخيرة بالقرب من المرسى الكبير. في هذه الأثناء أخبر القنصل الفرنسي، عن طريق شخص يوناني، الأسبان بأن الباي مصطفى قد غادر وهران في الليلة السابقة. سار الكونت مونتمار إليها يوم فاتح جويلية و دخلها فلم يسجد فيها سسوى خمسة شيسوخ، لم يتمكنوا صن الفرار. في اليسوم الموالي استسلمت الحامية التركية في المرسى، و كانت تتكون من سبعة و تسعين إنكشاريا، يقودهم الآغا ابن دبيزة. لم يفقد الأسبان، في حملـتهم هــنه، سـوى ثمانية و خمسين قستيلا و خمسة و ثمانين جريحا (94)

كان الانتصار كبيرا ذلك الذي حققه الأسبان في حملتهم تلك.استعابوا الموقعين بسهولة من يد نفس الباي الذي أخرجهم منهما، منذ ست و عشرين سنة. يعود هذا الانتصار السهل إلى ذلك التردد الذي وقع في مدينة الجزائر بخصوص إرسال الإمدادات الضرورية للباي. لعل هسذا التردد يعود لكون الداي العجوز كرد عبدي مريضا " مرض الموت "، كما يقول جون ب.وولف (95). لقد اشتد مرض الداي أكثر لما علم بخبر هزيمة الباي فمات في شهر سبتمبر. خلفه صهره بابا إبراهيم.

بعد أن ترك قيادة المدينة و المرسى للمركيز دي سانتا كروز، مع عشر فرق، غادر الكونت دي مونتمار مدينة وهران يوم 30 جويلية إلى المرسى الكبير و منه إلى مالقا، بعد أن شكل شلاث قواف؛ واحدة إلى مالقا؛ و ثانية إلى أليكانت؛ و ثالثة إلى برشلونة (%). في هنه الأثناء وصلت إممانات اللي التي كانت تتكون من ألفي رجل يقودهم ابنه. وجدت المدينة قد أخليت و الأسبان قد سيطروا عليها. انضمت إلى قوات الباي (97) الذي نزح إلى مستغانم. أخذ يرهق الأسبان، بحيث جعلهم عييشون في حالة الاستعداد والترقب الدائمين. لقد أمكن له أن يقتل 56 جنديا من جنودهم في مجوم شنه يوم 16 جويلية (98). في 21 نوفمبر، نظم المركيز دي سانتاكروز خرجة على رأس مائة رجل و مجموعة هامة من الضاط دفع الأهالي بقوة و خرب خنادقهم التي منها كانوا يحكمون الحصار على المدينة. استولى على ثلاثة مدافع من مدافعهم، ثم لاحقهم، غير أنه تردد يحكمون الحصار على المدينة. استولى على ثلاثة مدافع من مدافعهم، ثم لاحقهم، غير أنه تردد يحكمون الحصار على المدينة و العديد من المشاة و أكثر من عشرة آلاف فارس.انقلب الأهالي على الأسبان بقوة فقتلوا منهم عددا كبيرا و شتتوا شملهم فحلت الفوضى بينهم . لانوا الأهالي على الأسبان بقوة فقتلوا منهم عددا كبيرا و شتتوا شملهم فحلت الفوضى بينهم . لانوا بالفرار، الأمر الذي جعل المركيز و العديد من ضباطهه يسقطون تحت ضربات الأهالي الذين لاحقوا الفارين إلى وهران. لولا وصول فسرق جديدة من إسبانيا في هذا الوقت بالذات لوقع ما لا لاحقوا الفارين و قادتهم (99).

يوسعة في هذا الوقت الذي تواصل فيه حصار وهران من طرف الأتراك و الأهالي، أرسل الداي وفوده و سفنه إلى أقاليم الإمبراطورية العثمانية يوم 19 ديسمبر 1732، لتجنيد مجموعات جديدة من الإنكشاريين، كسما يروي القنصل الفرنسي في الجزائر (100). لكن رغم ما جنده الأتراك من أهالي و من جنود فإنهم لم يحققوا تقدما ضد الأسبان.

و 10 ماي، نظم المركيز دي فيلا دراياس خرجة لفك الحصار المضروب على الموقعين الأسبانيين. تمكن من دفع المحاصرين، غير أن بني عامر، حلفاء الأسبان القدامى انضموا إلى الأتراك، فلحقت المهاجمين هزيمة كبيرة. فقدوا ثمانمائة رجل من رجالهم. اضطرت إسبانيا إلى خلع المركيز و تعويضه بآخر اسمه فاليجو (101).

في سنة 1733 عاد مصطفى بو الشلاغم إلى معسكر، بعد أن فقد الأصل في استعادة وهران. أما الأسبان فقد عادوا إلى تكوين فرقة المغطسين سنة 1734، و هي الفرقة المتكونة من الأهالي الذين وضعوا أنفسهم في خدمة الأسبان. ظل المحتلون يسيطرون على وهران و المرسى الكبير إلى ما بعد الثورة الفرنسية. لكن حكمهم خلال القرن الثامن عشر يختلف عن حكمهم السابق. لم يعودوا قادرين على تنظيم الغزوات إلى أعصاق البلاد و غدوا يعتمدون في تموينهم على ما يأتي من إسبانيا عن طريق البحر.

## تحفل أتراك الجزائر فيي شؤون تونس

في تونس، حول حسين بن علي السلطة إلى النظام الوراثي، الذي ظل قائما إلى سنة ي و هو ابن أخيه مراع كبير بين الباي و ولي عهده الأول المعروف باسم علي، و هو ابن أخيه عينه وليا للعهد لأنه لم يكن له أولاد. بعد أن تزوج الباي فتاة من جنوة و أنجبت له أولاما نقل ولاية العهد من ابن أخيه إلى ابنه الأكبر محمد الأمر الذي أثار حفيظة علي الذي كان قد حصل على لقب الباشا من السلطان العثماني. في سنة 1728، تصرد علي باشا على عسمه و هرب إلى المناطق الجبلية للوسلاتية رفقة ابنه يونس. لاحقه عمه و حاصره هنـاك. تمكـن علـي باشـا من جمع خصوم الباي، و منهم بوعزيز بن ناصر شيخ الحنانشة، فقاوم عمه انضم أحمد الصغير شيخ الحنانشة من فرع مناصر و أخوه سلطان إلى صف حسين باي. أصبحت بذلك الحرب بين أفراد الأسرة الحاكمة في تونس حربا بين صفي الحنانشة كذلك (102).

طلب حسين بأي من باي قسنطينة حسن كليان أن يمنح قفطان التولية للأخوين أحمد الصغير و سلطان على الحنانشة ففعل،الشيء الذي أضعف بوعزيز لكن الأخوين ما لبثا أن انقلبا على حسين باي و تعاونا مع علي باشا. بعد أن ضيق حسين باي على ابن أخيـه على باشا، سـار هذا الأخير نحو الصحراء و التحق بالأحرار المناصر و تزوج ابنة سلطان بن عمار ، و سار الاثنان نحو الغرب إلى أن وصلا لدى فرحات بن رجرجة شيخ بني علي، عرب الـزاب المنحـدرين من الدواودة .سار علي باشا، رفقة حراسة منحها إياه فرحات هـنا، إلى سور الغـز لان و منهـا إلى مدينة الجزائر. لكن الناي كرد عبدي أودعه السجن، ليسماوم به باي تونس. في هذه الأثناء كانت

التحالفات قد تغيرت. بعد أن رفض بو عزيز بن ناصر أن يزوج بناته من أبناء علي باي تونس سعى هذا الأخير لدى باي قسنطينة كي يخلعه عن مسؤوليته على الحنانشة، فاضطر بوعزيز إلى التحالف مع خصومه القدامي ضد باي قسنطينة. أرسل إلى قائدي الأحرار المناصر أحمد الصغير و سلطان بن عمار يعرض عليهما مشروع محاربة باي قسنطينة فوافقا.غير أن هزيمـة بوعزيز أمام قوات باي قسنطينة و مقتل ابنه جعل الأخوين أحمد الصغير و سلطان يتصالحان مع باي تونس و باي قسنطينة، في حين لجأ بوعزيز إلى بورنان القراني، شيخ مـجانة الـذي زوجه إحدى بناته (103).

ذهبت مساعي باي تونس لدى الداي كرد عبدي لاغتيال علي باشا سدى، لكنه حصل على وعد بإبقائه في السجن، مقابل أموال يدفعها سنويا. و قد فعل الباي ذلك إلى غاية سنة 1735 فامتنع بعدها. في هذا الوقت كان بوعزيز و بورنان يكتبان إلى الداي الجديد بابا إبراهيم، يحثانه على مساعدتهما ضد باي تونس. قبل الداي عرضهما و أرسل إلى باي قسنطينة كليان حسن (بوكية) يأمره بتقديم المساعدة اللازمة للحليفين. هكذا شرع بوعزيز في تحضير الحرب. اتصل بابن علي باشا، يونس و زوجه أرملة ابنه المغتال. سار به إلى محمد بن بوضياف شيخ الأوراس الذي وافق على الانضمام إلى المشروع التحق فرحات بن رجرجة بالتحالفين. توصل الداي من جهته إلى اتفاق مع علي باشا ، يقضي بتنصيب هذا را الأخير على عرش تونس مقابل أن يبقى تحت نفوذ الجزائر (104).

المخير الماي باي قسنطينة بتجهيز ألف رجل يوضعون تحت قيادته، و ألف رجل آخرين أور الداي باي قسنطينة بتجهيز ألف رجل يوضعون تحت قيادة علي باشا. و أرسل من الجزائر الخزندار على رأس ألفي إنكشاري انضم بوعزيز و حلفاؤه إلى هذه القوات، كما فعل خصماه من الأحرار المناصر . هكذا كانت الحملة على تونين ضخمة سارت إليها في ماي 1735. رغم ما قدمه الباي التونيي من عروض و رغم تدخل الباب العالي، بواسطة مبعوثه الذي قتله الداي، فإن هذا الأخير رفض إيقاف الحرب في الطريق انضمت إلى الحملة قبائل بريد، أولاد سعيد، السواسي و قبائل أخرى تونسية و بعض سكان انضمت إلى الحملة قبائل بريد، أولاد سعيد، السواسي و قبائل أخرى تونسية و بعض سكان تبرسوق أخفق الباي في إيقاف الحملة في وادي مليانة أخذ ينسحب من مدينة تونس يوم 4 بيتمبر، بينما دخل علي باشا المدينة بسهولة. بقي الجيش الجزائري مدة عشرة أيام معسكرا بالقرب من جدران المدينة بعد تنصيب الباي الجديد، عاد هذا الجيش يسوق 35 بغلة محملة بالأموال تاركا تونس في صراع بين الباي المخلوع المتحصن في القيروان و علي باشا المتموقع في العاصمة (105).

#### معاولات التوسع فيى بلاد القبائل

كانت علاقة الأتراك ببلاد القبائل قديمة، فقد أقاموا علاقة مع مملكة كوكو و مع إمارة بني عباس الكن هذه العلاقة كانت بين مد و جزر و إذ بقيت قائمة مع إمارة بني عباس فإنها قد انقطعت مع مملكة كوكو بعد أن انقسمت هذه الأخيرة على نفسها، كما رأينا سابقا. قامت بياسة الأتراك في المنطقة على ضرب القبائل ببعضها و استغلال الخلافات الدائمة بينها، وتقيم الهدايا للمرابطين الذين كان لهم نفوذ في المنطقة، فقدم هؤلاء المرابطون دعمهم لهم.كان للكراغلة بور هام في إقامة السلطة التركية هناك لقد استقر المطروبون منهم من مدينة الجزائر، نتيجة تمرد 1629، في منبع وادي يسر أين شكلوا مخزنا باسم مخزن الزواتنة، نسبة لوادي الزيتون (106).

سعى الأتراك، في بداية القرن الثامن عشر، إلى إقامة مواقع دائمة في وادي سباو. لعل محاولتهم الأولى هي التي كانت سنة 1715، بإنشاء برج تزغارت على يمين سباو بالقرب من جبل آيت أواغنون، إلا أن سكان الجهة الجبليين تمكنوا من تخريبه. أنشأ الأتراك، فيما بعد، مزرعة بقربه لاستغلال الأراضي التي كانت تابعة للبايليك في تميزار لغبار. استعملت هذه المزرعة كذلك لجمع الحبوب و الحيوانات التي تُحصل في شكل ضرائب. لكن المنطقة كانت لازالت تقاوم بدليل تلك الحملات التي نظمها على خوجة ضد قبيلة عمراوة. في هذا

الوقت كان هناك قادة محليون يديرون المنطقة و يعترفون بسلطة بو خقوش، و هو من بقابا مملكة كوكو. كان يقطن جمعة صحاريج. في حوالي 1720، في عسهد الداي محمد بن حسن أفندي، عينت الحكومة علي خوجة لتنظيم إقامة دائمة للسلطة التركية في سباو و مراقبة السكان.اصطعم علي خوجة بسي أحمد أوعلي بوختوش في نراع بن خدة و انتصر عليه، كما انتصر عليه في بويلزازن، في قدم جبل آيت فراوسن. هكذا أبعدت عائلة بوختوش عن وادي سباو. شكل علي خوجة مخزنا من قرى عمراوة و أقام برج سباو و بسرج بوغني و بسرح تيزي وزو. كما أقام سوقي الاثنين، في بغلية بالقرب من برج سباو، و سبت عمراوة، بالقرب من نراع بن خدة. إنه هو الذي أقام كذلك مستوطنة عبيد الشملال (زمالة العبيد الزنوج) شرقي تيزي وزو و زمالة عبيد الزاوية بالقرب من بوغني (107).

بهذه الطريقة ولج الأتراك إلى المنطقة عن طريق الأودية التي أقاموا فيها الأبراج والحاميات و الزمول ( مفردها الزمالة ) التي كانت تقدم الدعم العسكري للجنود الأتراك كانت هذه الزمول تجميعا لفرسان غير متجانسين. فرسان الزمول هم الذين أبعدوا القبائليين و ضعنوا السيطرة على الأودية. الأراضي التي كان بإمكان الزمول الدفاع عنها أصبحت بالأمر الواقع ملكا للبايليك. منحت أو أجرت للذين وقفوا إلى جانب الأتراك، الأمر الذي أجبر الجبليين الذين لا أرض لهم تصلح للزراعة على قبول سلطة الأتراك. أصبح أعداء الأمس حلفاء اليوم. تشكلت إنن شبكة من المواقع والخطوط التركية جنوب جرجرة. لكن هذه الخطوط و المواقع غالبها ما خربت من طرف القبائل. لم يؤد نشاط السلطة في المنطقة إلى النتيجة المرجوة إنن (108) قبل

تعيين محمد الذباح على رأس سباو.

في عهد الداي إبراهيم عين محمد النباح على رأس قيادة سباو. بعم مخزن عمراوة و وسع برج تيزي وزو و أعاد بناء برج تزغارت. اهتم محمد بن علي كثيرا بمسائل الأمن. قـتل الكثير من الناس فلقب بالنباح. عمل على إخضاع الكتلة الجبلية لبلاد القبائل. اقترب من عائلة بوختوش القاطنة في أورير آيت غبري بفضل المعارف التي كانت له لما كان يدرس في زاوية هذه القرية. تدعيما للصلات، طلب يد ابنة سي عصر بو ختوش الصغير، رئيس العائلة في هنا الوقت. كان النباح يريد من وراء ذلك إما دعم أو حياد القبائل التي تخضع لهذا القائد خاصة منها آيت جناد و آيت إيراثن. حدد نشاطه المنتقبلي في المنطقة الواقعة بين وادي بوغدور ووادي منها آيت جناد و آيت إيراثن. حدد نشاطه المنتقبلي في المنطقة الواقعة بين وادي بوغدور ووادي عيسي لقربها من برج سباو و برج تيزي وزو و برج تزغارت و برج بوغني. لقد اعتمد على مرابطي سيدي موسى الذين كان يقيم معهم علاقات طيبة، و كان لهم نفوذ كبير لدى المعاتقة. ما أن انتهى من تحضيراته حتى عُين بايا للتيطري، فواصل نشاطه بوسائل أفضل لأن المنطقة أن انتهى من تحضيراته حتى عُين بايا للتيطري، فواصل نشاطه بوسائل أفضل لأن المنطقة كانت تابعة لبايليك التيطري ( 1745 )(109)كما سنرى لاحقا.

أخطر ما تعرض له الأتراك في المنطقة هو مقاومة قبيلة فليسة القوية. في العام الأول من حكم الداي محمد بن بكر الطورطو أو الأعور ( 1748 - 1754 )، قرر الديوان محاربة قبائل

ظيمة في الجبل المعروف بهذا الاسم. سارت إلى المنطقة قوات من مدينة الجزائر بقيادة الإغاء انفحه البيا إليها قوات بقيادة باي قسنطينة و أخرى بقيادة باي التيطري و قائد مباو أحاطت هذه القوات بالجبال التي سدّت القبائل كل منافذها. استغرقت الحرب مدة منتين خسر خلالها الأتراك الكثير من جنودهم و ضباطهم فاضطروا إلى المصالحة. غير أن فليسة اشترطت أن تكون لها كلمتها في تنحية قائد سباو لم يجد الأتراك طريقة أخرى لأضعاف هذه القبيلة سوى تعميق الخلافات بين عشائرها (110). في السنة الأخيرة من حكم محمد بن بكر الطورطو ،سير محمد الذباح باي التيطري ( 1753) حملة ضد قبيلة آيث مخدد بن بكر الطورطو ،سير محمد الذباح باي التيطري ( 1753) حملة ضد قبيلة آيث بناد، انتهت بالفشل عاد في السنة الوالية على رأس حملة أهم ضد نفس القبيلة. فتمكن من جناد، انتهت بالفشل عاد في السنة الوالية على رأس حملة أهم ضد نفس القبيلة. فتمكن من تزغارت و تحريض آيث عيسى، القبيلة المجاورة لها، على التمرد. لكن الذباح قُتل خلال هذه الحملة من طرف أحد جنوده فعادت الحملة إلى تيزي وزو و برج سباو (111).

الحملة من عرف وسط البلاد، أما في الجهة الغربية منها فقد تصردت تلمسان سنة 1748، في عهد السناي إبراهيم كوشوك ( 1745 - 1748 ) ابن أخ الداي إبراهيم.

# تمرح كراغلة تلمسان و اضطراب السلطة فيي مدينة المزائد

هذا التمرد كان سببه الكراغلة الذين أحدثوا اضطرابات في الدينة.أعلن هؤلاء قيام سلطة مستقلة. دعوا إخوانهم في الإيالة إلى حمل السلاح ضد سلطة الأتراك آبائهم. كانوا عديدين في تلمسان، بحكم قدم الحامية التركية هناك.أرسلت السلطة المركزية قواتها إلى الدينة المتمردة. قمعت الحركة بالحديد و النار، ثم قمعت كراغلة مدينة الجزائر بنفس الطريقة، لأنهم ساندوا إخوانهم في تلمسان. خلال هذه الأحداث توفي الداي إبراهيم كوشوك مسموما (112)، الشيء الذي أطال في عمر الاضطرابات التي ظلت قائمة في عهد خلفه محمد بن بكر الطورطو. عمل هذا الأخير كثيرا لإعادة النظام و الأمن لمدينة الجزائر. كان يصدر الأوامر يوميا لتسليط العقوبات في حق اللصوص، منتهكي الحرمات و المجرمين (113). قتل الداي الطورطو يوم الحادي عشر من ديسمبر 1754. في مؤامرة حاكتها جماعة من الجنود البسطاء. حسب ر.ب. جيرمان رئيس ديوان القنصلية الفرنسية في الجزائر، فإن الداي اغتيل، يوم تسليم الجراية للجنود، من طرف جندي ألباني الأصل جاء الجزائر منذ ثلاث سنوات، اسمه أوزن علي ( المادر الجزئرية تسميه أوزن محمد، و هذا هو الأرجح). جلس هذا الجندي على كرسي السلطة بعد تنفيذ عمليته. وعد الحاضرين بإنهاء الاضطرابات و زيادة جراية الجند. لكن أوزن محمد قائل هو عليته. وعد الحاضرين بإنهاء الاضطرابات و زيادة جراية الجند. لكن أوزن محمد قائل هو الآخر و عُين مكانه آغا الإنكشارية بابا علي (114) . في عهد هذا الداي ( 1754 - 1766) ،

انفجر الوضع مجددا في تلمسان. فقد استغل قائد تلمسان رجم البجاوي الاضطرابات الم انفجر الوضع مجلت في تسميل. عرفتها بلاد القبائل و أعلن استقلاله عن الجزائر. كان لابد من جمع القوات التركية في الناحية الغربية لإعادة الأمور إلى نصابها (115).

# مشاكل بلاد القبائل و إمارة المقرانيين

في ليلة 16 جويلية 1756، هاجمت القبائل برج بوغني فقتلت قائده سي أحمد و شرعمت المراكب الأسال المراكب الأسام المراكب الأسام المراكب الأسال المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب الم في بينه 10 جويبية 10 مراكب المراكب المركب المركب المركب المرا

الطوابير بناء برج بوغني (116).

ب برج برسي ( ... ). في هذه الأثناء كانت إمارة القرانيين في مجانة تتصالح مع الأتراك، بعد فترة طويلة من العداوة و الانقسامات. كانت الإمارة متماسكة بصفة عامة حتى بدايـة القـرن الثـامن عشر. اصطدمت بالأتراك مرات عديدة، كما وقع في عهد بوزيد بن بتكة الذي خلف أباه في مجانة. كان السبب في هذه الاصطنامات رفض الأتواك دفع الرسوم عند المرور بسلعهم عبر مصر البيبان (أبواب الحديد). في عهد الحاج بوزيد القراني، الذي تولى القيادة عام 1734، ظهر صف عزيز بن القندوز، ابن عمه الذي تحالف مع الأتراك. الأمر الذي حتم على الحاج بوزيد أن ينتقل إلى بني عباس، بينما استقر بورنان، و هو مقراني آخر، في ونوغة و استقر عبد السلام في جبر بوندة، بالقرب من ساطور، و استقر عمهم عبد الله في الحضنة محاطا بأسرته و بعض أتباعه و هو الذي سوف تتشكل حوله قبيلة عبد الله، التي سوف تمد نفونها إلى غاية سـور الغـزلان (117). كانت عائلة القرانيين، حسب شارل فيرو، منقسمة، في أواسط القرن الشامن عشر، إلى صفين رئيسيين؛ صف الشيخ بوزيد الذي يمسك السلطة بيده و يعترف بالأتراك؛ و صف الشيخ بورنان و قندوز وهو صف في حالة تمرد يتبعه بنو عباس و بنو صالح و الزواوة و بنو ورتلان و قبائل أخرى. لقد جعل المتمردون المرور صعبا في منطقة البيبان (118).

استغل الأتراك هنا التشتت الذي عرفته عائلة القرانيين وحصنوا برج بوعريرج وأوكلوا قيادة أولاد ماضي لعزيز بن القندوز.أمام هذا التشتت تدخل مُقدم الطريقة الشاذلية و تمكن مـن جمـع \*. أفراد العائلة. جمع القرانيون مجهوداتهم و خربوا البرج و مسك الحاج بوزيد مسائل العائلة بيده في مجانة (119). في عهد الباي أحمد القلي (1756 - 1771)، تصالح القرانيون مع الأتراك (120). هذا في الوقت الذي كان فيه أولاد بن عاشور في فرجيوة في صراع معهم. لقد فشل القلي في إخضاع أولاد بن عاشور سنة 1756، تماما كما فشل الباي حسن سنة 1713 (121).

# التحفل فيى شؤون تونس مبددا

ما إن نُصَب علي باشا على عرش تونس حتى أخذ يعمل للتخلص من النفوذ الجزائري. دعم أتراك الجزائر ولدي حسين باي ضد علي باشا ثم تحول الدعم إلى الجزائري. و سنة 1755 شكل جيش وُضع تحت قيادة باي قسنطينة حسن تدخل مباشر. في سنة 1755 شكل جيش وُضع تحت قيادة باي الذي خلعه أتراك اللقب بأزرة عينيه يرافقه الأمير علي باي بن حسين باي الذي خلعه أتراك الجزائر لصالح علي باشا سنة 1735. انضم إلى هذا الجيش أخوه محمد باي على الجزائر لصالح علي تونس يوم 31 أوت 1756، بعد معارك دموية، و نُصَب أستولى هذا الجيش على تونس يوم 31 أوت 1756، بعد معارك دموية، و نُصَب التولى هذا الجيش على تونس يعد أن قطعت رأس علي باشا و رأس ابنه يونس لقد محمد باي على العرش، بعد أن ترك الباي الجديد يعمل لإقامة سلطته في نيا الجزائر بابا علي آغا. بعد أن ترك الباي الجديد يعمل لإقامة سلطته في داي الجزائر بابا علي آغا. بعد أن ترك الباي الجديد يعمل لإقامة سلطته في البلاد، بمساعدة شيخ الحنانشة محمد بن سلطان، غادر باي قسنطينة تونس في الطريق سقط مريضا فمات بعد وصوله إلى قسنطينة في أواخر سنة 1756 (122).

## معامدات مع الدول الأوربية

على المستوى الديبلوماسي، عقدت الجزائر معاهدات جديدة مع بلدان أوربية. في سنة 1746 أبرمت معاهدة مع الدانمارك أوقفت عمليات القرصنة و خفضت الرسوم الجمركية على الواردات المرابية من 10 % إلى 5 % " مثل ما يضعله الإنجليز و الفرنسيون و الهولنديون " و أعفت السلع الحربية من هذه الرسوم (123). و في سنة 1751 جاء دور هامبورغ التي وقعت معها الجزائر معاهدة أخرى شبيهة بمعاهدة دولة الدانمارك (124). و في سنة 1763 وقعت معاهدة مع البندقية، توقف هي الأخرى أعمال القرصنة و تحدد الرسم على الواردات بـ 5 % و تعفي السلع الحربية من هذا الرسم كما تمنع الاسترقاق (125). و في 16 جانفي 1764 وقعت معاهدة مع فرنسا، الحربية من هذا الرسم كما تمنع الاسترقاق (125). و في 16 جانفي 1764 وقعت معاهدة مع فرنسا، جاءت بعد التوتر الذي عرفته علاقات الجزائر بهذه الأخيرة نتيجة موقفها من الاحتلال الإسباني لوهران و المرسى الكبير، حيث اتهم الأثراك فرنسا بالتواطؤ مع إسبانيا (126) من جهة، و من جهة أخرى كانت هناك مشاكل تتمثل في أعمال القرصنة و خرق مسؤولي الباستيون المعاهدات، حيث أخرى كانت هناك مشاكل تتمثل في أعمال القرصنة و خرق مسؤولي الباستيون المعاهدات المومية توضيحات و تأكيدات لترتيبات معاهدة 1689 (127).

## الحايي معمد بن عثمان

الداي علي بوصع هو الذي اقترح قبل وفاته أن يخلفه محمد بن عثمان سنة 1766. أما الماي علي بوصع هو الذي اقترح قبل وفاته أن يخلفه محمد باشا "كما يقول الحياب المهاد، و وكيل بيت مال السلمين، و أوصاهم بولاية محمد باشا "كما يقول الحياء الحرج بباب الجهاد، و وكيل بيت مال السلمين، و أوصاهم بولاية محمد باشا "كما يقول الحياء أحمد الشريف الزهار (128). لقد ترك بابا علي الخزينة خاوية تقريبا للداي الجديد، لأنه أفر غها في إغناء زوجته و أولاده (129). عاش محمد بالله عثمان عيشة رجل أغزب فلم يتزوج. عمل خوجة النوباتية الذين كانوا يشكلون حرس السداي. كما عمل خزناجيا. كان قد تلقى قذيفة في حصار على مدينة وهران (130). عرف عهده الطويل، الذي امتد إلى ربع القرن، أحداثا هامة، منها الحملة الإسبانية على مدينة الجزائر سنة 1775 و بداية حصار وهران الذي انتهى بطرد الأسبان من الغرب الجزائري نهائيا و الحملات الموجهة ضد قبيلة فليسة. في عهده برز البايان الكبيران محمد الرحمان ( بوقبرين )، مؤسس الطريقة الرحمانية في بلاد القبائل.

### نشأة الطريقة الرحمانية

ينتمي الحاج محمد بن عبد الرحمان لقبيلة آيت إسماعيل من مجموعة غشتولة القبلية. بعد أن تعلم في زاوية الشيخ أوعراب بآيت إيراثن، انتقل إلى القاهرة في حوالي 1740 فأكمل دراسته هناك بجامع الأزهر، أين تتلمذ على يد مجموعة من العلماء مثل سالم النفراوي وعمر الطحلاوي و حسن الجداوي و العمروسي و غيرهم. و لأنه درس في الأزهر لقب بالأزهري. لقد ظل مقيما بالمشرق فترة تقارب ربع القرن، انضم خلالها إلى الجمعية الدينية الحفناوية، نسبة لشيخها السيد محمد بن صالح الحفناوي. في حوالي 1764 عاد إلى مسقط رأسه في آيت إسماعيل. يحتمل أنه بنى هناك زاوية و أرسى قواعد طريقته الرحمانية. يبدو أنه عاش حياة مثالية، فقد أقيمت له قبة بالقرب من قرية آيت احمد أويفرق. أقام في مدينة الجزائر وغادرها، قبل وفاته سنة (1793 ـ 1794) بحوالي ستة أشهر. صادفت وفاته معجزة (كما يعتقد الناس) جعلته يلقب بـ ( بوقبرين ). ترك الشيخ عددا من التلاميذ عملوا على توسيع نفوذ الزاوية. كان قد عين، قبل وفاته، أحد تلاميذه ، يسمى علي بن عيسى المغربي، على رأس نفوذ الزاوية. كان قد عين، قبل وفاته، أحد تلاميذه ، يسمى علي بن عيسى المغربي، على رأس الطريقة الجديدة (1862).

# انفساء اولاد سيدي الشيخ

في هذه الآونة التي كان فيها الحاج محمد بن عبد الرحمان بوقسبرين يؤسس الطريقة في هذه التمانا ، كانت قبة سيدي الشيخ الكبير في الحدمة بالمدن في هذه التوائل، كانت قبة سيدي الشيخ الكبير في الجنوب الوهراني يؤسس الطريقة الاحمانية في بلاد القبائل، كانت قبة سيدي الشيخ الكبير في الجنوب الوهراني تجذب إليها الاحمانية من الزوار، مما زاد في مداخيل الزاوية بشكل كبير. كانت هذه الدائد التراث الرحمانية في بدوار، مما زاد في مداخيل الزاوية بشكل كبير. كانت هذه الداخيل تسلم الرئيسا عبداً كبيراً من الزوار، مما زاد في مداخيل الراوية بشكل كبير. كانت هذه الداخيل تسلم للرئيس عبداً كبير سيدي الشيخ المنحدر من الحاج بوحفص. هذه الوضعية كانت مدارين علا كبيراً من الوور علا كبيراً من الوور علا كبيراً من الوور الأوهد لأولاد سيدي الشيخ المنحدر من الحاج بوحفص. هذه الوضعية كانت مدعاة للخلاف مع الأوهد الحاج عبد الحكم. تطورت أمور الخلاف إلى أن بلغت الاحتكام الياليان الأوحد الولاد سيسي الحكم. تطورت أمور الخلاف إلى أن بلغت الاحتكام إلى السلاح هاجم سع المعاة سع الحاج عبد الحكم مدعوما بأولاد حميان، أولاد سع حدم المسلاح هاجم سي قدور ممثل أولاد عبد الحكم مدعوما بأولاد حميان، أولاد سع حدم المداد عبد الحكم مدعوما بأولاد حميان، أولاد سع حدم المداد عليه الحدم سي ندية سي الحاج مثل أولاد عبد الحكم مدعوما بأولاد حميان، أولاد بوحفص فنهب قسطعانهم ليمان بن قدود ممثل أولاد بيوحفص فنهب قسطعانهم ليمان بن سي بن الدين بهجوم آخر على وادى غرب ال مليمان بن تعول مليمان بن تعول من سي بن الدين بهجوم آخر على وادي غربس انقسم بـذلك أولاد في وادي مقور د سي العربي بن سي بن الدين بهجوم آخر على وادي غربس انقسم بـذلك أولاد الشيخ إلى صفين لا يلتقيان ؛ صف الشراقة المتكون من أولاد به حض في وادي سفو. و في وادي سفو. و مدي الشيخ إلى صفين لا يلتقيان؛ صف الشراقة المتكون من أولاد بوحفص و اتباعهم، يقسطنون ميدي الشيخ إلى صف الغرابة ، المتكون من أولاد عبد الحكم و اتباعهم، بقطنون التي سيدي الشيخ ؛ في وصف الغرابة ، المتكون من أولاد عبد الحكم و اتباعهم ، يقطنون القصر الغربي . يقطنون القصر الغربي (132) . اتصر الشرقي ؛ و عض الغرابة بعض القفوق ، اضطر سي العربي للتخليج ، يقطنون القصر الغربي (132) . رفي الأولية بعض التفوق، اضطر سي العربي للتخلي عن نصف مداخيل الزاوية، لا حقق الغرابة بعض التاوية الحام عد الحكم في الت با على المحلى من قدور زاوية سي الحاج عبد الحكم، في القصر الغربي. الشيء السذي أنستج السدي أنستج السدي أنستج المدي أنستج المدي أنستج المدي أنستج المدي أنستج المدي أنستج المدي أنستج المديد القصر الفرقي، هي زاوية الحاج بوحفص. هكذا نم المديد المديد المديد أن المديد بينما انت للي القصر الشرقي، هي زاوية الحاج بوحفص. هكذا نصبح أسام ثلاث زوايا. في زاوية ثانية في القصر الطرفين المتخاصمين على تقسيم القرابين ما السام ثلاث زوايا. في رَاوِيةَ ثَانِيهِ فِي الطّرِفِينِ الطّرِفِينِ المتخاصمينِ على تقسيم القرابينِ و السهبات إلى ثلاثة أقسام مناه أ منة 1766 ثم الاتفاق بين الطرفين المتخاصمين على تقسيم القرابينِ و السهبات إلى ثلاثة أقسام منة على الراوية الرئيسية ، راوية سيدي الشيخ، و ذلك للاعتز إمراك. منة 66/1 مم للزاوية الرئيسية ، زاوية سيدي الشيخ ، و ذلك للاعتناء بالقبة و زوارها ، قسم مناوية : قسم للزاوية الناوية الشرقية بطريقة التقديد و ذوا مناويه: علم و قدم ثالث للزاوية الشرقية. بطريقة التقسيم هذه استحوذ الشراقة على آخر للزاوية الغربية؛ و قدم ثالث للزاوية سيدى الشيخ واقعة في التربية المناوية على آخر للزاوي الرئيسية الرئيسية ، زاوية سيدي الشيخ واقعة في القصر الشرقي. مع هذا ظل ثاني الداخيل، لأن الزاوية الرئيسية ، زاوية سيدي الشيخ واقعة في القصر الشرقي. مع هذا ظل ثلثي الماحين. في محترما. مع العلم أن المداخيل كانت تتكون من ( الزيارة) و هي اختيارية هذا التقسيم قائما و محترما. مع العلم أن المداخيل كانت تتكون من ( الزيارة) و هي اختيارية هذا النفسيم و(الغفر) و هي تشبه الضريبة ، تدفعها القبائل التابعة ، فهي بالتالي دائمة ، بالإضافة ( الغزوة ) و(الغفر) تنات مجمعها أولاد سيدى الشيخ في غز واتهم ضد من يتخار بنت و(الغفر) و لتي يجمعها أولاد سيدي الشيخ في غزواتهم ضد صن يتخلون عن دفع (الغفر) (133). وهي الغنيمة التي يجمعها أولاد سيدي الشيخ في غزواتهم ضد صن يتخلون عن دفع (الغفر) (133). بفعل هذه الاضطرابات التي عرفتها مشيخة أولاد سيدي الشيخ غادرت الكثير من بعض بعض الشيخ، ابتداء من 1766، و أخذت تستقر في التل، و حتى القرن التاسع العائلات الأبيض سيدي الشيخ، ابتداء من 1766، و أخذت تستقر في التل، و حتى القرن التاسع العائلات المبين من المبين عائلات أولاد ميصون و بني سميل و أولاد ببلاغ ( الضاية ) و أولاد عشر كانت قد استقرت عائلات أولاد ميصون و بني سميل و أولاد ببلاغ ( الضاية ) و أولاد عشر كالك الله الله و أولاد خالفة ( عين تموشنت ) و أغواط الدواير ( وهران ) و ولهاصة ( الرمشي) (134).

#### تمر ح قبيلة فليسة

في الشمال واجه محمد بن عثمان تمريا كبيرا، أشعلت فقيله قبيلة فليسة سنة 1767 رفضت فليسة دفع الضريبة للأتراك بحجة القبض على أحد أفرائها من طرف قائد سباو ولم تتوقف فليسة هنا بل عملت على إخضاع القبائل المجاورة لها التي كانت تعترف بالسلطة الركزية كان قادة فليسة الرئيسيون هم خليف بن بوزيد (أمين عشيرة بني مقلة) و حسين بن رفاعي (أمين الروافعة) و الحسين بن زعموم (أمين بني عامر). كان هؤلاء الأمناء يعترفون بقيادة رفاعي (أمين الروافعة) و الحسين بن زعموم (أمين بني عامر). كان هؤلاء الأمناء يعترفون بقيادة الشيخ ابن بوزيد الذي كان قد عمل صبايحيا في الجزائر، ثم اعترف له الأثراك بقيادة فليسة (135).

شكل الأتراك حملة من ألف و مائة رجل من الإنكشارية و القوم العرب. وضعوها تحت قيادة آغا العرب لكن هذه الحملة فشلت في إخضاع القبيلة فشلا نريعا، حيث فقدت ما لا يقل عن ثلاثمائة رجل من رجالها لما عادت إلى الجزائر قــتل الآغا الذي كان قد فر أثناء العركة. خلفه خوجة الخيل المعروف باسم الوالي. في السنة الموالية ( 1768 ) سير العاي حملة أخرى إلى القبيلة بقيادة أحمد بن علي القلي باي قسنطينة. كانت الحملة كبيرة، شاركت فيها قوات من الجزائر و قسنطينة و التيطري و بايليك الغرب، و ضمت العديد من الشخصيات: الآغا الوالي، الخزناجي، خوجة الخيل باي الغرب و باي التيطري. تجمعت القوات التركية في قدم جبل فليسة، في الجهة الشمالية الغربية. هناك قسم الجيش إلى سبع محلات (طوابير) و شرع يحاول اقتحام الجبل. قاومت فليسة و انضم إليها أحمد بوسعيد رئيس الزاوية رفقة طلبته. لقد تكبد الأثراك خسائر بشرية كبيرة، تمثلت في فقدان آلاف الجنود. من بين الذين لقوا حتفهم هناك نسذكر قائد سباو الحاج محمد بن حسن، و كان طاغية مكروها من السكان و الآغا الوغليس و شيخ العرب الحاج بن قانة و شيخ بلزمة فرحات بن على و آغا العرب الوالي (136). أمام هذه الخسائر الكبيرة جنح الأثراك إلى السلم.

أرسل الداي محمد بن عثمان الآغا الجديد علي بن سليمان للتفاوض مع القبيلة. لكن هذه الأخيرة، التي دعمتها القبائل الأخرى في المنطقة، رفضت ذلسك و مددت في عمر التمرد كما مددت رقعته نحو الغرب، إلى سهل المتيجة مهددة مدينة الجزائر نفسها، حتى أصبح الداي يخشى مغادرة قصره. لقد تعرض لست محاولات اغتيال خلال ثلاثة أشهر لجأ الأتراك إلى تنظيم الحصار على فليسة و قطع المؤونة عنها بدلا من مهاجمتها. استمر الحصار إلى غاية السنة التالية. ألحق هذا الأسلوب أضرارا كبيرة بها، الأمر الذي جعل أشخاصا منها يجنحون للمفاوضة. كان على رأس هؤلاء الحسين بن زعموم الذي اتصل بأحمد بن كنون شاوش الآغا، و هو من يسر. توصل الطرفان إلى الاتفاق سرا حول ما يلي: - تدفع كل عشيرة من عشائر فليسة الضريبة السنوية التي يقدمها أمناؤها إلى قائد سباو - منع دخول السلطة التركية

ال اللهم العبلة مهما كانت الطروف، كما لا يحق لهما أن تشدخل في مسائل القبيلة، و لا إلى المباع وعق لها أن تطارد اللصوص في إقليمها ، لكن يحق لها أن تقتل أي لـ عن من القبيلة تقبض يحق به القيمها. بعد أن حصل الشاوش على موافقة الناي على هـنـه الشروط و حصل علي هـنـه الشروط و حصل عب المراب المرابع على موافقة جماعة فليسة ، وأنع الفيل السلم في القساء تخليدي، حضره المسلم في القساء تخليدي، حضره عيد المتوف الأثراك بالحسين بن زعوم شيخا للقبيلة (131). سوف يظل السلم قائصا جهة أخرى، اعترف يظل السلم قائصا مع الأثراك لذة حوالي نصف القرن.

بعد هذه الحدوب تسقلت إدارة سبلو و يسر من بايليك القبطري إلى دار السلطان

بالجزائر العاصمة مباشرة (138).

فَى منة 1774 انفجرت الحرب في بالاد القباشل مجمعنا لكن هذه المرة بعين القباشل نفها كانت قبيلة للعائقة من صف قليسة و كانت أراضيها تعتد محانية الأراضي قبيلة بني معيد. ومنزر منع بنو زمنزر كل اتصال بين العاتقة و القبائل الأخرى الحليفة لهم. خاصة صع بنشي رصور. عبس. كان السبب في هذا الوقف امتلاك قوية تيغليت محمد من طرف بني عبد النوَّمن و آيـت جى عمار (عثيرة من عثاثر بني عيسى ). حاول العاتقة أن يستولوا على القريـة ففشـلوا. وقعـت الحرب التي دامت سبع سنوات (139)

### تمرد قبيلة أولاد نايل

ف هذه الأثناء كانت قبيلة أولاد نايل الكبيرة في حالة تصرد على سلطة باي ب النيطري. هذه القبيلة كشيرا صا كانت تتصرد امتنعت عن دفع الضريبة عدة سنوات. و كان الباي عثمان قد حاول إجبارها على الدفع ، إذ نظم حملة ضدها غير أنه قنل من طوف إحدى عنشائرها و هي عشيرة أولاد سيدي أحمد لم يجرؤ البايات الذين جاءوا بعده على مهاجمة قبيلة أولاد نايس صرة أخرى، إلى أن جاء الباي صفيطة ، فنظم حملية عليها سنة 1772 لكن أولاد نايسل علموا بها قبسل وصولها، فكان لهم الوقت الكافي لتنظيم دفاعهم. استدرجوا الباي إلى الكان الذي اختاروه بأنفسهم فألحقوا به هزيمة نكراء، بحيث قتلوه هو و الكثير من جنوده و من فرسان المخزن (140). تطلب الأمر تدخل باي الشرق، الباي صالح. نظم هذا الأخير حملة قوية ضد القبيلة الكبيرة و انتصر عليها في معركة مالح أوسيف جمع الكثير من الغنائم. بعث بجزء منها إلى الداي، بعد أن عاد إلى قسنطينة في أكتوبر 1773 ، كما بعث إلى النامي كذلك بستين رأسا من رفوس أولاد ناييل و أريعمائية روح من أنانهم (177) ، كما بعث إلى النامي كذلك بستين رأسا من رفوس أولاد ناييل و أريعمائية روح من أنانهم (181) مع هنا تبقى القبلة محدر مشاكل السلطة

## تزايد اعمال القرصنة و رحود الفعل الأوربية

على الصعيد الخارجي، نشط الداي محمد بن عثمان القرصلة و واجه المهجمات الأوربية على مدينة الجزائر يقول الشريف الزهار عن القرصلة في عهد هذا الداي: "كان استعداده بالما للحرب و كان مدينة الجزائر يقول الشريف الزهار عن القرصلة في عهد هذا الداي: "كان استعداده بالما للحرب و كانت للحرب و كانت للحرب و ما وير ما وير من أكبر رؤساء أن هذا القيطان أتى بأساري في مدة سفره في البحر ما مجموصه (4000 مقيدا في دفاتو الرؤساء أن هذا القيطان أتى بأساري في مدة سفره في البحر ما مجموصه (4000 أسير "، و يقول أيضا: "كان محمد بالشا من حمين ولايق، لا يضقر عن يحمث المراكب لفرو الإسبانيول. فقرجع بالفنائم و يومي السرية في أرضه فقسبي المنساء و الشراري و الصبيان، فلما أكثر عليهم السلمون بأخذ مراكبهم و بالسرايا في أرضهم أمرهم كبيرهم واي الكارتوا ( الملك) بأن يوحلوا عن ساحل البحر إلى باخل البلاد فرحل أهل الشطوط من البوادي لكن السلمين بأن يوحلوا عن ساحل البحر إلى باخل البلاد فرحل أهل الشطوط من البوادي الكن السلمين عا يزيد عن العشرة الأف، خلاف الأساري من بقية الأجناس، و قد اجتمع من الأساري في هذه المدينة عشر ألفا " (142).

توضح الإحصائيات التقريبية أن القراصنة استولوا على عند كنبير من الغنائم في البحر، عنا ما كان يجمع على السواحل الأوربية ، يحيث بلغت 178 غنيمة (سفينة) بنيز سنتي 1766 و 1782 ، بمعنى خلال 16 سفة تراجع العند بنين سنتي 1783 \_ 1799 إلى حوالي 129 غنيمة ، أي خلال 16 سنة ، و بلغت 133 بنين سنتي 1800 \_ 1815 ، أي خلال 15 سنة (143) ، هذه الفترة الأخيرة هي آخر از مهار كبير للقرصنة .

ربا على أعمال القرصنة هذه، حاولت الدول الأوربية أن تقضي على مدينة الجزائر، كما فعلت الدانمارك و إسبانيا.

أرسلت الدانمارك سنة 1771 حوالي 11 سفينة ،قصفت مدينة الجزائر بمدافعها مدة اليوما،غير أنها لم تلحق أضرارا كبيرة بها ، لأن الكثير من القلائف لم تصلها في السنة الموالية عاد الدانماركيون إلى الجزائر لكن بحثا عن الصلح هذه المرة كانت المفاوضات شاقة لأن الداي تمسك بشروطه إلى أن وافقوا على دفع الإتاوة و تقديم الهدايا . وقع الصلح و أنزلوا قنصلهم في المدينة ،و دفعوا فدية أسراهم الذين حملوهم على متن سفنهم و أبحروا (144) . كان رد الفعل

الإسباني أعنف من رد الفعل الدانماركي فقد أرسل الأسبان ثلاث حملات على الدينة أولاها كانت سنة 1775.

### العملات الإسبانية على مدينة الجزائر

تكونت الحطة الأولى ، حسب الماجور الإنجليسزي بالريمبل، من 51 قسطعة بحرية حربية و 344 سفينة نقل تحمل على متنها أكثر من أربعة و عشرين ألف جندي، أكثر من 19 مناة و 714 فارسا و 900 مدفعي و أكثر من ألفي بحار. تجمع الأسطول هذا يوم 22 جوان 1775 في ميناء قرطاجنة ، تحت إمرة الأصيرال بون بيشرو كاتيجون، أما الجيش فكان تحت قيانة الكونت أوريلي ، القائد العام للحملة . في هذا اليوم أقيمت الصلوات في كنيسة سان فرانسوا تدعو الرب لإنجاح الحملة . في اليوم التالي أبحر الأسطول متجها نحو مدينة الجزائر (145).

كان الداي قد علم بتحضيرات هذه الحطة. استدعى البايات الذين جاءوا مع قواتهم ليحكروا بالقرب من مدينة الجزائر في بداية شهر جمادي الأول 1189 هـ ( 1775 )، كما يذكر مخطوط جزائري مجهول الهوية أخذت قوات مدينة الجزائر مواقعها خارج الدينة كذلك، قبل وصول الحطة الإسبانية (146). و كان الداي قد أمر بتدعيم التحصينات بعد الحملة الناداركية و جند الجميع لهذه العملية ، بمن فيهم كبار القوم و مختلف الطوائف المهنية و حتى اليهود (147). عسكر صالح باي قسنطينة في الضفة اليسرى من وادي الحراش مع قواته المتكونة أماما من الفرسان. و خيم باي التيطري مصطفى الوزناجي في رأس تامنتفوست مع قومه ، الذين يعمهم فرسان سباو و بعض القبائل. و عسكر خليفة باي معسكر محمد بن عثمان بالقرب من عين البيضاء ( عين الربط ) مع أربعة آلف فارس من فرسان الدواير إلى جانب قسوات الخزناجي. و رابط باي معسكر إبراهيم في مستغانم لقطع الطريق على القوات الإسبانية في وهران و المرسى الكبيس ، إن سارت إلى الجزائر. و استقر آغا العرب في وادي خنيس. و عسكر مصطفى خوجة الخيل في باب الوادي و بوزريعة مع الإنكشارية. هذا إلى جانب قسائل البيبان و فليسة مصطفى خوجة الخيل في باب الوادي و بوزريعة مع الإنكشارية. هذا إلى جانب قسائل البيبان و فليسة التي هرعت إلى الجزائر (148).

وصلت الحملة إلى خليج الجزائر يـومي 30 جـوان و أول جويليـة. غير أن الإنـزال لم يشرع فيه إلا يوم 8 جويلية، حيث تم إنزال حوالي ثمانية آلاف جندي في مكان يبعد حـوالي الفرـخ و النصف شرق مدينة الجزائر (149)، اتجه المقاتلون على القو نحـو العـنو، من جهـة الحراش و من جهة عين الربط (150). كان موقع المعركة في صالح القوات القركية التي كانت على المتعداد تام، فقد " تجمع الجيش الإسباني في مساحة ضيقة محصورة بـين مرتفعات الساحل بناحية حمين داي وشاطئ البحر، و مطوقة من جميع الجهات بقوات مزودة بالمدافع و مدعمة

بالفرسان، رغم تحصينات الأسبان الذين بادروا منذ نزولهم بإقاصة المشاريس و الحواجز و محلولتهم المبكرة فيك الحصار بالنقدم إلى البساتين الواقعة بصنحدرات الساحل بين الحراش و خنيس و استخدامهم الأسطول في قصف تجمعات الجزائريين و إسكات مدف عيتهم " (151).

كُلُفُ محمد خُليفة باي الغرب، مع بعض الفرسان، بالواوج داخل صغوف الأسبان، لكن حصائه قُستل بعد أن ضرب إسبانيين أو ثلاثة، فتراجع. مات العديد من الأسبان، لكن حصائه قُستل بعد أن ضرب إسبانيين أو ثلاثة، فتراجع. مات العديد من المهاجمين في هذه المحاولة. في وسط النهار هاجم صالح باي الذي سبقه حاجز من 500 جملا، الأسبان في الوقت الذي كانت فيه المدفعية الإسبانية تكثف من قصفها. تواصل الهجوم حتى الليل. كان الإسبان في الصباح في حالة من الفوضى و الفرار من ميدان المعركة (152). مالت المعركة لصالح الأثراك منذ الهجوم الأول الذي قام به صالح باي المعركة الفاس من كل النواحي "(153) بحيث بلغ عددهم عشرين ألف فارس في مرحلة أولى ثم أصبح العدد حسب بعض الروايات مائة و خمسين ألفا منهم ستة آلافي مرحكة أولى ثم أصبح العدد حسب بعض الروايات مائة و خمسين ألفا منهم ستة آلافي

أبحرت الحملة يوم 12 جويلية تاركة وراءها القتلى و الجرحى و بعض العتاد. بلغ عدد الفتلى في صفوف الضباط 27، منهم المركبز دي رومانا، أما في صفوف الجنود فقد بلغ العدد 501، و كان عدد الجرحى في صفوف الضباط 191، و في صفوف الجنود 2088، مع العلم أن لا أحد من الجرحى تم إنقائه. بالنسبة للعتاد، ترك الأسبان وراءهم 15 مدفعا و ثلاث راجمات وكمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة و السنخيرة و عدما من الخيول (155). كانت الغنائم ضخمة بحيث " استغنى الناس في ذلك اليوم مما جمعوه من أثاث و دراهم و ساعات و حوائج أخرى شيء لا يحصى " و " عندما نهبوا ( الأسبان )، سافرت المراكب الجهادية في إثرهم وغنموا منهم و أتوا بأساري " كما يقول الزهار (156).

أعاد الأسبان الكرة من جديد سنة 1783. علم الداي، منذ شهر صاي ، بغضل ملك الغرب الأقصى ، أن الأسبان يحضرون حملة على الجزائر. أصر بتجميع كل القوات في مدينة الجزائر، فجاء خمسة و عشرون ألف رجل من بايليك الشرق و عشرون ألفا من بايليك معسكر وخمسة آلاف من بايليك التيطري. و في 26 جويلية هُرَب ما يقرب من 1500 عبد نحو الدية، حتى لا يشكلوا أي خطر أثناء المعركة. في 29 جويلية ظهر الأسطول الإسباني قبالة مدينة البجزائر. كان يتكون من 400 قبطعة بين الكبيرة و الصغيرة، يقونه دوق انطونين باسيلو (157). أطلق الأسبان ما بين ألف و ألف و مائتي قذيفة على الدينة ثم انسحبوا دون أن ينزلوا إلى البر هذه المرة. لقد فقد الأتراك في هذا القصف أكثر من ثلاثمائة شخص باستثناء الذين في تلوا تحت أنقاض المنازل التي هدتها قذائف الدفعية، و التي بلغ عدها أكثر من ثلاثمائة

منزل (١٥٥). بعد القصف لجأ الأسبان إلى إرساء سفنهم بعيدا عن متناول الدفعية التركية . سرب المرب ا ثم تقصفها اقترح الحاج محمد قبطان استعمال زوارق محملة بالجير وعليها مدافع لواجهة م النجور". أظهرت الفكرة فعاليتها لما غاص الأسبان الجزاش، تركبوا وراءهم "لنجورا"

واحدا استعمله الأتراك تمونجا لصناعة مثل هذه الزوارق التي كانت مجهولة لديهم (١٥٥). جاء الأسبان للمرة الثالثة في جويلية 1784. واجههم الأثراك بنفس سلاحهم بعد أن رست السفن بعيدا عن مدافع الأثراك، أنزلت زوارق اللنجور، فواجهها الأثراك ينفس الزوارق

رك . (160). لم تحقق هذه الحملة أي نجاح. لقد جنحت إسبانيا إلى السلم. و وقعت في سنة 1786

معاهدة مع الجزائر.

نصت معاهدة 26 أوت سنة 1786 على إيقاف القرصنة و إمكانية بخول التجار الأسبان إلى المواضئ الجزائرية و دخول تجار الجزائر إلى موانئ أليكانست و مالقا و برشلونة فقط كما نصت على تحديد الرسوم الجمركية و إيفاد قنصل إسبائي إلى الجزائس يكون مسؤولا عن حل الخلافات التي تنشأ بين الأسبان في الجزائر، بالإضافة إلى تعثيل بـلاده أبـل السلطة التركية (161). لقد دفع الأسبان أصوالا طائلة الوصول إلى السلم صع الجزائر ، يقدرها البعض بعشرين طيون فرنك. يذكر بارادي أن هذه الأصوال مكتنت صن إنخال الكماليات إلى مدينة الجزائر، فأنشأ البعض حداثق عجيبة و شيدوا دورا جميلة أدخس إليها الرخام الذي جيء به من جنوة وليفورنا، كما استعطوا الرابيج ( الزجاج الذي كان يجلب من تونس و تركيا ) (١٦٥). تم التوصل إلى هذه المعاهدة رغم أن الأسبان ظلوا يحتلون وهران و الرسى الكبير. يبسو

أن الأسبان كانوا يريدون التخلي عن وهران للإنجليز . فقد دخلوا في مفاوضات معهم سنة 1780 في محاولة منهم لاستبدال الدينة بجبل طارق، الذي كانت قد احتلته إنجلترا منذ سنة 1704. لم تنقه الفاوضات إلى نقيجة (163). على كل فإن عوامل طبيعية سوف تعجل برحيـل الأسبان عن وهران و الرسي.

### نعاية الوجود الإسباني في وعران و المرسى

في سنة 1790، قبل وفاة الناي محمد بن عثمان، كنان سكان وهران و حاميتها العسكرية يعيشون على وقع الزلزال الذي ضرب الدينة.كان هذا الزلزال عاملا هاما في انسحاب الأسبان نهائيا من الأراضي الجزائرية. " كان الباي محمد وقواده متأكدين من أن الزلزال كان من عمل الله الذي تدخل إلى جانبهم في النزاع " مع الأسبان، كما يقول جون ب. وولف (164).

بدأت الهزات الخفيفة منذ شهر أوت و لكنها توقفت في وسط شهر سبتمبر. على الساعة الواحدة من صباح يوم 9 أكتوبر وقعت الهزات العنيفة الـتي خربــت الجـز، الأكـبر من البـاني والمنازل أعقب الزلزال اندلاع الحرائق في أماكن مختلفة من المدينة و فر المجناء من سجونهم و مارسوا النهب و السلب لما بزغ الفجر هرع الأهالي إلى المرتفعات المجاورة لـوهران يترقبون الفرصة لغزوها منظموا هجمات ليليةعلى نقاط مختلفة غير أنهم لم يحققوا شيئا ، على الرغم من مقتل عدد كبير من الجنود الأسبان ، بفعل الزلزال ، فلم يبق منهم سوى حوالي 1500 لقد أتى الزلزال على حوالي ثلاثة آلاف شخص ، منهم الحاكم و كل أفراد أسرته و الكثير من الضباط . (165) في هسند الظروف جاء محمد الكبير باي معسكر ليحاصر الأسبان في هذه المدينة المنكوبة.

في يوم 15 أكتوبر، قام بهجوم قوي غير أنه رُدَ على أعقابه من طرف الحامية الإسبانية. حاول يوم 21 لكن بون جنوى كذلك في هذه الأثناء كانت الهزات الزالت مستمرة، و كانت قوية يومي 25 و 26 من نفس الشهر في 29 رفع الباي الحصار (166) وصلت الإغاشة من قرطاجشة و من موانئ أخرى مرفوقة بالإمنانات العسكرية. في طريق عونتها نقلت سفن الإغاشة المرضى إلى إسبانها (167).

في مطلع السفة الجديدة 1791، شرع في التحضير لهجوم واسع، في مدينة الجزائر و في أوساط القبائل. كتب الباي محمد الكبير إلى الجنرال كورتين الحاكم الإسباني الجديد يقترح عليه مباشرة المفاوضات. كان الأسبان هم كذلك يفكرون فيها قصد التخلي عن وهران و الإبقاء على المرسى الكبير، خاصة و أن الثورة الفرنسية كانت تهدد نظام إسبانيا. رفض الداي مقترحات الأسبان مصرا على التخلي عن المرسى الكبير كذلك و عدم تخريب المنشآت الدفاعية، و الإبقاء على الدفعية. واصل الأتراك الحصار، قصفوا بعض المواقع يوم 28 ماي، منها برج مرجاجو (سانقاكروز) فاستؤنفت المفاوضات. اتصل محمد الكبير، بأمر من الداي، بالأسبان ليخبرهم بتوقيف العمليات العسكرية لدة 15 يوما، ثم سحب الدفعية بعد أيام. في 23 أبلغ الباي القائد الإسباني بالاتفاق الذي حصل بين الأسبان و باي الجزائر الجديد الخزناجي سيدي حسن الذي خلف ابن عثمان يوم 12 جويلية (168). بعد صراع مع الآغا علي الذي ألقي عليه القبض و نفاه إلى القليعة التي " مكث بها إلى أن وُجد مذبوحا ". قيل أنه انقحر، أما الشريف الزهار فيقول أن حسن باشا " أمر بقتله " (169).

في الحقيقة لم يتوصل الأتراك للاتفاق إلا في 12 سبتمبر و صادق عليه الملك الإسباني يوم 9 ديسمبر من سنة 1791 (170). تخمن الإتفاق، حسب صا أورده محمد بـن علـي سحنون في كتابه " الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني"، ما يلي:

1 ـ يتخلى الأسبان عن وهران و المرسى الكبير كما كانا في عهد الباي بوالشلاغم من حيث التحصينات و الدفعية، و بإمكانهم أن يخربوا التحصينات التي أقيمت بعد حكم هذا الباي.

2 ـ يلتزم الأسبان بدفع 12 ألف سلطاني لحكومة الداي سنويا.

3- يُفتح المرسى الكبير للتجارة الإسبانية وحدها دون غيرها صن البلدان.

4 ـ كل سفينة إسبائية ترسو في مينك الرسى الكبير تدفع 55 ريسالا. 40 منهسا ليبست قال و البقية تقالك البناء.

الال والمعلج على الأسيان أن يشتروا كل سفة ألف حمولة من القسح يسمر السوق دون أي تبخل من الباي. و من الباي. و من الباي. و من الباي.

عمل من به به . 6. تُعطى مهلة السكان، مدتها أربعة أشهر لإخلاء مدينة وهوان والمرسى الكبير. 7 \_ سحب كسل الفسرق العسسكرية المحيطة بسوهران و إيقساف كسل العطيسات العنائية. (171).

المعالجة الذي يدفعه الأسبان للحكومة التركية هو مقابل إقامة الأسبان لمركز تجاوي في المامع الغزوات و مباشرة صيد المرجان في الساحل الغوبي للجزائر (172).

بعضى الأوائل الذين غادروا وهران هم الأهالي الذين كأنوا في خدمة الأسبان على الوغم من العفو الذي أصدره الباي محمد الكبير في حقيم، فإن الكثير منهم فضل مغادرة الدينية. بعد أن غادرها قات الغطيين و أفراد عائلته، غسادرها حوالي 60 رجلا مسن هؤلاء الجنود يسوم 10 ديسمبر ثم تلاهم حوالي 250 يوم 29 اتجهوا إلى سبتة (173). و غادر حاكم وهران دون جنون كورتين المرسى الكبير يوم 29 فيقري 1792، على مقن السفينة أميرال سائت جواشيم دخيل الهاي الدينة فورا (174).

#### معمد الكبير باي الغرب

توفي محمد الكبير باي الغرب بعد أيام من فستح وهران. عين الداي مكانه ابنه عثمان لقد روى الحاج الشريف الزهار قصة وفاته بعد استعادة وهران بأيام سار محمد الكبير إلى الجزائر ليدنش " فلما أكمل أيام الضيافة بعد الثمانية ، خرج من الجزائر مكرما على أحسن حال، فلما وصل إلى السائح بين خضرة كبير أولاد قصير ، وهي قبيلة كبيرة قريبة من مازونة توفي الباي هناك " لقد " قبيل في موت الباي محمد أن حسن باشا بعث إليه من سقاه سما . و قبيل أنه مات من غير مرض " (175) . و كان الباي محمد الكبير على خلاف مع الداى .

بعد الاتفاق الذي حصل بين الأسبان و الناي دخل محمد الكبير في مفاوضات مع الأسبان بطريقة سرية لا يعلمها الناي. حصل على القزام من القائد الإسباني في وهران بعدم تخريب التحصينات ( التي بنيت بعد حكم بوالشلاغم )، على أن يتمكن الأسبان من أخذ مؤونتهم و كل النافع البرونزية. صابق الملك الإسباني شارل الرابع على الاتفاق، و شرع في تطبيقه إلا أن الناي احتج على هذا التطبيق الذي لا ينسجم مع اتفاق السجلاء فطالب بالقطبيق السحر في له، حيث تأسلم المؤونة التي كانت قد وصلت من قرطاجنة ( في إطار إغاثة منكوبي الزلزال) وتُهدم

التصحينات التي أقيمت بعد بوالشلاعم أرسل الناي وكبلا عنه إلى وهران للإشراف طم التطبيق اعتقد الناي أن محمد الكبير يحضر للانفصال عن السلطة الركزية و الاستقلال بالجهة الغربية بتشجيع من الأسبان الذين كانوا يويدون تمكينه من الوسائل التي تجعله فارا على مواجهة الناي و قواته (176).

كان محمد الكبير قويا، لا يضاهيه سوى الباي صالح في الشرق و هو الذي كان مصيره شبيها بمصيره أخضع هذا الباي الكثير من القبائل في الجهتين الغربية و الجنوبية فبلغ بايليك الغرب أقصى اتساعه في عهده، خاصة بعد رحيل الأسبان. كان يُعوف باسم محمد لكحل، قبل أن يُلقب بالكبير إنه ابن عثمان الكردي باي التبطري الذي قتل في هجوم على أولاد نايل، كما ذكرنا سابقا. تزوج ابنة الياي إبراهيم الذي خلف أباه على رأس التيطري و انتقل معه إلى معسكر لا عين بايا عليها ( 1759 - 1775 ). عين إبراهيم باي محمد لكحل قائما لقيلة فليتة. القيادة الأولى ببايليك الغرب ( تشبه قيادة العواسي في الشرق ). في 1768 عيد خليفة للباي إبراهيم بالجهة الشرقية من البايليك الغربي. بهذه الصفة حارب أولاد الشريفة ظل في هذه السؤولية في عهد الباي خليل الذي علين على رأس معسكر قبل حطة أوريلي بقليل، الحطة التي شارك محمد الكبير في مواجهتها نيابة عن الباي. عند وفاة الباي خليـل سنة 1779 عُين محمد الكبير على رأس بأيليك الغرب. جاء تعيينه في وقت كانت تعرف فيه الجزائر مجاعة كبيرة، فواجهها في منطقته بحزم (177). وفي عهده انتشر الطاعون كذلك (منذ 1786) وظل متفشيا حوالي 10 سنوات، و قد " قبل أنه أتى من بر القرك في مركب مع رجل يدعى ابن سماية "، و كأن هذا الوباء " كبيرا قويا " " حتى وصل عند الأموات أحيانا خصمائة جنازة كل يوم " في مدينة الجزائر (178) لقد واجه محمد الكبير المجاعة بشراء القمح من أوربا و توزيعه على سكان منطقته مجانا، كما أعفى الفلاحين من دفع ضرائبهم (179).

بالإضافة إلى توسيع نفوذ الأتراك في الفاحية الغربية و مواجهة المجاعة ،أنجز أعمالا عمرانية عديدة ،كما اهتم بالفاحية الثقافية .ما قام به من أعمال جعلت منه شخصية قوية في الفظام القركي حتى أصبح يلجأ إليه الفارون من المغرب الأقصى و حتى من الجزائر ،كما حدث مع مولاي عبد الرحمان ،ابن الملك المغربي محمد ، و مع قائد مغربي آخر اسمه ابن خدة ، و كان فارا من الملك المغربي مولاي يزيد ، و مع خليفة باي القيطري الذي منحه قيادة في بايليك المغرب، و مع حسن باشا ،ابن أحمد القلي باي قسنطيئة (180).

محمد الكبير هو أول من أخضع قبيلة هاشم و أدمجها في الخزن، كما شنت قبيلة الأعشاش التي كانت تقطع الطرق بالقرب من الحدود المغربية، كما قمع قبيلة المحاية و قبيلة أولاد سيدي علي بن طلحة، و أخضع قبيلة فليتة التي كانت تنافس بني هاشم في "أعمال الفاد " و التمرد، وفرض الضريبة على قبيلة الأحرار. في الجنوب كانت أعماله كبيرة أيضا، فقد أخضع قبيلة حميان، و أولاد سعيد و عمور و كل قبائل راشد. صن حملاته الكبرة المشهورة حملته على الأغواط التي فرض عليها الضريبة و على كل القبائل التي مر بها ( 1784 )، و على واحة عين ماضي، مركز الطريقة التيجانية (181). لعل آخر عمل قام به في ميدان إخضاع القبائل هو حملته على قبيلة سوماطة، و هي خارج مقاطعته.

في انتظار مغادرة الأسبان وهران، أمره الداي بتسيير حملة على قبيلة سوماطة القوية التي كانت تقطن المناطق الوعرة الواقعة بين المسدية و الجزائر (بين صوزاية و بيني مراد ). تمرنت القبيلة هذه و قطعت الطريق الرابط بين الجزائر و الدية، حتى اضطر المسؤولون الأثراك في المدية إلى أن يسلكوا طريقا طبويلا في تنقلاتهم بين مدينتهم و العاصمة أخضع محمد الكبير هذه القبيلة العنيدة و غنم منها ألف رأس من الأغنام و عدا معتبرا من الخيول و الأبقار و قطع كل الأشجار و أضرم النار في المنازل كما استولى على كميات كبيرة صن الحبوب. بعد أيام من الإقامة في أراضي القبيلة، سار نحو القبائل القي استقبلت السوماطيين الفارين و سلط عليها العقوبة. بعد ذلك عاد إلى وهران (182).

### الطريقة التيجانية فيى عين ماضيى

كانت عين ماضي أكثر مدن الجنوب الجزائري عددا من حيث العلماء و الأشراف منذ القرن السابع عشر. و كانت عائلة أولاد الشيخ سيدي محمد أكثر عائلات الأشراف أهمية. تنسب هذه العائلة نفسها إلى الشريف المغربي الذي أسس عين ماضي، قبل مجيء الأتراك (183). كانت عين ماضي عرضة لخطرين؛ خطر القبائل المجاورة لها، التي كانت تستولي على قطعان ماشيتها؛ و الخطر الثاني ظهر في بداية القرن الثامن عشر، و يتمثل في وصول القوات النظامية المغربية إليها، بقيادة مولاي إسماعيل، لتفرض ضريبة على كل بيت من بيوتها، أضاف إليها مولاي يزيد، فيما بعد، ما يعرف باسم " الخدمة " (184).

في أوائل القرن الثامن عشر، كان سيدي محمد بن المختار التيجاني هو رئيس عائلة أولاد الشيخ سيدي محمد. كان له ولد مولع بالمعرفة، اسمه أحمد، هو مؤسس الطريقة التيجانية. كان لسي أحمد رحلات عديدة في سبيل طلب العلم. سافر إلى فاس التي قضى بها وقتا في دار العلم ثم انتقل إلى مكة لأداء فريضة الحج. بعد ذلك درس في القاهرة، ثم عاد إلى تونس شم منها إلى عين ماضي، مسقط رأسه، لينتقل بعد ذلك إلى تلمسان ثم إلى فاس مجمعا. في هذه المحطة الأخيرة، درس لدى الكثير من العلماء الذين ينتمون إلى طرق صوفية مختلفة، مثل القادرية و الطيبية و الرحمانية و الحابلية الخ. بذلك أخذ برسي أسس طريقته الخاصة، الطريقة التيجانية، التي توسعت بسرعة في الجزائر (185). في بوسمغون، التي انتقل إليها حوالي سنة 1781

فوجد فيها استقبالا كبيرا ، أعلن سي أحمد بن المختار التيجاني أن الوسول توارى له و أصره بسالتخا عن كل الطرق التي البعها حتى ذلك الوقعة. نظم أنباعه حول طريقة مشترطا عليهم الأ ينضموا إلى أية طريقة أخرى أو عرضوا أنفسهم للطود من الجماعة. لقد أمضى سي أحمد سنوات نشيطة يدعو فيها لطريقته ، متجولا في الصحراء و توات و السودان و تونس، وفي كسل مكان يمر به يقيم زاوية و يجند المقدّمين لطريقته التي أصبحت قوة حقيقية، في مدة وجيزة، حتى أن الأتراك أصبحوا يضعونها في حسبانهم (186). غدت عين ماضي من أهداف باي الغرب

بعد الحملة الأولى التي قادت محمد الكبير إلى عين ماضي سنة 1784، رفضت المدينة أن تواصل دفع الضريبة التي فرّضت عليها.سيّر باي الغرب، في السنة الموالية حملة أخرى ضدعا فقساومته وكادت تفسيشل مساعيه لولم تنجده مدينة الجزائر بالامدادات الضرورية (187). بعد أن تمكن محمد الكبير من المدينة فرض عليها ضريبة سنوية تبلغ 188 ريالا. لكن خضوع الدينة لم يدم طويلا، فاضطر الباي عثمان بن محمد الكبير أن يوجه حملة أخرى عليها سنة 1797، غير أن الواحة لم تخضع بالشكل الذي كان يرغب فيه (188). كمان ضغط الأثراك

سببا في أن ينتقل سي أحمد التيجاني إلى فاس بصفة نهائية.

دخل سي أحمد التيجاني مدينة فاس يوم 17 سبتمبر 1798 رفقة ابنه محمد الكبير. في فاس شرع سيدي علي الحرازمي يكتب ، بأمر من سي أحمد و تصريحه ، قصة و توصيات الشيخ صاحبه الموجهة للإخوان ( الأتباع )، وقد سُمي الكتاب" من كل ناش " . لقد استُكمل في حوالي أفريل 1799. لقي التيجاني استقبالا حارا في فاس. منحه سلطان المغرب الأقصى صولاي سليمان قصرا رائعا يعرف باسم "قصر الرايا". أقام فيه مع عائلته و خدمه الذين كانوا كليم تقريبا زنوجا و زنجيات لكن أحد أتباعه، و هو سي محمد بالشري، انتقل من المغرب الأقصى إلى الأغواط ثم إلى عسين ماضي أين أخذ يشرح " من كل ناش ". شيد سيدي أحمد التيجاني زاوية في فاس، كان يقدم فيها دروسا على طريقته. لم يعد إلى مسقط رأسه عبين ماضي سوى مرة واحدة سنة 1813أين أقام أياما معدودة ثم عاد إلى فاس التي توفي بها سنة 1814 مخلفاً ولدين هما محمد الكبير و محمد الصغير ، أوصى بهما سي محمد بن أحمد التونسي. أما قيادة الطريقة فأوصى بها مقدم زاوية تماسين سي الحاج علي بن الحاج عيسى، أصيل ينبع بشبه الجزيرة العربية (189)

#### حالع بای قسنطینة

تلك هي أهم التطورات في الغرب و جنوبه. في الجهة الشرقية بقي صالح باي على رأس بايليك قسنطينة مدة 22 سنة تقريبا. ولد صالح في أزمير بالأناضول جاء الجزائر سنة 1741 تقريباً. لم يتجاوز سنه حينذاك 16 عاماً. التحق بالأوجاق و عمل بقسنطينة. شارك في حملة أزرق عينيه على تونس فاظهر كفاءة. ولاه الباي أحمد القلي قيادة الحراكتة (العواسي) كما زوجه ابنقه بقي في هذه السؤولية الكبيرة مدة 3 سنوات. عين خليفة للباي سنة 1765 لما توفي الباي القلي سنة 1761عينه الداي محمد بن عثمان على رأس البايليك (190). كان صالح باي " الحاكم الأكثر لفنا للانتباه بين حكام قسنطينة. كان نشيطا و محاربا و إداريا " ،كما يقول شارل فيرو (191).

لم تكن أعماله ، في إخضاع قبائل البايليك الشرقي ، تختلف عن تلك التي بذلها الباي محمد الكبير في الغرب. حارب الزواوة في سنة 1772، كما حسارب أولاد نايل. في سنة 1774 ضرب الدواوية حين أحدثوا اضطرابات في ناحية بسكرة. بعد أن أخضعهم عضا عنهم و عين أحدهم قائدًا على الجهة. شارك بقوة في مواجهة حملة أوريلي على الجزائر سنة 1775 - كما رأينا سابقا - في الوقت الذي أمر فيه بتجميع قوات من حوالي 40 ألف رجل، تحت قيادة صهره عاشي حمين العنابي، حول مدينة عنابة لمواجهة حملة محتملة يقوم بها الأسبان هناك أويقوم بها حلفاؤهم من التوسكان و الجنوبين و الصقليين، لامتلاك " ساحل المرجان" (192). كما اصطدم بمشيخة فرجيوة ( 1781 ) لأن شيخ هذه الأخيرة، محمد بن شلغوم بن الحاج، استقبل حسن باشا بن الباي السابق وقدم له الوسائل الضرورية التي تمكنه صن الالتحساق بعدينة الجزائر. سير صالح باي ثلاثة طوابير ضد شلغوم، هاجمت فرجيوة من ثلاث جهات، لكن الهجوم لم يحقق هدفه. جمع الباي قواته في عين البيضاء، وسط النطقة. استعمل كل الوسائل الضرورية لاستمالة محيط شلغوم، و إحداث الشقاق بين أولاد ابن عاشور. بعد المبوعين من العمل الدؤوب أمكن له أن يحدث فراغا حول الشيخ. بعد ذلك منح قلدورة التولية على فرجيوة لقورة بوطغان (صاحب السيف)، هذا الأخير هو عم الشيخ شلغوم. عند انسحاب الباي انفجرت الحرب بين الطرفين، الشيخ و الشيخ الجديد. منذ هذه الحملة و الأتراك يدعمون جانبا تارة وينقلبون عليه تارة أخرى، الأمر الذي أبقى الأمور بأيديهم في المنطقة (193). أما حسن باشا فقد فر إلى تلمان وتوسط له محمد الكبير باي وهران لدى الداي الذي سمح له بالإقامة في بايليك الغرب مع عائلته (194). من جهة أخرى أخضع الباي في السنة الموالية قبيلة الحنانشة ،التي أعلنت تبعيتها لتونس، بعد أن ضرب القوات التونسية المساندة لها. في السنة الموالية، طالب بتعويض كبير من حمودة باشا عاهل تونس مقابل ما ألحقه الأخير من أضرار بالنسبة للقبائل الحدودية نتيجة غزوة قام بها جيشه في الأراضي الجزائرية. غير أن حمودة باشا هاجم ناحية تبسة فوجد نفسه وجها لوجه مع قوات يقودها صالح بـاي بنفسـه. خـاف و اسـتجاب لطالب الباي. عاد مرة أخرى إلى ناحية تبسة سنة 1787 فوقع له ما وقع في المرة السابقة (195). لما جهر أولاد عمور بالعداء للأتراك، سار إليهم صالح بـاي سنة 1785 فانتهى إلى زنينة و آفلو و تاجموت و الأغواط و أوقع عقابا شديدا بدشرة النميلة، فقتل من رجالها مائة رجل. بعد ذلك قاد حملة أخرى إلى الجنوب الشرقي. تعود أسباب هذه الأخيرة إلى

تحريض الشيخ أحمد العادي لابن عده الشيخ عصر أسير تقرت و ضعف الفريدة النه يقدمها شيخ وادي ربغ الشيخ فرحات، بعد أن وصل الزيبان و جدع الضريبة من فوالله بوثقرون، الزعاطشة و غيرها، تقدم إلى وادي جدي فوصل إلى نواحس سيدي خليل في مو عرف تساقط الأمطار و الثلوج، قرض حصارا على تقرت لمدة أسابيع، ثم قصفها بعنامين وقطع أنجار نخيل البساتين المحيطة بها اخطر الأمير عصر بن جلاب الرضوخ اشروط الهي التمثلة في دفع ثلاثمانة ألف ريال و مجموعة من الخيول و العبيد (196).

ولى صالح باي اهتماما كبيرا المجال الاقتصادي عامة و القلاحة خاصة الله جاءت فني حكمه في وقت بدأت موارد القرصنة تتقهقر. كان على الأسراك أن يشجعوا القلاحة حتى يحصلوا على تعويض. كانت سياسة الباي تقوم على هذا الأساس فجعل من الشرق النطقة الأولى بي والإنتاج الزراعي. يقول الأستاذ ناصر الدين سعيدوني حول مجهودات القلاحية: "سالح باي عمل جاهدا على تحسين أوضاع الزراعة و تندية الإنتاج القلاحي، واستحداث مزروعات جديدة مثل الأرز الذي حاول زراعته بسهول الحامة مستعينا في نلك بنظام ري بالم محمد على تشغيل عدد من النوريات لرفع الله إلى مشاتل الأرز كما أنه شجع زراعة الزياتين بالنواح القريبة من قسنطينة ، وحتى يعطي مثلا يقتشي به فلاحو تلك النواحي بالمر بزراعة أشجار الزيتون بعنزله الريفي للعروف اليوم بسيدي محمد الغراب، و لم يهمل في عمله هذا استصلاح السهول التي تغلب عليها المستنقعات و التي تقع على ضفاف نهر سيموز بنواحي عابة، و قد أنشأ لهذا الغرض شبكة من القنوات الصرف الهاه الراكمة إلى مجرى النهر.

"ولعل أهم مشروع زراعي حققه صالح باي استغلال السهول الخصبة القريبة من عين مليلة ، حيث أقطع فرسان الخزن المعروفين بالزمول الأراضي الواسعة لاستغلالها لحسب الخاص ، كما أقر قبيلة السقنية بالأراضي الخصبة بنواحي الفزقية و عين كرشة ، قصد استغلالها زراعيا و جعل جزء منها حظيرة لتهجين خيول البايليك و مكانا ملائما تحفظ بالك الخيول لوقت الحاجة " (197).

اهتم صالح باي كذلك بالناحية الثقافية و التعليمية بالخصوص أنشأ المدارس و اهتم بحالة العلمين، و وفر الإقامة في قسنطينة للتلاميذ النين يأتون من قبائلهم خارج الدينة، فمنهم من كان يقتات من مداخيل الساجد و منهم من أقامهم لدى العائلات القسنطينية الكبيرة مثل عائلات ابن الفقون، كوشوك علي، ابن جلول، باش تارزي و ابن البجاوي الخ (198). مع هذا اصطدم الباي بالمرابطين و أصحاب الزوايا، مثل اصطدامه بأحمد الرواوي.

كان الزواوي من المناصرين للباي. كان مرابطا بضواحي مدينة قسنطينة ، إلا أنه اختلف مع الباي في الأمور السياسية و حرض الناس عليه و عمل على إسقاطه ، فظل معتصما بالجبال إلى أن مات. كما قتل صالح باي محمد الغراب ، المتصوف بمدينة قسنطينة الذي كان معروفا بمناوأته للأتراك ، تقول الرواية الشعبية أن جثة محمد قد تحولت إلى غراب ضخم ، الأمر الذي

كان يخيف الباي (190). لا بد من الإشارة هنا إلى تلك الظاهرة التي سوف يشهدها العهد المتأخر كان يخيف الباي و المتعثلة في تلك الحركات التي قادها أصحاب الطرق الصوفية مثل للأتراك في الجزائر و المتعثلة في تلك الحركات التي قادها أصحاب الطرق الصوفية مثل البرقاويين و التيجانيين ضد الأتراك و قد جاعت هذه الحركات في وقت تم القضاء فيه على الوجود الإحاني في الغرب الجزائري و تقهقرت القرصنة التي كانت أحد أسمى النظام التركي. هذه الإحاني في الغرب على الامتيازات التي كان يستغيد منها رجال الدين بصفة عامة.

كان معير صالح باي هو مصير محمد الكبير و مصير الكثير من البايات الذين جاءوا وروي فقد تعيزت الفترة ما بين 1791 و 1814 يعزل البايات، كما يذكر حمدان خوجة (200). في عهد الداي محمد بن عثمان بدأت مسألة التجارة الخارجية خاصة بعد الشورة النرسية ، تزن بثقلها على السلطة في الجزائر عامة و بايليك الشرق خاصة. لقد ذهب ضحيتها غزناجي الداي كانت السلطة التركية قد لجأت إلى تشجيع التصدير ، تصدير الحبوب عائمه بعد المعويض ما فقدته من مداخيل القرصنة. أمر الداي ، حسب رواية الشريف الزهار ، بعنع بيع الحبوب و الحيوانات للنصارى ، إلا أن البيع كان يتم في عنابة بأمر من الخزناجي ، فلما علم الداي بذلك قفل الخزناجي و عين مكانه حسن بن محمد و هو زوج ابضة المغتال للله أميح حسن بن محمد دايا ( سفة 1791 ) ، جاء صالح باي إلى الجزائر ، في سبتعبر ( في نفس أميح حسن بن محمد دايا ( سفة 1791 ) ، جاء صالح باي إلى الجزائر ، في سبتعبر ( في نفس ألمي " مالا كبيرا " , كانت أموال الباي " تقرب ما في خزانة الجزائر ، لكن هذا الباي طالت مدته في الكان قد وقع الغلاء في بر النصارى ، و كانوا يسوقون القصح و الشعير من عنابة سنين عبيرجة " أمرك الباي أنها علامة قتله فهي تمثل الكفن ، إلى درجة أنه أمر الزرناجي أن يضرب نعمة " لا حال يدوم " (201) .

عين الداي مكانه إبراهيم بوصبع على بايليك الشرق، غير أن هذا الأخير لقي حقفه مباشرة بعد دخوله مدينة قسنطينة. لقد رفض صالح باي التنحي عن المسؤولية أرسل الداي بايا جديدا هو حسين (الباي بوجنك) رفقة قوات من الإنكشارية تمكنت من تصفية صالح باي. غير أن الياي الجديد لم يدم عهده طويلا كذلك، فقد قتل سنة 1794، فعين مكانه مصطفى الوزناجي الذي قتل هو الأخر سنة 1797. لقد أصبحت هذه الاغتيالات عادة في بايليك الشرق، و هي مرتبطة بمداخيل التجارة خاصة بعد أن تدخل اليهود فيها إلى جانب الفرنسيين الذين نافسوهم.

#### موامش الفحل الرابع

(1) وولف الرجع السابق ص 143 و 144.

(2) غرامون العلاقات بين المرجع السابق ص 343 و 344.

(3) دوساندوفال المرجع السابق ص 444 - 446.

(4) كازيناف المرجع السابق ص 293.

(5) غرامون العلاقات بين المرجع السابق ص 459.

(6) دوساندوفال المرجع السابق المجلة الإفريقية عدد 16 ص 57.

(7) نفسه. ص 58.

(8) كازيناف المرجع السابق ص 293.

(9) دوساندوفال المرجع السابق ص 58 و 59.

(10) كازيناف المرجع السابق ص 294.

Louis RINN Marabouts et Khoun. Librairie - 1884 p.351 (11)

( لويس رين. موابطون و إخوان المكتبة الناشرة الجزائر . 1884 ص 351 ). (12) نفسه ص 352 و 353

Dilali SARI L'Insurrection de 1882 SNED Alger 1981 P 29. (13)

ر جيلالي صاري. انتفاضة 1881 ـ 1882. الشركة الوطنية للنشر و التوزيع. الجزائر 1981. ص 29).

Louis RINN. Le royaume d'Alger sous le dernier Dey Revue Africaine N°.41 (189) (14)

( لويس رين. مملكة مدينة الجزائر في عهد الداي الأخير المجلة الإفريقية عدد 41 (1897) ص 125 )

(15) المدني المرجع السابق ص 224 و 225.

(16) غرامون العلاقات بين المرجع السابق عدد 29 ص 9.

(17) أنظر: قنان. نصوص و وثائق المرجع السابق ص 116.

(18) غرامون العلاقات بين المرجع السابق ص 10.

(19) انظر : قنان . نصوص و وثائق المرجع السابق ص 116 .

(20) غرامون العلاقات ين المرجع السابق ص 10 و 11.

(21) نفسه. ص 164.

(22) انظر: قنان. نصوص و وثائق المرجع السابق ص 118.

(23) انظر نصى المعاهدتين في : قنان.معاهدات.المرجع السابق ص 294 \_ 303.

(24) قايد. الجزّائر تحت المرجع السابق ص 147.

(25) قنان. معاهدات. المرجع السابق ص 111 و 112.

(26) غرامون. العلاقات بين. المرجع السابق. ص 165.

(27) نفسه. ص 166 و 167

في سنة 1686 عين ميزومورطو ممثلا للسلطان في الجزائر بصفة باشا، و عين إبراهيم في مسؤولية الداي غير أن ميزو مورطو بقي هو الداي الفعلي.

```
Adrien BERBRUGGER 1689 - Traité de paix avec le Gouvernement de la ville et du
                                                                           (28)
 Royaume d' Alger Revue Africaine Nº 7 (1863).p. 433
 ( أدريان بيربروجير. 1689 - معاهدة سلام مع حكومة مدينة و معلكة الجزائر المجلة
                                            الإفريقية عدد 7 (1863) ص 433 ).
                              (29) غرامون العلاقات بين المرجع السابق ص 167 و 168.
                                                                 (30) نف من 169.
H.D.de GRAMMONT.Lettre d'Esmael Pacha à Louis XIV (1688) Revue Africaine
 .Nº28. (1884) .p.69
                (هدد. دو غوامون رسالة إسماعيل باشا إلى لويس الرابع عشر (1688) المجلة الإفريقية
                                                    عدد 28 (1884).ص 69 ).
                                                             (32) نف. ص 69 - 73.
                       (33) غرامون العلاقات بين المرجع السابق ص 170 الهامش كذلك.
                    (34) انظر: بيربروجير معاهدة سلام المرجع السابق ص 434 _ 440.
                                               (35) الجيلالي. المرجع السابق ص 135.
                                              (36) دوساندوفال المرجع السابق ص 60.
                                               (37) الجيلالي المرجع السابق ص 199.
                                        (38) دوساندوفال المرجع السابق ص 60 _ 62.
                                    (39) فيرو الأحرار المرجع السابق ص 203 _ 206.
                                    (40) غرامون العلاقات بين المرجع السابق ص 163.
                                      (41) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 147.
                                   (42) غرامون العلاقات بين المرجع السابق ص 165.
                               (43) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 149 و 150.
                                              (44) ليسبيناس المرجع السابق ص 146.
                                               (45) كازيناف المرجع السابق ص 295.
                                     (46) قايد. الجزائر تحت. المرجع السابق ص 150.
H.D.de GRAMMONT.Correspondance des Consuls d'Alger.Revue Africaine. N° 31
                                                                              (47)
.. (1887). pp. 167 et 168
  ( هـ د. يو غرامون مراسلات قناصل مدينة الجزائر المجلة الإفريقية عدد 31 (1887) ص 167 و 168)
                                     (48) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 150.
                                    (49) فيرو الأحرار المرجع السابق ص 207 و 208.
                               (50) انظر : غرامون. مراسلات. المرجع السابق ص 436.
                                     (51) قايد.الجزائر تحت.المرجع السابق ص 151.
                                          (52) فيرو الأحرار المرجع السابق ص 209.
                                                               (53) نفسه , ص 210.
```

(54) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 152.

```
(55) انظر: قرامون مواسلات الموجع السابق ص 457.
                                          (56) فيرو الأحرار المرجع السابق ص 211.
                                     (57) قايد الجزائر تحت. المرجع السابق ص152.
                               (58) انظر: غرامون مراسلات المرجع السابق ص 439.
                                               (59) جوليان المرجع السابق ص 298.
                                       (60) دوساندوفال الموجع السابق ص 64 و 65.
                                              (61) كازيناف المرجع السابق ص 293.
                                            (62) دوساندوفال المرجع السابق ص 65.
                                                (63) وولف المرجع السابق ص 399.
                                            (64) دوساندوفال المرجع السابق ص 57.
                                             (65) كازيناف المرجع السابق ص 293.
                                       (66) دوساندوفال المرجع السابق ص 66 و 67.
                                         (67) المدني المرجع السابق ص 465 و 466.
(68) عبد القادر بن عبد الله بن أبي جلال المشرفي الغريسي. بهجة الفاظر في أخبار الداخلين
                    تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعراب كبنى عامر انظر:
Marcel BODIN Note historique sur les Arabes soumis aux Espagnols pendant leur occupation .
d'Oran par si Abdlkader El Mechrfi.Revue Africaine.Nº.65 (1924)).pp.219 et 220.
( مارسيل بودان. مذكرة تاريخية حول العرب الخاضعين للأسبان خلال احتلالهم
                                                                            لوهران
  بقلم سي عبد القادر المشرقي المجلة الإفريقية عدد 65 (1924). ص 219 و 220 ).
(69) انظر : محمد بن ميمون الجزائري التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر
المحمية تقديم و تحقيق محمد بن عبد الكريم الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر
                                                                1981 ص 30
A.BRBRUGGER. Epitaphe d'Ousoun Hassan I conquérant d'Oran en 1708 Revue
                                                                       (70)
 (أبيريروجير. شاهدة قبر أوزن حسن فاتح وهران في 1708. المجلة الإفريقية عند 9 (1865) ص 123)
                                       (71) انظر: ابن ميمون.المرجع السابق ص 31.
                                  (72) بيربروجير. شاهدة قبر. المرجع السابق ص 125.
                             (73) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 154 و 155.
LCharles FERAUD. Ferdjioua et Zouar'a Notes historiques sur la province de
                                                                             (74)
Revue Africaine Nº 22 (1878) pp.6 et 7. Constantine
    ( ل. شارل فيرو فرجيوة و الزواغة مذكرات تاريخية حول مقاطعة قسنطينة المجلة
                                      الإفريقية عدد 22 (1878). ص 6 و 7 ).
                                    (75) فيرو فرجيوة و الزواغة المرجع السابق ص 8
         (76) انظر نص الاتفاقية في : قنان. نصوص و وثائق. المرجع السابق 160 - 163.
                      (77) غرامون. مراسلات. المرجع السابق ص عدد 32 ص 60 و 61.
```

Africaine Nº 9 (1865) p.123

```
(78) انظر : قنان معاهدات المرجع السابق ص 228 و 229
                                               (79) الجيلالي المرجع السابق ص 220.
                                                (80) جوليان المرجع السابق ص 298
                                 (81) غرامون. مراسلات المرجع السابق ص 122 _ 125.
                                               (82) الجيلالي المرجع السابق ص 220.
                                       (83) غرامون مراسلات المرجع السابق ص 126.
                                      (84) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 156.
                                              (85) الجيلالي المرجع السابق ص 223.
                                     (86) قايد. الجزائر تحت الرجع السابق ص 156.
                                              (87) الجيلالي المرجع السابق ص 222.
                                      (88) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 156
                                     (89) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 157.
                       (90) انظر : قنان نصوص و وثائق المرجع السابق ص 163 _ 166.
                                    (91) فيرو الأحرار المرجع السابق ص 213 و 214.
                                             (92) دوساندوفال المرجع السابق ص 94.
                                          (93) وولف الرجع السابق ص 400 و 401.
                                        (94) دوساندوفال المرجع السابق ص 95 و 96.
                                                 (95) وولف المرجع السابق ص 401.
                                       (96) دوساندوفال المرجع السابق ص 96 و 97.
                                                (97) المدنى المرجع السابق ص 480.
                                             (98) دوساندوفال المرجع السابق ص 76.
Don Jose VALLEJO Contribution à l'histoire du vieil Oran Traduit et annoté par
                                                                           (99)
Jean CAZENAVE.Revue Africaine Nº.66 (1925)pp.321 - 325
( دون جوزي فاليجو مساهمة في تاريخ وهران القديمة ترجمة و تعليق جون كازيناف.
                           المجلة الإفريقية عدد 66 (1925) ص 321 _ 325 ).
                              (100) انظر: غرامون. مراسلات. المرجع السابق ص 237.
                                 (101) فاليجو المرجع السابق ص 336 الهامش كذلك.
                                  (102) فيرو. الأحرار. المرجع السابق ص 222 _ 224.
                                                      (103) نف. ص 227 _ 230.
                                                      (104) نفسه ص 230 ـ 232.
                                                      (105) نف ص 231 _ 236.
       GUIN Notes sur le Bey Mohammed ,dit El-Bey Debbah Revue Africaine Nº 7
                                                                      (1863).p.294.
    ( غان مذكرات حول الباي محمد المكنى الباي الذباح المجلة الإفريقية عدد 7 (1863) ص 294 ).
```

```
Stahamed Seghir FEREDJ Histiore de Tizi - Ouzou des origines à 1954
En A T. Alger 1990 pp. 34 - 37
                                                                               (107)
ومحمد الصغير فرج تاريخ تفزي ولا من الأصول إلى 1954 المؤسسة الجزائرية للنشر. الجزائر 1990 ص 34-17
                                                            (108) نف ص 38 و 39
                                                                         (109) ناب
Value de PARADES Aller au XVIII e seche Resue Afrome Nº 41 (1897) pp 76 a 77
                                                                (110)
      ر فونتور دو بارادي. مدينة الجزائر في القرن الثامن عشر. المجلة الإفريقية عدر
                                                          ( 77 و 75 و 77 ) ص 76 و 77 ).
                                                    (111) قرح المرجع السابق ص 40.
                                     (112) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 159.
                                               (113) دو بارادي المرجع السابق ص 72
Attent DEVOULX Mort du Pacha Mehammed Khodja en
                                                                         (114) انظر
1754 Revue Africaine Nº 16 (1872) pp.322 et 323
     ( أليبر دوفولكس وفاة الباشا محمد خوجة المجلة الإفريقية عدد 1872/16) ص 322 و 323)
                                    (115) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 161.
                                                 (116) روبان المرجع السابق ص 140.
                                       (117) قايد. القراني المرجع السابق ص 29 ـ31.
                                   (118) فيرو الأحرار المرجع السابق ص 342 و 343.
                                   (119) قايد القراني المرجع السابق ص 342 - 343.
                                                                        (120) نف.
                                   (121) فيرو فرجيوة و الزواغة المرجع السابق ص 8.
                                   (122) فيرو الأحرار المرجع السابق ص 346 _ 350.
                     (123) انظر: قنان نصوص و وثائق المرجع السابق ص 173 - 175.
                                                 (124) انظر : نف. ص 197 _ 199.
                                                 (125) انظر : نفسه ص 193 _ 196.
                                      (126) غوامون مراسلات الموجع السابق ص 235.
                           (127) انظر : قنان معاهدات المرجع السابق ص 162 و 163.
            (128) أحمد توفيق المدنى. مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار ، نقيب أشراف
                                                                      الجزائر الشركة
                                 الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر 1974. ص 23
         (129) دو بارادي المرجع السابق ص المجلة الإفريقية عدد 40 ص 260 و 261
                                                         (130) نفسه. ص 78 و 256
Adrian DELPECH Un diplome de Mok'eddem de la confrérie religieuse
                                                                            (131)
 Rahmania Revue Africaine Nº 18 (1874) pp 418-420
  (أمريان ديلييش إجازة لقم الجمعية الدينية الرحمانية المجلة الإفريقية عدد 18 (1874) ص 418 ـ 420).
                                 (132) رين مرابطون و إخوان المرجع السابق ص 356
```

```
(133) نف. ص 356 ـ 358.
                                                                           (134) نف
         F.ROBIN Les Ouled Ben Zamourn Revue Africaine Nº 19 (1875) pp 33 et 34.
     (ف.روبان. أولاد بن زعموم المجلة الإفريقية عدد 19 (1875) ص 33 و 34).
                                                                                 (135)
                                                              (136) نف ص 34 _ 36.
                                                               (137) نف. ص 3 _ 39 .
Henri FEDERMANN, le Baron Henri AUCAPITAINE. Notices sur l'histoire et
                                                                                 (138)
l'administration du Beylik de Titri. Revue Africaine Nº 9 (1865) p.282
               ر هينري فيدرمان ، البارون هينري اوكابيتان لمحات من تاريخ و إدارة بايليك التيطري.
                                    المجلة الإفريقية عدد 9 (1865). ص 282).
                               (139) روبان. أولاد بن زعموم المرجع السابق ص 39 و 40.
                                     (140) فيدرمان و أوكابيتان.الرجع السابق ص 285.
                                                 (141) معيدوني المرجع السابق ص 61.
                                      (142) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 25 و 26
Albert DEVOULX.Le registre des prises maritimes Revue Africaine.Nº.15.pp.153 - 160
et 184 -201 et364- 457 et Nº 16.pp.75 - 156 et 235 -293
( ألبير دوفولكس. سجل الغنائم البحرية المجلة الإفريقية عدد 15 ص 153 - 160 و
                 201 و 364 - 457 و العدد 16 ص 75 - 156 و 235 - 293 ).
                                                                                - 184
                                           (144) مذكرات الزهار.المرجع السابق ص 25.
Major DALRYMPLE Expidition d'ORELLY,1775 Revue Africaine.N°.5 (1861).pp.33 et
                                                                                (145)
          ( ماجور دالريمبل. حملة أوريلي 1775 المجلة الإفريقية عدد 5 (1861) ص 33 و 34.
L'Chales FERAUD Ephémérides d'un secrétaire officiel sous la domination turque à
                                                                                (146)
Alger de 1775 à 1805 Revue Africain Nº 18 (1874).p 297
( ل.شارل فيرو يوميات كاتب رسمي في العهد التركي في مدينة الجزائر من 1775 إلى
                            1805. المجلة الإفريقية عدد 18 (1874) ص 297 ).
                                        (147) دو بارادي المرجع السابق عدد 40 ص 70.
A BRBRUGGER Expédition du Conte d'OREILLY contre Alger en 1775 Revue
                                                                                (148)
... Africaine Nº 8 (1864) pp. 185 - 187
 (أبيربروجير. حملة الكونت أوريلي على مدينة الجزائر في 1775 المجلة الإفريقية عدد 8 (1864). ص
                                                                          .( 187_185
                                         (149) دالريمبل.الرجع السابق ص 34 و 35.
                               (150) فيرو يوميات كاتب رسمي المرجع السابق ص 298.
 (151) ناصر الدين سعيدوني دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر الحديث الفترة الحديثة و
            المعاصرة.الجزء الثاني.المؤسسة الوطنية للكتاب.الجزائر 1988.ص 159.
                                              (152) دالريمبل.المرجع السابق ص 298..
```

```
(153) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 27
                                (154) سعيدوني الجزء الثاني المرجع السابق ص 160.
                                              (155) دالريمبل المرجع السابق ص 38.
                                        (156) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 27.
LCharles FERAUD.Les trois attaques des espagnols contre Alger au XVIII
siècle Revue Africaine Nº 20 (1876) pp. 302 - 304
     ( ل شارل فيرو الهجومات الإسبانية الثلاثة على مدينة الجزائر في القرن الثامن
                     عشر المجلة الإفريقية عدد 20 (1876) ص 302 - 304 ).
                                                     (158) نفسه. ص 312 و 313.
                                   (159) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 31 و 32.
                                                              (160) نفسه ص 33.
            (161) يحي يوعزيز المراسلات الجزائرية الإسبانية في أرشيف التاريخ الوطني لمديد (1780 _
               1798) ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1993 ص 38 - 44.
                                 (162) دو بازادي المرجع السابق ص عدد 41.ص 71.
                                 (163) كازيناف حكام وهران المرجع السابق ص 298.
                                               (164) وولف المرجع السابق ص 410.
                                   (165) دو ساندوفال المرجع السابق ص 288 ـ 290.
                                                             (166) نفسه. ص 291.
                                                             (167) نفسه ص 343.
                                                       (168) نفسه ص 344 ـ 349.
                                         (169) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 52.
 A.GORGUS Notices sur le Bey d'Oran Mohammed El Kebir Revue Africaine Nº 2
 .(1857-58) pp.234 et 235
 ( أ. جورجيوس لمحة عن باي وهران محمد الكبير المجلة الإفريقية عدد 2(1857 _
                                                            58) ص 234 و 235)
                                               (171) انظر : نفسه. ص 235 و 236.
                                                (172) المدنى المرجع السابق ص 352.
                                           (173) دوساندوفال المرجع السابق ص 352.
                                  (174) كازيناف. حكام وهران. المرجع السابق ص 299.
                                          (175) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 63.
                 (176) دوساندوفل المرجع السابق ص 353 و 354. انظر الهامش كذلك.
                        (177) جورجيوس المرجع السابق عدد 1 ص 405 _ 408 و 413.
                                          (178) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 51.
```

(179) الجيلالي المرجع السابق ص 261.

(180) جورجيوس.المرجع السابق عدد 1 ص 451.

```
(181) نف. ص 412.
                                                        (182) نف، عدد 2 ص 237.
                                  (183) رين. مرابطون و إخوان. المرجع السابق ص 416.
ARNAUD. Siège d'Ain - Madi par El -Hadj Abd El-Kder ben Mohi Ed-din Revue
                                                                            (184)
. Africaine Nº 8 (1864) p.355
 ( أرنو. حصار عين ماضي من طرف الحاج عبد القادر بن محي الدين المجلة الإفريقية
                                                   عدد 8 (1864) ص 355 ).
                                  (185) رين. مرابطون و إخوان. المرجع السابق ص 418.
```

(186) نفسه ص 418 ـ 420. (187) جورجيوس.المرجع السابق عدد 1 ص 412.

(188) رين. مرابطون و إخوان. المرجع السابق ص 420.

(189) نفسه. ص 423.

(190) سعيدوني الجزء الأول الموجع السابق ص 59 و 60.

(191) فيرو بنو جلاب المرجع السابق عدد 24.ص 109.

(192) دردور المرجع السابق ص 142 و 143.

(193) فيرو فرجيوة و الزواغة المرجع السابق ص 9 .

(194) جورجيوس المرجع السابق عدد 1 ص 451.

(195) كانت هناك خلافات شخصية بين صالح باي و قائد الحنانشة، لأن هـذا

الأخير ( أبراهيم بن بوعزيز بن ناصر ) رفض أن يزوجه ابنته.

(196) سعيدوني. الجزء الأول. المرجع السابق ص 61 و 62.

(197) نفسه. ص 68.

A.CHERBONNEAU Inscription arabe Revue Africaine Nº.3 (1858 - 59).p (198)469

(أ.شيربونو. تسجيل عربي. المجلة الإفريقية. عدد 3 (1858 - 59). ص 469). (199) عبد العزيز فيلالي و محمد، الهادي لعروق. مدينة قسنطينة. دراسة التطور التاريخي و البيئة الطبيعية. دار البعث قسنطينة 1984 ص 89.

(200) حمدان المرجع السابق ص 173.

(201) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 64 و 65.



## الفصل الخامس:

## ازمة العكم التركيي

دخل النظام التركي في الجزائر، في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر و الثلث الأول من القرن التاسع عشر، أزمة عامة، وجدت البلاد صعوبة في تجاوزها بالسرعة الطلوبة. لقد تقهقرت القرصنة، التي كانت دعامة هامة من دعائم النظام، فلم يتمكن تعويض مداخيلها، رغم لجوئه إلى تشجيع الزراعة و التصدير الفوضوي المبالغ فيه للحبوب نحو الخارج و خاصة نحو فرنسا، الشيء الذي كان يؤدي إلى حرمان السكان من طعامهم و يثقل كاهلهم بالضرائب. هذا من جهة، من جهة أخرى لم يعد الأتراك قادرين على تجنيد السكان، بعد القضاء على الوجود الإسباني في الغرب من البلاد، و إقامة السلم مع إسبانيا. من جهة ثائلة، تحركت أوربا للقضاء على العبودية التي كان يقع فيها مواطنوها فنظمت حملات قوية ضد مدينة الجزائر. كل هذه الأمور دفعت الإنكشارية إلى التحرك للحفاظ على امتيازاتها، كما دفعت القبائل إلى التمرد على السلطة، و قد وجدت هذه القبائل قيادتها في الطرق الصوفية القديمة حركات التمرد و العصيان في الشرق و في الغرب و في الوسط، أضعفت السلطة و جعلت الجزائر فترة من لغمة سائغة للفرنديين.

#### الدور التجاري والسياسي لليمود

كانت " شركة إفريقيا " الفرنسية هي صاحبة الامتياز التجاري بين "ساحل الرجان" ومرسيليا، حين أنشأ نافتالي بوجناح و يوسف بكري و أخوه يعقوب شركة تجارية سنة 1786 في الجزائر، في عهد صالح باي. هؤلاء اليهود الثلاثة من عائلتين من ليفورنا لكنهم ولدوا في الجزائر. كانت الشركة اليهودية تقوم بدور الوسيط بين الأهالي و الشركة الفرنسية صاحبة الامتياز. في سنة 1790 أنشأت الشركة اليهودية وكالة لها في عنابة. من هذه الدينة مدّت نشاطاتها إلى كل أنحاء الشرق الجزائري، منطقة الحبوب الرئيسية، و إلى تونس، حتى أصحت تحتكر شراء محاصيل الأهالي، فتسلم جزء من مشترياتها للشركة الفرنسية وتتصرف في الجزء الباقي. بعد الثورة الفرنسية بسنة واحدة، أقرت الحكومة الفرنسية الجديدة معاهدات فرنسا السابقة مع الجزائر ( في يوم 29 مارس )، كما أقرت العاهدة الخاصة بالباستيون ( يوم 23 جوان ). في سنة 1792 أعلن عن قيام الجمهورية، بعد إعدام اللك لويس

الرابع عشر و في 20 ما ي 1793 أقرت حكومة الجمهورية معاهدات فرنسا مع الجزائر من جديد (١). بقيت فرنسا محافظة بالتالي على امتيازها بخصوص الحبوب قررت الحكومة الجديدة شراء أكبر كمية ممكنة من القمع الجزائري لواجهة القحط اللي عم فولسا في نقل الآونة. و لما اتضح أن "شركة أفريقيا اللكية" كانت على وشك الإفلاس و غير قائرة على تغليدا قرار الحكومة ، تقور استبدالها سنة 1794 ب و كالة إفريقيا ". ورثت الوكالة منشأت الشركة السابقة في القالة و عناية و القل و سطورة و جيجل لكن المنشأة الجديدة لم تكن قائرة على تليية حاجات فرنسا ، مثل سابقتها لهذا رخصت الحكومة الفرنسية للشركة اليهودية بإقامة وكالة على المناصة الفرنسية. من باريس مئت الشركة اليهودية نشاطاتها إلى أماكن مختلفة بحيث غنت " وكالة إفريقيا " هي التي تدور في فلك الشركة اليهودية التي وجدت الحماية من البلي حسين بوحنك ، باي قسنطينة (2). كان اليهود نشيطين جنا بغضل تجريقهم التجارية و بغضا معرفتهم لغة و عادات الجزائريين، و بغضل استمالة حكام الإيالة و ربطهم بالمسالح التجارية اليهودية و الفرنسية .

اليهوب و المراب اليهود يتدخلون في الأمور السياسية الجزائرية ، و لعل تدخلهم الصالح الباي الوزناجي هو أحسن مثال يوضح لنا السدور السياسي الذي أصبحوا يلعبونه في الجزائر بعد حوالي عشرين سنة من إدارته بايليك التيطري وقع مصطفى بن سليمان المدعو الوزناجي في خلاف مع الداي امتنع عن تقديم الدنوش ، فنزع الداي المسؤولية منه و صادر أمواله و حكم عليه بالإعدام (3). تدخل نافقالي بوجناح و قدم قرضا كبيرا للباي المعزول ثم توسط له لدى الداي عفا عنه هذا الأخير ثم عينه بايا على قسنطينة (4). ما إن استقر الباي في قسنطينة حتى شرع في تقديم الخدمات المطلوبة من الشركة اليهودية .

بعد وصول الوزناجي إلى قسنطينة ( 1794 )، سار إلى قبيلة النهد في نواحي القل، القبيلة التي رفضت دفع الضريبة، بسبب الطاعون الذي انتشر بين أفرادها. خرب الباي دواويرها و عاقب عاصمتها القل متهما سكانها بالميل إلى حمودة باشا باي تونس. في طريق عودته، عرج على عنابة أين منع الناس من أداء الصلاة في مسجد الباي (صالح) أمر بتخريب مئننة من مئننتيه ثم سار بجنوده إلى دار عنابة التابعة لـ وكالة افريقيا " الفرنسية، فأهان جنودها و عمالها من الأهالي و من الأوربيين. من هناك سار إلى قبيلة زردازة في جنوب سكيكدة، لا لأن القبيلة لم تدفع الضريبة فحسب، بل لأنها لم تسلم حبوبها لليهود كذلك. بعد أن قتل الكثير من سكان القبيلة، استولى على حبوبها و جلودها و شموعها. بعد عودته إلى قسنطينة، أعلن نفسه سمسار الشركة اليهودية و أنه الوحيد الذي يحق له شراء و بيع المحصولات. بهذه الصفة جنا هـ و و اليهود أرباحا طائلة. كان يشتري الكيلة الواحدة بثلاثة

ف نكات فيبيعها لليهود بـ 12 فرنكا، ليعيدوا هم بيعها في مرسيليا بـ 32 فرنكا (5).

على الرغم من أن الباي قد تخلى عن احتكاره هذا في السنة الموالية فإن الوكالة الفرنسية ظلت تتعرض لتهديداته. كانت مؤسستها في القبل تتلقى تهديدات يومية من السكان إلى أن سحبت عمالها من هناك في سنة 1795 (6). و لا شك في أن الباي كان وراء تلك التهديدات. في نفس السغة مُنح الأسبان احتكار التجارة في جيجل و القل لم تنفع شكلوي " وكالة أفريقيا " و باريس الموجهة إلى الداي للمطالبة بتأديب الباي. كان الداي حسين على خلاف مع فرنسا التي لم تدفع مؤسستها مائة ألف فرنك ليكري و بوجناح. لقد امتدت يد الباي حتى إلى حيوانات البايليك و حبوبه (7) لما وصلت الأمور إلى حد لا يطلق و حتى لا يقطع اليهود علاقاتهم بفرنسا، كان لا بد من تصغية الباي الوزناجي. قُتل يوم 25 ديسمبر 1797، بعد عودته من حملة على الحنائشة، قدماء زبائن فرنسا التجاريين و صُودرت أمواله و معتلكاته (8). عُين مكانه الحاج مصطفى إنجليز.

في 14 ماي 1798 تـوفي الـداي حسين. حـل محلـه مصطفى باشـا الخزنـاجي، ابن أخيه. بعد حوالي شهرين من تعيين الداي هذا وقعت الحملة الفرنسية على مصر. اعتبر نابوليون بونبارت العملية عملية تحرير. وحتى يجلب عطف سكان المغرب استولسي و هــو في طريقه إلى مصر ، على جزيرة مالطة. طرد منها فرسان القديس يوحنا الذين كانوا من اكبر اعداء المغرب.مارسوا القرصنة و شاركوا في كل الحملات الأوربيـة علـى سواحــل المنطقـة تقريبـا.لقـد حرر نابوليون العبيد السلمين الذين وجدهم لدى هؤلاء الفرسان. كما حرر العبيد السلمين الذين وجدهم في ليفورنا و جنوة.أرسل بونبارت إلى أتراك الجزائـر يخـبرهم بمـا فعـل،على أصل ألأً يتخذوا موقفا مساندا للدولة العثمانية. في هذا الوقت أرسلت القسطنطينية القبطان باشا ليخبر الداي أن " الباب العالي عازم كل العزم على ردّ هذا الاعتداء " الفرنسي. مما جاء في رسالة الباب العالى: " يجب أن تلقوا القبض على القنصل الفرنسي القيم في صدينتكم و على سائر أبناء قومه، وأن تلقوا بهم في غياهب السجن لتشعروهم باحتقاركم لهم " و أن " تسارعوا إلى المشاركة في الجهاد و تعترضوا سفن الفرنسيين الظالمين و تقاتلوها و تأسروها و تحرقوها "(9).لم يكن الداي قادرا على اتخاذ موقف يتعارض مع مصالحه و مصالح اليهود.أعلن الحــرب علــى فرنســا في 21 ديسمبر 1798، و أخذت سفن القرصنة تهاجم السفن الفرنسية وخربت القوات التركيسة كل المؤسسات الفرنسية على السواحل الشرقية من البلاد منها مؤسسة القل التي عادت إلى نشاطها في نفس السنة, فاقتيد عمالها إلى مدينة الجزائر (10). هذه الإجراءات لم تكن تمس مصالح حكام الجزائر و لا مصالح اليهود، بل تخدم هذه المالح نفسها. لقد ظل اليهود يـزودون فرنسا بحبوب الجزائر بل إن جزء من تموينات جيش الحملة في مصر خرج من بلاد الجزائر، على يد اليهود. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ديونهم على فرنسا إلى 15 مليون فرنك أثناء الحملة على مصر (11). لقد طالب الباب العالي يطود اليهدود من الجزائس، غير أن الداي الذي كانت له صناقة مع بوجمتاح غض الطرف عن هذا الطلب، بسل عين بوجناح هذا سنة 1800 أمينا للطائفة اليهودية في الجزائر، بدلا من الأمين السابق إبراهيم بوشارة.

المتحودت الشركة اليهودية على التجارة الخارجية في الشرق الجزائري لم نكن خرينة النولة الفونسية قادرة على الإيفاء بكل الديون التي عليها.عدت إلى نقديم السندان خزيمة المولة المركب من المركب المركب المركب المركب المركبة ال مسوف بيوري و من المعلود على إعادة العلاقات بين الجزائر و فرنسا حتى يتمكنوا من الحصول منكل سندات عمل المهود على إعادة العلاقات بين الجزائر و فرنسا حتى يتمكنوا من الحصول على أموالهم (12) ، بعد أن استفادوا من تدهور تلك العلاقات في سنة 1800 أرسلت فرنسا، بعد عودة نابوليون من مصر، ممثلها دو يواتانفيل إلى الجزائر، و بواسطة التاجر بكري أجريت الاتصالات الأولى بين المثل و السلطة التركية. طرحت هذه الأخيرة مسألة الاعتداء على مصر و عدم الخروج منها و قد تلقت تطمينات من المثل الفرنسي بهذا الخصوص، كما طرحت مسألة ديسون بكري و بوجناح. تعهد المثل بتسديدها على أقساط ،بمجرد انتهاء الحرب بين الطرفين. انتهت هذه الاتصالات إلى توقيع اتفاق أولي ( 18 جويلية 1800). لقد أثار هذا الاتفاق سخط الإنجليز الذين تدخلوا لدى الدولة العثمانية لإرغام الجزائر على الدخول في الحرب ضد فرنسا، و كان في هذه الآونة وقد جزائري في القسطنطينية، يقوده وكيل الحرم فأوقفته السلطات العثمانية كما أوقفت الرعايا الجزائريين الموجودين في أقاليمها و حجزت مستلكاتهم. في الوقت نضه تحرك المعادون للاتفاق مع فرنسا في الجزائر و كان لهم وجود حتى في النبوان، غير أن عونة الوفد من عاصمة النولة العثمانية و موقف الداي الحازم جعل المحاولة تؤول إلى الفشل، فأبرمت معاهدة مع فرنسا في ديسمبر 1801 (13). أوقفت هذه المعاهدة الحرب بين البلدين و كذلك أعمال القرصنة، و نصت على إعابة امتيازات " وكالة أفريقيا " و إعادة عتادها و سلعها التي استولت عليها السلطات التركية ،كما أعفيت من دفع اللزمة لمدة سنة (14).

جاءت هذه المعاهدة في جو من التهديدات العثمانية التي تضمنتها رسالة القبطان باشا، في 24 فيفري 1801 مما جاء فيها: "إنكم أطلقتم سراح القنصل الفرنسي بعد اعتقال بام شهرا واحدا، و أن قراصنتكم لا يعاملون السفن الفرنسية على غرار ما تقوم به سفن الباب العالي، بل أنكم تبقون عليها و لا تهاجمونها على الإطلاق، و أكثر إنكم تضايقون رعايا الباب العالي و تعتدون عليهم على الرغم من أنكم، أنفسكم ولاته "كما جاء في الرسالة أيضا: "ليكن في علمكم أننا أرسلنا أوامر إلى جميع المناطق بألاً تزود الإيالة بالأجناد، و بأن تقبض على كل سفينة من سفنها التي تقصد موانئ السحر المتوسط و ترج بقبدانها في غياهب السجن " (15)، هذه التهديدات لم تمنع داي الجزائر من أن يعمل كل ما من شأنه أن يحسن علاقاته بفرنسا. أطلق

سراح جميع الأسرى المسحيين الذين كانوا عنده، كما سرح كمل المفين الإيطالية و أعدم من سراح بيني الفرنسيون من موظفيه. في رسالة له إلى بونابرت مؤرخة 13 أوت 1802، عند المنتكى منهم الفرنسيون من موظفيه. الناسي كثيراً من الإجراءات التي اتخذها تلبية لرغبة فرنسا، منها أنه أصدر أصر إعدام الرايس اللَّا على تاتا ، إلا أن الوكيل الفرنسي هو الذي عفا عنه ، و أنه أطلق سراح طقم قارب نابولسي، و أنه عزل رايسا آخر. (16).

حاولت السلطات الفرنسية إعادة تنظيم المنشآت التابعة لـ " وكالـة إفريقيـا " غير أنهـا فثلت في إنشاء شركة جديدة، في الوقت الذي حصل فيه اليهود على إضافة نشاط جديد إلى نشاطاتهم السابقة في ميدان التجارة. هذا النشاط الجديد هو استغلال غابات ناحية بجاية واحتكار التجارة التي تتم مع الأهالي في هذه المدينة مقابل التزام اليهود بدفع إتاوة كبيرة للداي (17).

رغم الاتفاق، لم يطبق نابوليون ما وعد به. لهذا تدهورت علاقات الجزائر بفرنسا، ثم انقطعت سنة 1807، حين استولى الداي من جديد على المنشآت الفرنسية و طرد القنصل الفرنسي. ظلت الوضعية على تلك الحالة إلى سقوط نـابوليون نفسه (18) سنة 1815.كـان الربي الموليون يحضر الاحتلال مدينة الجزائر و إنهاء نظام هذه المدينة، فأرسل بعشة بوتان سنة 1808. لقد جاب ضابط الهندسة الدنية، بوتان هذا، سواحل الجزائر و فحمص دفاعات العاصمة، و بحث عن أفضل المواقع لإنزال عسكري. وجد أن شبه جزيرة سيدي فرج هي أحسنها. حُفظت تقاريره إلى أن استعملت في حملة 1830.

كانت هزيمة ترفالغار التي منيت بها البحرية الفرنسية أمام البحرية الإنجليزية بالقرب من جبل طارق قد خربت أسطول فرنسا و تجارتها ، فأصبحت إنجلترا سيدة البحار منحت الجزائر امتياز صيد المرجان للإنجليز لدة 10 سنوات، مقابل 267 ألف فرنك سنويا، غير أنهم لم يستفيدوا كثيرا من هذا الامتياز. مع سقوط نابوليون أخذت فرنسا تستعيد نفوذها في الجزائر 19,

لم يقتصر دور اليهود على التأثير في العلاقات بين فرنسا و الجزائر فحسب بل أثر في العلاقات الجزائرية - الإنجليزية كذلك لقد تدخل الداي في خلاف بين بكري و بوجناح من جهة و التجار الإنجليز من جهة أخرى، و طرد القنصل الإنجليزي السيد فالكون في سنة 1802. فلجأ اللورد نيلسون إلى قصف مدينة الجزائر في جانفي 1804 ليطالب بإعادة القنصل فورا. رفض الداي الطلب. حذهب اللورد ثم عاد عدة صرات، إلى أن قبل الداي ذلك في سنة 1806. استقر القنصل الإنجليزي، بلانكي في المدينة من دون مضايقة (20).

هذا على المستوى الخارجي، على المستوى الداخلي كانت الجزائر في هذه الأثناء تعيش وقع حركة تمرد واسعة النطاق في الناحية الشرقية.

## تمرح ابن الأعرش

عرفت الجزائر في مطلع القرن التاسع عشر حركات تمرد في الجهتين الشرقية و الغربية ، قانتها الطريقة الدرقاوية و كانت هذه الحركات أن تأتي على السلطة التركية تفرعت الطريقة الدرقاوية عن الطريقة الشاذلية القديمة التي ظهرت في المغرب قبل مجي الأسراك، و تفرعت عنها الكثير من الطرق احتفظ اتباع الشاذلية في الجزائر بالاسرالتعيم الشاذلية ،أما أتباعها في المغرب الأقصى فقد نسبوا أنفسهم إلى الطريقة الدرقاوية ، و أخر أتباعها في طرابلس اسم الطريقة المدنية على الرغم من هذا الانقسام ظلت هذه الطريقة محتفظة بنفس قواعد الثاذلية (21).

تنب الطريقة الدرقاوية إلى مولاي العربي بن أحمد بن الحسن الدرقاوي الذي كان يقيم لدى بني زروال في المغرب الأقصى، في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وقد أخذ اسمه من أحد أسلافه الأشراف يعرف باسم يوسف أبي درقة (بمعنى صاحب السيف) (22). كان أتباع الطريقة الدرقاوية في الجزائر من الأوساط" الشعبية" وكانت مراكزها الرئيسية توجد في ناحية وهران و الجنوب من التيطري (23). وهي أكثر الطرق شعونة و تزمتا و عنفا و معارة الحضارة الغربية. امتد نفونها إلى توات القرارة وحتى إلى النيجر (24). يتعيز أتباعها باللحى الطويلة و ارتفاء الخرق والعقد، المشكلة من حبات خشبية كبيرة، وحصل العصا. اشتهر كل درقاوي باسم" بودربالة" أكبر الحركات التمردية، التي كان على رأسها درقاويون، ضد الأثر ال هي الشريف الساحلي في الناحية الغربية.

تنسب الروايات ابن الأحرش (أو ابن الهرش)، المعروف باسم ابن عبد الله البودالي، إلى الغرب الأقصى، أما هو فقد ادعى أنه من الأشراف، غير أن هذه النسبة لا شيء يثبتها. إن النسبة إلى المغرب لا " تعني قطعا أنه من تلك البلاد، فقد جرت العادة في الفترة الإسلامية وحتى أوائل عهد الاحتلال ( الفرنسي ) أن كل غريب يدعي النسب الشريف و يدعو إلى طريقة سلفية، و ذلك حتى يكسب لنفسه مكانة في أعين العامة و يسبغ على حركته نوعا من المهابة، و يبعد عن نفسه الانتماء الجهوي، أو الانتساب القبلي الذي يتسبب في حدوث المنافسات و العداوة بين القبائل المختلفة " (25).

عند عودته من مكة ، بعد أدائه فريضة الحج ، صادف ابن الأحرش الحملة الفرنسية على مصر ، بقيادة نابوليون بونبارت فشارك في مقاومتها مع جماعة من أهالي المغرب الأقصى والجزائر ، إلى جانب الجيش الصري ، فأظهر شجاعة و بلاء ، الشيء الذي أكسبه شهرة. و لما

تدخل الإنجليز و عادت الحملة الفرنسية قبل الشريف بين الأحيرش راجعا مع جماعة من الحجاج. في تونس تعرف على حمودة باشا، باي تونس الذي أكرمه و أوعز إليه بمحاربة أتراك الجزائر و وعده بالدعم، كما يذكر الشريف الزهار (26). حسب روايات أخرى فإن الأتجليز هم النين شجعوه على العودة و أعطوه بندقية حديثة تطلق ثلاث طلقات بون تعمير (27). هذا ما تنهب إليه المعلومات الفرنسية التي تقول أن الإنجليز هم النين دفعوا الحاج محمد بن الأحرث لتنظيم التمرد على الأتراك في الجزائر (28). لكن فيرو لم يكن بيرى في حركته سوى عملا من أعمال المرابطين و لا تحتاج لدفع من الخارج (29)، غير أنه تراجع فيما بعد ليمترف بالدور الخارجي الإنجليزي، في مقالته التي نشرها في المجلة الإفريقية (المجلد 13) لا بعد من الإشارة هنا إلى أن الملطة في الجزائر، التي لم تلب بعوة الدولة العثمانية الوقوف في وجه فرنما في مصر تلبية كاملة، كانت على خلاف مع الإنجليز الذين كانوا يسعون لإقامة قاعدة ليم تكون هذه الأطراف كلها قد شجعت ابن الأحرش. لكن الظروف في الداخل كانت مواتية ، خاصة تكون هذه الأطراف كلها قد شجعت ابن الأحرش. لكن الظروف في الداخل كانت مواتية ، خاصة بعد تمرد منطقة الأوراس منذ 1802 ، حيث حاولت قبائل النطقة الوصول إلى الجهات الشمالية من القاطعة الشرقية ، فعمل الباي عثمان بن محمد الكبير على قمعها منذ وصوله إلى قسنطينة من القاطعة الشرقية ، فعمل الباي عثمان بن محمد الكبير على قمعها منذ وصوله إلى قسنطينة بايا ، في ماي 1803 (30).

بعد أن نزل ابن الأحرش في تونس انتقل إلى قسنطينة التي أقام فيها بعض الوقت ثم انتقل إلى جيجل، حيث توقف بعض الوقت لدى قبيلة بني أحمد، ثم قدم نضه كـ ( ضيف ربي ) يبحث عن مأوى في جامع سيدي الزيتوني، الذي كان يقـع بالقرب من سور مدينة جيجل. كانت أحاديثه عن حرب مصر تجذب إليه سكان الدينة استغل الفرصة لتحريض الناس ضد الأتراك و دعوتهم لمحاربتهم كما حارب المصريون الفرنسيين. لما ازدادت شعبيته اضطرت حامية جيجل للانسحاب من الدينة فأصبح يتصرف كاللك. أخذ يجمع الضرائب و عين مساعدا له لقبه آغا جيجل و هو من عشيرة بني قايد (انظر الخريطة )، يعرف باسم حمزة بن حمادوش بدأ ابن الأحرش يستعد للحرب. نظم الدفعية و وضع على رأسها أحد الكراغلة ، يعرف باسم أحمد بن درنالي، ثم شرع في أعمال القرصنة. غير أن هذا النشاط لم يؤد إلى نتيجة كبيرة و اقتصر على استيلائه على أربع سفن في طبرقة تابعة لإيطاليا. استعبد طواقمها التي كانت تتكون من حوالي أربعين شخصا. اعتقد البعض أن هؤلاء الأسرى كانوا من الفرنسيين و من هنا اعتقدوا أن نابوليون هو الذي حرك التمرد، و أن أحد اخوته كان على رأس المتمردين. ترك ابن الأحرش الدينة تحت



قيادة الآغا حمزة بن حمادوش، و أخذ يجوب القبائل كانت محطته الأولى جراح في وادي الزهور، أين أمر بإنشاء مجموعة من المساكن شكلت فيما بعد قرية كان خرابها لا يزال قائما في النصف الثاني من القرن الماضي في جراح تزوج فتاة جميلة ، اسعها يمينة بنت حوطة ، عنوة لأن والديها رفضا طلبه يدها ، و قتل قائد المنطقة ، سي محمد الغوشي ، الذي حاول أن يؤلب الناس عليه كان الناس يأتونه ، في جراح ، من قسنطينة و عنابة و سطيف و بجاية يحتمل أن يكون اتصل في هذه الآونة بالمرابطين الزبوشي و ابن بغريش و مولى الشقفة . في جراح أعلن نيته في الاستيلاء على مدينة قسنطينة (31) . كان يقول لاتباعه : "لنسر إلى قسنطينة احين ندخلها ننهبها فتصبح ثروات سكانها ثرواتنا و بيوتهم بيوتنا " (32)

توسع نفوذ ابن الأحرش بسرعة ليشعل قبائل الوادي الكبير، بين جيجل والقل وبيلة، خاصة بعد ان أيده الرابطون من امثال الزيوشي الرحماني وابن بغريش و مولى الشقفة، أخطر هؤلاء هو الشيخ سيدي عبد الله الزبوشي، الذي يعتبره فيرو من المحرضين " الرئيسيين على القمرد ". كان الزبوشي مرابط ميلة يحرض الناس ضد الأتراك، منذ ما قبل مجيء ابن الأحرش. لهذا السبب لجأ عثمان باي الأعور إلى إلغاء إعفائه من الضريبة، و كان الزبوشي يتمتع بهذا الإعماء عثمل باقي المرابطين. سار الزبوشي إلى قسنطينة ليحتج على هذا الإجراء المخالف لحق مقدس، و لما لم يسمع إليه أحد انسحب إلى قبيلة أراس على الضفة اليسرى للوادي الكبير، مقدما نفسه باعتباره أحد المضطهدين من السلطة التركية، و شرع في نشاط مكثف ضدها في سرية تامة. و لما ظهر ابن الأحرش على الساحة كتب إليه و انضم إلى حركته مكثف ضدها في سرية تامة. و لما ظهر ابن الأحرش على السلطة في قسنيطنة قد ظهرت منذ يدر، و لا بد من أن نذكر هنا بأن خلافات المرابطين مع السلطة في قسنيطنة قد ظهرت منذ عدر باي كما رأينا سابةا.

هكذا يتضح أن حركة ابن الأحرش التمردية تزعمها المرابطون، فأخذت طابعا مقدسا. لقد زعم ابن الأحرش "أنه صاحب الوقت، وأن دعوته مستجابة والنصر يتبعه حيثما توجه، و بارود عدوه لا يضره و لا يصيب أتباعه، بل يرجع لديهم ماء، إلى غير ذلك من الأدعوات الكاذبة، و على كل حال فقبائل تلك الناحية كأولاد عيدون و بني مسلم و بني خطاب و غيرهم صدّقوه و لدعوته استجابوه "، كما يقول العنتري (34).

أخبر عثمان باي قسنطينة داي الجزائر مصطفى باشا بالوضعية الناتجة عن وجود إبن الأحرش، فأرسل هذا الأخير مراكب رست في مرسى الزيتون شرق مصب

وادي الزهور بقليل، لكن الأتراك لم يتمكنوا من إلقاء القبض على قائد القمرد و لا من الزهور بقليل، لكن الأتراك لم يتمكنوا من إلقاء القبض على الجزائر استولى ابن من استمالة السكان الذين رفضوا تسليمه، فعادت المراكب إلى الجزائر استولى ابن الأحرش على القل، بعد أن انسحب الأتراك منها، و لما عبر عن نيته في الاستيلا، على عنابة انسحبت حاميتها إلى قسنطينة (35).

سار ابن الأحرش إلى قسنطينة، في ربيع 1804، على رأس ألاف من مقاتلي القبائل. كان عددهم يزداد كلما تقدم من هدف، من بوغيول، لدى أولاد بلعفو، إلى بني مسلم، إلى أولاد عيدون، إلى صفيصفة لدى قبيلة موية، وصل إلى سيدي محمد بني سما إلى القرب من مدينة قسنطينة (36). اشتبك هناك بقوات قسنطينة التي كان الغراب بالقرب من مدينة قسنطينة (36). يقودها قائد الدار الحاج أحمد بن الأبيض، لأن الباي كان غائبا. لما وجدت القوات يسوم التركية صعوبة في القاومة انسحبت إلى المدينة (37). حين بلغ المهاجمون أسوار المدينة نادوا سكانها: " ها هو الشريف جاء ليهاجمكم بخيالة عديدين و مشاة لا يحصى لهم عدد، لن تستطيعوا المقاومة فسلموا أنفسكم إذن، و لن يلحقكم أي أذى، وإلا فإننا سنقتلكم جميعا حين ندخل بالقوة ". رد سكان قسنطينة: " لن نسلمكم مدينتنا ".بدأ الهجوم و تمكن ابن الأحرش من السيطرة على جزء من الحي الموجود في أسفل الكدية عاتي (38). كاد أن يقتحم المدينة لو لم ينشغل أتباعه بتدمير إصطبلات الباي و إضرام النار في المنازل بناحية باردو و نهب الفنادق والاستيلاء على ما فيها من ملابس. شرعت المدينة في قصفهم. سادت الفوضي وسقط الكثير منهم، الأمر الذي سمح لقائد السدار و الشيخ سيدي محمد الفقون بالخروج لمواجهتهم، و كان شيخ فرجيوة مصطفى بن عاشور إلى جانب القوات التركية. لقد تمكن المدافعون من رد المهاجمين على أعقابهم فانسحبوا بعد أن فقدوا ما يقارب مائتي رجل (39).

تقول بعض الروايات أن ابن الأحرش جُرح فنقل إلى بني فرقان ليعالجه أحد المشتغلين بالطب من جيجل يسمى ابن سي إبراهيم (40). لما عاد الباي عثمان إلى قسنطينة ، أرسل إلى الداي يطلب الأوامر و الإمدادات ، غير أن الداي ردّ عليه : " إنك في بايليكك ، فافعل ما هو ضروري للحفاظ على الطاعة و القبض على الشريف أو قتله أو طرده "، و أرسل إليه الإمدادات (41). جهز عثمان باي حملة قوية تتكون من أربعة آلاف مقاتل من الانكشاريين و من الزواوة المشاة و أربعة مدافع و 3500 فارس من قبائل دريد، التلاغمة ، أولاد عبد النور ، الزمول ، أولاد عنان و ريغة سطيف و غيرها. سار في حوالي شهر أوت سنة 1804 فخيم في اليوم الأول في سطيف و غيرها. سار في حوالي شهر أوت سنة 1804 فخيم في اليوم الأول في

الأصناب ( موية ) في اليوم الثاني خيم في الغزالة، و في اليوم الثالث في العديد من الأصناب ( موية ) في العديد من الاصحاب و الخطرت هذه الأخيرة و قبائل العثايش، بني قليد، بني خطاب و مشاط إلى إعلان قرى أولاد عيدون اضطرت هذه الساء ، من مساط إلى إعلان قرى الأدن (42). في الليلية علم البياي، من صرابط بني صبيح، و هو ابن غريس، أن الشريف مشلامها (42). في قل فيا. الده آغا الدائرة و عنده ا المساحب إلى بني فرقان، ضار إليه آغا العائرة و عد هام من العساكر المشاة و الخيالة، و لما بلغ ان حاب أو الم عليهم )، علم أن أولاد عطية جانوا لزيارة الشريف فأخذوه معهم. في هذا خلف المناق طروقات الآغا من طرف عدد كبير من المتمردين. تراجع الآغا لكنه الخفاق طروقات الآغا لكنه الحدة - و يمام من جميع الجهات، مدة أربعة أيام. و تمكن مقاتلان من دريد خوصر في بني مسلم من جميع الجهات، مدة أربعة أيام. و تمكن مقاتلان من دريد حوصري . يو . معسكر الباي. سار الباي بدوره إلى الكان، على رأس جنزه من من الفرار و بلوغ معسكر الباي. سار الباي بدوره إلى الكان، على رأس جنزه من من العسكر و من مقاتلي بني حبيبي. شتت شمل المحاصرين بالدفعية. انقـذ ثوات العسكر و من مقاتلي بني حبيبي. الشناء الما المحاصرين بالدفعية. انقـذ وال العدد القليل من الجنود الذين ظلوا على قيد الحياة، لكن الباي أحيط في إلك العدد المالي أحيط في بدلك حروس ببني مسلم من طرف عدد كبير من القاتلين، من أولاد عيدون و مشاطو العشايش و غيرهم خروس .. ي ظم يبق له سوى معبر واحد هو معبر لغدار، و هو مستنقع كبير و عميق. سار فيه الباي و جنوده هم يبيل . فعات الكثير منهم في الأوحال. هنا قُـتل الباي كذلك، و تشتت الجنود الباقون في كل الاتجاهات، تاركين أسلحتهم وراءهم. لما هوجم الجنود الموجودون في العسكر غادروه فاستولى المتمردون على كل عتاد الحملة (43)." و غنموا أموالا لا تحصى لأن الباي عـثمان لم يترك شيئا بخزينة قـسنطينة و حمل جميع ما فيها من الأموال و تركها خاوية على عروشها " كما يقول الشريف الزهار (44). و تذكر الرواية أن الزبوشي رفس بقدمه على عين الباي العوراء، فحقق بذلك ما كان يَعدُ به أنصاره. لقد بقيت جثة عثمان باي في العراء مدة خمسة أيام، إلى أن أخذها أهل لعرابة من أولاد عواط فدفنوها (45).

في هذه الأثناء أمر الداي قبطانه الرايس حميدو بالسير إلى جيجل مع عمارة مغيرة متكونة من أربعة مراكب حربية. ففعل، و لما وصل قبالة الدينة طلب من السكان أن يسلموه الشريف و الكرغلي درنالي لكن السكان ردوا عليه بإطلاق النار، أما درنالي فقد فر إلى المناطق الجبلية. على الفور أخذ حميدو يقصف الدينة، لكن هذا القصف لم يحدث أضرارا كبيرة. أضرم النار في سفينة تابعة لدرنالي و غادر المدينة (46).

كان غضب الداي شديدا ، لما علم بخبر مقتل الباي و هَـمَ بالسّير بنفـه إلى الشريف، إلا أن حاشيته أقنعته بالعدول عن ذلك.أرسل الحاج علي آغا ليرافق الباي الجديد، عبد الله خوجة. لقد وجد هذا الأخير قسنطينة في مجاعة شديدة

(47). كان لعبد الله زوجة هي الدايخة بنت بن قائمة شيخ العرب، فلما وصل إلى قسنطينة كاتب أصهاره و جميع الرعية و "ساير كبراء العرب و اجتمع لديه أها المخزن " (48). فكون بذلك جيشا التقى به باين الأحرش في ميلة وقتل 75 رجلا من أنحار المتمرد و ثلاثة مسيحيين (49) من أسراه. إن نشاط الباي الجديد قد "ضيق عليه البلاد "، كما يقول الشريف الزهار. تخلى السكان عن ابن الأحسرش فماختفى و لم يظهر إلا أن فيفري 1806 محاولا استنهاض قبائل جبال بجاية.

تخلى سكان جيجل عن بودالي و أوفدوا أعيانهم إلى مدينة الجزائر، تحت قيادة الموابط سي محمد أمقران، فحصلوا على عفو الداي . نقلبهم الرايس حميدو إلى مدينتهم التي ترك عليها حامية جديدة من 40 انكشاريا (50), أما الشريف فقد انتقل إلى وادي الساحل، و من هناك أقام علاقات مع المرابط ابن بركات من أولاد براج، و أمكن له أن يحرك قبائل المعافيد و عياد و أولاد خلوف و أولاد إسراهيم و أولاد تبان، وقد أرسلت إليه هذه القبائل كلها مقاتلين لكن القرانيين أسياد مجانة و قادة آخرين وقفوا في وجهد إلى جانب الأتراك. لقد هُزم في بني مغريس و سطيف أولا، ثم انتقل إلى أولاد خلوف فيزم مرة أخرى في رابطة و كانت رابطة آخر المعارك، التي تفرق بعدها أنصار ابن الأحرش. خمدت الحركة في الشرق (51). لعل أهم نتيجة لحركة ابن الأحرش في منطقة القبائل هي عودة وحدة القرانيين الذين كانوا منقسمين على أنفسهم قبل أن يظهر بودالي في منطقتهم.

يروي فيرو أن ابن الإحرش قنتل في معركة رابطة (52) غير أننا نجد الكثير من الذين اهتموا بهذا الموضوع يؤكدون على وفاته أو اختفائه بعد مشاركته في حركة درقاوة في الناحية الغربية من البلاد. فهذا ناصر الدين سعيدوني يورد أن ابن الأحرش يظهر من جديد في صغوف ابن الشريف عبد القادر الدرقاوي بالغرب و يخوض إلى جانب معارك ضد الأتراك، منها معركة جديوية و معركة " يوم ابن الأحرش " التي يختفي بعدها (53). هذا ما ذهب إليه كذلك صاحب " تحفة الزائر " الذي يؤكد أن البودالي بقي إلى جانب ابن السشريف إلى أن دس كه من قتله (54). أصاحليفه السابق الزبوشي، فقد توفي سنة 1810 و دفن في زاوية رجاص غير بعيد عن ميلة (55).

قي سنة 1809 ظهر محرض آخر لدى بني عمران، ادعى انه ابن أخ أو أخت بودالي، لكن أولاد بلعوف هددوه بتسليمه للحامية التركية في جيجل، فلاذ ببني عيشة، أين اختفى مدة ثم ظهر من جديد و أخذ يجوب القبائل محرضا إياها على الجهاد. فأرسل الداي علي بن خليل إلى المرابط محمد أمقران و إلى وجهاء جيجل يطلب منهم أن يلقوا القبض عليه و أن يرسلوه إلى الجزائر فهو من "المفسدين الضالين المضلين "، يقود الناس إلى "الفساد و الضلال و يوصلهم إلى الهلاك دنيا وآخرة "، كما يقول الداي. كلف المرابط شخصين قاما بقتله، فكافأهما الداي و كذلك المرابط (56) بمقتل هذا المتمرد الجديد تنتهي اضطرابات الجهة الشرقية ،لكن آثارها كانت كبيرة ، إذ زعزعت السلطة التركية في المناطق الجبلية الواقعة شمال قسطينة ، فاختفت تقريبا إلى أن سقطت الجزائر بيد الفرنسيين.

#### المجاعة و مقتل الدايي مصطفي باشا

أثناء حركة ابن الأحرش عرفت الجزائر مجاعة كبيرة. يرى صالح العنتري أنها نتجت عن الاضطرابات التي انجرت عن الحركة في الجهة الشرقية من البلاد. لما مات عثمان باي " و تلفت خزائنه و كل ما احتوت عليه محلته من أرزاق و مال و نحو ذلك، وهاته الواقعة مشهورة بوادي زهور و جلبناها هنا لما إنها أحد الأسباب التي نشأت عنها المجاعة وقلة الحبوب من كبير الهول و اضطراب الرعية بموت الباي و تشتيت أهل محلته فإن أهل الأعراش قاموا على بعضهم بعضا بالنهب و الفساد و من أجل ذلك الاضطراب انعدمت الحراثة في تلك السنة أيضا في جهات كثيرة، و انفقدت حبوب الزرع بقيام ذلك الهول، و عز إخراجها و قل من يأتي للأسواق مخافة الطرقات وقعتند". فحصلت للناس شدة و مجاعة قد أشرف فيها الضعفاء على الهلاك خصوصا بعض تواحي القبلة فانهم شنتوا عن منازلهم و تفرقوا بسبب الهول الواقع في وطنهم مع الشر و للصائب التي حلت به من قبل أن يبس الزرع، و عدم الحرث، نزول الفتن إلى غير ذلك مما قد تم ذكره، حتى صاروا يقتاتون الدم و الميتة " (57).أما فايسات، الذي اهتم بوضعية الجهة الشرقية من البلاد، فإنه يضيف إلى ما ذكره العنتري سببا آخر يتمثل في التصدير الكبير للحبوب من طرف اليهوديين بكري و بوجناح، و كان مصطفى باشا قد أمر البايات بتسليم كل الاحتياطات من القمح لليهود (58). لقد أتت هذه المجاعة على الداي نفسه و على بوجناح.

في 28 جوان من سنة 1805، تحركت الإنكشارية ضد اليهود، و تمكن أحد جنودها يدعى يحي من اغتيال نافتالي بوجناح. في اليوم التالي توسعت الحركة و قتل من اليهود 10 أشخاص، كما قنل أزيد من ثمانين شخصا من غيرهم (59). حاصرت الإنكشارية التي انضم إليها السكان الداي مصطفى باشا، فوعد بطرد ليهود كلهم من البلاد، و شرع في تنفيذ وعده بطرد ثلاثمائة عائلة إلى تونس و ليغورنا، كما حجز ممتلكات بوجناح، إلا أن الإنكشارية ألقت القبض عليه ثم اغتالته (60). عينت مكانه أحمد خوجة الذي كان قد عُزل من وظيفته يقول حمدان خوجة أن أحمد خوجة أحمد خوجة الذي كان يهتف في كل مكان بسقوط هو الذي دبر مؤامرة اغتيال الداي، إذ هو الذي كان يهتف في كل مكان بسقوط الداي (61). وزع الداي الجديد القمح "لجميع العسكر المتزوجين "و" اطلع على ما في الخزينة فرأى أن يبيع جميع ما بها من مصوغ و حجر كريم و جوهر و فرق ذلك في الخزينة فرأى أن يبيع جميع ما بها من ذلك شيئا كثيرا، و حصل للناس من على السماسرة، ينادون به في الأسواق، و باع من ذلك شيئا كثيرا، و حصل للناس من ذلك ربح كبير، و بقي على ذلك الحال أياما، ثم أرجع الباقي للخزنة لأنه شيء ذلك ربح كبير، و بقي على ذلك الحال أياما، ثم أرجع الباقي للخزنة لأنه شيء كثير " (62). و " لكافأة الميليشيا رفع أجور أفرادها. و لكنه عزل و قتل البايات للاستيلاء على أملاكهم و ثرواتهم " (63). لكن أحمد خوجة كان مصيره مشل مصير ما المقهد المقاهد ا

# تمرد درقاوة في الناحية الغربية

في هذه الآونة تمرنت موزاية ، فأرسل الداي الجديد حملة ضدها ، قستل المتمرنون عننا كبيرا من جنودها ، إلى أن اضطر الداي إلى التفاوض. توسط سيدي محي الدين بن سيدي علي مبارك بين المتحاربين (64). هذا المرابط هو مرابط القليعة ، الذي سوف يعينه الفرنسيون آغا العرب، بعد احتلالهم مدينة الجزائر . كان هذا التمرد هينا بالقارنة لتمرد الناحية الغربية بقيادة د. قيادة

كان بايليك الغرب، في مطلع القرن التاسع عشر مسرحا لحركة تمرية واسعة النطاق المناتها قبيلة أنكاد سنة 1802، ثم واصلتها طريقة درقاوة. في صيف هذه السنة، وفي الوقت الذي شرع فيه إبن الأحرش في تحريك الشرق الجزائري، تقدم عبد القادر بن الشريف الساحلي، الملقب بالدرقاوي، وهو من القبيلة المرابطية أولاد عبد القادر أبي الليل (65)، إلى قبائل الجنوب الوهراني حاملا (حجابا) من شيخ الطريقة الدرقاوية بالمغرب الأقصى مولاي العربي و أخذ يحرض على الحرب ضد الأتراك، فتجمع حوله مشاة و فرسان. لما بلغ عدهم حا كافيا عسكر بهم في البطحاء، عند منبع وادي ميسنا، بالسقرب مسن تاكسدمت و أعلن العصيان. سار إليه الباي مصطفى المزالي باي وهران بكل ما أوتي من قوة. التقى به في فرطاسة، عند التقاء وادي مينا و وادي العبد يوم 4 جوان 1805 (قبل مقتل الداي مصطفى). كانت المباغتة في صالح الشريف الدرقاوي، كما كان العدد في مقتل الداي مصطفى). كانت المباغتة في صالح الشريف الدرقاوي، كما كان العدد في المعسكر تاركا جنوده في فوضى عارمة. استولى ابن الشريف على معسكر (مخيم)



الباي بما فيه. و في 6 جوان دخل الباي مدينة وهران (66). بفضل هذا الانتمار الناعمة الكثير من القبائل إلى ابن الشريف الدرقاوي، الذي فتحت له مدينة معسكر أبوابها. قرر الاستيلاء على وهران. قبل أن يتحرك إليها انشغل بإقاصة عائلته أبوابها. قرر الاستيلاء على وهران الأتراك يدعوهم للالتحاق به. التحقت به بالفعل مدينة معسكر، و مكاتبة أنصار الأتراك يدعوهم للالتحاق به. التحقت به بالفعل قبائل المخزن التركي، من الغرابة و الزمالة و الدواير و غيرها، لكن البرجية رفضت ذلك. سار إلى وهران ببطء ناهبا سالبا كل ما يجده في طريقه دون أن يلتزم بأي وعد قطعه على نفسه. قبل أن يصل إلى المدينة، كانت أخسبار مسيرته قد وصلت إلى الجزائر حيث كان لها وقع الصاعقة. تمكنت وهران من تحضير نفسها وصلت إلى الجزائر حيث كان لها وقع الصاعقة. تمكنت وهران من تحضير نفسها الواجهة، الجنود و السكان. لما وصلها الدرقاوي حاول أن يقتحمها مرات عديدة غير أنه فشل في مسعاه (67).

الدرقاوي حاول أن يعتمله من الدينة " انقطعت الطرق، و وقع الغلاء و بفعل الحصار الذي ضربه على الدينة " انقطعت الطرق، و وقع الغلاء و الحبوب في المدن و غيرها.. و صاروا يأتون بالقمح من الجزائر من البحر " (68). حاول مولاي العربي رئيس الطريقة الدرقاوية، عن طريق الرسائل و عن طريق مبعوثيه، أن يخضع ابن الشريف لقواعد و سلوك الطريقة فلم يفلح. انتقل بنفسه من المغرب الأقصى إلى الجزائر، لكنه لم يتمكن من إقناعه بالعدول عن مسعاه " من المغرب الأقصى إلى الجزائر، لكنه لم يتمكن من إقناعه بالعدول عن مسعاه " فأخذ الشيخ عندئذ حفنة من التراب و رماها للريح صارخا: " هكذا سيكون فأخذ الشيخ عندئذ حفنة من التراب و رماها للريح صارخا: " هكذا سيكون مستقبل ابن الشريف " (69). عاد الشيخ مولاي العربي من حيث أتى، بعد أن سحب حجابه من ابن الشريف (70). في هذا الوقت تدخلت مدينة الجزائر.

أرسل الداي سفينة محملة بالجنود، كما أرسل من يخلف الباي مصطفى المزالي (71). لم يجد الباي الجديد، المقلج بن محمد الكبير مسلكا بريا، فسار بحرا من شرشال. لما بلغ وهران وجد كل أبوابها موصدة ففتُحت له. أعاد الباي مصطفى الى الجزائر، حيث نُقل منها إلى البليدة (72). ما إن أخذ المقلج القيادة حتى فتح أبواب المدينة الخمس، و أعلن حرية الدخول و الخروج منها، الأمر الذي مكن سكان الأرياف من نقل سلعهم إليها (73). جهز في الوقت نفسه حملة عسكرت خارج الدينة، كما أرسل إلى المخزن القديم و كتب إلى كبار العرب و بذل لهم الأموال " و نادى مناديه أن من أتى برأس ( من رؤوس الأعداء ) يأخذ عشرة سلطانية " (74). أمام هذا الحزم رفع الدرقاوي الحصار عن المدينة و انسحب و أتباعه في فوضى عارمة سمحت للأتراك بضرب مؤخرتهم (75). عسكر ابن الشريف على ضفاف وادي السيق. و في طريقه بخرب مؤخرتهم (75). عسكر ابن الشريف على ضفاف وادي السيق. و في طريقه لإخضاع قبائل شرق البايليك، اصطدم بالبرجية و أتباعهم، فالحقوا به هزيمة نكراء بحيث استولوا على كل غنائمه تقريبا، الغنائم التي كان قد جمعها من قبل. كان

لهذه الهزيمة وقع حسن في مدينتي معسكر و وهران. في معسكر، أطلق السكان سراح فائدهم المسجون محمد بن الخضراوي بن إسماعيل، و استولوا على عائلة الدرقاوي و قتلوا أتباعه، و لما عاد، بعد الهزيمة يلوذ بمدينتهم أوصوا أبوابها في وجهه. اضطر إلى السير نحو البعنوب مع قبيلة الأحرار، التي بقيت إلى جانبه. اغتنم الباي الفرصة لتقوية موقعه في البايليك فأرسل مجددا إلى رؤساء المخزن القديم و أصدر عفوه عن الذين انضموا إلى الدرقاوي فعانت إليه قبائل المخزن من الدواير و الزمالة و الغرابة و غيرها، فسار المرجية و عسكر بينهم. هناك علم أن ابن الشريف يوجد لدى قبيلة فليتة يحضر جيشا بديدا و أن قبيلة بني عامر تتحين الفرصة ليتهاجم الباي و أن قبيلة مجاهر قد انضمت إلى سكان الظهرة المتمردين هم كذلك تتحين الفرصة هي الأخرى لتهاجم الباي (76).

في الوقت الذي كان فيه بنو هاشم و البرجية يواجهون الدرقاوي استغل بنو مجاهر الفرصة و استولوا على مطامير البرجية،غير أن الباي المقلج تمكن منهم و قطع 90 رأيا من رؤوسهم، و لاحقهم إلى غاية ديارهم. عسكر هناك فالتحق به مقاتلو القبائل الشرقية.سار بهم إلى فليتة و عسكر هناك. بالقرب من قبة سيدي محمد بن عودة، تعرض الأتراك لهجوم الدرقاوي الذي لم يحقق أية نتيجة. عاقب الباي السكان لأنهم كانوا متواطئين مع الدرقاوي.كان العقاب شديدا. التقى الباي بعد ذلك بأحد أتباع الدرقاوي لدى قبيلة بني منيارن و هزمه، ثم سار إلى أتباع الدرقاوي من بني عامر و أولاد الزاير و آخرين و هزمهم في سوق الأحد بوادي العبد. لاذ أولاد الزاير و بنو عامر بجبل ترارة،أما ابن الشريف فنزح إلى اليعقوبية (77).

بعد هذه الانتصارات سار المقلج إلى تلمسان التي كانت تعرف اضطرابات كبيرة بين مختلف فئات سكانها انقسم أهل تلمسان إلى فريقين و " صار بعضهم يقاتل بعضا فالحضر يقاتلون من البلد و الكلغلار يقاتلون من المشور، مع الأتراك يضربون و ينادون على إخوانهم، فمن أظهر نفسه لأخيه ضربه بالرصاص، و اشتد الأمر بينهم و دام على ذلك " (78). بقي المقلج في المدينة حوالي الشهر إلى أن هدأت الأوضاع فعاد إلى وهران. في هذا الوقت كان الدرقاوي لا يزال

يحظى بتعاطف القبائل.

خرج الباي مرة أخرى إلى بني عامر.خرب إقليمهم الذي تركه صحراء، كما عاقب بني مجاهر و بني زروال عقابا شديدا.التقى بالدرقاويين و معهم ابن الأحرش في موقعة السدرة لدى بني هاشم إغريس فهزمهم. ثم التقى بهم في جديوية،بالقرب من وادي دريد و في التافنة ( يوم ابن الأحرش ) و في التوتة التي جرح فيها.لقد حقق الانتصارات في كل هذه المعارك التي اختفى بعدها ابن

الأحرش.لكن هذه الانتصارات انتهت بإعدام الباي المقلج بأمر من الداي (79)،ليعود مصطفى المزالي إلى بايليك الغرب مرة أخرى. واصل هذا الأخير أعمال سلفه هزم الدرقاوي في أراضي فليتة، في الغطالبة، و في أقليم خلافة، كما خرب إقليم بني مجاهر. عُين المزالي خزناجيا لدى الداي. حل محله في البايليك محمد بن عثمان (بوكبوس). واصل بوكبوس الحرب ضد الدرقاوي بطريقة جديدة، تقوم على جمع المعلومات عن أتباع الطريقة الدرقاوية ثم مباغتتهم فرادى كما ألحق الهزيمة بابن الشريف رفقة قبيلة اليعقوبية، الأمر الذي جعل هذا الأخير يلتجئ سنة 1809 إلى قبيلة الأحرار ثم إلى عين ماضي و الأغواط غير أنه لم يجد تجاوبا من السكان. لجأ إلى بني سناسن أين تزوج ابنة بوترفاس الدرقاوي وهو من قبيلة الترارة، ثم اختفى بعد ذلك (80).

في سنة 1813 جمع بوترفاس قبائل الجهة الغربية في جبل الترارة لكن الباي بوكبوس لم يعطه فرصة تنظيم قواته. سار إليه و خرب قريته بالكامل.عرفت حملة الباي هذه بحملة الثلج، لأن الثلوج تساقطت بغزارة عندما كانت الحملة في طريق عودتها فألحقت بها أضرارا بليغة.لقد حاول الدرقاويون التحرك في السنة هذه لكن الباي الجديد،قارة علي بغلي هزمهم في بني مراد. في هذه المعركة قُتل آغا الدواير قدور بن إسماعيل و قائد الزمالة محمد بن قدور (81).للتذكير،فإن مصطفى بن إسماعيل، و هو أخو قدور،كان يجمع بين قيادة الدواير و الزمالة لا تعامل مع الفرنسيين ضد الأمير عبد القادر فمنحوه رتبة جنرال.

## اخطرابات بايليك التيطري

امتدت الاضطرابات التي عرفها بايليك الغرب إلى بايليك التيطري. حين كان ابن الشريف الدرقاوي يحاصر وهران سنة 1805، كانت قبائل نوي حسن و مطماطة و جندل وقبائل الشلف الأخرى تتقدم إلى المدية، قصد طرد الأتراك منها. لما اقتربت جموع المقاتلين من المدينة انقض عليها قائد قبيلة أولاد مختار دهيليس (حليف الأتراك) الذي كلفه الباي بالمهمة على عجل. لقد هزم دهيليس جموع المتمردين هزيمة كاملة على الرغم من أنه لم يكن معه سوى قومه (مقاتلون غير نظاميين) (82). في عهد الباي بوكبوس، باي وهران، رفض أولاد نايل دفع الضريبة، كما فعلوا مرات عديدة. سار اليهم إسماعيل باي التيطري، فلم يجدهم، إذ رحلوا الما علموا بقدومه. عادت حملته دون غنيمة. لولا انضمام الشيخ النعيمي بن زيدان، من أولاد خليفة، إلى الباي لكانت هناك مشاكل كبيرة بسبب غضب المخزن لعدم حصوله على الغنائم.

اقترح النعيمي على إسماعيل باي غزو بني لنت الذين تمربوا على باي وهران. فبل الباي الافتراح و أغار على القبيلة.كانت الغارة ناجحة،إذ بخل و مخزنه إلى الدية بغنيمة الافتراح و أغار على العملية أغضبت باي وهران بوكبوس غضبا شديدا،إذ اعتبرها انتهاكا لحرمة معتبرة.لكن هذه العملية أخضبت من ماء عين البرواقية " (83).أخذ باي الغرب ينتظر الفرصة المواتية لذلك. لقد حانت أخيرا.

في هذه الأثناء كانت قبيلتا عريب و بني سليمان في نزاع حول قطعة أرض قريبة من وادي جناًن بديرة.كانت عريب تتبع بايليك التيطري أما بنو سليمان فيتبعون آغا العرب في والي . الجزائر.و قف كل من الباي و الآغا إلى جانب قبيلته، فأصبحت المالة مطروحة على البوان، الذي عجز عن حلها. احتكم الطرفان إلى البندقية. في خضم هذا الصراع استغل رابح بن ملك قائد عريب الاضطراب الذي سببه ظهور الرابط الدرقاوي بوترفاس في بايليك الغرب، وطلب طالب معم قبائل المتيجة و قبائل الصحراء فجمع أكثر من ثمانية آلاف فارس. هاجم بيرة بعنف، فحصل على غنيمة كبيرة ثم هاجم الحامية التركية في سور الغزلان. لما بلغت الوضعية هذا الحد الذي أصبحت فيه السلطة التركية نفسها مهددة أمر الداي باي وهران محمد بوكبوس الذي كان يملك مخزنا قويا أن يؤنب قبيلة عريب الخيمة في وادي جنان.سار بوكبوس من وهران رفقة ما يقرب من ثمانمائة زبنطوط (جنود نظاميون عزاب). في الطريق التحق به مقاتلون من قبائل مليانة ( حوالي أربعة آلاف فارس).أغار الباي على القبيلة الستهدفة. قتل من أفرادها عـدا كبيرا،غنم غنيمة كبيرة ثم نقل معه مائتي امرأة و خمسة و أربعين رجلا قطع رؤوسهم في المية ثم سار إلى البرواقية ليسقي حصانه من ماء عينها ، فحقق بذلك ما أقسم على تحقيقه لكنه لم يتمكن من رابح بوطالب الذي أفلت منه مع بعض فرسانه طلب الداي من أسماعيل باي أن يقبض على المتمرد حيا أو ميتا. استعمل الباي الخديعة التي مكنته من قتله في سور الغزلان (84). هذا على مستوى المقاطعات أما على مستوى السلطة الركزية فكانت الصراعات على أشدها.

#### حراعات السلطة

على المستوى المركزي، تمريت الإنكشارية على الداي أحمد باشا و قتلته سنة 1808. كان هذ الداي " سفاكا لدماء المسلمين من غير شرع "، كما يقول الزهار (85) و لشدة كره الناس له أغلقوا الدار التي كان بناها بالقرب من قصر الجنينة، و اعتبروها غير صالحة لإيواء المسلمين فسنوا بابها التي كتبوا عليها عبارة: " لعنة الله على من فتح هذه الباب "ظلت الباب كذلك إلى عهد الداي حسين الذي حوّل الدار مخزنا. إن هذا الداي " المتنبنب الذي

يرى في كل شيء مؤامرة ضد سلطانه، قد أثار سخط الناس أجمعين نتيجة ما قام به من إعدامات كثيرة، يزعم أن أكثر من تسعمائة تركي قد دفعوا أرواحهم ثمنا لقلة ثقته باستقرار سلطته ونظام بموي كهنا لا يمكن أن يستوم طويلا " (6%). لم يكن الساي السجديد علي خوجة غموا أحسن من سابقه أول ما قام به هو اغتيال زعيم المتمردين على أحمد باشا و هو أحسد الليالي، كما نفى الرايس حميتو " الذي كان يتضايق من شهرته على الرغم من أنه لم يكن منافي له على الحكم لأن الرايس حميتو لم يكن تركيا " (87). قال الزهار أن غسول، بعد اعتلان كرسي السلطة " بدل جميع الوزراء، و بعد ثلاثة أيام عزلهم و عزل جميع العمال، و جارى الأتراك و أخنوا جميع أوقاف الحرمين، التي بيد فقراء البلا، و أخرجوهم منها " (88) غير أن هذا الداي لم يطل به المقام في قصر الجنينة فقد قتل هو الآخر في فيفري أو مارس من منة المناف الحاج على باشا خزناجي الذي مكنته فترته الطويلة نسبيا (حتى 1815) من إعادة الرئيس حميتو من منفاه في بيروت، لكن باب عزون من اعتبارة النظام بالقوة. بادر بإعادة الرئيس حميتو من منفاه في بيروت، لكن باب عزون طلت مدة طويلة و هي تحمل رؤوس العباد القطوعة عن أجسادها. و قد أورد مولود قايد أن الكثير من العائلات القبائلية و الوهرانية و القسنطينية طردت من مدينة الجزائر بتهمة التورط في التعامل مع قبائلها الأصلية المتمردة في عهده (89).

## العملة التونسية على الشرق الجزائري

يضاف إلى هذه الاضطرابات التي عمت الجزائر في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر اضطراب العلاقات الجزائرية ـ التونسية، لأن باي تونس حمودة باشا استغل المشاكل الداخلية في الجزائر ليتخلص من الإتاوة التي كانت تدفعها تونس للجزائر منذ عهد باي قسنطينة بوكمية. كانت تونس ترسل إلى الجزائر كل سنة سفينة محملة بالزيت و رحيق الورود و الشاشيات و الملابس الحريرية (90). الحقيقة أن حمودة باشا باي تونس لم يكن مجرد متمرد على الجزائر، بل تمرده هذا يدخل في إطار سياسة إصلاحية واسعة النطاق، قام بها في تونس. كان ما أميرا شابا معروفا بنزعته الاستقلالية و حماسه المتقد، فقد صعد أكثر من سابقيه في وجه الهيمنة الأوربية. و قطع العلاقات مع البندقية التي رمت سوسة بالقنابل في وجه الهيمنة مع إسبانيا عندما تمكن من شروط ثقيلة الوطأة عليها (1780) " و" اغتنم فرصة تمرد الإنكشارية لحلهم و التخلص منهم نهائيا مستعينا في ذلك بالسكان ( 1811)."

فيها تجارة اليهود " (91). في الوقت الذي كانت فيه العلاقات الجزائرية - الفرنسية تعرف تدهورا ( منذ سنة 1807 )،كان باي تونس،حمودة باشا يقيم علاقات حسنة مع نابوليون الذي كانت له معه مراسلات. تغلغل النفوذ الفرنسي نونس شيئا فشيئا و انتهى إلى مساندتها الحملة الفرنسية على الجزائر سنة لما الحصول على المقاطعة الشرقية من الجزائر. في هذه الوضعية جاءت حملة حمودة باشا على الشرق الجزائري سنة 1807.

لقي الباي، في موقفه من الجزائر تشجيعا من الباي الحاج مصطفى إنجليز باي قسنطينة السابق.كان إنجليز قد أبعد عن البايليك بعد الشكاوى العديدة التي قدمت للداي بخصوص تصرفات ابنه على.هرب إلى تونس ليشجع عاهلها على غزو قسنطينة، مؤكدا له أن أكابر المدينة سوف يقفون إلى جانبه بمجرد إشارة منه هو. بعد أن طلب الداي و ألح في طلب إرسال الإتاوة المعهودة، و لم يجد استجابة من تونس، أمر باي قسنطينة عبد الله بتجهيز حملة للقيام بعمليات في أراضيها. تنفيذا للأمر أرسل الباي قواته التي استولت على قطعان معتبرة من الماشية بالقرب من قلعة سنان سنة 1805 (92). من جهة أخرى استولت السفن الجزائرية على مركبين أو ثلاثة من المراكب التونسية (93).كان الهدف من هذه العمليات تعويض الإتاوة التي رفض الباي إرسالها.

اتخذ حمودة باشا من هذه العمليات حجة ليشرع في تجهيز حملة كبيرة في الجزائر. وضعها تحت قيادة سليمان كاهية. (94). من جهته قرر الداي إرسال حملة على تونس في ربيع 1807، لكن قبل أن تتحرك حملته هذه ساءت العلاقات الجزائرية مع فرنسا، فسلم الداي أحمد القالة و صيد المرجان للإنجليز. هذا الإجراء رفضته قبائل المقاطعة التي كانت تتعامل مع الفرنسيين تجاريا. كتب عبد الله باي قسنطينة إلى الداي ينبهه إلى أن مثل هذا القرار من شأنه أن يجعل السكان في نواحي القالة يرفضون دعم السلطة في حربها ضد تونس. أمر الداي بجلده ثم بلي، كلا من الحاج عمار بن زقوقة الذي كان قد عمل عميلا للباي لدى المراكز باي، كلا من الحاج عمار بن زقوقة الذي كان قد عمل عميلا للباي لدى المراكز التجارية الأوربية في عنابة، والحاج بن منعة في محاولة لإصلاح ذات البين. في طريقهما إلى تونس، وجد المبعوثان الجيش التونسي على الحدود، يرافقه إنجليز و ابنه علي. حجز حمودة باشا المبعوثين في تونس لمدة شهر. خلال وجودهما هناك كان الجيش التونسيين في وادي ( بين البراغت كان الجيش التونسيين في وادي ( بين البراغت بالخبر جمع ما له من قوات و اعترض سبيل التونسيين في وادي ( بين البراغت

)، على بعد خمسة كيلومترات من قسنطينة ، لكنه لم يتمكن من إيقاف ذلك الزحز البشري الذي كان يتكون من الفرق العسكرية النظامية و من القبائل التي كانت تجر وراءها النساء و الأطفال و قطعان الماشية ، فانسحب إلى ناحية جميلة ، ثم إلى ريغة سطيف. لم يعد إلى قسنطينة إلا بعد شهر ، رفقة قوات الإغاثة التي جاءت من مدينة الجزائر (96). لقي البيش التونسي دعما من الكثير من القبائل الجزائرية التي كانت غاضبة لطرد الفرنسيين و مقتل عبد الله باي، و منها قبيلة الحزائرية التي كان يقودها في هذا الوقت الماحي بن عثمان (97).

حاصر الجيش التونسي المتكون من حوالي 20 ألف مقاتل مدينة قسنطينة مدة شهر كامل. كان معه عقاده المتكون خاصة من الأسلحة و المدافع و الراجمات أقسام معسكره في الكدية عاتبي و سطح المنصورة و غيرها.لقد واجه السكان هذا الحصار بالكور (القذائف) والرصاص و الصدمة (الهجوم) عليه تارة بالليل وأخرى بالنهار "، إلى أن جاءت الإمدادات العسكرية من الجزائر برا و بحرا ، فوصلت في . وقت واحد. جاءت القوات البرية عن طريق سطيف يقودها الآغا، آغا العرب، أما القوات التي جاءت عن طريق البحر إلى عنابة فكان يقودها آغا تركي و قادها من عنابة الشيخ الأكحل بن علي شيخ زردازة (98).لقد وصلت هذه القوات في اليوم الثلاثين من بداية الحصار. في اليوم الموالي انضمت إلى بعضها البعض تحتّ قيارة الباشاغا (آغا العرب) (99).و قد انضمت قوات من فليسة إلى جانب قوات الجزائر، و كانت فليسة قد تحالفت مع الأتراك بعد تمرد سنة 1807 (100). بعد معركة كبرى حقق فيها الطرف الجزائري انتصارا كبيرا،أمر الكاهية التونسي قواته بالانسحاب ليلا. لم تجد قوات الجزائر صباحا إلاّ القبائل تتخبط في فـوضي عارمة (101). كانت ساحة المعركة مغطاة بجثث القتلى. ما يعبر عن ضخامة المعركة هو إرسال مجموعة من البغال إلى مدينة الجزائر محملة بآذان القتلى. عُلقت هذه الآذان على جدران باب عزون (102) . لقد ترك جيش تونس وراءه مدفعيته التي سوف يستعملها أحمد باي في مواجهة قوات فرنسا (103) عند مهاجمتها المدينة سنتي 1836.و 1837.

بعد هذا الانتصار و بعد استشارة الداي، جهز حسن آغا و الباي حملة على تونس، بلغت وادي سراط ، بالقرب من الكاف (حيث وقعت معركة زاما الشهيرة بين الرومان و القرطاجيين )، أين قطعت القوات التونسية طريقها، فكانت المعركة التي انكسر فيها الجيش الجزائري بسبب الخيائة (104). يتفق كل من صالح

العنتري و الشريف الزهار في أن الباي قد هرب من ساحة المعركة، و في هذا العنفري و الشريف الزهار: " فلما رأى ولد صالح باي هزيمة عسكر تونس، و كانت الخصوص يقول الشريف الزهار: " فلما رأى ولد صالح باي هزيمة عسكر تونس، و كانت الخصوص ير وحم بمحلقه و ترك الآغا وحده يقاتل بعسكره. ثم أمر جيشه بحمل المحلة لعم معه كلمة رجع بمحلقة و ترك الآغا وحده يقاتل بعسكره. ثم أمر جيشه بحمل المحلة لهم معه راجعا لقسنطينة، وحسن آغا لم يشعر بذلك، حتى بلغه هروب و الله و إلى المحلة فرأى العدي. بذلك، حتى بلغه هروب و هرب اليه و إلى المحلة فرأى العسكر ينهبون في الوطاق و الناس هاربون الياي، فالقفت إليه و إلى المحلة فرأى العسكر ينهبون في الوطاق و الناس هاربون الباي، قاحد لأحد، سارحون في الأرض مثل الغنم، و لا أحد يعرف صاحبه، و لا أحد يعرف صاحبه، و لا لا يلقف بالآخر حتى اجتمعوا في قسنطينة. و الآغا عندما بقي وحده، ذهب من أحد يلتحق بالآخر حتى اجتمعوا في قسنطينة. أحد يلك في المحلة بما فيها من الآلات الحربية و المدافع، و غيرها إلا خزنة جملتهم. و بقيت المحلة بما فيها من الآلات الحربية و المدافع، و غيرها إلا خزنة جمالهم، و العسكر قد نهبوها "(105). أما فايسات فيعيد سبب الهزيمة إلى الدراهم فكان العسكر قد نهبوها "(105). أما فايسات فيعيد سبب الهزيمة إلى الدراما اندماب مصطفى الدراجي شيخ فرجيوة الذي كان قد اتصل بالتونسيين واتفق انسطب على مقابل الخيانة. لكن مصطفى هذا ألقى بالسؤولية على الباي و أقلع معهم على مذا الأخير هو الذي انسحب أولا، فصدّقه الداي دون الاستماع إلى الرأي الجمعي (106). و أورد شارل فيرو رواية أخرى قريبة من رواية فايسات، سمعها من الأحر بو عكاز بن عاشور و هو أحد أحفاد مصطفى. يقول فيها أن قائد الحملة قد التبيح بن على قادة القبائل التابعة، و عين لكل واحد المكان الذي عليه أن يحتله في جمع المحركة رفقة رجاله، و أن مصطفى عبر عن رغبته في أن يحارب حسب هواه على العركة رفقة رجاله، و أن مصطفى عبر عن رغبته في أن يحارب حسب هواه على العرب و جناح من جناحي الجيش، بدل أن يكون محصورا بين الآخرين، فرد عليه الباي : " بهائ الم تحارب سوى ابن آوى بلادك فامتثل و اخرس " الأمر الذي أغضب مصطفى إلى الدراجي، إلا أنه امتثل للأمر إلى أن حانت الفرصة فأفشل المعركة (107). هذا بل النسبة للمعركة،" لنرجع إلى الآغا فإنه عندما وصل إلى قسنطينة، قبض على ولد مالح باي و كتب إلى الأمير (الداي) و اخبره بما وقع و أن المتسبب في ذلك هو الباي. فعين الأمير على شاوش بايا على قسنطينة ، بمكان ولد صالح باي، و أصره بِقِتْلُه، فِلما وصل على شاوش إلى قسنطينة بلّغ مكتوب الأسير لحسن آغا -(108). إذا كان الباي قد لقي حتفه فإن مصطفى بن الدراجي قد لاذ بمنطقته فرجيوة.

هرب الشيخ مصطفى بن الدراجي إلى جبال فرجيوة خوفا من العقاب. عين الأتراك مكانه ابن عمه إسماعيل بن شلغوم. حارب هذا الأخير مصطفى، مدعوما بالإنكشارية، و ألحق به الهزيمة في مرج الساحل، لدى بني مجالد، و أرغمه على الانسحاب إلى جبال بابور، إلى أن طلب العفو، إلا أن علي باي ألقى عليه القبض و سجنه، رغم أن الباشاغا (آغا العرب) قد أمنه. فر مصطفى بن الدراجي

من السجن و أعلن نفسه شيخا بستقلا عن الأتراك. اعترفت به القبائل الجبلية مثل بني عمران بني ياجيس، بني فوغال، بني مجالد. و بمقاتلي هذه القبائل نزل إلى سهل فرجيوة و استولى على زمالة الشيخ الرسمي لفرجيوة، و ألحق به الهزيعة مع الإنكشارية، فلم يجد الباي الجديد طوبال باي بدا من الاعتراف به شيخا رسميا سنة 1809. احتفظ بالمشيخة أربع سنوات إلى أن عين نعمان باي مكانه مقورة بن بورنان، صهره (109).

كان الباي على شاوش قد قتل من طرف أحد المتمردين الأتراك، اسمه أحمد شاوش كذلك. كان هذا الأخير فارا من السلطة التركية منذ تمرد ابن الأحرش، إلا أن الداي عفا عنه و ضمه إلى القوات التركية في قسنطينة برتبة هامة. غير أن أحمد شاوش ألب الجنود على السلطة و قتل كلا من الآغا و الباي، و وزع أموال الخزينة على الجنود، و بعد أن عين شخصا اسمه طوبال أحمد على بايليك قسنطينة قمد الجزائر مع أتباعه لكي يسقط الداي أحمد. في حمزة قتل المتمرد من طرف طوبال أحمد نفسه، الذي أوعز إليه الداي بذلك مقابل أن يبقيه بايا على قسنطينة (110).

#### السراع الداعلي فيي قبيلة لرباع

في بايليك التيطري كان الصراع حادا بين عشائر قبيلة لرباع حول القيادة. لقد انتهى هذا الصراع إلى سيطرة بني شهرة على القبيلة. يعود أصل بني شهرة إلى جدهم علي، و هو من أشراف المغرب الأقصى. جاء حوالي نهاية القرن السادس عشر ليستقر لدى عشيرة معمرة من قبيلة لرباع ( أربع عشائر ) التي كانت مقيمة في هذا الوقت في الزاب بالقرب من بسكرة. ظهر السمى قندوز بن علي خلال الصراعات التي نشبت من جراء استقرار لرباع في جنوب الأغواط بعد الاستقرار شكلت القبيلة " نوعا من الجمهورية الأوليغارشية الصغيرة " كما يقول فيرو، تقودها العائلات الرئيسية في كل عشيرة. عين الأتراك قندوز بن علي قائدا للقبيلة و منحوه حرية تعيين شيوخ العشائر. خلفه ابنه شاوي في هذه المؤولية. انقسم أبناء هذا الأخير على أنفسهم فتشكل في لرباع صفان متصارعان. بعد معارك عديدة أصبح ابن شهرة سيد الأخير على أنفسهم فتشكل في لرباع صفان متصارعان. بعد معارك عديدة أصبح ابن شهرة سيد الوقف، بعد وفاة خصمه. ظل كذلك إلى غاية الغزو الفرنسي للجزائر (١١١). وقد أقره الفرنسيون على رأس القبيلة وهو والد ناصر الذي عمل قائدا للقبيلة ثم انقلب على الفرنسيين و التحق بقائد الانتفاضة الشريف محمد بن عبد الله سنة 1851.

في عهد جعفر باي التيطري، الذي خلف الباي إسماعيل في سنة 1813 احتدم الصراع من جديد بين ابن شهرة و منافس آخر اسمه سليمان بن أحمد، وهو من عشيرة معمرة، إلا أن

ابن شهرة ظل هو القائد الرسمي. بهذه الصفة كان يتلقى دعم الأتراك. في نهاية صيف 1813 تقريبا جاء ابن شهرة هذا إلى التل كي يتمون بالحبوب فعسكر في زغوان، لدى الدواير، و معه قافلة و عدد كبير من بني الأغواط و حلفاء لرباع مثل الحرازلية و أولاد سيدي عطى الله. قرر سليمان بن أحمد، الذي كان يتجه نحو الغرب، مع الصف المعادي، أن يهاجم قافلة ابن شهرة حين تعود من الشمال. جمع في تجموت و في البيضاء مقاتلين من أولاد الشايب و أولاد نايل و أولاد خليف و هم لا يريدون سوى الغنيمة. قطعوا كل الطرق بين التل و الجنوب. أمام هذه الوضعية لجأ ابن شهرة إلى الباي جعفر، الذي كان في زغوان يجمع الحصة (رسم يدفعه الرحل في التل) ليطلب منه حراسة ترافقه إلى غاية الأغواط ففعل. لكن ما إن وصل الباي إلى الأغواط حتى استولى على كل إبل القافلة كي يبتز ضريبة كبيرة من سكان القصر. غير أن سكان هذا القصر بدلا من الاثتباك بقواته استقبلوه و جنوده ضيوفا.ما إن دخل هـؤلاء الضيوف إلى القصر حتى الباي)، فعاد إلى المدية (الباي للتخلي عن الجمال و منحته جماعة القصر عشرة آلاف بوجو (ضيفة ألباي)، فعاد إلى المدية (112).

### اخطرابات بوسعادة و فليسة

في سنة 1814 تمرد أهالي بوسعادة و أولاد ماضي. بعد أن أغارت قبيلة أولاد ماضي على أولاد سلامة والعناورة، ألحقت الهزيمة الكاملة بجلال باي التيطري مهددة بالولوج إلى إقليمه (13). كانت حملة جلال بتحريض من الشيخ الحاج بن قشيدة شيخ أولاد مختار الشراقة. يحكى أنه كان على رأس خمسين جنديا نظاميا و ألف رجل من الخيالة المخازنية، وأن قومه نهبوا، في أم الملازم، قافلة لأولاد عيسى، كانت قد جاءت إلى التل، و كانت تضم عدما من الجمال محملة بالحبوب. نهب مرابط القبيلة يطلب العدل من الباي، فما كان من هذا الأخير إلا أن يرد عليه بقوله: " راني جسمل و المرابط شوك. الجمل ياكل الشوك "، فاغتاظ المرابطو دعا إلى الانتقام من الباي. في اليوم التالي ألحقت قبيلة أولاد ماضي هزيمة نكراء بالباي الذي فر بحاشيته. لقد قتل من جنوده النظاميين 22 جنديا. لم يشف الباي غليله للانتقام إلا بعد أن أغار على قبيلة الزناخرة و هي قبيلة ( عزل ) تابعة بوضعيتها هنه لخوجة الخيل في الجزائر، و كانت هنه القبيلة قد استولت على حيوانات في المتيجة فأمر الباي بمعاقبتها. خرج مساء أحد الأيام، من عين المشرف لدى أولاد علان. في اليوم التالي هاجم الزناخرة، لكن هذا الهجوم كلفه حياته، فقد قرر الداي قتله و تعيين إبراهيم بن الحاج خليل مكانه. حكم هذا الأخير البايليك من حياته، فقد قرر الداي قتله و تعيين إبراهيم بن الحاج خليل مكانه. حكم هذا الأخير البايليك من حياته، فقد قرر الداي قتله و تعيين إبراهيم بن الحاج خليل مكانه. حكم هذا الأخير البايليك من

بأمر من الداي حاج علي، سار نعمان باي قسنطينة إلى بوسعادة، التي التقى فيها بقوات أخرى جاعت من الجزائر تحت قيادة الباشاغا عمر. قسم الجيش إلى قسمين فشكل طابوران؛ طليور فد أولاد ماضي و الطابور الأخر ضد أولاد سيدي أبراهيم ( و هم قبيلة مرابطية تقطن مكانا يعرف باسم الديس ). بعد يومين من العمليات العسكرية عاد الطابوران إلى بوسعادة، في وقت تغيرت فيه الأحوال الجوية، فتساقط الثلج و هبت رياح عاتية اضطرت تلك القوات للبقاء في بوسعادة مدة أربعة أيام بعدها سار الباشاغا و الباي إلى الميلة، أين ألقى الباشاغا القبض على الباي نعمان و قتله، كما ألق القبض على خليفته مصطفى خوجة لينقله إلى الجزائر. عين الباشاغا الضابط شاكر على رأس بايليك القبض على خليفته مصطفى خوجة لينقله إلى الجزائر. عين الباشاغا الضابط شاكر على رأس بايليك قسنطينة خلفا للباي المغتال. ما إن عُين الباي الجديد حتى شرع في تصفية أعوان نعمان باي أرسل، وهو في طريقه إلى قسنطينة ، إلى قائد الدار يوسف، يأمره بإلقاء القبض على الكاتب سي أحمد بن السايح و أخيه الطيب قائد عزيب البقر و أختهما عائشة و كل أقاربهما، و مصادرة أملاكهم النقولة و غير المتولة و غير المتولة ( 115).

مسود و سير مرد الله فليسة قد تمريت في وقت واحد مع تمرد بوسعانة. حاولت أن تمنع مسيرة أو كانت قبيلة فليسة قد تمريت في وقت واحد مع تمرد بوسعانة عبيلة بني خلفون. عند حملة الباشاغا عمر إلى بوسعانة عند مرورها ببني خلفون و فرض عليها قبيلة بني خلفون عند عند من بوسعانة أخضع الباشاغا عمر قبيلة بني خلفون و فرض عليها غرامة. لكن قبيلة فليسة ظلت على تمريها، تحارب الأثراك لمنة ثلاث سنوات. لم تتوقف الحرب إلا عندما أخذ محمد بن زعموم قيانة القبيلة، فتفاوض مع الأثراك و أنهى التمرد. امتد نفونه إلى قبائل بني خلفون، نزليوة وغشتولة و ظل في هذه المسؤولية إلى أن احتل الفرنسيون مدينة الجزائر. (116).

## سياسة الباي شاكر تجاه المقرانيين و أولاد ابن عاشور

اتهم الأتراك أولاد أمقران في مجانة بتحريض قبائل الحضنة في تمردها سالف الذكر.لهذا قرروا تأبيبهم.بعد أن استقر الباي شاكر في مسؤوليته في قسنطينة،قام بجولة خارج الدينة.عسكر في اليوم الأول في بير البقيرة،أين اغتال شخصا بريئا،في اليوم الثاني عسكر في دار طوبال،أين اغتال بريئا آخر،و في اليوم الثالث عسكر في كرب،أين قتل شخصين من أولاد عبد النور،و في معسكر المجاز قتل بريئين من أولاد سعيد بن سلامة،في سطيف قتل قاطع طريق.من سطيف سار إلى تاغروت حيث أمضى يومين و نصب فخا لأولاد أمقران.أرسل إليهم ليأتوا إلى معسكره بدعوى معالجة بعض الأمور المتعلقة بإدارة المنطقة.جاءه 12 شخصا منهم على خيولهم محاطين بخدمهم لكن ما إن وضعوا أقدامهم على الأرض حتى ألقى القبض عليهم و قطع رؤوسهم أمام خيمته.لم ينج من هذه المجزرة سوى واحد من أعضاء الوفد،تمكن من الهروب على ظهر جواده.أرسل الباي الرؤوس إلى قسنطينة لاستعراضها،بينما نهب هو إلى دواوير الضحايا لنهبها.

غير أنه استُقبل بالرصاص، إذ نظم السكان أنفسهم لما علموا بخبر المجزرة. حمل الرجال السلاح وانتقلت النسوة مع الأطفال و قطعان الماشية إلى الجبال. عاد الباي إلى مدينته فارغ البدين (117).

والصحيف نفس أسلوب الخديعة استعمله الباي شاكر مع الشيخ مصطفى بن الدراجي، شيخ فرجيوة المتمرد الذي أُبعد عن القيادة سنة 1813. طلب الشيخ الآمان فوافق الباي على ذلك لكن ما إن وصل هنا الشيخ إلى قسنطينة حتى أمر الباي بقتله (118).

لقد قامت سياسة الباي شاكر على الاستهتار بالناس، و بلغ به ذلك إلى حد تعيين ابنه محمد قائدا للعواسي ( الحراكتة )، و هذه السؤولية هامة جدا، لم يكن محمد في مستواها، إذ كان صغير السن ( 18 سنة )، كما كان سكيرا معربدا، عاث في الأرض فسادا تحت أعين أبيه محتفظة باستقلالها الحراكتة قبيلة كبيرة، مثل النمامشة و الحنانشة في الشرق الجزائري، ظلت محتفظة باستقلالها عن السلطة التركية، منذ أن تخلصت من نفوذ الشابية في أوائل القرن السادس عشر حتى أوائل القرن الثامن عشر في حوالي 1721 لجأ باي قسنطينة إلى تقديم ابنه ليُختار من طرف شيوخ العشائر التي تتكون منها القبيلة. منذ ذلك الحين أصبح قائدها يعرف باسم قائد العواسي، و أصبحت القبيلة مخزينية يعين الباي قيادتها. تقول الرواية أن كلمة عواسي تعود البايليك.

### تسوية الخلافات مع تونس

في عهد الداي الحاج على باشا عادت الاضطربات للعلاقات بين الجزائر و تونس. في سنة 1810 استولى القبطان حميدو على مركب تونسي محمل بالشاشيات و قصفت مراكب أخرى بقيادته أيضا جزيرة جربة ثم التقت بمراكب أخرى تونسية في قرقنة فاشتبكت بها واستولت على فرقاطة منها. في السنة الموالية جهز الداي 16 مركبا و عددا من زوارق اللنجور و أسند قيادتها للقبطان حميدو. سار هذا الأخير إلى حلق الوادي فرماها بقذائف مدافعه (121). لم تكن أعمال القرصنة موجهة ضد تونس فحسب بل كانت نشيطة ضد البلدان الأوربية كذلك. كان حميدو أشهر رياس البحر في هذه الفترة، و هو من أصل قبائلي، و كان إلى جانبه مجموعة كبيرة من الرياس من أمثال ابن زرمان، قارة يوسف، مصطفى، على تاتا، حمدان و غيرهم (122) لقد فرضت أعمال القرصنة هذه على الكثير من البلدان أن تدفع الإتاوة مثل إسبانيا، بريطانيا الولايات المتحدة، هولندا و النمسا، أما فرنسا نابوليون فقد رفضت أن تدفع (123). و كان الرياس يهاجمون حتى رعايا السلطان العثماني إذ "لم يكونوا يتحرجون من مهاجمة أو احتجاز سفن رعايا تركية أو الخاضعين لها "، كما يقول ألبير بوفال (124) لكن هذا التصعيد الجديد كان هو الأخير، فقد انحطت القرصنة بعده ثم تلاشت.

تطورت الخلافات مع تونس و أخذت الجزائر تستعد لمواجهة هذا الجار الذي أصبح

مقلقاً في خضم الاستعداد جاء مبعوث من العاصمة العثمانية يطلب إيقاف العمليات المعادية مقلقاً في خضم الاستعداد جاء مبعوث، أرسل إلى تونس يطلب دفع الإتاوة و تخريب حمن و دون أن يعير اهتماما لما جاء به المبعوث، أرسل إلى تونس يطلب دفع الإتاوة و تخريب حمن الكاف. رفض حمودة باشا باي تونس الاستجابة للطلب، بل استغل فرصة تمرد باي وهران الكاف. رفض حمودة باشا باي تونس الاستجابة للطلب، بل استغل فرصة تمرد باي وهران ليقوم بغزوة في أراضي بايليك الشرق. سار نعمان باي قسنطينة بقواته و التحق به من الجزائر عمر آغا على عجل ( بعد تنفيذ حكم الإعدام في حق باي وهران ). غير ان عمليات الآغا في عمر آغا على عجل ( بعد تنفيذ حكم الإعدام يخبره بوجود الكثير من الفرنسيين في الجيش تونس لم تكن ناجحة القد كتب إلى الداي يخبره بوجود الكثير من الفرنسيين في الجيش التونسي و بوجود أسلحة صنعت في فرنسا لدى هذا الجيش. كان عمر آغا ينوي الهجوم على الكاف غير أنه فشل، و قد علل هذا الفشل بتخلي بعض شيوخ القبائل عن جيشه (125).

توفي حمودة باشا في سنة 1814 تاركا السلطة لابنه عثمان باي، الذي أزاحه أخوه محمد توفي حمودة باشا في سنة 1814 تاركا السلطة لابنه عثمان باي، الذي أزاحه أخوه محمد باشا عنها بعد ثلاثة أشهر فقط سعى هذا الأخير لتحقيق السلم مع الجزائر، غير أن الداي اشترط تهديم حصن الكاف، الأمر الذي لم يقبله محمد باشا. استمرت بذلك العداوة بين الطرفين (126)، إلى أن توفي داي الجزائر الحاج علي، في مارس من السنة الموالية، فخلفه الحاج محمد الخزناجي، الذي قتل بعد أيام فخلفه عمر باشا الذي تحسنت في عهده العلاقات مع محمد الخزناجي، الذي قتل بعد أيام فخلفه عمر باشا الذي تحسنت في عهده العلاقات مع تونس و مع الدولة العثمانية. بمجرد ما تولى الحكم سارع إلى إرسال مبعوث عنه إلى الباب العالي خفف من غضب السلطان على السلطة في الجزائر (127).

رد السلطان بإرسال مبعوث يحمل فرمانا، جاء فيه على الخصوص: " إن بحارة الجزائر يقومون بحجز السفن التجارية التابعة لرعايا الباب العالي، أو الأمم التي تعيش في سلم معه ". و بعد أن يشير إلى الشكاوى العديدة التي تقدمت بها البلدان الأوربية، يطلب إيقاف القرصنة، " هذه الاعتداءات " و " الرذائل "، و يذكر بتلك الإجراءات التي اتخذت من قبل وهي منع التجنيد في أزمير و منع ممثلي السلطة في الجزائر من إلقاء الخطب في " كامل أنحاء الأمبراطورية " العثمانية. و ينتهي إلى توجيه النداء التالي: " يا أمير الأمراء و يا قبدانات قواد الإيالة أطيعوا الله و رسوله و أطيعوا أوامر أمير المؤمنين خليفة الله في الأرض. ألا فلينفذ فرماني و لتُحترم أوامري. فتلكم هي إرادتي "(128). تخلى الداي عمر، بعد هذه الاتصالات، عن المطالب التي تتعلق بتخريب حصن الكاف. و التزم محمد باشا من جهته بإرسال الإتاوة في شكل كميات من الزيت (129)

لم يكن موقف الدولة العثمانية من القرصنة إلاً نتيجة الضغوط التي مارستها أوربا عليها.

### العملتان الأمريكية و الإنجليزية على مدينة الجزائر

في هذه الأثناء بدأت الدول الأوربية توحد مواقفها للقضاء على القرصنة و الاسترقاق. كانت الفرصة مواتية بعد سقوط نابوليون و شروع الدولة العثمانية في إحداث إصلاحات داخلية لتجاوز الأزمة التي تعرضت لها في أواخر القرن الثامن عشر، الأزمة التي جعلتها غير قادرة على مواجهة الدول الأوربية، و تجنح إلى قبول ما تمليه عليها هذه الدول. في هذا الإطار وصلت الدولة العثمانية إلى اتفاق مع الدول الأوربية يتضمن إنهاء استرقاق المسلمين للنصارى و استرقاق النصارى للمسلمين. هذا الإتفاق أطلق يد الأوربيين في تشديد الخناق على الجزائر. لقد كان حكم السداي عمر تعدا: "إذ في عهده تكاثرت المحائب على الجزائر: فقُتل حميدو، و أملى الأمريكيون على البلاد سلما مخزيا، و أصيبت المدينة بالوباء و قام الإنجليز بقنبلة الجزائر و إحراق قطع الأسطول الجزائري بدون استثناء "، كما يقول ألبير دوفال (130).

تعود علاقات الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أواخر القون الثامن عشر، حين وقعت الدولتان على معاهدة 5 سبتمبر 1795 التي احتوت 22 مادة. نصت على أن تدفع الولايات المتحدة ما يساوي حوالي مليون دولار، 21600 منها كإتاوة سنوية، تُدفع في شكل معدات بحرية. و تعهدت الجزائر بحماية التجارة الأمريكية في البحر المتوسط و العمل من أجل تحقيق السلام بين الولايات المتحدة من جهة و طرابلس و تونس من جهة أخرى. تطبيقا لهذه المعاهدة أطلقت الجزائر سراح الأسرى الأمريكيين في سنة 1796،كما أنجزت الولايات المتحدة بناء سفن للجزائر (131).مع هذا كانت الولايات المتحدة تتلكأ في تنفيذ المعاهدة،الأمر الذي أدى إلى أن تعلن الجزائر الحرب عليها ( 1807 )، أو بالأحرى على سفنها التجارية. استولى الرياس على ثلاث سفن من سفنها، فأسرع القنصل الأمريكي إلى اقتراض مبالغ مالية من اليهودي بكري، مقابل فوائد عالية، و دفعها للجزائر. عادت العلاقات إلى سابق عهدها (132) لكن سرعان ما تدهورت بعد أن تغيرت أوضاع أوربا. ففي عام 1815 انهزم نابوليون أمام بريطانيا و حلفائها، كما توصلت الولايات المتحدة إلى إبرام صلح مع بريطانيا،التي كانت قد ثارت ضدها ولاياتها مشكلة الولايات المتحدة سنة 1775.دخلت الجزائر في عزلة سوف يكرسها مؤتمر فيينا. استغل الكونجرس الأمريكي هذه الوضعية و أعلن رفض مواصلة دفع الإتاوة للجزائر. أرسلت أمريكا أسطولا إلى البحر المتوسط سنة 1815 " لإرغام الإيالة على إبرام الصلح أو لضمان تجارة الجمهورية و حمايتها من جميع أنواع القرصنة "، كما يقول شالر القنصل العام للولايات المتحدة (133).

في روايته حول فرض الصلح على الجزائر يقول شائر: "أبحرت من نيويورك في شهر ماي 1815 مع السيد ديكاتور الذي كان يقود الأسطول الأول المكون من شلاث حراقات و قارب وشبق و ثلاثة مراكب، فوصلنا إلى البحر الأبيض المتوسط في بداية جوان، و في اليوم السادس عشر من نفس الشهر التقينا بحراقة جزائرية، و استولينا عليها في مرتفعات رأس كات، و بعد ذلك بيومين التقينا بشبق كبير و استولينا عليه و في يوم 18 جوان وصلنا إلى مدينة الجزائر، و وفقا لتعليماتنا اقترحنا على الإيالة الشروط السلمية مع الولايات المتحدة، و تنبذب الجزائريون من جراء المفاجأة، و لما كان جميع رياسهم متغيبين، وافقوا، بدون نقاش تقريبا، على شروط السلم التي أمليناها عليهم، و تم التوقيع على المعاهدة يوم 30 جوان "(134). على الرغم من أن سعد الله يشكك في وجود هذه المعاهدة، (135) إلا أن الزهار يؤكد على وجودها و على أن الداي قبلها على مضض (136). نصت على إنهاء الإتاوة التي تضمنتها المعاهدة السابقة و على تحريسر الأسرى ودفع تعويض لأمريكا مقابل إحدى سفنها (137).

كانت الحراقة (كورفيت) التي استولى عليها الأسطول الأمريكي يوم 16 من شهر جوان هي حراقة القبطان حميدو، أشهر القبطانات في الإيالة في هذا الوقت. وقد حدث ذلك بعد معركة بين الأسطولين الأمريكي و الجزائري. استولى الأمريكيون على الكثير من جرحى هذه الحراقة (138). بعد أن حصل الاتفاق الذكور أطلقوا سراحهم ملتزمين بإصلاح الحراقة و إعادتها للجزائريين. لقد توفي حميدو في هذه العركة. عن كيفية مقتله، يقول الزهار: " دخلت عليه كورة، وهو واقف على كرسيه فقسمته نصفين، و مات رحمه الله في أول القتال، فتقدم إليه خليفته أحمد ولد عمر، و يسمونه الباش رايس، و حمله، و القى به في البحر، و وقف في مكانه خليفته أحمد ولد عمر، و يسمونه الباش رايس، و حمله، و القى به في البحر، و وقف في مكانه

للقتال "(139). كانت الجزائر قد عرفت جفافا سنة 1815، تلاه هجوم أسراب الجراد على الشمال، في فصل الصيف، فأتلفت المحاصيل. انجرت عن ذلك مجاعة كبيرة. في هذا الظرف الصعب جاء الأسطول الإنجليزي ليقصف مدينة الجزائر.

طُرحت مسألة القرصنة في مؤتمر فيينا، الذي جمع الدول الأوربية في نهاية سنة 1814 وبداية السنة الجديدة. لقد جاء هنا المؤتمر بعد هزيمة نابوليون في واترلو. في هنا المؤتمر قدم الإنجليزي سيدني سميث مشروعا لمحاربة القرصنة. استغل الإنجليز قرار مؤتمر فيينا القاضي بمنع تجارة الرقيق لكي يوجهوا دعوة إلى الدول المعنية إلى عقد مؤتمر في لندن لدراسة الإجراءات التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد. محول اللقاء منذ الاجتماع الأول، يوم 28 جويلية، عن

موضوعه و هو محاربة تجارة الرقيق على السواحل الغربية من إفريقيا، إلى محاربة "القرصنة البربرية "على سواحل المغرب (140). و كانت إنجلترا قد أرسلت اللورد إيكسموث في حطة ترهيبية إلى سواحل بلاد المغرب.

ترهيبية إلى بناية 1816 تلقى اللورد ايكسوت الأمر بالسير إلى بلدان الغرب، ليطلب منها تحرير المبيد الإيونيين (من سكان الأرخبيل الإيوني، غرب اليونان و قد أصبحوا رعايا إنجلترا بفعل التحوية السياسية) و إقامة السلم في صالح سردينيا و التفاوض مع بول المغرب لصالح بول البحر المتوسط عموما. قبل أن ينطلق أسطوله في اتجاه المنطقة و لأن احتمال اللجوء إلى استعمال القوة كان واردا، أرسل اللورد إيكسموث قبطانه وارد إلى الجزائر لمواسة الوضعية، خاصة وضعية التحصينات الدفاعية. أنجز وارد مهمته في سرية تامة، حتى أن القنصل الإنجليزي في الجزائر لم يعلم بها. اعتبر اللورد حملته في مذكرة إلى ضباطه و بحارته عملا " في سبيل قضية مقدسة إنسانية " مشرفة (141).

وصل الأسطول الإنجليزي إلى الجزائر في أفريل. حصل على ما أراد، حيث تقرر تحرير المبيد الأيونيين و أقيم السلم لصالح نابل و سربينيا مقابل أن تدفع نابل خصمائة بولار و أن تدفع سربينيا ثلاثمائة بولار بعدها سار هذا الأسطول إلى تونس و منها إلى طرابلس، ليحصل هناك على نفس ما حصل عليه في الجزائر، ثم عاد إلى هذه الأخيرة ليقدم طلبا جدينا، كانت بولته قد طالبت به، و يتمثل في تخلي الجزائر عن استعباد المسيحيين. رفضت السلطة التركية في الجزائر طلبه هذا، رغم تهديده بتخريب المدينة اشترط الداي استشارة السلطان العثماني. في 23 ماي، و كان إيكسموث لا يزال في الجزائر، قتل عدد من الرعايا الإنجليز صيادي المرجان في عنابة من طرف الجنود الأتراك، غير أن إيكسموث لم يعلم بالخبر إلا عندما وصل المرجان في عنابة من طرف الجنود الأتراك، غير أن إيكسموث لم يعلم بالخبر إلا عندما وصل قطعة بحرية، و إلى جانبه عمارة هولندية بقيادة البارون كابلين، انضمت إليه في جبل طارق. علم اللورد في الطريق، من سفينة عائدة من الجزائر، أن هذه الأخيرة تتهيأ لمواجهته و أن بها أربعين ألف مقاتل و أن الإنكشارية قد تجمعت في المدينة من مناطق مختلفة و أن الأسطول الجزائري على أهبة الاستعداد (143). لكن هذه الاستعدانات لم تثنه عن مواصلة تنفيذ مشروعه ، لفرض الشروط الإنجليزية و لو بالقوة.

أحرق الأسطول الإنجليزي، في قصفه لدينة الجزائر، ما يقرب 118 طنا من البارود، إذ أطلق حوالي 51 ألف قنيفة من مختلف الأنواع، تمثل أكثر من خمسمائة طن من الحديد. لكن الإنجليز خسروا 128 قتيلا و 690 جريحا، و خسر الهولنديون 13 قتيلا و 52 جريحا من جنودهم (144). و كما يقول شالر، القنصل الأمريكي في مدينة الجزائر، "لقد كانت بطاريات المافع الجزائرية التي تشتمل على ثلاثة آلاف قطعة تنازع الأسطول المهاجم شرف المعركة. "لكن الجزائريين اعترفوا " بعجزهم على المزيد من المقاومة، في الوقت الذي كان فيه الأسطول المشترك

يبدو على استعداد لاستنناف الهجوم " و " قبلوا الشروط المهيئة الـتي قدمها المنتصرون " ملام يبدو على استمائة شخص (145).لك. " ملام يبدو على استعداد لاستنناف الهجوم و الجزائريين بحوالي ستمائة شخص (145). لكن منار يقدر شالو عدد القتلى و الجرحى من الجزائريين بحوال الجزائري الذي كنان راسيا بالن منيزة يقدر شالو عدد القتلى و الجرحى من البرو الأسطول الجزائري الذي كنان راسيا بالميناء المسينة المعندة و تحطم الأسطول الجزائر و 23 زورقا و عدما كبيرا من المعنداء كلم الجزائر لحقتها أضرار كبيره. و المناه الحجم و 23 زورقا و عدا كبيرا من الراكر تقريبا، فقد فقد 4 بوارج حربية و 5 سفن متوسطة الحجم و 23 زورقا و عدا كبيرا من الراكر التجارية المتنوعة (146).

انتهت المفاوضات بين الإنجليز و الداي عمر، يوم 30 أوت، إلى ما يلي:

- إنهاء استعباد المسيحيين إلى الأبد.

- تسليم الأسرى المسيحيين.

-استعادة الأموال التي قدمت للجزائر منذ بداية السنة كفدية للأسرى

- اعتنار السلطات الجزّائرية للقنصل الإنجليزي لما لحقه من أضوار.

-اعتنار الداي للأنجليز علنا. (147).

أبحر الأسطول عائدا، يوم 8 سبتمبر، يحمل مئات العبيد الذين تم تحريرهم. أبحر الأسطول عاملاً، يوم المبارة بناء الأسطول، حيث اشتروا بعض الراكب وبنوا رغم أن الأتراك عملوا على إعادة بناء الأسطول، حيث اشتروا بعض الراكب وبنوا رغم أن الاثراك عملوا صلى ، وغم أن الاثراك عملوا صلى ، أخرى وأهداهم الباب العالي والمغرب وطرابلس عددا آخر (148) ، إلا أن هذا الأسطول لم يعد أخرى وأهداهم الباب العالي والمغرب وعد القرصنة الجزائرية. قادرا على ممارسة قرصنة وأسعة. لقد و لسى عهد القرصنة الجزائرية.

## انقلاب علي خوجة على الإنكشارية

عرفت السلطة التركية في الجزائر اضطرابا كبيرا بعد حملة اللورد أيكسموث، بدأ مع عرفات النسبة المسلم الله الله الله الله عمر ، في سبتمبر 1817. أورد بوفال رواية أحد رياس البحــر القـدامي عن سلول اعتيال الذاي عفر ، في سبب المن صعب المزاج و كثير الشروط" إلى درجة أنه أصر حميسو أن يأتيه هذا الداي مفادها أنه كان " صعب المزاج و كثير الشروط" إلى درجة أنه أصر حميسو أن يأتيه هذا الذي مقادلة أن عن معاولته قُـتل (149). وقال الزهار إنه "كان سفاكا للنهاء بحراقة أمريكية ، فامتثل و في محاولته قُـتل (149). وقال الزهار إنه "كان سفاكا للنهاء بحراقة المرينية المساول في طروف صعبة عرفتها مدينة الجزائر، من جراء التخريب "(150). لقد جاء اغتيال عمر داي في ظروف صعبة عرفتها مدينة الجزائر، من جراء التخريب الذي أحدثته حملة الإنجليز و ما تركته من إهانة للسلطة التركية لم يسبق لها مثيل لما الذي الحدث الله الإنكشارية حاول ان يقاوم فلم يجد من يقف إلى جانبه استسلم مقترحا أن يسُعرم تمردت عليه الإنكشارية حاول ان يقاوم فلم يجد من يقف إلى جانبه استسلم مقترحا أن يسُعر شنقا، فكان له ما أراد. عين المتمر بون مكانه علي خوجة الذي كان منهم هو كذلك. بعد أن تمت العملية، سُلم إليه خنجر عمر باشا. " وصل العسكر إلى دار الإمارة ، و أجلسوا علي باشا على سرير الملك و قدم الديوان و الفقهاء و أعيان البلد، و ألبسوه الخلعة و ضربوا المدافع والنوبة و نادى المنادي في الأسواق بنصره، و بايعه الفقهاء و كافة الوزراء و أهل الديوان "(151). لكن الداي الجديد ما إن استقر في الحكم حتى انقلب على الذين نصبوه.

بعد أن أحاط نفسه بجنود من الزواوة و الكراغلة (152)، بلغ عددهم مائة جندي أخذ الله على خوجة يصفي محيطه. عزل وزراء و قتل آخرين و نفى الخزناجي إلى تلمسان وخوجة الخيل إلى مستغانم و شنق الآغا و أضاف نائبين آخرين لوكيل الحرج فصاروا أربعة. ثم نقل مقر الإمارة من قصر الجنينة إلى القصبة، و كذلك فعل مع الخزنة، فبعد أن فتحها، أمر خدمه "أن يحملوا على ..أربعمائة بغل ما بها من الذهب، ففعلوا ما أمرهم به و حملوا كل ذلك على البغال و حمل كذلك ما بها من بقية المال، و السلاح المحجّر و الأثاث الثمين و أواني الذهب و الفضة و الفراش " (153). أثارت عملية نقل مقر الحكم إلى القصبة حفيظة عناصر الإنكثارية. اتفق بعضهم على قتله و لما علم بالمؤامرة أمر براحه يدعو الناس إلى الالتفاف حوله "فهرع الناس إلى القصبة، و فيهم كبراء العسكر، فامتلأت القصبة بهم و أعطاهم السلاح، و كثرة الناس بقوا خارج القصبة، فلما رأى العسكر ذلك رأوا أنهم لا طاقة لهم عليه ". استسلم الكثير منهم. قام الشواش بعمليات اعتقال في صفوف المتآمرين. ألقبوا القبض على سبعة منهم، هم كبارهم. أمر الداي " بقطع رؤوسهم عند باب القصبة إهانة لهم، لأن العسكر الذين يستوجب القتل يخنق في دار سركاجي ". تواصلت عمليات البحث عن البقية، في الوقت الذي يستوجب القتل يخنق في دار سركاجي ". تواصلت عمليات البحث عن البقية، في الوقت الذي يستوجب القتل يخنق في دار سركاجي ". تواصلت عمليات البحث عن البقية، في الوقت الذي الشغل فيه هو ببناء القصبة و تحصينها أكثر، و " عين نحو الثلاثمائة من البغال يحملون البغية المال من الخزنة القديمة إلى الخزنة الجديدة في كل ليلة " (154).

كانت المؤامرة واسعة النطاق، ف محلة (طابور) الشرق التي كانت في طريقها إلى الجزائر، بقيادة خليفة الباي، كانت تنوي القضاء على الداي . يبدو أنها كانت على اتفاق مع عسكر مدينة الجزائر، إلا أنها وصلت في وقت غير مناسب لقد ضربها الداي بالكور من رأس تافورة لما كانت هي في عين الربط. و "نادى مناديه في البلدان من اتاه برأس تركي أو زيتوني (من مخزن الزواتنة في يسر) من رجال المحلة فله كذا و كذا " بهذه الطريقة أمكن له أن يلقي القبض على الكثير من المتآمرين (155). دس الداي مخبرين داخل العسكر يلتقطون اخبارهم فصفى الكثير منهم. كما لجأ إلى أسلوب النفي من البلاد. طالت العملية مائتي عائلة تركية، انتقلت إلى تونس و طرابلس و تركيا. كان الكراغلة و الزواوة يقفون إلى جانبه في هذه العمليات الزهار. اقد اغتال باي وهران بالقرب من مليانة و ولّى مكانه حسن باي، كما أمر بقتل جعفر الزهار. لقد اغتال باي وهران بالقرب من مليانة و ولّى مكانه حسن باي، كما أمر بقتل جعفر باى قسنطينة و عين مكانه الباي أحمد الملوك (157).

جاءت الضربة التي وجهها علي خوجة للإنكشارية في وقت كانت تعرف فيه هذه الإنكشارية تصفيات واسعة النطاق في الدولة العثمانية نفسها، في إطار الإصلاحات التي بدأها السلطان محمود الثاني ( 1808 ـ 1839 )، و التي تركزت على تحديث الجيش. إن الهزائم

التي تكبيدتها الدولية العثمانية في موليدافيا و صريبيا و اليونيان قيد أدت بالسلطان إلى القيام بتصفيات واسعة النطاق داخل هذه الإنكشارية، ثم لم يجد بعد ذلك بدا من حلسها نهائيا سنة . 1826. في الجزائر لم يتم حل هذا الجيش الذي ظل حجرة عشرة في طريق جزأرة السلطة بخلاف ما وقع في تونس سنة 1811، على يد حمونة باشا. مع هذا فإن التصفيات التي قام بها على باشا قد أدت إلى بعض الاستقرار في السلطة، الشيء الذي مكن الداي حسين من البقاء في الحكم مدة 12 سنة، و هي فترة لم يشهدها داي آخر منذ محمد بن عثمان.

توفي على خوجة في مارس 1818، بعد أن أصيب بوباء الطاعون، الذي أتى على الكثير من الناس. لقد مات من جرائه أكثر من 14 ألف نسمة في مدينة الجزائر وحدها في سنتي 1817 و 1818، و على ثلثي سكان مدينة عنابة. لقد ضرب كل الجهات الجبلية

منها و الصحراوية (158).

هذا على مستوى السلطة. في المقاطعات تواصلت الاضطرابات التي عرفتها الجزائر، في أوائل القرن التاسع عشر، في كل الجهات من الشرق إلى الغرب.

### وضعية بايليك التيطري

كان الباي إبراهيم ( 1814 - 1816 ) يطارد قبائل أولاد نايل، في بايليك التيطري. كانت القبائل الرحل في هذا البايليك مُراقبة في تحركاتها من طرف قبيلة أولاد مختار الغرابة. كانت قبيلة أولاد مختار قبيلة أجواد يقودها لخضر بن قويدر في هذا الوقت. في يوم من الأيام أخبر هذا القائد الباي بأن أولاد نايل، الذين رفضوا دفع الضريبة، قد عسكروا في مجدل سار الباي إليهم من المدية رفقة ثلاثين صبايحيا. في البرواقية، نظم طابوره من مائة زبنطوط يمتطون البغال.سار إلى أم العظم،أين انضم إليه 550 فارس من عبيد الدواير و أولاد مختار. سار بهم إلى عين وسارة ثم إلى مجدل ليلا فباغت أولاد نايل في أول الصباح و غزاهم ففروا إلى جبل بطن دروة، الذي يهيمن على مجدل. لاحقهم الزبنطوط و ألقوا القبض على 12 فردا منهم (159). هذه الحملة لم تُنه تمرد قبائل الجنوب.

في عهد الباي إبراهيم القسنطيني ( 1817 - 1819 )، جهز الأتراك حملات ضد هذه القبائل الجنوبية مدفوعين من أولاد مختار .أهم هذه الحملات هي تلك التي نــُظمت ضد أولاد الضاية ( من أولاد نايل )، العشيرة التي كانت تحت قيادة بلقاسم بـن الـرعش و الـتي كانـت مخيمة في الطمورة، في السفح الجنوبي لجبل السحاري. كانت الغنيمة كبيرة، منها ألَّها رأس جمل و عشرة ألاف رأس من الغنم، و لكثرة ما قُطع من رؤوس العباد حُملت الرؤوس في ثلاث شواريات كاملة (160). كانت الوضعية صعبة في البايليك، بحيث تخلى الباي الجديد مصطفى عن مسؤوليته، بعد ستة أشهر فقط من تعيينه. حل محله مصطفى بومزراق ( 1819 ـ 1830 ). في عهد هذا الأخير، و بفضل سياسة يحي آغا التي قامت على استمالة الأجواد بون استعمال القوة، أمكن إخضاع أولاد بوعيش، أولاد الشايب و أولاد نايل الذين نُقلوا من التبعية لبايليك التبطري ليصبحوا رعايا آغا العرب في بار السلطان مباشرة (161).

التيصري . قام مصطفى بومزراق، في أول عهده، بغارة على أولاد فرج بالتعاون مع أحمد بن قـشيدة شيخ أولاد مختار الشراقــة. كانت القـبيلة هذه معسكرة في عين الريش، جنوب

غير بوسعادة. كانت الغنيمة هامة تلك التي حصل عليها الباي من قبيلة أولاد فرج. كما غزا أولاد الشايب، لكن هذه الغزوة لم تكن لها أهمية ( 1823 )، لأن القبيلة علمت بقوم الباي قبل وصلوله، و وقفت إلى جانبها قبائل أخرى في أم الزبوج و في السرسو. فقد الباي عددا من جنوده في هذه الحملة، منهم الشاوش إبراهيم التركي و الباش سيار قويدر بن جبور. هذه الهزيمة اضطرت يحي آغا لتسيير حملة بنفسه ضد أولاد الشايب فأخضعهم سنة 1824 (162).

في سنة 1825 جاء أولاد الضاية ( من أولاد نايل ) ليعسكروا في الباردة، ثم انتقاوا إلى عين وسارة هروبا من دفع الحصة. فقام الباي بغزو التيطري متهما سكانها ببيع الحبوب لأولاد نايل بعد ذلك عين دهيليس بن أحمد على رأس أولاد مختار. ظل دهيليس على رأس القبيلة إلى أن احتل الفرنسيون مدينة الجزائر. (163). من أولاد نايل أنتقال الداي لمواجهة قبيلة

كانت قبيلة لرباع متهمة بدعم التيجاني في تمرده و هجومه على بايليك الغرب،كما سنرى لاحقا. جمع الباي قوم بني سليمان،عريب، جندل و كل القبائل التي كانت تابعة للآغا. شكل حملة على القبيلة المتهمة، و ألقى القبض على 24 شخصية من شخصياتها، منهم الشيخ سليمان بن أحمد السفطايرة. اقتيد هؤلاء، باستثناء الشيوخ إلى الجزائر أين حُكم عليهم بعام من الأشغال الشاقة. لقد توفي الشيخ سليمان بعد عام. هذا و قد استولى الباي في هذه الحملة على أكثر من عشرة آلاف جمل (164). في 1826 و بأمر من الباي، غزا دهيلس أولاد مختار الشراقة في قصر ابن عزوز غرب أفلو. استولى على خمسمائة رأس جمل و أربعة آلاف رأس غنم (165). باختصار، ظل بايليك التيطري يعيش هذه الاضطرابات إلى أن احتل الفرنسيون مدينة الجزائر.

لقد اعترف الباي بومزراق بالفرنسيين، الذين عينوه من جديد بايا على التيطري، ثم انقلب عليهم منصبا نفسه ممثلا للدولة العثمانية في الجزائر منافسا في ذلك الحاج أحمد باي قسنطينة. نظم المقاومة ضد الفرنسين، غير أنه فشل فيها. نصب الفرنسيون مكانه في المدية أحد أقارب الداي حسين هو مصطفى بن عمر.

### وضعية بلاد القبائل

كانت السلطة تواجه اضطرابات عديدة في أواخر عهدها في منطقة القبائل الكبرى. في 1818 خربت قبيلتا غشتولة و بني صدقة برج بوغني فأعاد يحي آغا بناءه (166) كانت قيادة بوغني تضم في هذا الوقت غشتولة و بني صدقة و أولاد عبد المؤمن و جزء من العاتقة ،أما قيادة سباو ،التي تتبعها بوغني ، فكانت تضم بني خلفون ، فليسة أم الليل ،بني طور ،مدينة دلس ، وادي الحمام ،بني عيسي ، بني دوالة بني زمنزر ، بني بطرونة ، بني خليفة ، وجزء من المعاتقة ، أما سكان جرجرة ،بنو إيراثن و الزواوة فقد كانوا مستقلين .

في سنة 1819 حدث التمرد الذي قامه محمد أوقاسي. شاركت فيه 16 زمالة في عمراوة و جرّت معها زمالات واقنون. لقد قتل محمد أوقاسي سنة 1820 من طرف الأتراك.و معلوم أن ولديه بلقاسم و محمد قد استعملهما الفرنسيون فيما بعد باشاغوين في سباو (167).

لما قرر الداي حسين التخلي عن أخشاب غابات نواحي بجاية و استبدالها بغابات الزان في جبال تامقوت التابعة لبني جناد، رفضت قبيلة بني جناد الاستجابة لدعوته، على الرغم من الامتيازات التي منحها إياها.كان رد فعل الداي أن قرر إيقاف كل بني جناد الذين كانوا يعملون في المدن كخدم أو كعمال، و كان عددهم في مدينة الجزئر حوالي مائتي شخص، و أرسل محمد بن كنون (شاوش الآغا) على رأس الزمول وقوم يسر لغزو بني جناد. كانت هذه الغزوة بداية الحرب. كان على رأس بني جناد، في تمردهم، حيوش النباهة. التحق بنو واقنون بالتمرد بقيادة أحمد نايث يحي. كانوا يشتكون من الضرائب الثقيلة و أعمال السخرة الفروضة عليهم هاجم بنو واغنون سكانَ السهل من بني طور الخاضعين للأتراك، فأقيمت زمالة بـراروت لحمايتهم، و اضطر أهل تاورقة لإقامة نقاط دفاع عن أنفسهم. في ربيع 1825 سار إليهم يحي آغا، على رأس طابور متكون من خمسة أو ستة آلاف إنكشاري و عدد كبير من الفرسانَّ والمدفعية. بدأ بواغنون. في طريقه من برج سباو إلى قرية آيث سعيد أين التحقت به فليسة البحر، كانت القوات التركية تتعرض لهجمات السكان. في آيت سعيد أحدث الآغا مجزرة بقطع رؤوس ثلاثمائة شخص. نُقلت الرؤوس إلى سباو مع الغنائم و الأسرى الذين كان بينهم النساء و الأطفال. من آيت سعيد سار إلى عشائر أولاد عيسى ميمون، إلى أن بلغ قمة جبـل عيسـى ميمون، غير أنه لم يحقق انتصارا، بل فقد الكثير من خيولـه. ســـار إلى عشـيرة ياســكرن، أين أضرم النار في العديد من القرى. لم يغادر المنطقة إلا بعد أن استسلمت قبيلة واغنون و دفعت الضريبة، و أعادت الخيول و في المقابل أطلق هو سراح الأسرى (168). بعد بني واغنون سار الآغا إلى بني جناد،أين استعمل المدفعية و قطع أشجار التين و الزيتون. لكنــه لم يحقـق مبتغــاه فاضطر للتفاوض. كلف محمد بن كنون للقيام بدور الوسيط في اجتماع حضره محمد بـن كـــنون فاضعاد وصفطة قائد سباو و شيخ تامدة و أعيان عمراوة من جهة ، و حدوش النباهـــة و ممثلـو عشـائر وصحاد من جهة أخرى، أعلن عن إقامة السلم بين الطرفين (169). بني جناد من جهة كانت الناطة الهذالية السلم بين الطرفين (169).

في هذه الآونة كانت المناطق السفلى الجنوبية من بلاد القبائل تعرف صراعات المقرانيين

و حربا بين القبائل و الأتراك.

كان الصراع دمويا بين المقرانيين. في 1819 أحدث صف أولاد عبد السلام و أولاد الحاج عبد الله مجزرة بين أولاد قندوز في العربة ، جنوب برج بوعريرج. كان الباي محمد بن داود عبد البلي وراء هذا التناحر. في سنة 1824 ألحق هذا الصف الهزيمة بأولاد قندوز و أولاد بورنان أيمي وق في قميز (170).ظل التناحر قائما بين المقرانيين إلى أن غزا الفرنسيون مدينة الجزائر. \*\* المالة من على المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المراسون مدينة الجزائر.

لا جاء الفرنسيون غازين لمدينة الجزائر كان القوي ، بين القرانيين، هو أحمد المقراني، من فرع أولاد الحاج، و كان هو القرب من أحمد باي قسنطينة ،الذي عينه على رأس مجانة. ما على القرانيون في مقاومة الحملة الفرنسية، و انسحبوا مع أحمد بـاي. و إنا كـان أحمد الله عاد الماد ال القراني قد بقي إلى جانب أحمد باي، فإن محمد عبد السلام العايب كان ناقما عليه فأظهر ميله واستعداده للتقرب من الفرنسيين. اعتقله الباي و وضعه في سجن الكدية، إلا أنه فرّ سنة . 1837، أثناء الحملة الفرنسية الثانية على المدينة و اغتنم فرصة انشغال أحمــد القراني، الــذي كان يحارب إلى جانب الباي في قسنطينة، و استحوذ على السلطة في مجانة، إلى أن عينه الأسير عبد القادر خليفة له في المنطقة. الشيء الـذي جعل أحمد المقراني يتصل بالفرنسيين ليعينوه خليفة في مجانة (171) بعد سقوط قسنطينة بأيدي الفرنسيين. ظلَّ أحمد القراني خليفة إلى أنَّ توفي سنة 1853. خلفه ابنه محمد المقراني بلقب الباشاغا في مجانة، و قد بقي محمد المقراني ق مسؤوليته إلى أن انتفض ضد الفرنسيين سنة 1871 فقتل، و بموته انتهت إمارة مجانة التي ورثت إمارة بني عباس.

في سنتي 1823 و 1824 شهد وادي الساحل حركة تمردية واسعة ضد السلطة التركية. في سنة 1823 طوقت القبائل القريبة من بجاية سكان هذه الدينة، فاتخذ الداي حسين قرارا يقضي بطرد الأشخاص الذين ينتمون لهنه المنطقة الموجودين في المدن بمن فيهم خدم القناصل (172). و لما دخل شواش الداي إلى دور القناصل لإلقاء القبض على الخدم غضب القنصل الإنجليزي و غادر الجزائر احتجاجا على انتهاك حرصة القنصلية (173). في غياب القنصل نُهبت داره التي تقع خارج مدينة الجزائر، فأرسل الإنجليز أسطولا بقيادة الأميرال سير هاري نيل، وصل مدينة الجزائر في 31 جانفي من سنة 1824. حاصر ميناءها إلى غاية 26 جويلية، حيث تم الاتفاق على معاهدة جديدة مع الجزائر (174). نصت المعاهدة على إعادة القنصل و دفع العوائد,الإتاوة التي كان يُرفض دفعها (175). لهنا الحصار انعكاسات على الوضعية في وادي الساحل.

أثناءه، وصل مجندون من أقاليم الإمبراطورية العثمانية، و لما كان ميناء الجزائر محاصرا نزلوا في ميناء بجاية، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام مشكل آخر. لم يكونوا قادرين على محاصرا لرثوا في نبيت ببي المام المام وادي الساحل.استعمل يحي آغا شاوشه محمد بن الالتحاق بالعاصمة بـرّا بسبب تمرد قبائل وادي الساحل.استعمل يحي آغا شاوشه محمد بن كنون لحل المشكلة. لجأ الأخير إلى الحاج المولود، مرابط بني يجور الذي توسط له لدى قارة تبون عمل المساحل استعمل ابن كنون سياسة ضرب الصفوف بعضها ببعض. كانت قبائل قبائل وادي الساحل استعمل ابن كنون سياسة ضرب الصفوف بعضها الساحل كلها تخضع لأورابح المتمرد. و كان لهذا الأخير خصم قوي هو عبد السلام من قبيلة فناية. و كان يكفى أن يقف أورابح ضد الأتراك ليقف عبد السلام إلى جانبهم اتصل ابن كنون بعبد السلام فدعا هذا الأخير صفه من فناية و الزرارقة و بني وغليس، و سهّل انتقال الجنور مدينة الجزائر ،أوقفها بنو عباس في ممر البيبان بحجة أن باي قسنطينة لم يـدفع الخمسمائة رأس من الغنم، التي تمثل الرسم الذي تعود على دفعه مقابل المرور عبر المسر. لجأ الشاوش لاستعمال القوة. سأر رفقة قوم أولاد بليل، بقيادة منصور و علي بني رقيق، إلى بـلاد ونوغـة أيـن بقي صف اكحل عينو و أهل مزيتة خاضعين للأتراك. لكن ما إن شاهد بنو عباس تلك القوات معسكرة في وادي غير حتى هاجموها ثم تخلوا عنها ،الأمر الذي سمح لابن كنون بنقل الفرقة العسكرية التركية الموقوفة في البيبان إلى مدينة الجزائر. في ردّ فعل منه، أمر الداي بإيقاف كل أفراد بني عباس الموجودين في مدينة الجزائر و الـزج بهم في السجون (176).

قبل أن يرفع الإنجليز حصارهم عن الدينة الذكورة، حان موعد تغيير حامية بجاية. رافق ابن كنون الحامية الجديدة المتكونة من الإنكشارية رفقة قوم قبيلة عريب و أولاد بليل. وصل بجاية بسلام، لكن عند عودته مع الحامية القديمة، هاجمته عشيرة بوجليل في طاماطا، على الضفة اليسرى من وادي الساحل، قبالة بني عباس. جمع ابن كنون مقاتلين من القبائل الخاضعة و هاجم العشيرة ثم لاحقها إلى غاية قراها. لما تدخل بنو عباس تراجع و سار إلى الجزائر. بعد أن رفع الإنجليز حصارهم عن مدينة الجزائر، سار يحي آغا بنفسه إلى بني عباس، في أوت 1824، على رأس ألف تركي و حوالي ثمانية آلاف فارس. عسكر في طاماطا، قبالة بني عباس. استسلمت له عشيرة بوجليل. هاجم عشيرة إيغيل علي و استولى على قراها (أولاد محمد أوموسي، أولاد تلابور، تاوريرت ، طنفسة، أولاد سعيد و أولاد قندوز) ثم أضرم النار فيها بعد نهبها. فقد بنو عباس الكثير من أبنائهم، كما أسر الأتراك ثمانين منهم. اضطرت القبيلة لقبول شروط الآغا: دفع ضريبة و تقديم رهائن نقلوا إلى مدينة الجزائر (177).

ما أصاب بني عباس جعل قبائل وادي الساحل تستسلم ليحي آغا. نذكر من هذه القبائل بني مليكش، يلولة، بني وغليس، بني عبد الجبار، فناية الخ. بعد هذا سار الآغا إلى القبائل بني مليكش، يلولة، بني وغليس، بني عبد الجبار، فناية الخ. بعد هذا سار الآغا إلى ونوغة لماقبة قبائل صف ابيض ودنو الذي شارك في حركة التمرد. استسلم الصف من دون قتال. من هناك سار الآغا إلى قبائل ممزاية و بني مسعود، الذين كانوا قد حاصروا بون قتال. قبائل المنافية. أضرم النار في كل قراهم و قتل العديد منهم و غنم غنيمة بجابة في السنة الماضية. أضرم الذي كان على رأس المتمردين، لكنه اتصل بالآغا قبل كبيرة، ثم عين أورابح نفسه ـ الذي كان على رأس المتمردين، لكنه اتصل بالآغا قبل وصوله ـ قائدا لقبائل المناطق السفلى من وادي الساحل. عاد الآغا إلى مدينة الجزائر في مبتمبر من نفس السنة (178).

# وضعية بايليك الشرق

تزامنت اضطرابات بلاد القبائل،أو الجهة الغربية من بايليك قسنطينة، مع اضطربات أخرى في الجهة الشرقية منه.

في سنة 1818 سير أحمد الملوك، باي قسنطينة، حملة على تقرت، بتحريض فرحات بن سعيد الدوادي شيخ العرب، الذي كان يريد القضاء على سلطنة بني جلاب. عمد الباي إلى تخريب منطقة تقرت. قطع نخيلها و طمس المياه فاضطر محمد بن جلاب إلى تقديم ضريبة سنوية تقدر بمائة ألف ريال بسيطة (179). الصراع الذي كان بين إمارة بني جلاب في تقرت و الأتراك هو الذي أدى إلى اتصال بني جلاب بالفرنسيين، بعد سقوط مدينة قسنطينة و استيلاء الفرنسيين على بكرة سنة 1844كان عبد الرحمان بن جلاب من الذين أسرعوا للتعاون مع الفرنسيين ضد الباي أحمد الذي قاوم توسعاتهم.

بقي فرحات بن سعيد على رأس مشيخة العرب، في عهد الباي الملوك، و في عهد الباي الميلي، لكن الباي أحمد أبعده عن هذه المسؤولية. لما جاء الباي أحمد إلى قسنطينة سنة 1826، خرج إليه أخواله من عائلة ابن غانة فاستقبلوه و طالبوه بإعادة تعيين شيخ العرب منهم، ففعل. انقلب عليه الدواودة و حاربوه إلى أن جاء الفرنسيون غازين لمدينة الجزائر. رفضوا نداء داي الجزائر فلم يشاركوا في مواجهة الحملة الفرنسية (180). بعد أن استولى الفرنسيون على المدينة الجزائر، اتصل فرحات بن سعيد بهم. أما شيخ العرب بوعزيز بن غانة فقد بقي إلى جانب الباي إلى أن سقطت قسنطينة بيد الفرنسيين سنة 1837، فانتقل هو الآخر إلى جانبهم وتخلى عن الباي، كما فعل أحمد المقراني و بوعكاز بن عاشور شيخ فرجيوة.

في فرجيوة، نقل احمد باي، سنة 1820، كيان المسيحة على مقورة إلى بورنان ابن الدراجي. رفض مقورة هذا التغيير و انتقل إلى جبال أرّاس، لينظم المقاومة. ظل ابق الدراجي. رفض سورة من المعلمة الفرنسية. لقد شاركت فرجيوة إلى متمردا على الباي أحمد إلى أن جاءت الحملة الفرنسية. لقد شاركت فرجيوة إلى مسروا على الباي في مقاومة الحملة باسطاوالي. أبلى فرسانها بلاء حسنا. كما شارك جانب الباي في مقاومة الحملة باسطاوالي. جالب الباي في مقاولت المست. مقورة في ذلك شخصيا تحت قيادة ابن عمه بورنان. في غياب بورنان ناب عنه في إدارة فرجيوة ابن أخيه بوعكاز. بعد العودة من الجزائر وجد مقورة رفضا قاطعا من بوعكاز لأية مصالحة. عادت بذلك العداوة من جديد، و ظلت قائمة إلى أن انضم مقورة سنة 1834 إلى الباي المزعوم إبراهيم الذي حاول الإطاحة بأحمد باي، كما مقورة سنة 1034 إلى البياس حرا الدوادي. و لما ألحق أحمد باي الهزيمة بهم في مشيرة، نزح مقورة إلى الجبال لدى أولاد عامر لكن عمره لم يدم طويلا الهم بوعكاز بدس السم له (181). لا أزاح بوعكاز عمه الشيخ بورنان و حل محله ظلت العداوة قائمة بينه و بين الدراجي ولد مقورة، إلى أن اضطر أحمد باي إلى تقسيم فرجيوة بينهما. غير أن بوعكاز تخلص من الدراجي بقتله و هو في طريقه من قسنطينة إلى فرجيوة، فأصبح بذلك سيد فرجيوة بدون منازع و دخل في صراع مع القبائل الجبلية مثل بني فوغال، بني مروان، بني عافر، بني مجالد، ريشة و غيرها (182). بعد سقوط قسنطينة بيد الفرنسيين انتقل بوعكاز إلى جانب فرنسا ، التي عينته خليفة على فرجيوة سنة 1838. بقي كذلك إلى أن خلعته سنة 1865، في إطار ضرب العائلات الكبيرة التي كانت تعتمد عليها في المراحل الأولى من الاحتلال.

كانت الوضعية مقلقة في شرق بايليك قسنطينة، قبل و بعد حملة فرنسا على مدينة الجزائر. كان بايات قسنطينة يعانون مشاكل مع قبيلة الحنانشة و كانوا يسعون للقضاء على الأحرار قادة و سادة هذه القبيلة الكبيرة التي كانت على الدوام مصدر اضطرابات على الحدود الشرقية.

كان الأحرار يستعملون كتابا من عائلة أولاد أحمد بن علي، وهي من عائلات الحنانشة. لما وقعت الخلافات بين الأحرار، انضم أولاد بن علي إلى الأحرار المناصر و منذ ذلك الحين استعمل الأحرار من ابن ناصر كاتبا كان طالبا لقبيلة ويلان، اسمه منصور بن رسغي. هذا الكاتب قطع الباي رأسه في حوالي 1796. ترك ابن رسغي هذا ولدا طموحا اسمه ابن المنصور. لما كان الحاج أحمد ( باي ) قائدا للعواسي، الحراكتة، كان شابا يهوى الصيد في أراضي هذه القبيلة، فتعرف عليه رسغي بن المنصور، الذي كان في سنه، باعتباره كاتبا لشيخ الحنانشة، و لما عُين الحاج أحمد بايا لـقسنطـينة، ذهب رسغـي بن المنصور إلى قسنطينة لتهنئـته الحاج أحمد بايا لـقسنطـينة، ذهب رسغـي بن المنصور إلى قسنطينة لتهنئـته

الباي ضيافته و طلب منه أن يساعده كي يتخلص من شيخ قبيلة أولاد فأمسن الباي ظالب، المتمرد على الأتراك في ذلك الحين (183) فأصن الباق بن طالب، المتمرد على الأتراك في ذلك الحين (183). 
ميدي يحي بن طالب 1812 ثار أحد الدجالين اسمه محمد في موالي 1812 ثار أحد الدجالين اسمه محمد في حوالي 1812 ثار أحد الدجالين اسمه محمد في حوالي 1812 ثار أحد الدجالين اسمه محمد في المناسبة في حوالي 1812 ثار أحد الدجالين اسمه محمد في المناسبة في حوالي 1812 ثار أحد الدجالين اسمه محمد في المناسبة في حوالي 1830 ثار أحد الدجالين السمه محمد في المناسبة في حوالي 1830 ثار أحد الدجالين السمه محمد في المناسبة في حوالي 1830 ثار أحد الدجالين السمه محمد في المناسبة في حوالي 1830 ثار أحد الدجالين السمه محمد في المناسبة في حوالي 1830 ثار أحد الدجالين السمه محمد في المناسبة في حوالي 1830 ثار أحد الدجالين السمه محمد في المناسبة في

ب يحي بن 1812 ثار أحد الدجالين اسمه محمد بن عمار الفرجاني على في حوالي أنه شريف من قبيلة ماجر التونسية من أدان المناسبة في حوالي انه شريف من قبيلة ماجر التونسية. بعد أن اخفق مرات عديدة عامل تونس النظامية التونسية ، نزح إلى الحدود الجزائ سة الشرقية مرات عديدة أمام القوات الله يحي بن طالب منعه شيخها الزين بن يونس من الولوج إلى أراضي قبيلة أولاد يحي بن الفرجاني إلى باي قسنطينة شراك أ أراضي فبيك أو أراضي أبير السلاح. كتب الفرجاني إلى باي قسنطينة شاكر.أمر هذا الأخير الليمها بقوة السلاح فامتثل الشيخ ابن يونس و سمح للفرح ان إقليمها بهوه المرور فامتثل الشيخ ابن يونس و سمح للفرجاني بالمرور لكن دون بالمراح الله جانى قسنطينة و منها سار إلى الجزائدة و منها سار و سمح للفرجاني بالمرور لكن دون بالمماح له بحرون الفرجاني قسنطينة و منها سار إلى الجزائر. قدم شكواه للداي، فأرسل أنباعه بلغ الفرجاني بالمرور لكن دون أنباعه بلغ الفرجاني فسنة 1818، لا , افق الشرخ المناء المناعة القبيلة. في سنة 1818، لا , افق الشرخ المناعة القبيلة . أنباعه بلغ العرب في سنة 1818 ، لل الله الشيخ ابن يونس الباي الميلي إلى الأخير يوبخ شيخ القبيلة. في سنة 1818 ، لما رافق الشيخ ابن يونس الباي الميلي إلى الأخير يوبخ شيخ الحدنوش، تعرض لتعنيف شديد من قريب المادي الميلي إلى الأخير يوبي من المدنوش، تعرض لتعنيف شديد من قبل الداي. في السنة المجزائر لتسليم الناي في السنة المجزائر الشيخ ابن يونس من الساي أب اهر أ المجزائر سيا الشيخ ابن يونس من الباي أبراهيم أمرا بالولوج إلى الأراضي الوالية، استلم الشيخ ابن يونس من الباي أبراهيم أمرا بالولوج إلى الأراضي الوالية، التناه بغنوات، الشيء الذي يتناقض مع الأمام الشيء الشيء الذي يتناقض مع الأمام الشيء الشياء الشيء الذي يتناقض مع الأمام الشياء الشياء الشياء الشياء الذي يتناقض مع الأمام الشياء الذي يتناقض مع الأمام الشياء الش الواليه، السام بغزوات، الشيء الذي يتناقض مع الأوامر الشفوية التي تلقاها من النونسية للقيام بغزوات، الأمر، بل قرر الانفصال عن المنائد النونسية الامتثال للأمر، بل قرر الانفصال عن الجزائر و الالتحاق بالسلطة الداي، رفض الامتثال للأمر، بل قرر الانفصال عن الجزائر و الالتحاق بالسلطة الداي، وحمل الدالي المسلطة الدائم المسلطة النونسية ، فأصبحت بذلك قبيلته من رعايا تونس. حاول الباي إبراهيم ، مرفوقا النونسية ، فأصبحت بذلك قبيلته من الأوال النونسية التركية و مقاتلي أتباعه من الأهالي مرات عديدة أن يصل إلى جبل بالقوات الدير،أين تحصن الشيخ ابن يونس، لكنه كان يفشل في كل مرة، و يخسر العديد من الدير الدير الما كذلك كل من الباي الملوك و الباي نعماني لكن دون جـدوى. الأمـر رجاله. حاول كذلك كل من الباي في الحنائي المناكات الناسية الما الماء في الحنائي المناكات المناكا رجاب. و الذي أقلق الديوان و الداي في الجزائر. لهذا كان الشرط الأول لتعيين الحاج أحمد في الدي الله الشرق هو القبض على الشيخ الزين بن يونس. مع العلم أن الحاج أحمد كان بيس الشيخ، لأنه كان يرافقه في خرجات الصيد مع ابن رسغي في تبسة. في هذا بعرف المحلكة مؤامرة اغتيال الشيخ الزين بن يونس. سار ابن رسغي إلى جبل الدير البترجى الشيخ القيام بزيارة أحمد باي مؤكدا له أن الباي الجديد، صديقه القديم، قد عفاعنه وأنه يريد أن يثبت للديوان أن سكان البايليك قد استقبلوه جميعا بالترحاب. أرسل الشيخ، الذي انطلت عليه الخديعة، ابنه رفقة ابن رسغي ليعلم الباي أن أباه سيتقدم إليه.قدم الباي الهدايا لابن الشيخ، الأمر الذي طمأن والده، فسار إلى الباي بنفسه. في عين البيضاء استقبله ابن رسغي و سار معه إلى الباي، الذي كان معسكرا في مداوروش. ما إن وصل المكان المذكور حتى ألقى عليه الباي القبض وأرسله إلى مدينة الجزائر،أين وُضع في فوهة مدفع في القصبة و أُطلقت النار (184). في هذه الأثناء كان الشيخ علي، من عشيرة الأحرار بن ناصر، قائدا لقبيلة الحنانشة. طلب ابن رسغي من الباي أحمد أن يقضي عليه فلبى الطلب. اعتقل الشيخ علي مع كل عائلته في قسنطينة متهما أياه باتباع سلوك الشيخ الزين بن يونس مع التونسيين. عين الباي ابن رسغي على رأس الحنانشة. كان هذا التغيير سببا في تمرد هذه القبيلة. هدد الحنانشة بوضع أنفسهم تحت حماية تونس، إن بقي ابن رسغي في قيادتهم. كان يقودهم في تمردهم هذا الحاج مبارك المنحدر من أحمد بن علي، الكاتب الأول للأحرار. لقد بقي الحنانشة منذئذ متمردين على باي قسنطينة، و تبعتهم في ذلك قبائل أخرى مثل النمامشة (185).

لم تكن علاقة النمامشة الرحل بالبايات في قسنطينة مختلفة عن علاقة الحنانشة بهم، فقد كانوا دائمي العصيان. نظم الباي شاكر حملات عديدة ضدهم في حوالي سنة 1815. كما قام الحاج أحمد بعدة غارات ضدهم حين كان قائدا للعواسي. في سنة 1828، لما انضموا إلى الحنانشة، جمع أحمد باي كل فرسان البايليك و تمكن من الحاق الهزيمة بهم. استولى على أكثر من 21 ألف رأس من أغنامهم و خمسمائة جمل من جمالهم (186). لكن هذا لا يعني أن الباي تمكن من إخضاعهم، فقد كان النمامشة مستقلين على الدوام تقريبا، يحدثون الاضطرابات على الحدود الجزائرية التونسية حتى الغزو الفرنسي للجزائر. لقد أرسلت أغلبية القبائل في بايليك الشرق مقاتليها رفقة أحمد باي لمواجهة الغزاة في الجزائر ماعدا الحنانشة، النمامشة و الحراكتة، الذين رفضوا المشاركة رغم الدعوة التي وجهت إليهم (187) و السبب في ذلك يعود إلى خلافاتهم مع باي قسنطينة.

### وضعية بايليك الغرب: تمرد التيبانية

تميزت السنوات الأخيرة من الحكم التركي في الناحية الغربية بحركة التمرد التي قادها التيجانيون. كان الأتراك يريدون التخلص من التيجانيين في عين ماضي منذ محمد الكبير باي وهران. "كان ملوك الترك يخافون منهم أن يثوروا عليهم لكثرة أتباعهم من العرب "كما يقول الزهار (188). و كان للأتراك أن يخافوا خاصة بعد أن عاشوا الاضطرابات الخطيرة التي أحدثتها الطريقة الدرقاوية ببايليك الغرب.

لقد عرف ت الطريقة التيجانية في الجزائر ازدهارا كبيرا بعد عودة ولدي سيدي أحمد التيجاني من المغرب الأقصى إلى عين ماضي و هما محمد الكبير و محمد الصغير. غير أن بعض المنشقين، الذين طردهم سيدي أحمد من عين ماضي إلى جبل عمور، جندوا مقاتلين

من الجهة الغربية و هاجموا الدينة. لما فشل هجومهم طلبوا دعم باي وهــران حسان،الذي دعوتهم. حاصر عـين ماضي سنة 1820 فاضطرت الواحة لدفع الأموال مقـابل لبي دعوتهم، فاستلم الباي الأمـوال ثم قصفها بمدفعيته مدة 36 ساعة،لكنه فشل في اقتحامها. انصرف عنها بعد سنتين حاول باي التيطري مصطفى بومزراق أن يقتحم واحة التيجانيين غير أنه أخفق هو الأخر (189). انتقل التيجانيون من الدفاع إلى الهجوم.

بطلب من قبيلة هاشم معسكر، سار الأخوان التيجانيان نحو معسكر سنة 1826.كان جيشهما يضم قبيلة لرباع و سكان القصور و عشائر أولاد نايل.كان الهدف هو الاستيلاء على وهران عاصمة البايليك نفسها (190). غير أن قبائل زغدو،التي تقطن بالقرب من الفيقيق،قطعت طريقهم في سوارة بالقرب من الشط (191).لقد بددت شملهم و أصيب سي أحمد الكبير بجروح بليغة نُقل على إثرها إلى عين ماضي أين أمضى شهرين بين الحياة و الموت (192).

في السنة الموالية، 1827، سار التيجانيون للمرة الثانية نحو وهران، بقيادة سي محمد الكبير، بلغوا أسوار الدينة. كانت هناك اشتباكات حامية في نقاط مختلفة. لكن في الوقت الذي كان فيه التيجانيون على وشك الانتصار، تخلت عنهم هاشم. انجرت عن ذلك هزيمة المهاجمين، الذين انسحبوا بعد أن فقدوا قائدهم محمد الكبير (193). يقول الحاج أحمد الزهار: " فلما وصل ( محمد الكبير ) إلى غريس و أخذ يقات ل أهل معسكر و استولى على بعض الجهات بعث الباي المال لكبراء الحشم ( هاشم ) لكي يتخلوا عنه، و خرج إليه من وهران بالقوم و أمر المحلة بأن تردفه فأصبح الباي مقاتلا، و فر الحشم عن التيجاني و فر الكثير من جيوشه التي أتت معه و لم يبق معه ألا نحو الثلاثمائة من أعراب زكور. قاتلوا قت الا شديدا، إلى أن قُتلوا عن آخرهم ". و يذكر الزهار كذلك أن رأس التيجاني محمد الكبير قد أرسلت إلى الجزائر حيث صُلبت قبالة الباب الجديد. و " لكثرة ما كانوا يخافونه ( الأتراك ) بعثوا للسلطان محمود يبشرونه بقتله و بعثوا له بسيفه و الحُجب التي كانت معه " (194).

بعد سي محمد الكبير، انتقات القيادة السياسية للتيجانية إلى سي محمد الصغير، الذي لم يشارك في الحملة الأخيرة على وهران. تحالف مع سي أحمد بن سالم قائد الصف الشرقي لقبائل الأغواطو وسع نفوذ الطريقة إلى الناحية الغربية. يعود الفضل في هذا التوسع إلى سي الحاج علي، في تماسين، الذي ظل هو الرئيس الشرعي و الحقيقي للطريقة، و وسع نفوذ التيجانية في الصحراء الشرقية و تونس. توسع نفوذ التجانية بصفة خاصة نحو الجنوب حيث أقامت علاقات دائمة مع إفريقيا، التوارق و السودان. لم يتوسع هذا النفوذ عن طريق الدعوة فحسب بل توسع عن طريق التجارة الضخمة التي ينظمها مقدّمو الطريقة في الصحراء من شقطي في أدرار الغربي إلى غاية تمبوكتو، سغّو و فوطة السنيغاليتين. بفعل هذه النشاطات

التجارية تراكمت الأموال في عين ماضي و تماسين، في الفترة 1830 - 1843 (195)، بعد الاحتلال الفرنسي لدينة الجزائر لعل هذا هو السبب الذي جعل الطريقة تهادن الاستعمار و ترفض الخضوع للأمير عبد القاسر، بدعوى أنها تريد " الهدوء و الحياة الدينية و الاهتمام بأصور الدين "، كما جاء في ردّ التيجاني على الأمير عبد القادر مدعيا أنه " لا يملك القوة و لا النفوذ " و أن الله إنا أراد أن " يطرد " الفرنسيين فإنه " في غنى عن أنرع " التيجاني (196). لكن التيجانيين سوف يصطمون بالفرنسيين مع أولاد سيدي الشيخ، بعد أن تلحق تجارتهم

إن حركة التيجانيين، و من قبلها حركة الدرقاويين، قد خلخلت بايليك الغرب، الذي كان يرأسه باي طاعن في السن. فقد كان الباي حسان " شيخا قد مل الحكم و لذلك لم يكن يطمع إلاً في حياة هائنة "، كما يقول حمدان خوجة، زيانة على أنه لم يخلف أطفالا، كما أنه " لم يكن محبوبا". لهذا لم يكن مؤهلا لمواجهة الفرنسيين." عندما علم العرب بأن الفرنسيين دخلوا مدينة الجزائر، رفضوا أن يواصلوا الاعتراف بسلطة الباي و شقوا عصا الطاعة. زيادة على ذلك، نهبوا المزارع التابعة له و استولوا على كل ماشيته كالدواب و الخيـل الخ "، كمـا يقـول حمـدان خوجة (197).كل هذا جعل باي وهران يعترف بالسلطة الفرنسية. فظهر قادة آخرون لقاومة الاحتلال، مثل الأمير عبد القاسر.

## معامش الفاحل الخامس

(۱) انظر النصوص في : قنان. معاهدات. المرجع السابق ص 337 ـ 340. (2) دردور. المرجع السابق ص 161 \_ 164. (3) نف. ص 165. (3) العربي الزبيري. تأسيس شركة بكري و بوجناح. مجلة " الأصالة ". عدد مارس أفريل (4) العربي الزبيري. 117. 1975. ص 117. (5) دردور المرجع السابق ص 166 و 167. L Charles FERAUD. Causes de l'abandon du comptoir de Collo par la Compagnie française en 1795.Revue Africaine.Nº.21 (1877).pp.124 - 140 (ل.شارل فيرو.أسباب تخلي الشركة الفرنسية عن محسب القل في 1795 المجلة الإفريقية عدد 21 (1877) ص 124 ـ 140) (7) دردور المرجع السابق ص 168. للطباعة الجزائر 34 32 00 (10) فيرو.أسباب تخلي.المرجع السابق ص 140. (11) دوفال المرجع السابق ص 35 انظر الهامش كذلك. (12) الزبيري المرجع السابق ص 121 و 122. (13) قنان.معاهدات.المرجع السابق ص 194 ـ 196. (13) انظر نص المعاهدة في : قنان معاهدات المرجع السابق ص 341 و 342. (15) انظر نص الرسالة في: دوفال المرجع السابق ص 37 و 38. (16) نف. ص 44 \_ 46. L Charles FERAUD. Exploitation des forets de la Karasta dans la Kabilie (17)orientale, sous la domination turque. Revue africaine. N°.13 (1869).p.45 ( ل. شارل فيرو استغلال غابات الكراستة في القبائل الشرقية في عهد الحكم التركي المجلة الإفريقية عدد 13 (1869). ص 45). André JULIEN. La question d'Alger devant les Chambres sous la Restauration Revue (18).Africaine No.63 (11922).pp.275 et 276. ( أندري جوليان مسألة مدينة الجزائر أمام غرف النواب في عهد عودة النظام القديم المجلة الإفريقية عدد 63 (1922). ص 275 و 276.) (19) بلايفير المرجع السابق عدد 23 ص 460 و 461. (20) نفسه.

```
(21) رين. مرابطون و إخوان. المرجع السابق ص 231.
                                 (22) رين مرابطون و إخون المرجع السابق ص 234.
Charles André JULIEN Histoire de l'Algérie contemporaine.PUF.Paris 1964.
                                                                               (23)
                                                                               P.16.
 ( شارل أندري جوليان. تاريخ الجزائر المعاصرة. المنشورات الجامعية الفرنسية باريس
                                                                    1964. ص 16).
          O DEPONT et X COPPALANI Les Confréries religieuses Musulmans Alger
                                                                            (24)
                                                   .1897.Resumé.Bou - Nouh.1937.p 89
( أو دوبون. و إيكس. كوبالاني. الجمعيات الدينية الإسلامية. الجزائر 1897. تلخيص بونوم
                                                               1937. ص 89)
                                (25) سعيدوني. الجزء الثاني. المرجع السابق ص 170.
                                          (26) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 85.
      L.Charles FERAUD.Les Chérifs Kabyles de 1804 et 1809 dans la province de
                                                                               (27)
                                         .Constantine. Revue Africaine Nº.13 (1869) p.215
   ( ل. شارل فيرو. الأشراف القبائليون في 1804 و 1809 في مقاطعة قسنطينة. المجلة
                                               الإفريقية عدد 13 (1869). ص. 215 ).
Adrien BERBRUGGER. Un Chérif Kabile en 1804. Revue Africaine Nº.3 (1858 - 59) p.
                                                                               (28)
                                                                                 211
  ( أدريان بيربروجير شريف قبائلي في 1804 المجلة الإفريقية عدد 3 (1858 ـ 59 ).ص 211 ).
       E FERAUD. Zebouchi et Osman - Bey. Revue Africaine Nº.6
                                                                         (1862).p.123.
         ( فيرو الزبوشي و عثمان باي المجلة الإفريقية عدد 6 (1862). ص 123 )
                                      (30) قايد. الجزائر تحت. المرجع السابق ص 170.
                          (31) فيرو الأشراف القبائليون المرجع السابق ص 216 - 219.
                         (32) انظر: بيربروجير. شريف قبائلي. المرجع السابق ص 211.
                       (33) فيرو الزبوشي و عثمان باي المرجع السابق ص 120 و 121.
   (34) صالح العنتري. مجاعات قسنطينة تحقيق و تقديم رابح بونار الشركة الوطنية للنشر
                                                  والتوزيع لجزائر 1974 ص 29.
                                 (35) بيربروجير. شريف قبائلي. المرجع السابق ص 211.
                                 (36) فيرو الأشراف القبائليون المرجع السابق ص 220.
                                   (37) سعيدوني.الجزء الثاني.المرجع السابق ص 174.
                                 (38) بيربروجير. شريف قبائلي. المرجع السابق ص 211.
                            (39) سعيدوني. الجزء الثاني. المرجع السابق ص 174 و 175.
                                                                          (40) نفسه.
                                 (41) بيربروجير. شريف قبائلي. المرجع السابق ص 232.
                                                                                (42)
      L.FERAUD.L'Oued El - Kebir et Collo.Revue Africaine.N°.3 (1858 -
                                                                             59).p.203.
```

(ل.فيرو.الوادي الكبير و القل المجلة الإفريقية عدد 3 (1858 ـ 59). ص 203.) (43) نف ص 203 \_ 205. (44) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 86. (45) فيرو الزبوشي و عثمان باي المرجع السابق ص 122 \_ 124. (46) فيرو الأشراف القبائليون المرجع السابق ص 213. (47) بيربروجير. شريف قبائلي. المرجع السابق ص 213. (48) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 86 و 87. (49) بيربروجير. شريف قبائلي. المرجع السابق ص 213. (50) فيرو. الأشراف القبائليون. المرجع السابق ص 223. (51) نفسه. ص 222. (52) نفسه. (53) سعيدوني. الجزء الثاني. المرجع السابق ص 181. (54) محمد بن عبد القادر الجزائري. تحفة الزائر في تاريخ الجزائر وا لأمير عبد القادر. شرح و تعليق ممدوح حقي الطبعة الثانية دار اليقظة العربية بيروت 1964. ص 119. (55) فيرو. الزبوشي و عثمان باي. المرجع السابق ص 125. (56) فيرو الأشراف القبائليون المرجع السابق ص 211 ، 212 ، 223 ، 224. (57) العنتري المرجع السابق ص 33 و 34. E.VAYSSETTES. Histoire des derniers Beys de Constantine depuis 1793 jusqu'à la .chute d'Hadj - Ahmed.Revue Africaine N°.3 (1858 - 59) p.265 ( أو. فايسيت. تاريخ بايات قسنطينة الأواخر منذ 1793 إلى سقوط الحاج احمد. المجلة الإفريقية عدد 3 (1858 ـ 59) ص 265 ). (59) فيرو. يوميات كاتب رسمي.المرجع السابق ص 318. (60) الزبيري. المرجع السابق ص123. (61) حمدان المرجع السابق ص 150. (62) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 95. (63) حمدان المرجع السابق ص 150. (64) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 95. (65) رين. مرابطون و إخوان. المرجع السابق ص 42 \_ 46. أنظر الهامش كذلك. Adrian DELPECH. Résumé historique sur le soulèvement des Derk'aou de la province d'Oran, d'aprés la chronique d'El - Mossllem ben Mohammed Bach Destar du Bey . Hassan. Revue Africaine Nº.18 (1874) pp.41 et 42.

(أبريان ديلبيش. مختصر تاريخي عن عصيان درقاو تاطعه وهران، حسب رواية المسلم بن محمد باش دفتر الباي حسن المجلة الإفريقية عدد 18 (1874). ص 41 و 42.) (67) نفسه. ص . و 45.

(68) مذكرات الزهار.المرجع السابق ص 87.

(69) رين.مرابطون و إخوان.المرجع السابق ص 234 و 235. (70) ديليبيش.مختصر تاريخي.المرجع السابق ص 45. (71) نف. (72) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 87. (73) ديلبيش.مختصر تاريخي المرجع السابق ص 45. (74) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 87. (75) ديلبيش. مختصر تاريخي. المرجع السابق ص 46. (76) نف. ص 46 ـ 48 (77) نف. ص 49 ـ 52. (78) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 84. (79) ديلبيش.مختصر تاريخي.المرجع السابق ص 53 و 56. (80) نفسه. ص 57 و 58. (81) نفسه. (82) فيدرمان و أوكابيتان.المرجع السابق ص 289 و 290. (83) نف (84) نفسه. ص 290 ـ 292. (85) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 99. (86) دوفال المرجع السابق ص 71 ـ 76. (87) نفسه. ص 79 و 80. (88) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 103. (89) قايد.الجزائر تحت.المرجع السابق ص 174. (90) فيرو الأحرار المرجع السابق 358. (91) جوليان.تاريخ أفريقيا الشمالية.المرجع السابق ص 384. LFERAUD Un Voeu d'ussein Bey. Revue Africaine. Nº.7 (1863).pp. 86 et ( ل. فيرو أمنية لحسين باي المجلة الإفريقية عدد 7 ( 1863). ص 86 و 87 ). (93) مذكرات الزهار. المرجع السابق ص 96. (94) فيرو. امنية لحسين باي. المرجع السابق ص 86 و 87 (95) فايسيت المرجع السابق ص269 (96) فيرو أمنية لحسين باي المرجع السابق ص87 و 88. (97) فيرو الأحرار المرجع السابق ص 359. (98) العنتري. المرجع السابق ص37 و 38. (99) فيرو. أمنية لحسين باي المرجع السابق ص89. (100) روبان أولاد بن زعموم المرجع السابق ص45. (101) فيرو. أمنية لحسين باي. المرجع السابق ص 89 و 90. (102) فايسيت المرجع السابق ص 269. (103) فيرو. أمنية لحسين باي المرجع السابق ص 89 و 90. (104) فايسيت المرجع السابق ص 89 و 90. (105) مذكرات الزهار المرجع السابق ص97 و 98 (106) فايسيت المرجع السابق ص 269 و 270. (107) فيرو فرجيوة و الزواغة المرجع السابق ص 13. (108) مذكرات الزهار المرجع السابق ص98.

(١٥٥) فيرو. فرجيوة و الزواغة المرجع السابق ص 14 - 17.

(110) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 98.

(۱۱۵) فيدرمان و أوكابيتان. المرجع السابق ص 293 و 294.

(112) نفسه.

(113) فايسيت المرجع السابق عدد 4 ص 444.

(114) فيدرمان و أوكابيتان. المرجع السابق ص 294 ـ 296.

(115) فايسيت المرجع السابق عدد 4 ص 444 و عدد 5 ص 94.

(116) روبان أولاد ابن زعموم المرجع السابق ص 45 \_ 49

(117) فايسيت المرجع السابق عدد 5 ص 98 و 99

(118) نفسه. ص 103. (119) نفسه. ص 100.

(120) فيرو. عين البيضاء المرجع السابق ص 408 \_ 411.

(121) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 106 و 107.

(122) دوفال المرجع السابق ص 69 و 70.

(123) قايد. الجزائر تحت. المرجع السابق ص 172.

(124) دوفال المرجع السباق ص 97.

(125) فايسيت. المرجع السابق عدد 4 ص 441 و 442.

(126) نفسه.

(127) دوفال المرجع السابق ص 53.

(128) انظر : نفسه ص 53 ـ 56.

(129) فايسيت المرجع السابق عدد 4 ص 443.

(130) دوفال المرجع السابق ص 97.

(131) أبو القاسم سعد الله أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر الشركة الوطنية للنشر و التوزيع. الجزائر 1978 ص 213 و 214.

(132) نفسه. ص 217.

(133) انظر : دوفال المرجع السابق ص 92.

(134) انظر: نفسه. ص 92 و 93.

(135) سعد الله. أبحاث و آراء. المرجع السابق ص 221 و 222.

(136) مذكرات الزهار.المرجع السابق ص 118.

```
(137) سعد الله ابحاث و آراء المرجع السابق ص 221 و 222.
```

(138) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 117.

(139) نفسه.

(140) قنان. معاهدات المرجع السابق ص 208 و 209.

(141) بلايفير.المرجع السابق عدد 23 ص 462 ـ 464.

(142) نفسه.ص 467 ـ 468.

(143) نفسه عدد 24.ص 23 و 24.

(144) نف. ص 28 و 29

(145) انظر: إسماعيل العربي. قصف الأسطول البريطاني للجزائر و أثره في الأدب الإنجليزي. مجلة " الثقافة " العدد 69 (1982).ص 87.

(146) حليمي.نفس المرجع السابق ص 285.

(147) بلايفير.المرجع السآبق ص 24 ـ 31.

(148) عبد الجليل التميمي. بحوث و وثائق في التاريخ المغربي. ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر 1985.ص 62 و 63.

(149) دوفال.المرجع السابق ص 97 ـ 99.

(150) مذكرات الزهار.المرجع السابق ص 127.

(151) نفسه.ص 131 و 132.

(152) قايد.الجزائر تحت.المرجع السابق ص 178.

(153) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 132.

(154) نفسه.ص 136.

(155) نفسه. ص 137.

(156) قايد.الجزائر تحت المرجع السابق ص 178 انظر الهامش كذلك.

(157) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 136 و 137.

(158) سعيدوني. الجزء الثاني. المرجع السابق ص 127.

(159) فيدرمان و أوكابيتان. الرجع السابق ص 296 و 297.

(160) نفسه.

(161) نفسه.ص 297 ـ 299.

(162) فيدرمان و أوكابيتان.المرجع السابق ص 299 و 300.

(163) نفسه.

(164) نفسه. ص 301.

(165) نفسه.

(166) روبان. مذكرة حول التنظيم. المرجع السابق ص 140.

(167) نفسه.ص 198 و 199.

(168) نفسه عدد 18 ص 97 ـ 107.

(169) نفسه. ص 100 ـ 111.

(170) قايد. المقراني المرجع السابق ص 36. (170) قايد المعرفي . (170) يحي بوعزيز ثورة 1871 ( دور عائلتي المقراني و الحداد ) الشركة الوطنية للنشر و (171) يحي 1978 . ص 48 ـ 50. (171) يحي بولاي (1978. ص 48 ـ 50. الحزائر 1978. ص 48 ـ 50. الحزائر 1978. N. ROBIN Note sur Yahia Agha. Revue Africaine. N°. 18 (1874). pp. 89 et 90. التوزيح الوطنية (ن.روبان.مذكرة حول يحي آغا, المجلة الإفريقية عدد 18 (1874). ص 89 و 90). را الجزائر تحت المرجع السابق ص 205. (173) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 205. (173) في المذكرة حول يحي أغا المرجع السابق ص 89 و 90. (174) روبان مذكرة حول يحي أغا المرجع السابق ص 89 و 90. (174) ذكرات الزهار المرجع السابق ص 154. (174) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 154. (175) مذكرات الزهار المرجع آذا الله مذكرة حول بح آذا الله (175) مدكرة حول يحي آغا المرجع السابق ص 205. (176) روبان مذكرة حول يحي آغا المرجع السابق ص 205. .95 \_ 93 سه . صن (177) (178) نف ص 95 و 96. (178) تاصر الدين معيدوني. ورقلة و منطقتها في العهد العثماني. مجلة " الأصالة " عدد 41 (179) ناصر الدين معيدوني. 80 ، 79 منطقتها في العهد العثماني. مجلة " الأصالة " عدد 41 80,79 (1977) (180) انتقل فرحات بن سعيد الدوادي إلى جانب الأمير عبد القادر و حارب الباي أحمد (180) انقلب عليه بسبب اتصالاته بالفرنسيين و سجنه في تاكدين (180) النفل عليه بسبب اتصالاته بالفرنسيين و سجنه في تلكمت، و عين الماريشال فالي غير أن الأمير انقلب عليه بسبب (181) فيرو فرجيوة و الزواغة الدحم السام عين الماريشال فالي ن الرفير بوعزيز بن قانة شيخا للعرب (181) فيرو فرجيوة و الزواغة المرجع السابق ص 20 ـ 23. بوعزيز بن 85 ـ 81 (182) نف. ص 81 \_ 85. (183) فيرو. الأحرار. المرجع السابق ص 360 و 361. (183) فيرو. الأحرار. المرجع السابق ص 360 و 361. (184) نفسه. ص 361 ـ 364. (185) نف ص . 364 ـ 366 LCharles FERAUD.Notes sur Tebessa.Revue Africaine. Nº.18 (1874)p.456. (ل.شارل فيرو.مذكرات حول تبسة المجلة الإفريقية عدد 18 (1874) ص 456). (187) فيرو. الأحرار المرجع السابق ص 360 و 361. (188) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 159. (189) رين. مرابطون و إخوان. المرجع السابق ص 423. LARNAUD Histoire de l'Ouali Sidi - Ahmed Et - tedjaini.Revue Africaine.N°.5 (1861 473.(190) (ل. أرنو. قصة الوالي سيدي أحمد التيجاني المجلة الإفريقية عدد 5 (1861) ص 473) (191) رين. مرابطون و إخوان. المرجع السابق ص 423. (192) أرنو المرجع السابق ص 473. (193) نفسه ص 474.

239

(194) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 159 و 160.

(195) رين. مرابطون و إخوان. المرجع السابق ص 424.

(197) حمدان المرجع السابق ص 219 و 220.

(196) انظر: نفسه. ص 426.















#### Khalid Rhaouch El Mokh >

التاريخ و التراث الجهوي 🌃 il y a 1 jour

> العلاقات المغربية التركية في القرن 16 من خلال المصادر الدفينة لتاريخ المغرب

> > لبنی بن جلون كلية الآداب ظهر المهراز-فاس

ظهرت الإمبراطورية العثمانية كقوة عظمى في العالم ،وخاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط، واتخذت ذريعة الدين والجهاد كعامل أساسي لبسط سيطرتها على الغرب الإسلامي وزاد طموح الأتراك في الاستيلاء على الغرب الإسلامي بعد سيطرتهم على المشرق العربي، ولاسيما بعد

















## العملة الفرنسية على الجزائر، سقوط العكم التركيي

الحملة الفرنسية على مدينة الجزائر هي فاتحة عهد جديد بالنسبة لبلادنا.

لهذا يدرجها المؤرخون في إطار تاريخ الجزائر في العهد الاستعماري. أما نحن فنتعرض لها هنا ياعتبارها نهاية عهد لا بالنسبة للجزائر فحسب، بل بالنسبة لفرنسا كذلك إنها آخر محاولة قام بها شارل العاشر لتدعيم نظامه المرفوض من الشعب الفرنسي لكنها كانت محاولة فاشلة. فبعد أن أسقطت حكم الأتراك في الجزائر سقط النظام شارل العاشر الإقطاعي أيضا. أرسلت حكومة النظام الجديد، نظام البورجوازية، قائدا جديدا للواتها في الجزائر لتطبيق سياسة استعمارية توسعية قارة.

### عادثة المروحة و العصار المغرنسي

بعد المقوط الأول لفابوليون مباشرة، سعت حكومة الملك لويس الشاعن عشر البوربوني إلى إعادة العلاقات مع الجزائر إلى ما كانت عليه قبل قطيعة 1807. أرسلت في هذا الصد الفارس مينار إلى الجزائر. فحصل على إقرار و تثبيت المعاهدة السابقة. كان ذلك في جويلية من سنة 1814 (1). في سنة 1816، السنة التي قصف فيها الإنجليز مدينة الجزائر، عينت الحكومة الغرنسية قنصلا جديدا لها في الجزائر هـو بـيير بوفال الشهور لكي يعمل على طفئة الجزائروالتعبير لها عن استعداد فرنسا لحل المشاكل العالقة، و منها مشكلة الديون كان القنصل محملا بالهدايا، كما جرت العادة، بلغت قيمتها ما يقرب 13 ألف فرنك (2). كان بوفال معروفا في كل موانئ البحر المتوسط بأنه شخص فاسد، كان رجل بسائس و صفاهرات أكثر منه رجل دبلوماسية. كانت سعته سيئة في الجزائر و في مرسيليا، بـل كانت سيئة حتى مع الأوربيين في الجزائر. سوف يسمح له تحكمه في اللغتين العربية و التركية (3) بـأن يلعب أنوارا خطيرة في العلاقات بين بلده والجزائر. لقد نشأ في القسطنطينية، أين كان أبـوه ترجمانا، فاكتب معارف واسعة عن الشرق و عاداته (4).

حصل القنصل من الداي على خوجة، سنة 1817، على الموافقة على استعادة فرنسا الامتيازات التجارية بواسطة المعاهدة الموقعة في 26 أكتوبر، التي تعيد تطبيق معاهدة 1790، بخصوص الباستيون في القالة (5). و كانت هذه الامتيازات قد منحت للإنجليز سنة 1807. و كان الاهتمام الأول للإنجليز هو إقامة قواعد عسكرية في الجزائر. في سنة 1816 وضعت الملطة في الجزائر بدها على مؤسساتهم بعد قصفهم مدينة الجزائر، على الرغم من للعاهدة التي

فرضوها على السلطة التركية. وضع دوفال أحد أصدقائه على رأس الشركة الفرنسية الجديدة في الجزائر، التي لم تعمل إلا لفسترة قصيرة تعتد صن 1818 إلى 1822 (6). ولعب دورا مستبوها في مسألة البيون التي كانت على فرنسا.

لاً لم تف حكومة نابوليون بديونها التي ترتبت عليها جراء الحبوب التي اشترتها من اليهوديين بكري و بوجناح، اشترط اليهوديان فوائد تتحميد عليها ، الأمر الذي جعلها تتصاعد سنة بعد أخرى. أعلن بكري و بوجناح سنة 1800 أنها بلغت ثمانية ملايين من الفرنكات (7). من جهته طالب الناي بتعويضات عن الأضرار التي لحقته جراء إقامته علاقات تجارية مع فرنسا التي كانت في حوب مع الإمبراطورية العثمانية ، بسبب الحملة الفرنسية على مصو. و تمكن بكري و بوجناح من الحصول على دعم تاليران وزير الخارجية ، و لا أحد يدري ما هو مقابله ، فاستلما تسبيقا قدره 3726 ألف فرتك لم يعلم الناي بذلك . و بقيت المسألة على حالها عند مقتل نافقالي بوجناح الذي كان له نفوذ قوي في الجزائر فر بكري مع عائلته من الجزائر عندما سقط نابوليون ثانية و نهائيا تقدم كل من الناي و اليهودي بكري يطلبان من فرنسا دفع الديون التي قدراها بأربعة و عشرين طيون فرنك (8).

كان الداي يصرح في هذه الأثناء أن العلاقة بين القنصل الفرنسي بوفسال و اليهوي بكري لا تخدم فرنسا و لا الجزائر. أنا طالب بكري فرنسا بدفع ما عليها من بين ( 24 طيون فرنك) ، عُرضت المنألة على لجنة من مجلس الدولة، و عمل نيكولا بليفي، محامي بكري، كل ما في وسعه للدفاع عن موكله. غير أن اللجنة لم تعقرف إلا بمبلغ سبعة ملايين، اعتمانا على المبلغ العلن سنة 1800، من جهة، و من جهة أخرى أعلنت اتفاقية 28 أكتوبر 1819 عن اقتطاع الديون التي كانت على بكري من مبلغ السبعة ملايين (9). دفيعت الحكومة الفرنسية ملايون فرنك لبكري و وضعت في صندوق الونائع مبلغ 2.5 طيون فرنك. هذا المبلغ الأخير مخصص لدائني بكري، كان الداي يعلن أنه دائن لبكري، لأن الجزء الأكبر من الحبوب التي زود بها اليهوديان فرنسا و لم يدفعا قيمتها كانت حبوب الدولة الجزائرية (10). مع العلم أن بكري لم يدفع شيئا للداي، و أن هناك مطالب ادعى أصحابها أن لهم ديونا على اليهوديين.

لا علم الداي حسين بخبر تسوية دين بكري اغتاظ و اتهم الحكومة الفرنسية بسوء النية، و صب جام غضبه على القنصل دوفال، فقد كان على قناعة من أن القنصل كان يتصل ببكري للاحتيال عليه (على الداي )، فاتهمه بالحصول على رشوة كبيرة لتسوية دين اليهودي بكري و طالب فرنسا بقنصل آخر. لكن الحكومة الفرنسية لم تفعل شيئا، الأمر الذي زاد من شكوك الداي (١١). لقد وجدت حكومة الجزائر، التي ظلت تطالب بتسديد ديون بكري منذ 1802. نفسها وحيدة، لا أحد يضمن حقوقها، لا اليهودي و لا القنصل (١٤). لكن مع هذا حصل اتفاق بين الداي و آل بكري على اعتبار مبلغ 2.5 مليون الموجود في صندوق الودائع يمثل

بين الناي، أما ديون الخواص فهي مستضمّنة في الـ 4.5 مليون فرنك، و على أصحابها أن يتوجهوا إلى آل بكري لتسويتها (13).

بعد أن كاتب الداي وزارة الخارجية الفرنسية ، و لم يصله رد مقنع منها ، كتب إلى اللك الفرنسي نف . لكنه لم يحصل على أي رد كذلك . يقول الزهار إن الداي كلّم القـ نصل الفرنسي عن الديون ، كما كلمه عن البناء الذي أقامه الفرنسيون في القالسة و وضعوا به مدافع ، و سلم عن الديون ، كما كله الفرنسي ، و قد أجاب اللك القنصل ، دون أن يجيب الداي . أمر اللك قنصله يتبليغ الداي أن اللك قنصله يتبليغ الداي أن اللك أن القنصل الدي أن الله إلى الداي و " لما كانت ليلة العيد ، طلع القنصل ليهني البائل ، و كان صن عادت لم يبلغ قول اللك إلى الداي و " لما كانت ليلة العيد ، طلع القنصل ليهني البائل ، و كان صن عادت أن لا يدخل يوم العيد مع القوائصة ( القناصل ) ، لأنه في القديم كان تخاصم قنصلا الإنجليز والغرنسيين على الدبق بالتهنئة ، و وقع بينهما ما وقع ، فأمر الأمير ( الداي ) يومئذ بأن يهنئ قنصل فرنسا ليلة العيد ، و يهنئ قنصل الإنجليز يوم العيد .

مصل حلم التقى القنصل مع الباشا و هنأه بالعيد سأله الباشا عن الجواب فأجابه أتاني، و هـ و كـ ذا و كنا، فقال له الباشا و لمانا لم يجبني أنا ؟ فقال له القنصل مقالة الراي ( الملك )، و صا كتب له، فاغتاظ الباشا لذلك، و كانت بيده منشة ينش بها الذباب، فضربه بها و شتم الراي، شم رجع القنصل لناره و سكت " (14). كان ذلك يوم 29 أفريل 1827.

وصل خبر حادثة المروحة إلى فرنسا في وقت كان فيه الرأي العام الفرنسي مستاء من الإجراءات التي اتخذتها وزارة فييل و من طرد الحرس الوطني، و من العجز الفاجئ في اليزانية. من جهة أخرى،كانت هناك مظاهرات نظمتها مدرسة الطب و أخذ فصيلا المعارضة اليرائانية يتقاربان (15). في هذا الجو من تصاعد نشاط المعارضة جاء خبر حادثة البرائانية يتقاربان (15). في هذا الجو من تصاعد نشاط المعارضة جاء خبر حادثة الموحة. فحاولت المعارضة استعمالها ضد الحكومة. لكن هذه الأخيرة تحركت لتجعل من الحادثة ورقة رابحة في يدها هي لا في يد المعارضة. طلبت حكومة فرنسا مسن الداي تقديم اعتفاره فرفض، فأعلنت حصار مدينة الجزائر إلى أن يحصل الملك الفرنسي على رغبته في معاقبة الجزائر و حماية التجارة الفرنسية. شرع في تطبيق هذا الحصار يوم 15 جوان معاقبة الحاج أحمد باي إلى المسؤولين في عنابة، يوم 14 جوان،أن السلطة لم تكن تريد تصعيدا مع فرنسا. دعت الرسالة هؤلاء المسؤوليين إلى اليقظة و " الجد و الاجتهاد و التيقظ و الانتباه " و المراقبة الصارمة لجهة البحر " ليلا و نهارا "، من جهة أخرى أوصى الباي موظنيه بحسن معاملة الفرنسيين. مما جاء في رسالته بهذا الخصوص: " أما الفرنصيص و التي غنابة فإياكم ثم إياكم أن يتعدى عليهم أحد أو يظلمهم أو يضيع لهم شي من مالهم فإن أرابوا المقام في عنابة فعليهم أمان الله لا ينالهم مكروه و إن أرابوا الانتقال إلى بلادهم برضاهم و طواعيتهم فلا يمنمهم أحد أو يتعدى عليهم و يرفعون مالهم و أمتمتهم عن

آخرها بحيث لا يضبع لهم شي أصلا لكن إنا عزم أحد على السغر برضاه لابد أن تأخفوا خمط يده أنه نصب طابعا بماله لم يلحقه مكروه" (17). مع هذا غائر أعضاه القنصلية الفرنسية و رعايا فرنسا في الجزائر، عنابة و القالة على متن سفن فرنسية. ردّ الماي حسين بسأمر تخسريب المشات الفرنسية في الجزائر، عنابة و أرسل سي الحقصي بن عون إلى القالة للإشراف على تنفيذ أمره (16).

بعد أربعة أشهر من إعلان الحصار ، وقعت معركة نقارين التي الفقى فيها أسطول الرابطة الثلاثية المتكونة من إنجلترا و فرنسا و روسيا بأسطول النولة العثمانية الدعم بأسلط ولاياتها كانت أربع ساعات من المعركة، يوم 20 أكتوبر، كافية لأسطول الرابطة الأحسن تجهيزا كي يُغرق أو يحظم قطع الأسطول العثماني. كانت هذه الهزيمة خسارة كبيرة للجزائر، القي كانت تأسل في مساعدة من السولة العثمانية و ولاياتها. كما كانت الخسارة كبيرة تلك التي انجرت عن الحصار.

عمل البحارة على فك الحصار. قاموا بمحاولات عديدة منها محاولة 4 أكتوبر في هذا اليوم تمكنت 11 قطعة بحرية تحمل متطوعين من الخروج من ميناء الجزائر، فخرجت خمس قطع فرنسية من خط الدفاع لتواجهها. كان الاشتباك عنيفا. و كان السكان في الدينة يراقبون تلك المعركة من أسطح منازلهم. بامت المعركة ساعتين، انسحب بعدها الجزائريون، وعادت القطع الفرنسية إلى خط دفاعها. حسب شهادة قنصل سردينيا في الجزائر، فإن الجانب الجزائري قد سجل مقتل عشرين شخصا و جرح 42 في صفوفه، كما لحقت أضرار بليغة بسفيذة من سفينتيه الكبيرتين (19).

لم تتوقف القرصنة بصفة نهائية، ففي شهر أوث استولى الرياس على سفينتين فرنسيتين، في مياه وهران و أسروا بحارتهما، كما عرفت التجارة الفرنسية تهدينات حتى أنها عادت إلى أسلوب القوافل. لكن الفرنسيين تمكنوا يوم 25 أكتوبر من إغسراق أربع سفن غرب مدينة الجزائر، على الرغم من الحماية التي قدمتها المدفعية من رأس كاكسين (20). في 22 ماي من السفة الموالية، 1828، أغار الفرنسيون على ميناء وهران و تمكنوا من استرجاع إحدى سفينتيهم اللتين وقعتا بيد الجزائريين (21).

بعد هذه الاصطنامات رابطت حوالي 12 قطعة بحرية قبالة الموانئ الجزائرية وتُكلت بورية بحرية من 6 قطع أخرى، و كُلفت قطع أخرى بمراقبة الملاحة و توفير الأمن لها، و وُضعت قطع أخرى في حالة استنفار دائم. أصبح عند القطع البحرية المكلفة بالحصار حوالي خصين قطعة (22). كانت تكاليف الحصار باعظة سواء من حيث تكاليف الأسطول أو من حيث الخسائر التي لحقت القجارة الفرنسية أو من حيث الخسائر البشرية، خاصة خسائر جوان جوان 1829 و ماي 1830 في يوم 17 جوان 1829 طارنت فرقاطقان فرنسيتان أحد الرياس في دلس ففرً إلى مصب يسر. أرسل الفرنسيون ستة زوارق محملة بالبحارة لإلقاء القبض عليه الكن

البحارة الذين نزلوا إلى البرّ، و كان عديهم ثمانين، حاصرهم أهالي يسر و فليسة. تمكن بعضهم من الفرار غير أن 22 منهم قتلوا و جُرح آخر، نقل صع رؤوس القتلى وثلاثة مدافع إلى مديشة المجزائر . في 15 ماي من السفة الموالية ( أيام قبل انطلاق حملة الغزو الفرنسي مسن طولون ) رفعت أمواج البحر سفينتين فرنسيتين نحو مصب وادي العربة. جمع مصطفى بن عصر التركي قال يسر الذي كان يقطن حوش ابن والي مقاتلين فحاصر البحارة الفرنسيين. لم يجدوا مخرجا آخر سوى الادعاء بأنهم من الإنجليز. وزع القائد هؤلاء البحارة على قرى يسر و أولاد سمير وقرى أولاد بونوة و مازر و وادي العربة و أرسل آخرين إلى الغراف وتاورة و أهل الوادي وأولاد حيمونة. لما علم الداي بالحادثة أرسل في طلب الأسرى. قلل الأسرى الذين كانوا في يسر، و كان عدهم 110 أسرى، و قطعت رؤوسهم، أما البقية فقد نُقلوا إلى الجزائر أين ظلوا مسجونين، إلى من بني منهم على قيد الحياة. كان عدهم ثمانين (23).

لم يرخلف فيه اللبيرالي مارتينياك، نفعا في حصار كلف سبعة ملايين من الفرنكات. أرسل مبعوثا إلى الناي، غير أن هذا الأخير لم يتمسك بموقفه الرافض للاعتذار فحمب، بل إن سفينة المثل، لابروفانس، قد تعرضت لنيران الدفعية التركية، حين كانت تغاير ميناء الجزائر ( 3 أوث 1829). و لما خلف بولونياك الوزير مارتينياك اعتقد أنه سيجد حلا للمشكلة ( أواخر 1829). حرض محمد على حاكم مصر ضد الناي حسين (24). لكن محمد علي طلب من فرنسا أن تقرضه عشرين مليون فرنك تُدفع خلال عشر سنوات و أن تمنحه أربع بوارج حربية هبة، كي يسعى للسيطرة على ولايات طرابلس و تونس و الجزائر و إنهاء القرصنة. لم يكتب النجاح للمشروع لهنه الأسباب و لأن النولة العثمانية رفضته بحرم (25)، كما وقفت ضده إنجلترا، بخلاف روسيا التي بعثت إلى الفرنسيين تقول: "كيف لا تقدمون على تخريب عش القرصنة هذا بأنفس كم " (26).

### من العصار إلى العملة

أثناء هذه الأزمة، ارتفعت بعض الأصوات تنادي بالعودة إلى مشروع نابوليون المتعلق باحتلال مدينة الجزائر. إذا كان الليبراليون قد عارضوا المشروع فلأنهم كانوا مقتنعين بأن الذين يرفعون شعار الاحتلال إنما يفعلون ذلك لتقوية النظام الذي كان مهددا بالسقوط، فهذا النظام الذي كانت أسرة البوربون الإقطاعية رمزا لرجعيته، لم يتمكن من إيجاد قاعدة شعبية تدعمه.

من بين الذين كانوا متحمسين للمشروع نجد المركيز كليمون طونير وزير الحربية ،الذي قدم تقريرا إلى الملك يوم 14 أكتوبر 1827. تضمن هذا التقرير مشروعا مفصلا لعملية غزو مدينة الجزائر (27). جاء في مقدمته "الحرب قائمة مع مدينة الجزائر ؛كيف يمكن إنهاؤها بشكل مفيد و مجيد لفرنسا ؟ هذه هي المسألة التي يجب فحصها ". هذا التقرير ،الذي لا يرى في

الحصار فائدة، هو فحص لهذه المسألة أوضح الأسباب التي تحتم الحملة وتستجيب ل حسق اللك في القيام بها. بعد أن يستعرض الوسائل التي لابد منها لإنجاز العملية ، يقترح احتلال مدينة الجزائر عن طريق البر ، لأن البحرية ليست قادرة على احتلالها. يقترح سيدي فرح مكان للإنزال العسكري ، كما اقترح بوتان سنة 1808. عند استعراضه قوات الأتراك و تحصيناتهم يذكر أن مدينة الجزائر في إمكانها أن تجند 50 ألفا تقريبا من الرجال ، إنا أخذ في الاعتبار العدد الني جند في حملة ثارل كان سنة 1541 و في حملة أوريلي سنة 1775 . على هذا الأساس حدد عد الجنود النين يجب أن يشاركوا في الحملة بما يقارب 33 ألف رجل يرفقهم 150 مدفعا

بعد ثلاث سنوات من الحصار و فشله في إرغام الداي على تقديم الاعتذار، و بعد ثلاث سنوات من تصاعد قوة المعارضة الليبرالية لنظام مملكة البوربون، قرر مجلس الوزراء الفرنس يوم 31 جانفي 1830 تنظيم حملة على مدينة الجزائر. حدد الوزير الأول بولونياك أهدافها، في رسالة إلى سغير فرنسا في لندن الدوق دولافال، يوم 12 ماي بقوله: " هناك مصلحتان متمايزتان، و لكنهما متصلتان اتصالا وثيقا، قد أدتا إلى الاستعدادات التي جرت في موانينا إحداهما تخص فرنسا بالدرجة الأولى: و هي الثأر لشرف رايتنا، و الحصول على تصحيح الأخطاء التي كانت السبب المباشر في النزاع، و للمحافظة على ممتلكاتنا من الاعتداءات وأعمال العنف التي تعرضت لها في كثير من الأحيان. ثم الحصول على تعويض مالي، بالقدر الذي تسمح به دولة الجزائر، على مصاريف الحرب التي لم نتسبب فيها. أما الملحة الثانية التي تهم البلاد المسيحية عامة، فهي إلغاء الرق، و القرصنة، و دفع الجزية التي مازالت أوربا تدفعها إلى ولاية الجزائر " (28).

### تعضير العملة

بعد أن تقررت الحملة، عملت فرنسا في اتجاهين: تحضير الحملة صابيا و تهيئة الرأي العام الناخلي و الرأي العام الدولي.أمكن لها أن تحصل على موافقة إسبانيا لاستعمال موانشها و إقاصة مستشفى في ماهون بالبليار، يستعمل لعلاج الجرحى و المرضى (29). كما تمكنت فرنسا من ضمان حياد حسين باي تونس، في الحرب الجزائرية ـ الفرنسية منذ العجزائر وفدا لتقديم الباي بتسهيل تموين الحملة إن اقتضت الضرورة ذلك،ثم أرسل إلى الجزائر وفدا لتقديم التهاني لدوبورمون، بعد أن أطاح هذا الأخير بحكومة الأتراك على الرغم من تعاطف يوسف باشا طرابلس مع الداي إلا أنه لم يلتزم إلا بالعمل على شل قوات محمد علي إن جاءت من مصر،أما المغرب الأقصى الذي عبرعن امتناعه الصريح بتقديم العون للجزائر، فقد سمح سلطانه مولاي عبد الرحمان للفرنسيين بالتزود من موانئه في حالة الضرورة كذلك (30). لم تلق فرنسا موقفا رافضا بصراحة سوى من إنجلترا. كانت هذه الأخيرة تنظر إلى الحملة بعين

الربية و الثك. طالبت بتوضيحات خاصة،غير أن وزير البحرية الفرنسية لم يرفض تقديم التوضيحات فحسب بل ردّ على السفير الإنجليزي متحديا إياه: " امنعونا إن أردتم أو بالأحرى إن استطعتم " ذلك (31). رغم أن الدولة العثمانية قد سعت لحل الخلاف بين الجزائر وفرنسا،غير أنها لم تتخذ موقفا حازما.

في سنة 1829 أصدر الخليفة العثماني محمود الثاني فرمانا يتعلق بالجزائر (32). وقد تزامن مجيء طاهر باشا إلى الجزائر يحمل هذا الفرمان مع مجيء الحملة الفرنسية. يتضح و من هذه الوثيقة أن الدولة العثمانية كانت تجهل خلفيات الحملة و طبيعة الخلاف، فهي تكاد تحصر الخلاف في " الحوادث الجزئية التي لم تكن نات أهمية كبيرة تستقطب الأنظار و تستدعي الأخطار مثل ما ظهر في الأوجاق إزاء القسنصل الفرنسي مسن إساءة وتكدير و بعض التعسديات التي استهدفت بعض التجار الفرنسيين ". يشير هذا الفرمان إلى أن السلطان العثماني كان قد كلف السيد خليل مفتي الجزائر السابق بالسعى " في سبيل حل القضية بدون اللجوء إلى القوة و السلاح و الوقوع في مخاطر الحرب و الدمار "، مقابل أن تضعن الدولة العثمانية "حماية مصالح فرنسا و عدم تعريضها لمخاطر الأضرار التي يمكن أن تلحق بها من قبل الجزائريين ". و بما أن السفارة لم تقم بمهمتها فإنه من الضروري " التحرك بصفة جدية و سريعة "، " لحل القضية و فك النزاع القائم بين الطرفين "، " بين بولة صديقة للدولة العثمانية و بين رعايا الدولة العلية لأن الجزائريين ليسوا إلا من رعايا الدولة العلية ". هكذا اعترفت الدولة العثمانية ب ( خطأ ) الداي. على أية حال فإنها لم تتحرك عسكريا لا من أجل الحفاظ على نفوذها المعنوي في الجزائر و لا من أجل الحفاظ على استقلال البلاد. لكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن الدولة العثمانية لم تكن قادرة على عمل شيء ذي أهمية في هذه المرحلة من تقهقرها لقد كانت فرنسا تعرف جيدا وضعية الدولة العثمانية فلم تُعرها اهتماما.

تطلب تحضير الحملة ماديا حوالي ثلاثة أشهر من العمل ليلا و نهارا. عُين دوبري قائدا للقوات البحرية، و عين البارون ديني معتمدا عسكريا، و كُلف الجنرال فالازي بالهندسة. كان على هؤلاء أن يشرفوا على عمليات التحضير. أصبح العتاد جاهزا في الأيام الأولى من شهر ماي . تجمعت مائة بارجة تملكها الدولة و خمسمائة سفينة تجارية في مرسيليا و طولون. كما جُمعت كمية ضخمة من الملابس و مسن الخيام و الدلاء و الأغطية وأغذية شهرين و الأعلاف و العربات و أدوات شق الطرق و الأخشاب و الحواجز و كمية ضخمة من الخراطيش، بلغت حوالي خمسة ملايين خرطوشة، وأكثر من 280 ألف كلغ من البارود و عتاد التليغراف الخ. هذا العتاد الضخم كان كله جاهزا على متن السفن قبل 15 ماي (33). من الدفن التي شاركت في الحملة

نجد السفينة البخارية سفينكس (34).و لعلها السفينة البخارية الأولى التي سوف تعرفها الجزائر لأول مرة في التاريخ.

غين الجنرالات قبل انطلاق الحملة بشهرين ليتمكنوا من التعرف على جنودهم غين بيرتزين على رأس الفرقة الأولى الـتي عسكرت بين طولون و إيكس و وُضع النوق كارس الفرقة الثانية التي عسكرت بين طولون و إيكس و وُضع النوق كارس على رأس الفرقة الثالثة التي عسكرت في إيكس كان مجموع جنود الفرق الثلاث أكثر من 25 ألف رجل أما الخيالة فحوالي خمسمانة فارس، عسكروا في تارسكون بينما عسكرت الهيندسة ،التي كانت تتكون من 8500 رجل في ضواحي أرل و احتلت المدفعية ،التي بلغ عد رجالها 2500 أبواب طولون (35). أخيرا، عين وزير الحربية نفسه الكونت بوبورمون على رأس الحملة . كان تحت إمرته 17 خابطا برتبة جنرال (36). كان بوبورمون من ألد أعداء الثورة الفرنسية . هرب من البلاد أثناءها ثم انضم إلى الثورة المضانة ليستسلم سنة 1800، غير نابوليون في الجيش برتبة عقيد . شارك في حملات إيطاليا و روسيا، و في سنة 1814 تقلد رتبة جنرال انتقل إلى جانب البوربون و التزم مكانه خلال المائة يوم التي عاد فيها نابوليون اينتقل بلى جانب لويس الثامن عشر شارك في حملة أسبانيا سنة 1823. عين وزيرا للحربية سنة إلى جانب لويس الثامن عشر شارك في حملة أسبانيا سنة 1823. عين وزيرا للحربية سنة 1829. كان من المائدين للحملة على مدينة الجزائر.

ضمت الحملة، بالإضافة إلى العسكريين، هيئة من مترجمين منهم جورج كاروي السوري الأصل و ليون أياس، و هو من مرسيليا، و لويس بوبراسويتز المولود في راغوز، و كان قد شارك في الحملة على مصر (37). بلغ عدد أفراد الهيئة حوالي 40 مترجما، جاءوا من الهياكل القنصلية الفرنسية أو من هياكل الكنيسة و التعليم. البعض الآخر من المترجمين كانوا رحالة في المشرق و مماليك قدامي فروا من مجزرة 1811.التي نظمها محمد علي ضدهم هذا بالإضافة إلى يهود من مدينة الجزائر، كما قدم القيصر الروسي مُختصه في الشؤون الإسلامية، الكونت فيلوزولوف، ليقدم خدماته لهذه الحملة (38). لكن عيب هؤلاء هو أنهم لا يعرفون العربية الجزائرية (أو العامية حسب وصف البعض). لقد زُود ضباط الحملة بمعجمين، الأول وضعه بن جمان فانسان و الثاني وضعه أبراهام بانينوس الذي ولد بمدينة الجزائر سنة 1797 وضعه بن جمان الضباط كتاب الرحالة الإنجليزي شاو، الذي يعود إلى 1743، و كتاب القنصل الأمريكي شائر المنشور في حوالي 1739 كما استعملوا تقارير الأرشيف و خاصة تقرير بوتان (40)

رافق الحملة رسامون و رسامون رسميون و فنانون من أمثال جين إيزاباي، غودين وواشموث (41).و حملت الحملة معها كذلك مطبعة،كما فعلت حملة نابوليون على مصر تماما.كان الغرض منها نشر جريدة في شمال أفريقيا،تهتم بأخبار الحملة و أخبار البلاد.لقد

سبب الجريعة " إستافيت مالجي " ( بريد الجزائر ). أنزلت الطبعة باللعل في سيدي فرج يوم حصور . لمسمعت لها خيمتان بالقرب من مرتفع تورشيكا. في اليوم النالي كانت جاهزة للمعلى 27 جواد. المسمعت لها خيمتان بالقرب من مرتفع تورشيكا. في اليوم النالي كانت جاهزة للمعلى و نشلت في أول جويلية صدر العدد الأول من الجريدة، و كان يحمل تاريخ 25 جوان و مدر و لله الثاني يوم 5 جويلية، و لم يعدر العدد الشاعث لكون السيد جون توسان ميرل السؤول منها عاد إلى فرنسا و توقفت عن الصدور (١٥) إنها الجريدة الأولى التي تحدر على الأرضي الجزائوية

## مسيرة العملة من طولون إلى سيدي فرج

تقور أن تنطلق الحملة يوم 11 ماي، ليمر أن رباءة الأحوال الجوية أجلت العطية إلى يوم 25 مله كانت الانطلاقة من ميناء طولون العسكري الذي كان يشكل القاصدة البحرية يوم الرئيسية الفرنسية على البحر التوسط السفن الأولى التي انطلقت قبل غيرها كانت سفن النقل، التي تحركات من الميناء في وسط النهار (١١).

في صباح اليوم النالي، اقتريت من الأسطول الفرنسي فرقاطنان؛ واحدة تابعة للأسطول الفرنسي الذي كان يحاصر مدينة الجزائر و الأخرى عثمانية، كان على متنها الأميرال طاهر باثا الذي كان يريد الدخول إلى مدينة الجزائر لإقناع العاي بتنفيذ مطلب الفرنسيين، لكن قائد الحصار منعه من بلوغ المدينة (44). يذكر القنصل الإنجليزي في مدينة الجزائر أن الأتراك في الجزائر كانوا يعلمون منذ 20 ماي بإرسال الباب العالي طاهر باشا، و أن هذا الأخير اقترب يوم بهخول سف إنجليزية و إسبانية و نمساوية و سربينية (15). لما مُنع طاهر باشا من بخول الجزائر عن طريق البحر حاول الوصول إليها عن طريق تونس، غير أن حسين باي منعه من ذلك خوفًا من التهديدات الفرنسية ، كما يذكر سميح أولتر في كتابه " الأثراك في الشمال الإفريقي" (46

لقد تحادث طاهر باشا مع قائد الأسطول الفرنسي و قائد الحملة و قائد الأركان وجنرالات آخرين، كما تناول القهوة معهم (47). ثم سار نحو طولون في الوقت الذي واصلت فيه الحملة طريقها نحو الجزائر. في 31 ماي شوهد بواسطة النظار رأس كاكسين الواقع غرب الجزائر، لكن الحملة غيرت طريقها نحو بالما بميورقة حيث توقيفت في خليجها لدة عشرة أيام، بسبب الأحوال الجوية السيئة، كما قيل لجنودها و ضباطها، غير أن الكثير منهم كانوا يعتقدون أن التوقف الطويل هذا كان بسبب طاهر باشا و أن قائد الحملة كان ينتظر أمرا مضانا من باريس (45). هذا و يذكر الجنرال فالازي أن سفينة جاءت من تونس يوم 6 جوان كانت تحمل على متنها السيد جيراردين، مبعوث باريس إلى تونس، و أن هذا البعوث أكد على الأحوال الجوية الجيدة (49).

انطلقت الحملة مجددا من الباليار لقصل قبالة مدينة الجزائر يوم 13 جوان. تجمع الكثير من سكان الدينة على الأرصفة ليشاهدوا السفن الفرنسية و هي تقجه نحو الغرب ، نحو سيدي فرج. لقد أطلقت المفعية القركية بعض القذائف

#### خريطة





في اتجاه السفن الفازية فجرحت خمسة فرنسيين. لقد تفاجأ الفرنسيون حين لم يجدوا مقاومة حقيقية في سيدي فرج (50). تمكنوا من إنزال قواتهم و عقادهم بسهولة.

كان الداي على علم بالحملة منذ سقة أشهر (51)، كما كان يعلم أن الإنزال سوف يكون في سيدي فرج، لكنه لم يكن يتصور هجوما بريا على مدينة الجزائر، و هذه الثقة هي التي منعته من تحصين سيدي فرج و استعمال كل إمكانياته (52). و كما يقول حمدان خوجة: " في سيدي فرج لم تحضر الدفعية، و لم تُحفر الخنائق و لم يكن هناك سوى 12 مدفعا كان الآغا السابق (يحي آغا) قد نصبها في بداية إعلان الحرب ". كما يقول كذلك: " و في اليوم الذي نزل المابي الماريثال دوبورمون مع جيشه لم يكن تحت تصرف الآغا سوى 300 فارس، و لم يكن سع باي قسنطينة إلا عدد قليل جدا من الأجناد، لأنه لم يكن مستعدا لخوض المعركة و كان باي التيطري في المدية، و لم يصل منها إلا بعد بضعة أيام " من الإنزال الفرنسي (53). من جهة أخرى لم يكن الآغا إبراهيم قادرا على مواجهة الفرنسيين. لقد كان الآغا هذا، و هو صهر الداي، - مثله مثل الحمار ، لا يعرف إلا الأكل و النكاح " ، كما يقول الزهار (54). " لم يكن قائدا معتارًا في يوم من الأيام، ولم يعرف الشيء الكثير من التكتيك العسكري، و كان سابقه يحى آغا قد ي الما النصب مدة اثنتي عشرة سنة في عهد حسين باشا. فقد شاهد كثيرا من المعارك التي جرت بين العرب و القبائل و كان مدة ما بقيتُ لا يعرف الركود على الإطلاق "،كما يقول حمدان (55). و يقول الزهار كذلك ان يحي آغا كان " أحسن رجال تلك الدولة عقلا و معرفة " (56). و كان يحي آغا قد عُزل في حوالي فيفري 1828، ثم أبعد إلى البليدة، ثم أمر الداي باغتياله، لأنه كان يتمتع بشعبية كبيرة بين الإنكشارية و باقي الشخصيات في دواليب الحكم (57). و كان يحي آغا قد عمل، منذ القطيعة مع فرنسا، على تحصين السواحل فأقام برج الحراش مثلا و وضع به عددا من الدافع (58). لقد " خرج إلى الأبراج و الحصون و رتبها، و ذهب لسيدي فرج و بنا هناك حصنا من أثني عشر مدفعا، و جعل العسة من العسكر الجديد في كل حصن وعين لهم المؤونة " كما يقول الزهار (59) إن الآغا إبراهيم " لم يُعد أي شيء و لم يتخذ أي نوع من التدابير ولم يعطأي أصر " (60).

في الساعة الثانية و النصف من صباح يوم 14 جوان شرعت فرقة بيرتزين الفرقة الأولى في النزول إلى البر في سيدي فرج و قد ساعدها على ذلك ضوء القمر، و في الساعة الخاصة كان الجزء الأكبر منها قد أخذ مواقعه على البر دون أن يتعرض لطلقة واحدة. في الساعة السادسة شرعت الفرقة الثانية، بقيادة لوفيردو في النزول بدورها دون أن تصادف صعوبة تُذكر لكن و قبل أن يكتمل نزولها وصل الفرسان الأتراك و تمكنوا من إصابة حوالي مائة فرنسي، قبل أن يلونوا بالفرار. شكلت القوات الفرنسية خطا دفاعيا على بعد كيلومتر و نصف

حول سيدي فرح (16). كان التحصين قويا محكما " بحيث لو اجتمعت عليه كافة أهل العمالة وغيرهم ما دخلوه " كما يقول الزهار (62). في اليوم الوالي ( 15 جوان ) تمكنت القوات التركية من قتل بعض الفرنسيين في الخط الأصامي، في الوقت الذي نُصبت فسيه المدافع الفرنسية على ربوة و تواصل إنزال العتاد و الأغذية و عربات المدافع. و تواصلت عملية الإنزال في اليوم الموالي (16) جوان) ، لكن على الساعة التاسعة صباحا وقعت زويعة كبيرة لم تتوقف رياحها إلاً عند منتصف النهار، ثم تبعها توقف الأمطار (63). و لو دامت هذه الزويعة ساعة إضافية لأتت على كل السفن (64). أكمل الفرنسيون يومهم هذا في شق الطرق بين العسكر و الواقع الأمامية، و كذلك حفر قنوات المياه و إقامة المستشفى، في الوقت الذي كانت تقع فيه مناوشات خفيفة في الواقع المنتشفى،

## نداء دوبورمون الموجه للبزائريين

في17 جوان وقع أول اتصال للفرنسيين بجزائريين في سيدي فرج.أحد عؤلا، الجزائريين أعتبر مجنونا و آخر فر إلى الفرنسيين، بدعوى أن تركيا أساء معاملته، و آخرون كانوا يريدون معرفة نوايا هؤلاء الغزاة استغل الفرنسيون الفرصة ليقدموا زوارهم عدنا من نسخ بيان موجه للأهالي (66). كان جورج كاوي، و هو أحد أعضاء هيئة المترجمين، قد غادر معسكر سيدي فرج، ليندمج بالأهالي قصد جذبهم إلى مقاوضة الفرنسيين، فسوزع عليهم البيان هذا أو نناء دويورمون لقد ألقي عليه القبض و اقتيد إلى الداي فأمر بقتله ، بعد أن قدم له معلومات عن القوات الفرنسية (67).

كان النداء قد حُرر قبل انطلاق الحملة، و ترجمه جون شارل كازار، بتصاعدة سينت سينفيستر بوساسي و بياشي، ولد كازار في بمشق سنة 1787 و عمل ممثلا لكنيسة سانت ينكولاس بمرسيليا، عُين مترجما للحملة بون أن يتخلى عن الرهبنة، عمل مع بوبورمون و مع الذين خلفوه إلى عهد بوجو، حيث وضع تحت تصرف أسقفية مدينة الجزائر سنة 1845. ظل يقدم بروسا في اللغة العربية مدة ثلاث سنوات في هذه الأسقفية (68). البيان مترجم إلى عربية جزائرية (69) و موجه إلى " القضاة و الأشراف و العلماء و أكابر المثابخ و الاختيارية " يوظف الدين للضغط عليهم، محاولا إحداث شقاق بين السكان و الداي الذي وصفه بسوء معاملة الرعايا وتخريب البلاد و الاستحواذ على ثرواتها، فهو في نظره عدو الرعايا. هذا من جهة، و من وجهة أخرى أهان هذا الداي فرنسا، فهو بذلك عدوها و لا بد أن ينال جزاءه، و على الأهالي أن ينضموا إلى الفرنسيين للتخليص منه، وفي المقابل يتعهد الفرنسيون بضمان أملاكهم ونشاطاتهم ينضموا إلى الفرنسيين للتخليص منه، وفي المقابل يتعهد الفرنسيون بضمان أملاكهم ونشاطاتهم و بيارهم بل إن الأهالي سيحصلون " بزوال سلطته على كل خير "، لكن إن رفضوا التعامل مع

الفرنسيين أو وقفوا موقف الحياد فسيتعرضون لتقمتهم يقول البيان : " إن تعرضتم بالعداوة والشر هلكتم عن آخركم ".

واسعة المنظمة الإنجليزي في الجزائر أن مترجم الناي أخبره يوم 23 ماي، قبل انطلاق الحملة من طولون، بتوزيع الفرنسيين بيانا في أوساط العوب الذين حملوه إلى الناي. فعرض هذا الأخير مكافأة مالية على من يأتيه بنسخة منه (70). بينو أن هذا البيان هو ذلك الذي تعرض له الدلك نشر هذا الأخير بيانا حرره الفرنسيون بالعربية الفصحي قبل انطلاق الحملة، وأرسلوا منه أربعنائة نسخة إلى قنصليم في تونس ليوزعها في الجزائر هذا البيان لا يختلف في مصورة عن البيان سالف الذكر (11)، إلا في تشبيهه الحملة على الجزائر بالحملة الفرنسية على مصورة منا جاء فيه: "إن الفرنسيين سيعاملونكم كما عاملوا المصريين، إخوانكم الأعزاء، الذين لم يفتأوا يفكرون فينا و يتأسفون على فراقنا طيلة الثلاثين سنة الماضية، منذ خروجنا من بلادهم و الذين ما يزالون يوسلون أبناهم إلى فرنسا ليتعلموا القراءة و الكتابة و كل غرو حرفة مفيدة "إننا لا ندري منى تأثير البيانات تلك في الأهالي، لكن الأكيد أنها كانت تحرح في قواته بمنظارهم.

لقد قدم الشاب الفار إلى الفرنسيين من سوء معاملة أحد الأتراك معلومات مفيدة ولجنرال بيرتزين عن وضعية قوات الناي في اسطاوالي مؤكنا أن الهجوم على القوات الفرنسية سيكون يوم 19 جوان و أن الآغا هو الذي يقود الجيش القركي. هذه المعلومات أكلات للفرنسيين ما كانوا يشاهدونه من خلال منظارهم من تزايد مستصر في عدد الخيام و وجود شلاث منها متميزة بحجمها الكبير، اعتقدوا أنها لبايات قسنطينة و وهران و القيطىري، و أخرى متميزة بحجمها و ألوانها ( أخضر، أصفر أحمر ) اعتقدوا أنها خيمة الآغا إبراهيم نفسه (٢٥). مع العلم أن باي وهران، حسن العجوز، أرسل خليفته لينوب عنه، قلم يحضر بنفسه.

### القوات التركية

كان عدد الرجال الذين جاءوا من مختلف جهات البلاد لمواجهة الفرنسيين كبير بالقارنة مع القوات الفرنسية. في 6 جوان علمت الحملة، من جيراردين المبعوث الفرنسي إلى تونس، أن باي وهران أرسل إلى الجزائر ثلاثة آلاف رجل، و أن باي قسنطينة أرسل ثلاثة عشر ألف رجل، جلهم من الفرسان. و في يوم 7 جوان قدم القائد العام للحملة معلوسات إلى ضباطه تتعلق بالقوات التركية. حسب تقديراته، كان الجيش التركي يتكون من 80 إلى 100 ألف رجل، أغلبهم من الفرسان، بالإضافة إلى ألفي جمعل (73).

لا علم الداي بالحملة وجه رسائل، في شكل منشورات، إلى كل جهات البلاد يدعو فيها الناس إلى الاستعداد لمواجهة الفرنسيين معتبرا " الجهاد واجبا يغرضه الدين مانام الكافر موجونا على أراضينا "، كما جاء في رسالته إلى بني إيراثن (14). كل الجهات أرسلت مقاتليها إلى الجزائر ، ماعدا القبائل أو المناطق التي كانت على خلاف عميق مع السلطة التركية حتى القبائل التي لم تكن تحت سلطة الأتراك الفعلية أرسلت مقاتليها، كما حدث في بلاد القبائل لقد وصف ن روبان ربود الفعل في المنطقة بقوله: " لما وصلت تلك الرسائل ( رسائل الداي ) إلى بلاد القبائل انعقدت، جمعيات كبيرة للقبائل، هدفها التعاول و اتخاذ الإجراعات الضرورية التي تستجيب لنداء الداي" أرسل الوجهاء و المرابطون إلى القبائل المتحاربة، بهدف إنها الخصومات و الوصول إلى المالحة بينها، فإن رفضت قبيلة ذلك فإنها ستواجه من طرف القبائل المجتمعة كلها و ستحرق قراها، و بهذه الطريقة تم التوصل إلى إقامة السلم في كل مكان وتحويل كل قوى البلاد نحو الحرب التي يجري تحضيرها " (75).

بلغ عدد الرجال الذين كانوا تحت تصرف الداي حوالي 85 ألف رجل منهم 13 ألفا من بلاد القبائل(76). لكن من بايليك الغرب و ما بين 16 و 18 ألفا من بلاد القبائل(76). لكن المشكل الكبير الذي كانت تعانيه هذه القوات هو سوء التسليح و سوء التنظيم و القيادة.

لم يحضر الآغا التحضير اللازم للمواجهة. في هذا الصد يقول حمدان: "كان إبراهيم آغا يريد محاربة الفرنسيين بدون جيش منظم و لا نخيرة حربية و لا مؤن و لا شعير للخيل و بدون أن تكون له المقدرة الضرورية للقيام بالحرب " (77). لكن الناي يتحمل السؤولية أيضا، فقد كان إبراهيم آغا يلح عليه في إرسال الإمدانات و ما يتبعها من نخيرة (78) حسب بير تزين، فإن مخطط إبراهيم آغا لهجوم 19 جوان كان " واسعا و محكما " و أن نقطة الهجوم " اختيرت برصانة ". و على الرغم من أن الجزائريين يسمدون أحسن صن الفرنسيين و أن بنادقهم تقدف إلى أبعد من بنائق الفرنسيين و أنهم كانوا يتمتعون بشجاعة كبيرة و يستخفون بالوت فإن مدفعيتهم كانت غير عصرية و لم تستعمل بشكل جيد و لم يكن جيشهم يتمتع بالانسجام (79).

### معركة اسطاوالي

في 19 جوان هاجمت القوات التركية المسكرة في اسطاوالي مجمل جبهة الدفاع الفرنسي في سيدي فرج بقوة و ببسالة كبيرة (80). بدأ الهجوم قبل بزوغ الفجر. كان المهاجمون يريدون قطع المواقع الأمامية عن المسكر، لكنهم وجدوا صعوبة على الجناح الأيمن و الوسط فرنوا على أعقابهم، بعد خسائر، أما على الجناح الأيسر فقد دفعوا القوات الفرنسية إلى الخلف

بعد أن كلدوها خسائر كبيرة. لما انسحب الهاجعون الاحقهم الفرنسيون حتى غاية اسطاوالي عيث كانت الساعة تشير إلى السابعة صباحا من هذا الهجوم جلعت فكرة الهجوم الفرنسي على معسكر اسطاوالي. كان دوبورمون مقردها في اتخاذ القرار، إذ طلب من قواته أن تقوق حيث هي، ثم تققد الميدان بنفسه، فاتضحت له إمكانية القعوقع في مرتفعات اسطاوالي، و ذلك أحسن من البقاء في الواقع السابقة (81) لقد كان الإلحاح بيرتزين دور كبير في حمل دوبورسون على اتخاذ القرار (82). في الهجوم على موقع اسطاوالي حارب القاومون بيسالة أيضا، مع ذلك لم يتمكنوا من صد الهجوم الفرنسي واسع النطاق، الذي شاركت فيه معظم القوات يختلف المؤخون حول الخسائر البشرية الفرنسية، منهم من يذكر أربعمائة بين القتلى و الجرحي (83)، و منهم من يذكر أربعمائة بين القتلى و الجرحي موى الأرقام التي أوردها كات و هي ما بين 4 و 5آلاف بين قتيل و جريح (85).

بعد هزيمة اسطاوالي غاسر الآغا المسكر تاركا وراءه "كل شيء،الخيم الوسيقي،الأعلام وجيشه بأكمله "،كما يقول حمدان خوجة (80) لم تكن للآغا خطة للانسحاب فتشتت جيشه بعد الهزيمة. وجد الفرنسيون، في المعسكس،الأسلحة و الثياب و الزرابي و الخيم و المنافع، بل حتى الأغنام و الجمال (87) يقول الزهار: "في الغد اشتغل النمارى بخدمة المقارز، لو شاموا لدخلوا مدينة الجزائر في ذلك اليوم، لكنهم يقرأون العواقب " (88). و هنا ما يذهب إليه حمدان خوجة كذلك، الذي يؤكد على أن الفرنسيين لو ساروا في نفس اليوم إلى حصن الإمبراطور لما وجدوا "أية صعوبة "(88). لكن الفرنسيين لم يعامروا بالمهر إلى الجزائر لأنهم كانوا ينتظرون وصول مدفعية الاقتحام، الأمر الذي سمح للداي بأن يلم شتات جيشه و أن يعين قائدا جديدا له.

بعد هزيمة اسطاوالي، اجتمع الداي بالبايات فاتفق الجميع على "تعبير بسرج سولاي الحسن"، حصن الإسبراطور، و أرسلوا الشريف الزهار إليه ليجسود ما فيه. عن قلك يقبول الزهار نفسه: " وجدت به 10 مدافع صغيرة، و نحو القنطارين من البارود و ما يقبراب المايقي كورة ". سن جهة أخرى، اتفق المجتمعون على تجهيز الجيش و الخبروج إلى القبتال. "أسروا العسكر بالخروج، و تقسمت بعض مسن قبائل الزواوة "(١٥). عين الداي مصطفى بومزراق باي التيطري أغا خلفا لإبراهيم. و كان الداي قد ظلب من الفقي شيخ الإسلام "أن يجمع الشعب للدفاع عن البلاد "، لكن الفقي لا يصلح لهذه المهمة فهو " رجل عادل، فاضل ولكنه بعيد عن أن يكون محاربا، و في مثل هذه اللحظة الحرجة لم يكن من المكن أن يقبود جيشا ويصد عنوا " يملك تلك القوة (١٥). إنفا لا ندري لمانا لم يعين الداي قائدا من ضباط الإنكشارية. يبيو أن الداي و البايات لم يكونوا على ثقة بضباطها، في هذه الظروف، و لعل هذا ما يقصده الزهار بقوله " إنما كان خوفهم يومئذ من أجل الأتراك "، بل إن القادة الأتراك لم تكن لهم الثقة حتى في مقاتلي القبائل الذين جاءوا للقبتال فلم يعطوهم المؤونة و البارود الكافييين بىل كانوا يقولون مقاتل القبول الفيول المقاتل الفين بها كانوا يقولون المارود الكافييين بىل كانوا يقولون القبائل الذين جاءوا للقبتال فلم يعطوهم المؤونة و البارود الكافييين بىل كانوا يقولون مقاتل القبائل الذين جاءوا للقبتال فلم يعطوهم المؤونة و البارود الكافييين بىل كانوا يقولون القبائل الذين جاءوا للقبتال فلم يعطوهم المؤونة و البارود الكافيين بىل كانوا يقولون

لهم: " البارود الذي نعطيه إياكم لا تقاتلون به ، بل ترجعون به إلى بلادكم "(92). هذا يدل على مدى تفكك الجبهة الداخلية مقابل نظام و وحدة عمل الغزاة.

في جانب الغزاة، كانت الأعمال جارية على قدم و ساق كي يثبت الفرنسيون أقدامهم في المعسكر الجديد باسطاوالي، و قد نُقلت إليه القيادة العامة و رُبط بموقع سيدي فرج بالتليغراف. كما أقيمت أربعة مواقع لمراقبة الطريق الرابط بين سيدي فرج و اسطاوالي. هذا في الوقت الذي كانت فيه المواقع الأمامية ترد الهجمات الخفيفة التي كان ينظمها الأهالي. لقد تمكن المهاجمون من قتل بعض الفرنسيين على الطريق بين سيدي فسرج و اسطاوالي (33).

في جو حار جدا، هاجم الأتراك، صباح يوم 24 جوان، القوات الفرنسية على جميع المواقع تقريبا، بالقرب من سيدي خالد. كان الهجوم قويا، لكنه صد بقوة أكبر. كانت الخسائر الفرنسية قليلة. من بين الجرحى نذكر أحد أبناء موبورمون الأربعة النين رافقوه في حملت وهو إيمي موبورمون، الذي سوف توافيه المنية يوم 7 جويلية متأثرا بجراحه (٥٩).

### السير نعو مدينة الجزائر

في 25 جوان وصلت إلى سيدي فرج مدفعية الحصار و الخيول فأصبح بذلك كل شيء جاهزا يوم 28 للسير إلى مدينة الجزائر.في هذا الوقت كان الآغا الجديد بومزراق ينصب الدفعية في بوزريعة.كان على الفرنسيين أن يخوضوا معركة في المكان الذي سماه بوتان النبع و المرابط سيدي عبد الرحمان بوناقة ،واشتهر باسم العين و المعلى.شاركت في المعركة كل من الدفعية و الخيالة و المشاة من الجانب الفرنسي.لقد تكبد الفرنسيون فيها حوالي ألف رجل بين قتيل و جريع (95). في متيجة اعتقد أنه البحر فتخلى الفرنسيون عن الطريق الذي أشار إليه بوتان معتقدين أن هنا الأخير كان مخطط. وقعت الفوضي في صفوف الجيش الذي تعب بين التقدم إلى الأمام ثم التراجع إلى الخلف حتى أصبح الجنود غير قادرين على ردّ أي هجوم (96).عند انقشاع الضباب التضح أن بوتان كان على صواب،لكن الفوضي التي سادت صفوف الجنود لم تنته إلا في الماء الثوربية مجتمعين برفقة عائلاتهم،باستثناء قنصل إنجلترا. استقبل هؤلاء القناصل أشار الأوربية مجتمعين برفقة عائلاتهم،باستثناء قنصل إنجلترا. استقبل هؤلاء القناصل أشار بحفاوة و قدموا له وجبة الغناء مع أركانه و عبروا له عن رغبتهم في الوقوف موقف الحياد (86).

كان الجيش الفرنسي على بعد كيلومترين من برج مولاي الحسن، حين وجد حوالي ثلاثمائة عائلة يهودية، طردها الأتراك من مدينة الجزائر. نُقلت تلك العائلات إلى سيدي فرج بعد مقتل بعض أفرادها خطأ (99). تقع قلعة الإمبراطور ( برج مولاي الحسن ) على بعد 1225 مترا من القصبة. بُنيت في القرن الخامس عشر، في المكان الذي نصب فيه الإمبراطور

خارل كان خيمته سنة 1541. بُنيت على صجل، بسعواد ليست مناسبة و بسنون أسس، و نلك لتمكسين حامية مسن 800 جندي تركي و 1200 جندي أعلي من أن تقيم عناك. كانت القلمة معاطة بغيلات و بساتين فر أصحابها لما اقترب الفرنسيون منها (100).

### سقوط فلعة الإمبراطور

نصب الفرنسيون خمس بطاريات لمواجهة قلعة الإمبراطور و حفروا الخناسق حولها. في الأيام الأربعة التي كانوا ينجزون فيها تلك الأعمال كانت قذائف القلعة تتساقط عليهم مثل رصاص الجنود المتواجدين في البساتين. كانت تحدث الاشتباكات الفردية في كل ليلة، وفي كل نهار كانت تحدث المناوشات القاتلة لما أكمل الفرنسيون أعمالهم يوم 3 جويلية ، اقترب الأميرال دوبيري، في اليوم التالي، إلى قبالة مدينة الجزائر بكل الأسطول, وقع تبادل التصف بين السفن و قلاع مدينة الجزائر لعدة ساعات، ابتعد بعدها الأسطول بسبب رداءة الأحوال الجوية (101). غير أن الزهار يؤكد على أن ذلك الابتعاد كان بسبب مقاومة المدفعية التركية (102). يذكر القنصل الإنجليزي أن معركة قلمة الإمبراطور عي المركة الوحيدة التي استبسل فيها الجنود النظاميون، و أن المقاومة الحقيقية التي واجهت الفرنسيين قبل دخولهم الجزائر كانت من سكان الجبال الذين نزلوا إلى المتيجة لمواجهة الغزاة (103). يقول الزهار حول معركة قلمة الإمبراطور: " و عندما كان العدو بين المتارز التي هي أعلى برج مولاي الحسن، رخل الخوف في قلوب الناس و اشقد الأمر على المسلمين و أتم الفرنسيون بناء هذه المتارز و اشتد أزرهم بها. ويوم السبت في آخر الليل نصب في تلك المقارز ما يزيد على مايتي مدفع، وصار يضرب البرج إلى بعد شروق يوم الأحد و تهدم البرج بعد قنال كبير ، ومات خلق كثير من الفريقين واشته الأمر على من بقي في البرج، فمنهم من هرب، و منهم من ألقى بنضه من أعلى الجدران، و منهم من تدلى بحبل. وخرج من بقي فيه، و منهم الخزناجي.لكنه وعد بإعطاء ماية سلطاني ذهبا لمن يشعل النار في خزنة البارود، فذهب رجل و أخذ قرطيل بارود من الخزنة و أخذ يفرغ ما فيه شيئًا فشيئًا بصفة متواصلة من الخزنة إلى أن ابتعد عن البرج، و نفذ ما في القرطيل، فأشعل النار في البارود و هرب، و عندما وصلت النار لخزنة البارود، انفجرت، و طار ما حولها من البناء و نزل حجرها على البلاد " (104). لقد أحدث الانفجار أصطارا من الأتربة و الحجارة بلغت مواقع الفرنسيين فجرحت الكثير منهم (105).و حسب حمدان خوجة، تم التفجير في مستودع البارود الصغير و أنه لو تم في مستودع آخر أكبر منه لتأثرت مدينة الجزائر نفسياً (106). استولى الفرنسيون على خراب القلعة و احتموا به من قنائف مدافع القصية و باب عزون، التي كانوا يردون عليها بالمثل (107)

# نماية السلطة التركية

لقد انتهت المقاومة بعد سقوط قلعة الإمبراطور، بوم 4 جويلية، فلم يبق للسلطة التركية سوى أحد أمرين، إما التصميم على مواجهة الفرنسيين في مدينة الجزائر ثم خارجها، و إما الاستسلام و تلافي تخريب المدينة لقد اختار الداي الأمر الثاني. فقبل بالشروط الفرنسية التي أمليت عليه.

عند بخول الفرنسيين قلعة مولاي الحسن " جمع حسين باي باشا سائر الأمناء و أعيان البلاد و رجال القانون و غيرهم، شم عرض عليهم الوضع الخطير الذي كانت عليه الدينة " كانت إجابة الحضور: " سنحارب إلى أن نستشهد عن آخرنا، و مع ذلك فإن فضل سعوكم وسائل أخرى، فإنه حرّ في أن يعمل ما يراه صالحا و سيجدنا عند إرابته " (108). في نفس اليوم، و في أوقت الذي كان الفرنسيون يستعدون فيه للهجوم على المدينة، و في حوالي الساعة الحادية عشرة و النصف، اتصل مصطفى كاتب الداي بالفرنسيين واعدا إياهم بتنفيذ كل مطالبهم، بعا فيها إعدام الداي و تنصيب آخر مكانه، لكن قائد القوات الفرنسية، بوبورمون أكد أنه يريد تأمين حياة الداي و يرفض أية مفاوضة، إن لم تسلم للفرنسيين كل قلاع القصبة (109). بعد أقل من ساعتين جاء بور الحضر الذين أوفدوا إلى بوبورمون كلا من أحمد بوضربة و حاج حسين من ساعتين جاء بور الحضر الذين أوفدوا إلى وبورمون كلا من أحمد بوضربة و حاج حسين بن سي حمدان، و هما يتكلمان الفرنسية، كان إلى جانبهما قنصل إنجلترا، باعتباره صيقا لحسين باي (100). لقد صرح القنصل بأنه لم يأت كموظف لدى الحكومة الإنجليزية، لكنه جاء فقط لتلافي إراقة الدماء و الحيلولة بون أن يخرب الداي جزء من المدينة قد استقبل بوبورمون الوفد و هو محاط بالجنرالات بيسيريز، بيرتزين، كارس، فالازي، لاهيت و العتدد بوبورمون الوفد و هو محاط بالجنرالات بيسيريز، بيرتزين، كارس، فالازي، لاهيت و العتدر لعسكري بيني و عدد كبير من ضباط الأركان العامة طلب مصطفى كاتب تقديم الشروط الفرنسية العامية الخاصة (111).

تطوع العجوز براسويتز ، المترجم الذي توسط بين بونابرت و حاكم مصر أثناء الحلمة الفرنسية على مصر ، لترجمة الشروط للداي الذي استقبله في قاعة واسعة يجتمع فيها القادة السامون للإنكشارية التركية . ساد القاعة صمت رهيب، حين كان المترجم يتكلم ، و ظهرت علامات الرضا حين أكد أن الاتراك يحتفظون بأملاكهم و ثرواتهم ، لكنه لما تطرق لمغادرتهم الجزائر هددوه بالقتل غير أن الداي تدخل و أعاد الهدوء عاد المترجم إلى قلعة الإمبراطور ليؤكد لـدوبورمون أن النص سيُوقع و يُعاد إليه في الغد . هذا ما وقع بالفعل (112).

لقد " اجتمع عد من أعيان الجزائر في حصن باب البحرية، لقد كانوا من التجار والرأسماليين، و برهنوا على أن الجزائر ضايعة لا ريب في ذلك، و لو أن الفرنسيين يدخلون بالقوة

على إثر هجوم، فإنهم سينهبون المدينة و يقتلون جميع السكان و النساء و الأطفال العزل، وعليه فمن الأحسن الانضمام إلى اقتراحات الداي السلمية شريطة أن تكون اتفاقية التسليم مع قائد الجيش الفرنسي " (113).

يتضمن النص الذي وقعه الداي، و قد عُرف باسم معاهدة مدينة الجزائر أو اتفاقية الاستسلام (114)، تسليم مدينة الجزائر للفرنسيين و ضمان الفرنسيين للثروات الشخصية للساي و الميليشيا التركية (الإنكشارية)، ضمان الحرية الدينية للسكان و ضمان "أملاكهم وتجارتهم و صناعتهم "، و احترام نسائهم و أن "الداي حرّ في الانسحاب مع أسرته وثرواته و ذلك الحزائر ". يفهم من هنا النص أن داي الجزائر مجبر على مغادرة الجزائر و له الحق في الجزائر ". يفهم من هنا النص أن داي الجزائر مجبر على مغادرة الجزائر و له الحق في اختيار المكان الذي يذهب إليه. هنا في ترجمة محمد العربي الزبيري لكتاب "المرآة " لحمدان خوجة، أما في الترجمة التي أنجزها سعد لله لنص المعاهدة الوارد في نفس الكتاب، فإن الداي مخير بين مغادرة البلاد أو البقاء فيها " فإن فضل البقاء في الجزائر فله ذلك هو و أسرته تحت حماية القائد العام للجيش الفرنسي " (115). تبدو ترجمة محمد العربي الزبيري هي الأرق. إذ من غير المعقول أن تُبقي فرنسا الداي في الجزائر لأن بقاءه قد يشجع على المقاومة، من جهة، من غير المعقول أن تُبقي فرنسا الداي في الجزائر لأن بقاءه قد يشجع على المقاومة، من جهة، ذاك خوفا من المقاومة. على كل فإن القوات الفرنسية قد اهتمت بحياة الداي الذي ظلت تشن عليه ذلك خوفا من المقاومة. على كل فإن القوات الفرنسية قد اهتمت بحياة الداي الذي ظلت تشن عليه خملة واسعة مدة سنوات، محاولة أن تشوه سمعته في الأوساط الجزائرية.

دخل دوبورمون القصبة في منتصف نهار 5 جويلية، في حماية الفرقة الثانية التي كان يقودها الجنرال لوفيردو، و تموقع هناك. دخلت الفرقة الأولى ،التي كان يقودها الجنرال بيرتزين من باب الوادي فاحتلت قلعة الإنجليز، أما الفرقة الثالثة التي كان يقودها الدوق كارس، فقد دخلت عبر باب عزون فاحتلت قلعتها، كما احتلت مؤسسات البحرية، و احتل الأسطول الميناء. هكذا "كانت عشرون يوما كافية لتخريب هذه الدولة التي كان وجودها يتعب أوربا منذ ثلاثة قرون "،كما كتب دوبورمون يوم 5 جويلية من القصبة (116). لقد دفعت فرنسا مقابل إنهاء دولة الداي 409 قتلي و 2061 جريحا، بالإضافة إلى 718 رجلا ماتوا بفعل الأمراض، إلى غاية يوم 31 من شهر أوث (117).

استقبل سكان الجزائر القوات الفرنسية في ذهول، لا يدرون ما يفعلون، لكن اليهود استبشروا خيرا بقدومها. تجمعت نساؤهم في شرفات بيوتهن يتفرجن على المشهد الجديد. كان اليهود يرون في الاستعمار الفرنسي تخلّصا من وضعيتهم كذميين في العهد التركي، خاصة و أن فرنسا كانت قد منحت جنسيتها ليهودها منذ سنة 1808. لقد تعرضت بيوت الأتراك في القصبة للنهب من طرف يهود و زنوج و حتى من طرف الحضر. حين وصل الفرنسيون فر

هؤلاء الناهبون، غير أن الجنود الفرنسيين أنفسهم حلوا حلهم في معليات النهب تقا (118). قبل مفادرته الجزائر، طالب الماي المفلوع من دوبورمون إمادة آلات و حاجات أعبت و منها 30 قطعة من الفصيد. استهدف النهب كل شيء من المجوهرات إلى " انسلاسل و العواري و منها 30 قطعة من الفصيد. الهناء ، إلى " أبواب المحلات العامة " و غيرها ، كما " كثر الاعتماء من و الأخشاب " التي كانت في الهناء ، إلى " أبواب المحلف الفرنسية ضجيجا حول تلك السرقات المامة المؤدنية ضجيجا حول تلك السرقات التي قام بها الجنود و الضياط الفرنسيون (120) ، خاصة و أن دخوليسم مدينة الجزائر جاء في وقت كانت فيه المعارضة في فرنسا قد حققت انتصارات انتخابية كبيرة يوم 3 جويلية ، كانت مقعنا الروايات ، فإن الخزيئة قد تعرضت هي الأخرى للنهب .

# استيلاء الفرنسيين على الغزينة

كانت خزينة الناي تتكون من كميات من الذهب و الفضة و البرونز، تركها سالة في ثلاث قاعات بالقصبة (121). يؤكد حمدان خوجة ذلك يقوله: " عندما غاسر العبية، لم يمس ثلاث قاعات بالقصب (١٨٠). على المخزينة العامة و لم يسمح لأحد بأن يفعل ذلك. لقد كان يوى حسين باشا أي شيء مما هو تابع للخزينة العامة و لم يسمح لأحد بأن يفعل ذلك. لقد كان يوى حسين باشا اي شيء من سوول الاستسلام عن كل ما يمكن امتلاكه. وبذلك لم ياخذ أي شيء من نفسه مسؤولا حسب شروط الاستسلام عن كل ما يمكن امتلاكه. وبذلك لم ياخذ أي شيء من نف مسؤولا حسب عروب . كفور الجزائر، و استطاعت فرنسا أن تصلعها كاملة " (122). لقد سلم الخزناجي مفاتيح أبواب كنور الجزائر، والمستحد الفرنسي، الذي سلمها بدوره للجنة أعضاؤها هم الجنرال الحزيقة للفائد المسكري ديني و الصراف العام فيرينو. قدرت هذه اللجنة قيمة الموجودات طولوزي و المعتمد العسكري ديني و الصراف العام فيرينو. طولوري و المعط المسترب من المنطقيا بحراسة مشددة، ثم نقل الجزء الأكبر من هذه بمعلم يقارب 48.5 مليون فرنك و أحاطقها بحراسة مشددة، ثم نقل الجزء الأكبر من هذه بعبت يعارب المانية عند البوارج المارينغو ، الموكان ، السبيون ، النيسطور والفينوس الأموال ، في الأيام الموالية ، إلى متن البوارج المارينغو ، الموكان ، السبيون ، النيسطور والفينوس واختطابها التحقيق التي أنشأها نوبورمون، بعد ذلك بشهر، سلامة الأموال (123) علمها - أن لجف المصيق في الم يجب لا دعوات الخواص و لا طلبات من كانت ليم ديون في نما الجفرال دوب ورمون لم يبون في نما الجفران توبسور ول من المنتب اللجنة التي أنشأها الجنوال كلوزيل، خلف بوبورمون إل اعوب النتيجة بأغلبية أعضائها،غير أن مقررها جون بابتيست فالاسرين،ما فتن يدير المتهمين بالساس بالخزينة بواسطة اللوائح والكتيبات عدة سنوات. من بين المتهد المهين المنطقة المعتمد العسكري ديني والصراف العام فيرينو اللنبين تمكنا، بم عوبتهما إلى فرنسا، من دفع بيونهما و دفع مصاريف على الكماليات، وقد فمسُر بيني مصد ا أمواله بحصوله على إرث من عم رُوجته(125).غير أن حمدان خوجة يشكك في نور موبورمون و ضباطه في الاختلاس بقوله: " هذه ليست إلا إشاعات يؤمن بها الجميع، ولا لا بريد أحد أن يشهد بها "(126). إنا اعتبرنا أن القيمة التي صرح بها الفرنسيون صحيحة فإن مبلغها لم يصل مبلغ ما صُرف على الحملة الذي بلغ 75 طيون فرنك (127). مهما يكن فإن العاي لم يترك الخزينة سالمة فحسب بل توك البلاد الجزائرية بكاطها للفرنسيين مقابل تأمين حياته و حياة حاشيته و إنكشاريته فرحل تاركا رعيته نقاوم الاحتلال بدونه و بدون الانكشارية.

## رميل الحايي

في 8 جويلية زار نوبورمون الداي ليرتب رحيله لقد اختار الداي أن ينتقل إلى مالطة ،التي كانت قد سيطرت عليها إنجلترا منذ منة 1800 و لعل هنا هو السبب الذي جعل القائد الفرنسي يرفض هنا الاختيار و يقترح عليه نابولي. فوجود الداي بين الإنجليز و بالقرب من بلاد المغرب قد يكون مدعاة لتنظيم القاومة خصص له السفينة " جان نارك " التي حملته هو واكثر من مائة شخص من حاشيته و منهم صهره الآغا إبراهيم و 57 امرأة من الحرائر والوصيفات. وصل الجميع إلى نابولي في 31 من نفس الشهر (128). انتقل الداي بعد ذلك إلى الإسكندرية ، حيث احتفل به محمد على باشا ، و أقام له مأدبة حضرها الأعيان و كبار البلد ولقد عبر الداي المخلوع عن إعجابه بما بلغته مصر من الرقي لقد ظل مقيما بمصر إلى أن توفي سنة إدبير بينما سمح للأغنياء منهم بالبقاء في الجزائر إلى أن يبيعوا أملاكهم ، و لا أكملوا ترتيب أمورهم نقلوا إلى جهات مختلفة (129).

### بحايات الإحارة الفرنسية فيى مدينة البزانر

تعرضت أملاك الأتراك و حضر مدينة الجزائر، بعد سقوط السلطة التركية، إلى النهب والتخريب في سهل المتيجة. خُربت المنازل و أُخذت المواشي و الخيل و البغال و غيرها من طرف القبائل، كما أحرقت المخازن و كسرت جرار الزيت والزبدة (130). هكفا تلاشت السلطة التركية في ما كان يعرف بدار السلطان. إنا كان باي القيطري قد نصب نفسه ممثلا لهذه السلطة، بعد أن انقلب على فرنسا، كما فعل باي قسنطينة الذي رفض القعامل مع الفرنسيين من البداية، فإن باي وهران قد استسلم للفرنسيين، الشيء الذي أدى إلى انهيار البايليك و انتشار الفوضى بسرعة فائقة.

لقد عمت الفوضى في مدينة الجزائر ، فالفرنسيون لم يقرّوا الإدارة التركية القديمة ، و كان لا بد من وقت لإقامة إدارة جديدة. أخطر ما وقع في مرحلة الفوضى تلك هو إتلاف سجلات الإدارة التركية ، فمنها ما أخذه الموظفون القدامى ، و منها ما مُزق أو أحرق. لقد شاهد الكابيتان بيليسي جنوبا فرنسيين في القصبة يشعلون غلابينهم بأوراق الحكومة التركية المتناثرة منا وهناك.كل هذا كان يتم تحت أعين المكلف بالمالح المنية ،البارون بيني (١٥١). عكنا كان الغزو الفرنسي لمدينة الجزائر كارثة على الأرشيف التركي و على تاريخ الجزائر بالتالي.كان بوبورمون مشغولا عن هذه الأمور بوفاة ابنه الجريح، و بالتطورات السياسية الخطيرة التي كانت تعرفها فرنسا في هذه الأثفاء لكن بوبورمون يتحمل مسؤولية كبرى في ما فوضى في الجزائر.

للقضاء على هذه الغوضى، شكلت لجنة مركزية للحكم، مهمتها براسة المائل الإدارية، يترأسها المعتمد العسكري بيني، ثم عُين مجلس بلدي مكلف بتسيير الدينة (132). تشكل هذا المجلس من حضر الدينة و من اليهود و كان بوضرية نقيبه (133). بهذه الطريقة أبعد الفرنسيون بقايا الأتراك من الإبارة الجديدة و أدخلوا إليها اليهود الذين كانوا ف قاعدة الهرم الإجتماعي. فيما يتعلق بالأمن، احتجز الفرنسيون أسلحة الجنود القامى و أملحة السكان (134). و أنشأوا الشرطة التي وضع على رأسها أوبنيسك. و كان تحت إمرته مفتئون ومحافظون، و فرقة أهلية من عشرين شخصا، ثم استبدل الأهالي بالفرنسيين (135). من أم مشاريع بوبورمون، التي سعى لتحقيقها مشروع تكوين فرقة عسكرية من الأهالي. لقد وجد إقبالا من الزواوة، بقايا الفرق التي أنشأها الأتراك من قبل، بحيث عبر عن رغبته في الانضمام اليها حوالي ألفي شخص. تم استدعاء حوالي خمسمائة منهم إلى الجزائر، غير أن إنهاء مهام بوبورمون عطل العملية التي سوف ينجزها خلفه كلوزيل (136).

بعد أيام من دخول الفرنسيين مدينة الجزائر، عادت الأسواق إلى نشاطها، و جاء باي التيطري، مصطفى بومزراق، ليقدم ولاءه للفرنسيين فعين من جديد على رأس بايليك التيطري يوم 15 جويلية، و دخل ابن زعموم، قائد فليسة القوية، في مفاوضات معهم و عرض باي وهران العجوز المهند من طرف القبائل، البايليك على الفرنسيين. لم يرفض الخضوع سوى باي قسنطينة. كل هذه المواقف جعلت القائد الفرنسي يعتقد أن سقوط مدينة الجزائر يعني سقوط البلاد بكاملها و أن بعض العمليات البسيطة تجعل الفرنسيين أسياد أقاليم الإيالة، غير أن الحملة التي نظمها على البليدة جعلت المواقف تتغير، مواقف قبائل المتيجة و مواقف باي التيطري.

في 25 جويلية سير بوبورمون حملة على البليدة، من أكثر من ألف جندي. أمكن له أن يدخل المدينة بون مقاومة ، إلا أن قواته تعرضت، في اليوم التالي، إلى هجمات من القبائل. لم يعد القائد الفرنسي إلى الجزائر ، في اليوم الموالي، إلا عبر طريق آخر غير الطريق الذي سلكه في نهابه. كانت هذه الحملة إينانا ببداية تلك المقاومة التي نظمتها قبائل المتيجة و قبيلة فليسة. نفس المقاومة تعرضت لها القوات الفرنسية التي احتلت عنابة يوم 2 أوت مع هنا بخل

الفرنسيون المرسى الكبير دون مقاومة ، لأن الباي هو الذي سلم لهم الموقع. إن انفجار الثورة في فرنسا قد جعلت دوبورمون يجمع كل قواته في مدينة الجزائر.

# حوبورمون و الثورة في فرنسا

كان اللك شارل العاشر ينتظر من الانتصارات التي حققتها حملته في الجزائر أن تدعّم مركزه في فرنسا ضد المعارضة المتنامية، غير أن باريس ثارت عليه، في الوقت الذي سيطرت فيه قواته على مدينة الجزائر، في الأيام الأخيرة من جويلية، و أرغمته على التنحي عن العرش ووضعت مكانه لويس فيليب " اللك البورجوازي ".

لم يهضم نوبورمون التحولات التي وقعت في فرنسا. في 11 من شهر أوت نشر بيانا جاء فيه: " إن إثاعات غريبة تُتناول في صفوف الجيش. لم يُستلم المارثال القائد الأعلى أي إخطار رسمي يمكنه أن يؤكدها ". في نفس اليوم جاءت رسالة من الجنرال جيرار، محافظ الحكومة في وزارة الحربية، تأمر دوبورمون بأن يفرض على جيشه حمل الشارة الوطنية و العلم الثُّلث، لكن القائد العام " تربد، لقد كان يحلم بالنزول مع جزء من جيش أفريقيا في طولون كي يسير من هناك إلى ليـون و باريس ليحاول إعادة تنصيب شارل العاشر " (137). في يوم 12 أوث ما القائد العام إلى اجتماع الجنرالات و ضباط الوحدات، رفض الأميرال دوبيري حضوره. كانت المألة مطروحة بخصوص استعمال الفرق العسكرية الفرنسية في الجزائر ضد النظام الجديد، إِمَا بِالالتحاق بِالفرقة الاحتياطية في طولون، و إمّا بالسير إلّى ليون أو النزول في ساحل النورماندي. كُلف ديسبيري باستطلاع رأي الأميرال الذي أظهر التحفظ لم تجد إرادة بوبورمون و متطرفي قيادة أركانه صدى مناسبا لدى الفرق العسكرية،التي كانت تسريد الاعتراف بالتورة و كنذلك العديد من الضباط ، الشيء الذي أفشل مسعى القائد العام. في 16 أوت أخبر المارشال الجنود رسميا بعزل شارل العاشر (138) فأنزلت الأعلام البيضاء لتحل محلها الأعلام ثلاثية الألوان (139). اعتبر المتطرفون قائدهم الأعلى " جبانا " و " وضيعا ". في 2 من شهر سبتمبر، وصل الجنرال كلوزيل ليحل محله في قيادة الجيش الفرنسي في الجزائر. طلب بوبورمون سفينة تنقله إلى إسبانيا،التي نصحه الجنرال جيرار بالانتقال إليها و انتظار الوقت المناسب، لكن دوبورمون لم يتمكن حتى من الحصول على هذه السفينة. كان عليه أن يبحر إلى إسبانيا على متن سفينة صغيرة على حسابه الخاص (140). كان الإبحار يوم 3 سبتمبر و قليلون جدا هم الأصدقاء الذين جاءوا ليودعوه هو واثنين من أبنائه و خادمين (141).

كانت ربود الفعل بين الجزائريين مختلفة، بخصوص سقوط نظام شارل العاشر، فالحضر استبشروا خيرا بمجيء قيابة أكثر عبدلا، في نظرهم، فالعاهل الجديد "ليس هو العاهل الذي سمح بأن يخضع الجزائريون لنظام تعسفي، ليس هو الذي سيأمر بفصل الزوج

عن زوجته و أطفاله، و لا بأن تُؤخذ أملاكنا و كل ما لنا من موارد " كما يقول حمدان خوجة (142). لكن آمالهم تبخرت بسرعة. أما خارج مدينة الجزائر فكانت القبائل ترى في التحولات الجارية و جمع القوات الفرنسية في مدينة الجزائر فرصة لتصعيد القاومة علمها تعجَل برحيا الفرنسيين. لقد استولت القبائل على حيوانات الجيش الفرنسي، التي كانت ترعى في السهل، تحت أعين الجنود الفرنسيين، كما قتلت الكثير من الجنود المعزولين (143). و كما جاء في تقرير القنصل الإنجليزي، يوم 12 من شهر أكتوبر: " إن الفرنسيين لا يستطيعون التحرك ثلاثة أميال حول المدينة دون ألفي رجل يحمونهم " (144). لقد ترك دوبورمون الجزائريين ينظمون أنفسهم، بدون سلطة، ليواجهوا نظاما جديدا في فرنسا أطماعه أوسع من أطماع نظام تجاوزه الزمن فانهار، في نفس الوقت الذي انهار فيه نظام الجزائر.

# موامش الفحل الساحس

| (1) انظر: قنان. معاهدات المرجع السابق ص 345 و 346.                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| در محمد زروال العلاقات الجزائرية الفرنسية ( 1791 1830 )                                                                                      |
| (2) معتبرات دخلب الجزائر<br>94 . ص 77 و 78.                                                                                                  |
| (3) جوليان، تاريخ الجزائر المعاصرة المرجع السابق ص 24.                                                                                       |
| mount there do l'Algerie trancaise                                                                                                           |
| T2.C.F.E.D.Paris.1979.p.66                                                                                                                   |
| (4) T2.C.F.E.D.Paris.1979 p.66. (4) (5) مركان. تاريخ الجزائر الفرنسية الجزء الثاني المركز الفرنسي للنشر و التوزيع باريس (66 م. 1970 م. 66 ). |
| 1979                                                                                                                                         |
| (5) انظر النص في : قنان معاهدات المرجع السابق ص 347 و 348.                                                                                   |
| 6) جوليان تاريخ الجزائر المعاصرة المرجع السابق ص 24.                                                                                         |
| E.Cat. Petite histoire de l'Algérie.T2 Aprés 1830 Adolphe Jourdan Alger. (7)                                                                 |
| أو كات القصة الصغيرة للجزائر الجزء الثاني بعد 1830 أدولف                                                                                     |
| وردان الجزائر ص20).                                                                                                                          |
| رهي مارتان المرجع السابق ص 65 و 66.                                                                                                          |
| 0 حوليان تاريخ الجزائر المعاصرة المرجع السابق ص 26.                                                                                          |
| رال كات المرجع السابق ص 20.                                                                                                                  |
| را1) مارتان المرجع السابق ص 65 و 66.                                                                                                         |
| (12) جوليان. تاريخ الجزائر المعاصرة. المرجع السابق ص 26.                                                                                     |
| (13) زروال المرجع السابق ص 82.                                                                                                               |
| (14) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 164.                                                                                                      |
| (15) جوليان. مسألة مدينة الجزائر أمام غرف النواب. المرجع السابق ص 293 و 294.                                                                 |
| .295 نفسه ص 295                                                                                                                              |
| E.BIGONET.Lettre de Constantine en 1827. Revue : نظر الرسالة في (17)                                                                         |
| Africaine.N°.43 (1899) .pp.175 - 177                                                                                                         |
| (أو بيغونيت رسالة من قسنطينة في 1827 المجلة الإفريقية عدد 43 (1899) ص 175 _ 177 ).                                                           |
| L.Charles FERAUD.Destruction des établissements françaises de (18)                                                                           |
| la Calle,en 1827.Revue Africaine N°.17 (1873). pp.422 et 423                                                                                 |
| (ل.شارل فيرو. تخريب المؤسسات الفرنسية بالقالة في 1827. المجلة الإفريقية عدد (1873)                                                           |
| ص 422 و 423 ).                                                                                                                               |
|                                                                                                                                              |
| 160                                                                                                                                          |
| ( مولاي بلحميسي. تاريخ البحرية الجزائرية (1516 ـ 1830). المؤسسة الوطنية للكتاب.                                                              |
| الجزائر 1983 ص 159 و 160 ).                                                                                                                  |

(20) نفسه. ص 160 و 161

(21) سعيدوني الجزء الأول المرجع السابق ص 86.

(22) نفسه. ص 87.

N ROBIN Notes historiques sur la Grande Kabylie ( de 1830 à 1838 ). Revue Africaine (23) v°.20 (1876). pp.43 - 45

(ن.روبان.مذكرات تاريخية حول القبائل الكبرى (من 1830 إلى 1838 ) العجا الإفريقية عدد 20 (1876). ص 43 \_ 45 ).

(24) مارتان المرجع السابق ص 68.

(25) كات المرجع السابق ص 26.

(26) انظر: مارتان المرجع السابق ص 68.

Clermont TONNERRE.Rapport au Roi ; (27) انظر نص التقرير الكامل في sur Alger.Revue Africaine N°.70 (1929).pp.215 - 253

( كليرمون طونير تقرير إلى الملك حول مدينة الجزائر المجلة الإفريقية عدد 10 (1929) ص 215 ـ 253)

(28) انظر نص الرسالة في : سعد الله.أبحاث و آراء المرجع السابق ص 189 و 190.

(29) كات المرجع السابق ص 31 و 32.

(30) جوليان. تاريخ الجزائر المعاصرة. المرجع السابق ص 58 و 59.

(31) انظر: كات المرجع السابق ص 31 و 32.

(32) انظر نصه في : توفيق المدني. من الوثائق العثمانية عن التاريخ الجزائري. مجلة "التاريخ" النصف الأول من سنة 1982 ( العدد 12 ).ص 10 ـ 27.

(33) كات المرجع السابق ص 29 و 30.

Revue G.LACQUETON. Papiers du général Valazé relatifs à la conquête d'Alger (34) Africaine No.36 (1892).p.131

(ج. الكوطون. أوراق الجنرال فالازي المتعقلة بغزو مدينة الجزائر. المجلة الإفريقية عدد 36 (1892) ص 131 ).

(35) كات.المرجع السابق ص 30.

Raymond PEYRONNE.Livre d'or des officiers des affaires indigènes 1830 - 1930 T.2. Alger (36) ( رايمون بيرون الكتاب الذهبي لضباط الشؤون الأهلية .1830 ـ 1930 الجزء الثاني

الجزائر. ص 23). Henri MASSE Les études arabes en Algérie (1830 - 1930). Revue Africaine Nº.74

( هينري ماسى الدراسات العربية في الجزائر (1830 - 1930) المجلة الإفريقية عدد 74

(1933) ص 208)

(38) جوليان. تاريخ الجزائر المعاصرة. المرجع السابق ص 49.

(39) ماسي. المرجع السابق ص 209.

(40) جوليان ترايخ الجزائر المعاصرة المرجع السابق ص 50. (41) نف. ص 49)

روي الزيور سيف الإسلام تاريخ الصحافة في الجزائر الشركة الوطنية النشو و التوزيع الجزائر ص 13 - 22

(3) لاكوطون أوراق الجنوال فالازي المرجع السليق ص 130.

(44) كات اللوجع السليق ص 34

ردا) ردام النظر : عبد القدر زيادية الداي حسين و استعرار القلومة في النيجة مجلة " الثقافة " عدد 26 ماي ـ أفريل 128 ص 1975

(46) انظر: للدني من الوثائق العثمانية عن التاريخ الجزائري الرجع السليق

(47) لاكوطون أوراق الجنوال فالازي المرجع السليق ص 136

(48) كات الرجع السابق ص 34 و 35

(136 لاكوطون أوراق الجنوال فالازي الرجع السليق ص 136.

(50) كات الرجع السابق ص 35 و 36.

رائ ت

(22) جوليان تاريخ الجزائر العاصرة الرجع السابق ص 52

ردي حمدان الرجع السابق ص 190 و 191.

(64) منكوات الزهار اللوجع السليق ص 163.

(55) حمدان الرجع السابق ص 188.

(36) منكوات الزهار الوجع السليق ص 88.

(57) روبان منكرة حول يحي آغا المرجع السابق ص 117 و 118.

(58) تف. ص 115.

(69) منكوات الزهار الوجع السليق ص 163.

(60) حمدان للرجع السابق ص 189.

(61) كلت الرجع السليق ص 41 \_ 44.

(2) منكرات الزهار الرجع السليق ص 171.

(63) كات الرجع السابق ص 56 ـ 60.

(64) جوليان تاريخ الجزائر المعاصرة الموجع السابق ص 52.

(65) كات. الموجع السابق ص 51 ـ 53.

(66) نف.

(67) ماسي الموجع السابق ص 208

(68) نف. ص 206

ABERBRI OGER Lapremère production achessée par les français auxalgériers 1830. Revue Africaire N° 6 (1862) pp. 153 – 156 (69)

(أ.بيربروجير.الييان الأول الموجه من طرف الفرنسيين إلى الجزائريين.المجلة الإفريقية عدد 6 (1862) ص 153 ـ 156 ).

(70) زبادية. الموجع السابق

(71) انظر نصه في : معد الله أبحاث و آراء الموجع السابق ص 187 \_ 189.

(72) كات المرجع السابق ص 53 \_ 54.

(73) لاكوطون. أوراق الجنوال فالازي. الموجع السابق ص 136 \_ 140.

(74) روبان. منكرات تاريخية حول القبائل الكبرى المرجع السابق ص 46 و 47.

(75) نف

(76) جوليان. تاريخ الجزائو المعاصرة المرجع السابق ص 52.

(77) حمدان الموجع السابق ص 196.

(78) جوليان. تاريخ الجزائر المعاصرة الموجع السابق ص 52

(79) نف مس 53.

(80) نف.

(81) كات. الموجع السابق ص 55 \_ 57.

(82) جوليان. تاريخ الجزائر المعاصرة. الموجع السابق ص 53.

(83) كات الموجع السابق ص 60.

(84) جوليان. تاريخ الجزائر المعاصرة. المرجع السابق ص 53.

(85) كات. الرجع السابق ص 60.

(86) حسان الرجع السابق ص 196.

(87) كانت الموجع السابق ص 60

(88) ملكوات الزهار الموجع السابق ص 172

(89) حمدان الموجع السابق ص 196.

(90) متكوات الزهار الموجع السابق ص 173.

(91) حمدان الوجع السابق ص 197 \_ 199.

(92) منكرات الزهار الموجع السابق ص 173

(93) كات. الرجع السابق ص 62.

(94) نف. ص 63 ـ 65.

(95) نف. ص 65 و 66.

(%) جوليان. تاريخ الجزائو المعاصوة الموجع السابق ص 54.

(97) كات المرجع السابق ص 68.

. ABERBRLOGER Les consuls D'Alger Pendart la conquére de 1830. Revue Africaire Nº 9 (1865) P 59

(أبيريروجير قاصل مدينة الجزائر خلال غزو 1830 المجلة الإفريقية عد 9 (1865) ص 59).

(99) كات.المرجع السابق ص 70 و 71.

(100) جوليان. تاريخ الجزائر المعاصرة الموجع السابق ص 54.

(101) كات الموجع السابق ص 73.

(102) منكوات الزهار الموجع السابق ص 173

(103) انظو: زبادية الموجع السابق ص 129.

(104) منكوات الزهار الموجع السابق ص 174.

(105) كات الموجع السابق ص 75.

(106) حمدان المرجع السابق ص 199.

(107) كات الموجع السابق ص 76.

(108) حمدان الرجع السابق ص 200

(109) كات الوجع السابق ص 77 - 80.

(110) جوليان تاريخ الجزائر للعاصوة الموجع السابق ص 55.

(111) كات الرجع السابق ص 77 ـ 80.

(112) نف.

(113) حمدان الرجع السابق ص 201

(114) انظر النص في : حمدان الرجع السابق 203 و 204

(115) أبو القلم معد الله محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث (بداية الاحتلال ).الشركة الوطنية النشر والتوزيع الجزائر 1982 ص 46.

(116) انظر : كات الرجع السابق ص 81 و 82.

(117) جوايان تاريخ الجزائر العاصوة الرجع السابق ص 56.

(118) كات الرجع السابق ص 80.

(119) سعد الله. محاضرات المرجع السابق ص 56 و 57.

(120) كات الرجع السابق ص 80

(121) جوليان تاريخ الجزائر المعاصرة المرجع السابق ص 57.

(122) حمدان الموجع السابق ص 207.

(123) كات للرجع السابق ص 84 و 85.

(124) حمدان الموجع السابق ص 209

(125) جوليان. تاريخ الجزائر المعاصرة المرجع السابق ص 57.

(126) حمدان الرجع السابق ص 210

(127) جوليان. تاريخ الجزائر المعاصرة الموجع السابق ص 62.

(128) سعد الله. محاضرات. الموجع السابق ص 56.

(129) ابن عبد القادر الجزائوي. المرجع السابق ص 138.

(130) حمدان الموجع السابق ص 204 و 205

(131) كات الموجع السابق ص 87.

(132) نف.ص 88.

(133) جوليان تاريخ الجزائر المعاصرة المرجع السابق ص 75.

(134) حمدان الرجع السابق ص 230

(135) سعد الله محاضوات الموجع السابق ص 60 و 61.

(136) كات الموجع السابق ص 98.

(137) تف.ص 94 و 95

(138) جوليان تاريخ الجزائر المعاصرة الموجع السابق ص 63.

(139) كات اللوجع السابق ص 96.

(140) جوليان تاريخ الجزائر المعاصرة الموجع السلبق ص 63

(141) كات للوجع السابق ص 98.

(142) حمدان الموجع السابق ص 241

(143) كات الموجع السابق ص 97.

(144) انظر : زبادية الموجع السابق ص 130.

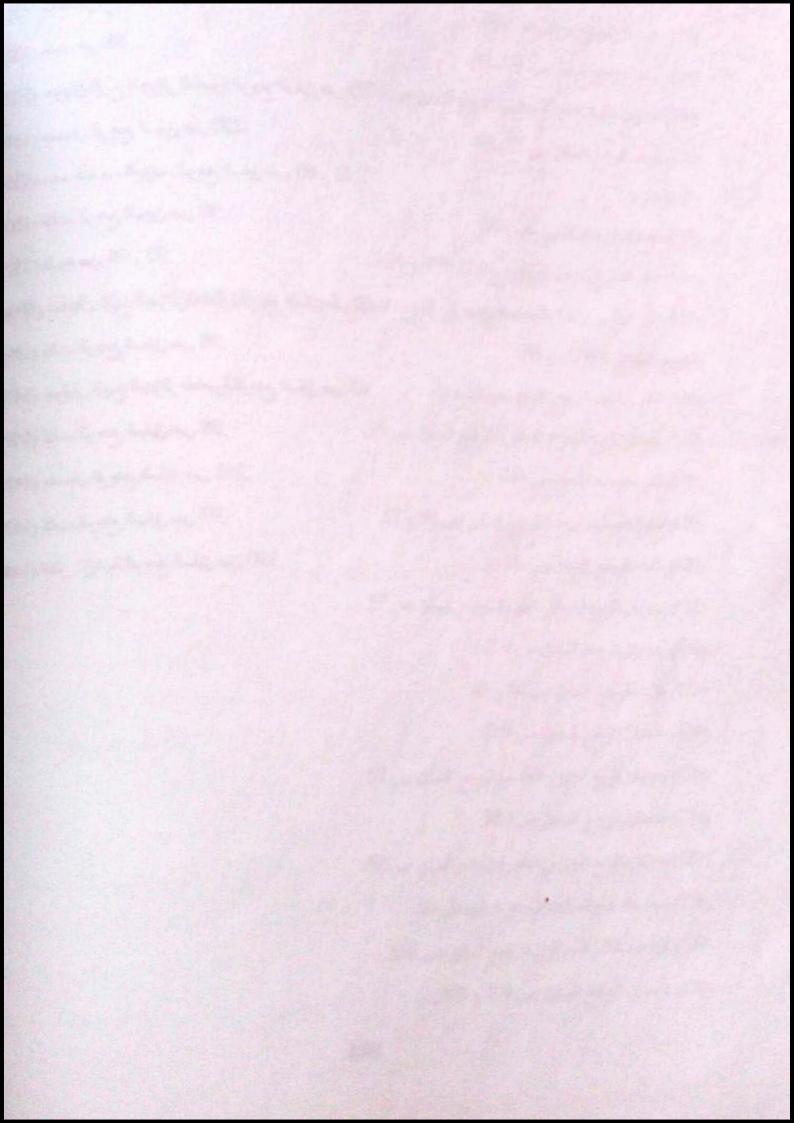

القرالثاني: أوضاع الجزائر في أواخر الحكم التركي

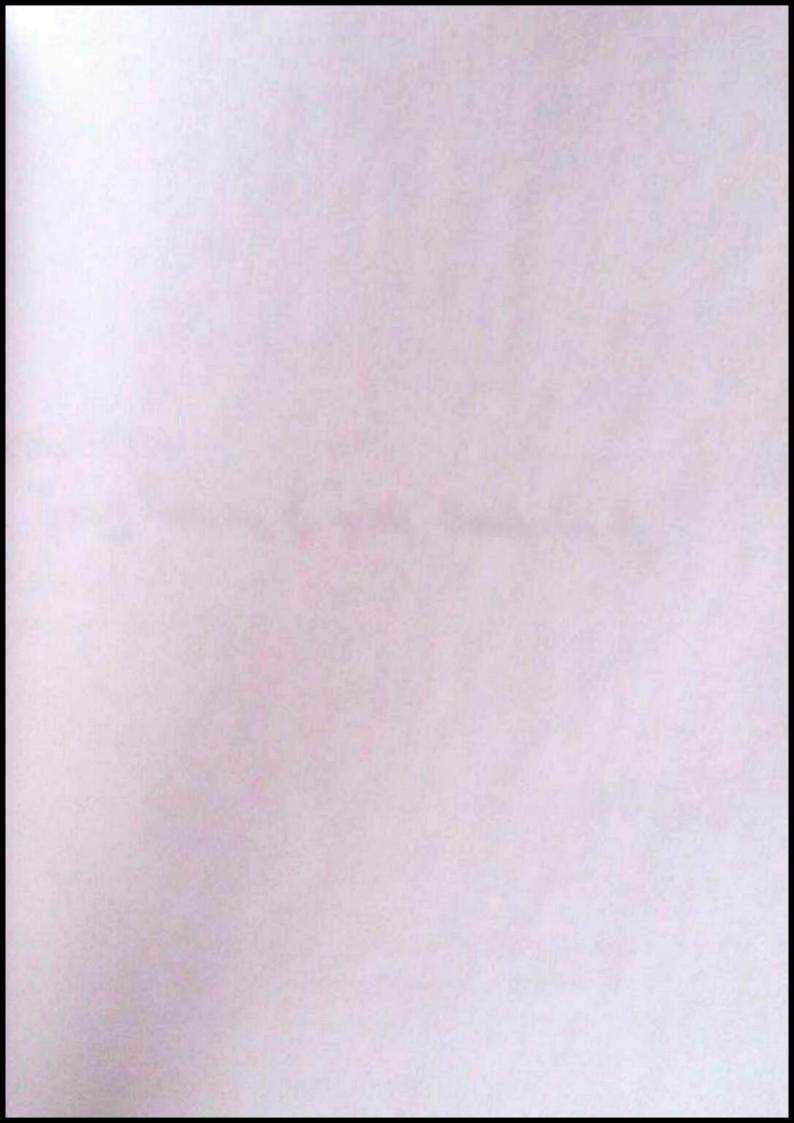

الفعل الأول:

# الأوضاع السياسية و الإحارية

منظومة الدكم

سجال السلطة التركيسة

كان مجال سلطة الإخوة بربروس، عند مقتل عروج سنة 1518، يمتد من جيجل إلى نواهي مستغانم، و من مدينة الجزائر إلى المدية.ظل هذا المجال يـزداد توسعا إلى غايـة أوائـل نواهي التاسع عشر حيث بدأت حركة عكسية فأخذ هذا المجال ينحسر. بفضل ارتباط الجزائر القاسع عشر ديث الذي قدمته هذه الأخد ق مدم أن المجال المحال المعالم ال القرن الله العثمانية و الدعم الذي قدمته هذه الأخيرة، وسع خير الدين مجال سلطته خاصة إلى بالدولة العثمانية و أمكن له أن يقض علم المحمد الإربانية . باللولة الشرقية و أمكن له أن يقضي على الوجود الإسباني في جزيرة البنيون. لكن التوسع من من من مدر البابل بابات الذين أنهما محمد مماكة ... اللكب الأكبر حدث في عهد البايلربايات الذين أنهوا وجود مملكة بني زيان في تلمسان و أنهـوا كـذلك الأنبر وجود مملكة بني حفص في تونس و اقتلعوا الإسبان من بجاية. و لم ينته هــنا العهـد إلا وقـد وجود المراك نفوذهم على الشمال الجزائري إلى غاية الأغواط، ورقلة و تقرت. لكن مناطق هامة في مه المراس و جبال القبائل الكبرى و الونشريس و غيرها من المناطق الجبلية ظلت خارج ببات . نفونهم لقد عرفت عمليات التوسع نوعا من الركود في عهد الباشوات و الآغـوات و انفصلت مهوب الجزائر. حاول الدايات إعادة تنشيط حركة التوسع و خاصة في منطقة القبائل الكبرى، غير أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على مجملها. إن طرد الإسبان من وهران و الرسى الكبير سنة 1792 قد أفقد الأتراك علّـة قبول الجزائريين سلطتهم، و قد تعرضت هذه السلطة العديد من الهزات في أوائل القرن التاسع عشر نتيجة حركات التمرد العديدة في الشرق و الوسط والغرب. ضعفت هذه السلطة ثم تلاشت في الكثير من المناطق، و خاصة في بلاد القبائل و جبال البابور ، الأوراس، الونشريس و غيرها.

باختصار، وجــد الفرنسيون السلطة التركيـة في حالـة التقهقـر و الانحسـار. انتهـت المراسة التي أنـجزها لويس رين، في أواخر القرن التاسع عشر، إلى أن السيادة التركية الفعلية لم تكن تمتد، في سنة 1830، إلا على حوالي 15 مليون هكتار، تقيم عليها 126 جماعة مخزنية و حوالي 104 جماعات من الرعية ( القبائل التي تخضع مباشرة للسلطة التركية) و86 جماعة من الجماعات التابعة أو الحليفة للأتراك. وبما أن هذه الجماعـات الأخـيرة كانـت تتمتع بالاستقلال الذاتي، فهذا يعني أن الأتراك لم يسيطروا سيطرة مباشرة و مطلقة إلا على جماعات الرعية و المخزن، التي كانت تشغل حوالي 8 ملايين من الهكتارات. مع العلم أن

فرنسا كانت تسيطر على ما يقرب 48 مليون هكتار سنة 1886 و هي مساحة الجزائر الشمالية تقريبا (۱). معنى هذا أن الأتراك لم يكونوا يسيطرون، بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة سنة 1830 إلا عسلى حسوالي 30 % مسن الجزائس الشسمالية السحالية أو 6.3 % من كل الجزائر الحالية، أما سيطرتهم الفعلية و المباشرة فهي تمتد على 16 % من الجزائر الشمالية أو 3,3 % من الجزائر كلها.

#### علاقية الجزائر بالدولية العثمانيية

كانت منظومة الحكم التركي في مراحلها الأخيرة تتكون من الداي و الحكومة و الديوان. ظهر نظام الداي إلى الوجود سنة 1671، في إطار مسار يتجه نحو الانفصال عن الدولة العثمانية لجأت الدولة العثمانية ، بعد أن أصبحت الجزائر تابعة لها، إلى تعيين بايلربايا مسؤولا على الجزائر و على كل الأقاليم التي انضوت تحت سلطتها في بلاد المغرب. هذه الأهمية التي أولتها الدولة العثمانية للجزائر و بلاد المغرب نابعة من كون المنطقة تشكل جبهة متقدمة في الصراع بين العثمانيين و الإسبان خاصة في عهد شارل كان. لكن ما إن خف هذا الصراع حتى أسرعت القسطنطينية إلى تفكيك المغرب إلى ثلاث وحدات إدارية هي الجزائر، تونس و طرابلس، على رأس كل منها مسؤول تابع لها مباشرة فألغت منصب البايلرباي. نعتقد أن هذا الإجراء كان سببه خوف الدولة العثمانية من أن تتشكل سلطة قوية في المغرب قد تستقل بالمنطقة. و لعل هذا هو السبب الذي جعل القسطنطينية لا ترمي بكل ثقلها للقضاء على الوجود الأسباني في الغرب الجزائري، فهذا الوجود كان يخدم سياستها.

أصبحت الجزائر تخضع، بعد التفكيك، لباشا تعينه الدولة العثمانية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. لم تكن هذه المدة القصيرة كافية ليتمكن الباشا من فرض سلطته، لهذا كان ينشغل بجمع المال الذي يمكنه من تقديم الهدايا الضرورية لمسؤوليه حتى يُعاد تعيينه مرة أخرى. أهمل بذلك شؤون الإيالة، و برزت الإنكشارية كقوة بيدها السلطة الحقيقية. في سنة 1659 أزاحت الإنكشارية الباشا عن الإدارة المباشرة للبلاد، و أوكلت هنه المهمة للآغا، قائدها العام، الدي كان يعين من طرفها. لم يعد الباشا سوى ممثل السلطان في الجزائر. لم تستطع الإنكشارية المضي قدما لتحدث القطيعة مع القسطنطينية لسببين؛ يتمثل الأول في كون هذه الإنكشارية تجند عناصرها في أراضي الدولة العثمانية؛ و يتمثل ثانيا في رفضها جزأرة السلطة. كانت فترة الآغوات فترة اغتيالات ومؤامرات، بحيث قتل كل الآغوات الذين مارسوا السلطة. لا شك في أن الباشا لم يكن بعيدا عن تلك المؤامرات و الاغتيالات. لم يتم تجاوز الأزمة التي عرفتها سلطة الآغوات إلا بتدخل طائفة الرياس التي أقامت نظام الدايات. على الرغم من الإصلاحات السياسية التي أدخلها الدايات على نظام الحكم إلا أنهم لم يُبعدوا باشا الإصلاحات السياسية التي أدخلها الدايات على نظام الحكم إلا أنهم لم يُبعدوا باشا

القيطنطينية إلا سنة 1711. منذ هذا التاريخ أصبح السلطان يخلع لقب الباشا على الداي نفسه. معنى هذا أن الداي الباشا هو معثل أتراك الجزائر، من جهة، و معثل السلطان من جهة أخرى. ظلت الوضعية على هذه الحال إلى آخر الدايات.

أخرى. يتضح إنن أن أتراك الجزائر لم يكونوا قادرين على إحداث القطيعة النهائية مع الدولة العثمانية، لأن هذه القطيعة كانت تعني تقهقر طائفتهم في الجزائر من الناحية العددية، ماداموا لا يعترفون بالصفة التركية لأبنائهم من الجزائريات و يرفضون مشاركة الجزائريين في السلطة. ما يمكن قوله هو أن أتراك الجزائر تمكنوا من انتزاع الاستقلال الذاتي، و أن السلطة كانت تعبر عن مصالحهم و ما علاقتهم بالدولة العثمانية سوى علاقة تبادل منافع و تضامن في مواجهة العدو المشترك على الرغم من أن الدول الأوربية كانت تتعامل مع الجزائر على أساس أنها ولاية عثمانية. كانت ترسل سفراءها إلى عاصمة الدولة العثمانية و ترسل قناصل إلى الجزائر. و على الرغم من أن الدولة العثمانية كانت تعتبر سكان الجزائر رعاياها، إلا أن السلطة المحقيقية في الجزائر كانت بيد أتراكها، و أن هذه السلطة كانت قادرة على إبرام معاهدات مع بلدان أخرى دون الرجوع إلى السلطان. ماحصل في تونس من تونسة النظام، بالقضاء على بلان أخرى دون الرجوع إلى السلطان. ماحصل في تونس من تونسة النظام، بالقضاء على الانكثارية، لم يحصل في الجزائر، رغم محاولة على خوجة.

### الصداي

لم يكن هناك نظام محدد و مضبوط لتعيين الداي، كما لم تكن فترة حكمه محددة، فالداي يبقى على رأس السلطة إلى غاية وفاته، إن لم يُبعده غيره أو يستقيل. كان هناك نوع من الاتفاق على أن " الأمير (الداي) إنا مات يتولى مكانه الخزناجي و الآغا (آغا العرب) يتولى خزناجيا "، كما يقول الزهار (2). غير أن هذه القاعدة ليست محترمة دائما، فقد يتولى السلطة عضو آخر من الهيئة التنفيذية، وقد يوصى الداي بها لمن يراه صالحا، فقد أوصى علي باشا بالسلطة لمحمد باشا مثلا. وقد يصل الداي إلى سدّة الحكم نتيجة تمرد من الإنكشارية أو نتيجة مؤامرة يدبرها أحد أعضاء الهيئة التنفيذية. بعد أن يُعين الداي بطريقة من الطرق تأتي مرحلة المبايعة من الديوان الأكبر و الشخصيات المتنفذة. يقدم لنا الشريف الزهار صورة عن مبايعة محمد باشا نقدمها هنا كنمونج: في اليوم الموالي لتعيين محمد باشا "قدم الدولاتلي أغني آغة العسكر و كاهيته، و كافة الديوان و المفتيين، و القسضاة، و نقيب الأشراف، أم الوزراء و كافة الديوان و جميع الناس، و لبس الخلعة السلطانية واطلقت المدافي ثم انفض الموكب "(3). بعد التنصيب يُعين الداي باشا من طرف السلطان.

يقول حمدان خوجة: "عندما تنتهي عملية التنصيب (تنصيب الداي) يكلف أحد الأشخاص بالذهاب إلى الباب العالي للإخبار عن وفاة الباشا القديم و قيام الديوان بانتخاب الحاكم الجديد، و بهذه المناسبة تُكتب رسالة تحمل إمضاء و خاتم كل واحد من أعضاء الديوان و خاصة القاضي و المفتي و نقيب الأشراف. و يوافق أعيان المدينة كذلك على هذا الاختيار ويشهدون على مقدرة الشخص المعين ". و يذهب الرسول (آغا الهدية) حاملا هدية لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف فرنك إلى عاصمة الإمبراطورية ليطلب من الباب العالي "أن يعطف على الإيالة ثم يُطلعه على بؤس البلاد و قلة الأموال اللازمة لإقامة الحصون، و يطلب الساعدة و الحماية. عندئذ يقدم الباب العالي للإيالة عتاما حربيا مثل المدافع و البارود و الحبالة، و أخشاب البناء إلى غير نلك، و في بعض الأحيان يزودها ببواخر (بسفن) جاهزة ". و يؤكد حمدان خوجة على أن الهدية المتي قدما تقيله الدايات من البلدان الأوربية. و يمكن تقييم هذه الهدية بمبلغ مليون من الفرنكات. و بالقابل كانت أعطية الباب أكثر أهمية إذ اشتملت حتى على بعض الحراقات " من الفرنكات. و بالقابل كانت أعطية الباب أكثر أهمية إذ اشتملت حتى على بعض الحراقات " جرى هذا التقليد منذ إبعاد الباشا ممثل الباب العالي في الجزائر.

بعد تنصيبه يقوم الداي باختيار أعضاء حكومته كما يحلو له. غالبا ما يتخلى عن أعضاء الحكومة السابقة. يلعب الداي بورا رئيسيا في منظومة الحكم فهو الذي يترأس الهيئة التنفيذية و هو الذي يعين البايات و خلفاءهم و هو الذي يترأس الديوان الأكبر. يقضي جُل وقته في إدارة شؤون الدولة " لأن المراسيم لا تسمح له بالتمتع بالحياة العائلية في داره الخاصة إلا بنصف نهار و ليلة واحدة في الأسبوع "(5). أما بقية الأسبوع فيقضيها في قصر الجنينة. يستيقظ قبل طلوع الشمس، حيث تفتح أبواب القصر أو مقسر الحكومة، و ينزل إلى الديوان لاستقبال الضباط و تناول القهوة. لا أحد من كبار المسؤولين يعود إلى بيته إلا بعد العصر حيث تقفل أبواب الحكومة، و في يوم الجمعة يأتي كبار المسؤولين و الضباط لمرافقة الداي الى المسجد لأداء صلاة الجمعة (6).

لا يمكن للداي أن يحتفظ بزوجته في قصر الحكومة الذي يقضي فيه جل وقته (7) مثله مثل كبار المسؤولين. للداي و لكبار الضباط بيتان، البيت الخاص و بيت النساء. و عند وفاة أحدهم يُصادر البيت الخاص ليصبح من أملاك البايليك، لكن بيت النساء لا يصادر. لهنا يحفظ الداي و كبار الضباط أموالهم في بيت النساء، و أحسن طريقة للحفاظ على الأملاك، في حالة عدم وجود الأطفال، هي أن تُشترى الأملاك باسم النساء و تُسجل لفائدة الحسُبس (8). ما قام به الداي علي خوجة سنة 1817، حين نقل مقر الحكم من الجنينة إلى القصبة، لم يكن محاولة للحد من نفوذ وهيمنة الإنكشارية فحسب بل كان محاولة كذلك لتغيير الراسيم المعقدة التي

كان يخضع لها الداي و كبار الوظفين. لهذا نقل حريمه إلى دار الحكم أين أعدَّ غرفة خاصة كان يخضع لها الداي بابا علي قبله قد قرر يوم الثلاثاء يوم عطلة لكل الموظفين (10). له (9). و كان الداي مترجم، و هو من الأهالي دائما، معمته التي حية الفنيس تروي

(9). و الماي مترجم، و هو من الأهالي دائما، مهمته الترجمة الشفوية الفورية. وله كاتبان الله كالله مترجم، و هو من الأهالي دائما، مهمته الترجمة الشفوية الفورية. وله كاتبان أهليان كذلك، يعرف كل منهما باسم خوجة العرب، و هما مكلفان بقراءة الرسائل المحررة اللائمة العربية و الرد عليها. و له 12 شاوشا من الأهالي، على رأسهم مسؤول يعرف باسم الباش مأوش. من مهام هؤلاء الشواش تشكيل اللجان التي تقوم بمهام داخل مدينة الجزائر، كما يقومون بعمليات الجلد في قصوم بالنسبة للأهالي و المسيحيين. وله مسؤولان عن الطباخين، أحدهما رئيس و الثاني نائب له، و هما تركيان، أما الطباخون فهم من العبيد. كل من له علاقة بالحكومة يتناولو وجبة الصباح في مطبخ الداي، باستثناء الحراس من له علاقة بالحكومة يتناولون كلا من وجبتي الصباح و المساء في هنا المطبخ. نجد في قصر (النوباجية) والعبيد الذين يتناولون كلا من وجبتي الصباح و المساء في هنا المطبخ. نجد في قصر الماي رأبعين عبدا مكلفين بالنظافة و أربعة بسكريين مكلفين بالهام الخارجية و عشرين مياسد (مفردها سايس) مكلفين بالخيول و البغال و سجانا من الأهالي وثلاثة و عشرين رجلا من رجال الحراسة ( النوباجية ) يكونون من الأتراك لا من الكراغلة، يتم اختيارهم من جنود الحاصيات ( النوبات ) لا من جنود المعسكرات ( المحلات ). و نجد في هنا القصر، أخيرا، رئيس الموسيقيين و هو الذي يعرف باسم المهتر باشي (11).

حول مداخيل الداي ، يقول المؤرخ الفرنسي جوليان: "ليس للدايات سوى ما يتقاضاه أعلى الإنكشارية مرتبة و ذلك احتراما لفكرة المساواة النظرية ، غير أن ما يدفعه لهم الموظفون وخاصة البايات عند تسميتهم و هدايا القناصل و الملوك و نصيبهم من الغنائم و أرباحهم من العمليات التجارية التي يمارسونها تدر عليهم مداخيل إضافية وفيرة. إنا اغتيل أحدهم رجعت ثروته و هي طائلة في أغلب الأحيان إلى الخزينة العامة " (12). لقد كان الداي " رجلا ثريا لا يتصرف في كنوزه و أبا بدون أولاد و زوجا بلا زوجة و طاغية غير حر و ملكا لعبيد و عبدا رعاياه "، كما يقول المؤرخ الإسباني خوان كنو (13).

### الحكومسة

يـ ترأس الـداي الحكومـة أو الـديوان الصـغير، و يعـين أعضاءها و يعـزلهم. تتكـون الحكومة، حسب ما أورده بارادي، من العناصر التالية :

1 - الخزناجي: و هو بمثابة الوزير الأول، مكلف بالخزينة و هو الوحيد الذي يدخلها بعد ان يستلم المفاتيح من الداي. و للخزناجي أهمية كبرى في النظام التركي، لأن هنا النظام قائم على جمع المال و توزيعه فقط، خاصة بعد خروج الإسبان من وهران و المرسى الكبير.

2 ـ المحلة أغاسي أو آغا العرب ( الباشاغا )، و هـ و الـ وزير الثاني، يقود القوات البرية، و يدير دار السلطان، باستثناء مدنها الكبيرة.

مبرية ، ويعير على المنطقة المعلى المنطقة والمنطقة والمنطقة

4 ـ البيت مالجي، المكلف بجمع التركات التي لا وارث لها، و هو مكلف كذلك بثياب
 عبيد الداي، و يشترط في البيت مالجي أن يكون أعزبا.

5 - وكيل الحرج، و هو مكلف بمسائل البحرية، أما قيانة الأسطول فهي موكلة لأحد
 رياس البحر يعرف باسم القبطان.

6 - الكتاب، و هم أربعة: الأول، و يسمى المكطعجي و هو مكلف بدور أو ثكنات اليولداش و العسكر، و كل أملاك و عوائد البايليك، الثاني، و هو المسمى باش دفترجي، يصك النسخة الثانية من سجل دور الفرق العسكرية، الثالث، و هو الذي يصك النسخة الثانية من دفتر أملاك و عائدات البايليك، الرابع، و يسمى خوجة العشور، مكلف بسجل الديوانة الخاص بكل ما يأتي من البلاد المسيحية.

7 ـ وكيل الحرج الكبير، مكلف باستلام و خزن زيت البايليك و لـ مساعـ د يعـ رف
 باسم وكيل الحرج الصغير.

المتمعن في تركيبة هذه الحكومة يجد أنها حكومة تنحصر مهمتها في جمع المال والحربية. فالشؤون الخيرية أو الخدمات الاجتماعية و الثقافية و التربوية و الاقتصادية ليست من مهام السلطة، فالمجتمع هو الذي ينظم هذه الشؤون بنفسه.

#### الديسوان

نفرق هنا بين الديوان الكبير و ديوان الإنكشارية، فهذا الأخير يتكون من ضباط الإنكشارية مثل جموع البولكباشي و جموع الأوضة باشي و غيرهم. و قد لعب هذا الديوان الأخير دورا كبيرا في توجيه سياسة البلاد في عهد الباشوات إلى أن أصبح هو القوة الفاعلة الرئيسية في أواخر هذا العهد. ثم غدا مباشرا للسلطة بنفسه في عهد الآغوات. لقد حاول خضر باشا أن يحد من سلطته سنة 1595 لكنه لم يفلح في ذلك. في عهد الدايات تعرض هذا الديوان لضربات عديدة أعنفها تلك التي وجهها له على خوجة سنة 1817. في الوقت الذي كان يفقد فيه هذا الديوان نفوذه كان دور الحكومة أو الديوان الأصغر يتقوى إلى أن أصبح هو السلطة الحقيقية شكلا.

الديوان الأكبر مجلس واسع جدا يضم حوالي سبعمائة عضو أغلبيتهم صن العسكر (١٥) و البقية هم أعضاء الحكومة و شواش الداي و العلماء و الوجهاء و نقيب الأشراف وضباط البحرية و غيرهم. كان الديوان هذا يلعب دورا هاما في بداية عهد الدايات غير أن هذا الدور أخذ يتراجع إلى أن أصبح، في أواخر العهد التركي يقتصر على تقديم المشورة للهيئة التنفيذية و المحادقة على اختيار الداي.

# المنظومة الإدارية

الإدارة الإقليمية

يعود التقسيم الإداري الإقليمي، الذي ظل قائما، دون تغيير جوهري إلى نهاية العهد التركي، إلى عهد حسن باشا بن خير الدين، الذي قسم البلاد إلى أربع مقاطعات هي دار السلطان و بايليكات التيطري، قسنطينة و الغرب.

روعي في إقامة دار السلطان العامل الجغرافي، فهذه المقاطعة تضم المنطقة السهلية، المتيجة و الساحل، الواقعة بين البحر و الأطلس التلي، و العامل السياسي المتمثل في ضمان أمن السلطة المركزية في مدينة الجزائر. إذا كان بايليك الشرق و بايليك الغرب قد فرضتهما الحاجة الإدارية، و لهما وحدة إدارية مننذ العهدين الحفصي و الزياني، باعتبار الأول كان تابعا للإدارة الحفصية و الثاني كان تابعا للإدارة الزيانية، فإن بايليك التيطري الضيق قد فرضته المسألة الأمنية، فهو الدرع الواقي لدار السلطان من أخطار حركات قبائل الجنوب دائمة التهديد للشمال لهذا وضع لبايليك التيطري نظام خاص، فصلت بموجبه مدينة المدية، عاصمته، عن باقي الإقليم و وضعت تحت سلطة حاكم لا يتبع الباي بل يتبع مدينة المدينة الجزائر.

دار السلطان هي أصغر المقاطعات و أكثرها تميزا. إنها مقاطعة تابعة مباشرة للسلطة المركزية، في مدينة الجزائر. تضم جغرافيا المدن الخمس الهامة الجزائر البليدة، القليعة، شرشال و دلس و أوطانها، و هي تخضع في تسييرها لقادة أتراك. خارج هذا الإقليم نجد عددا من القبائل تتبع الجزائر رغم وقوعها جغرافيا في باقي المقاطعات. لقد وضعت هذه القبائل تحت إدارة آغا العرب أو خوجة الخيل، و هي إما قبائل محاربة ( أجواد ) أو قبائل تابعة أو حليفة (16)، الأمر هنا يتعلق بقبائل في بايليك التيطري و بايليك الغرب بصفة خاصة.

يقود المحلة أغاسي (الباشاغا أو آغا العرب أو الآغا ببساطة) و هو القائد العام للقوات البرية، بما فيها الإنكشارية، الحملات العسكرية الإستثنائية، فيصبح البايات، في هذه الحالة تحت إمرته. هذا الآغا هو المكلف بإدارة ريف دار السلطان، لكن إدارته و سلطته لا تمتد إلا إلى الأهالي، فالأتراك و الكراغلة لا يخضعون له، لكنه في إمكانه أن يرسل أحدهم إلى الداي ليصدر عقوبة في حقه (17). آغا العرب هو و حده الذي يقرر عقوبة الإعدام في حق الأهالي، لكن صلاحية تقرير هذه العقوبة أسندت بصفة استثنائية لقائد سباو و قائد السبت كذلك. كل القادة في دار السلطان يتبعون آغا العرب باستثناء قائد مدينة البليدة أو حاكمها (18).

تخضع البايليكات الثلاثة لموظفين مستقلين عن الآغا من الناحية الإدارية. على رأس كل بايليك باي يعينه الداي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إن لم يُتخل عنه قبل انقضاء المدة القررة. ما الباي سوى أكار، يأخذ على عاتقه أو يتكفل بإدارة المقاطعة و هو يتمتع بصلاحيات واسعة، و لا يخضع لأية مراقبة منظمة، ماعدا باي التيطري الذي يراقبه حاكم مدينة المدية، المكلف بإدارة المدينة. لكي يُعاد تعيين الباي مرة أخرى لابد عليه أن يرضي الداي و حاشيته من الوزراء و المحظوظين بالهدايا، و هذه الهدايا ضرورية للتعيين في الوظائف الإدارية في السلطة التركية. حتى الباشوات كانوا يقدمونها للسلطان بصفة مباشرة، كما كان الدايات يدفعونها بطريقة غير مباشرة.

في كل ثلاث سنوات يأتي البايات وجوبا إلى مدينة الجزائر بصفة شخصية. يأتي باي التيطري ثم باي الغرب ثم باي قسنطينة. و يأتي خلفاء البايات إلى العاصمة كل ستة أشهر يأتي هؤلاء جميعا إلى الجزائر لتقديم الدنوش أو الهدايا والضرائب. لقد أورد بارادي وصفا لدنوش باي معسكر سنة 1788، نلخصه نحن في التالي : حمل باي معسكر الضريبة على ظهر ستين بغلا، كل بغل يحمل ألفي بياستر، وكانت البغال مرفوقة بالخيول التي منها ما يقدم للبايليك و منها ما يقدم هدايا لكبار الإيالة. كان يتقدم البغال و الخيول عدد من العبيد الزنوج (ذكور و إناث) يتراوح عددهم بين 30 و 40 عبدا ، وهم هدايا لكبار رجال الإيالة كذلك، و 80 عبدا مسيحيا من وهران، 60 منهم للبايليك و 20 هدايا لكبار للشخصيات. كان الباي، و هو في طريقه إلى قصر الداي، يلقي بالنقود على السكان الشخصيات. كان الباي، و هو في طريقه إلى قصر الداي، يلقي بالنقود على السكان الذين كانوا ينتظرون قدومه. يُقبَل الباي يد الداي، و يرحب به هذا الأخير ويلبسه قفطانا، و بعد ثلاثة أيام يلبسه قفطانا آخر. يقضي الباي ثمانية أيام في المجزائر (19). يغادرها بعد أن يقدم الهدايا و الضرائب.

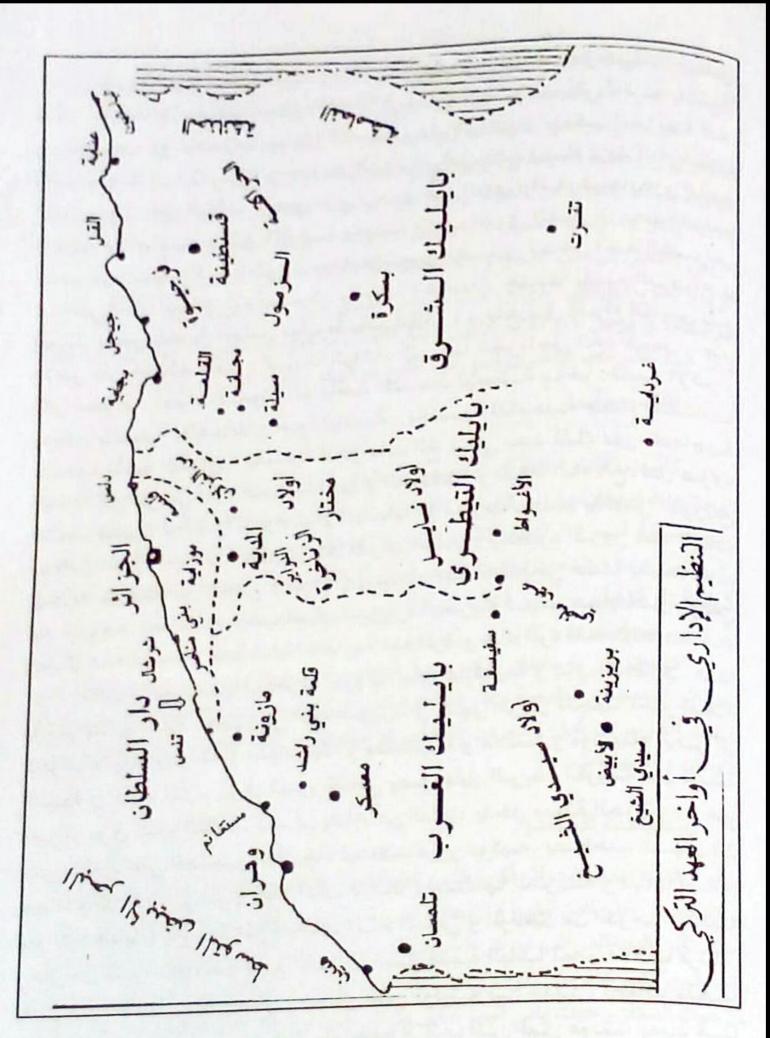

لقد وصف والزين استرهازي دنوش باي وهران، نسجل هنا ما يتعلق منه بالهدايا. يقول استرهازي: " في يوم الوصول بأتي أوضة باشية وبولكباشية نوبات (حاميات) القصبة و دار الباشا ( لم تكن الخزينة قر نُقلت بعد إلى القصبة) و شواش الباشا و أصحاب المقام لزيارت خيرل الليل يدخل البولكباشية البهو الذي يجلس فيه الباي رفقة خوجاته وإمامه و قائد مكاحليت. يبقى الأوضة باشية والشواش في الخارج. بعد تقديم التحيات المعهودة من طرف بولكباشيين اثنيين يدخل أحد الشواش فينحنى أمام الباي ثم يفرش سجادا ( فوطة). عندها يقدم الباي أحد العبيد يحمل خمسة أكياس مملوءة بالسلطاني، و يأخذ في إفراغ الكيس تلو الأخر على الفوطة قائلا: لسيدنا الباشا، ليسيدنا الخزناجي الخ، كيس واحد لكل عضو من أعضاء الديوان، ثم يأخذ السجاد ليعوضه بآخر. نفس الإكرام يتجدد بالنسبة للآغوات و البولكباشية، بالنسبة للكبجية حكام الثكنات، بالنسبة لأئمة السراي، بالنسبة للخوجات الخ.يـأتي بعـد ذلـك دور خدماجيـة الباشا: كل موظفي داره من البوابين و الحلاقين و سقاة الماء الخ، كـل هـؤلاء الناس يأتون ليطلبوا العوائد أو الهدايا الإجبارية. حين ينتهي التوزيع يُستقبل الباي الحامل للدنوش من طرف الباشا. ينتظره المزور عند الباب ليجرده من يطغانه الذهبي ( سيفه ) و يستلم منحة سلطاني عندما يعيـده إليـه عند خروجه. بعد ذلك يــذهب البـاي لـــزيارة البحريــة فــيقدم هـدايا لكــل مـوظفي وعمال هذه المؤسسة. إنها هدايا اختيارية هذه المرة، و هذه المرة فقط "(20).

نفس ما يقوم به باي الغرب يقوم به باي قسنطينة و باي التيطري. هذا الأخير يغادر المدية، حين يأتي عام الدنوش، في شهر أفريل متجها نحو مدينة الجزائر متبوعا بشواشه و صبايحيته و مكاحليته و علالمته و موسيقاه. يصل إلى البليدة في اليوم الأول، و في اليوم الثاني يصل عين الربط،القريبة من مدينة الجزائر، و هو الجزائر، و في اليوم الثالث، بعد أن يصله أمر الداي، يدخل مدينة الجزائر، و هو يلقي بالنقود على الجمهور الذي جاء ليشاهد مرور موكبه. يصطحب الباي 20 يلقي بالنقود على الجمهور الذي جاء ليشاهد مرور موكبه. يصطحب الباي 20 حصانا و 60 ألف بوجو ( 108 ألاف فرنك ) ليسلمها للخزينة و مبلغا مماثلا كعوائد ( هدايا ) يوزعها على أصحاب المقام السامي و الموظفين من الدرجة الثانية و على كل خدم الداي، بمن فيهم الحلاق. تبلغ هدية الباشا ثمانية آلاف فرنك. مقابل هذه الهدايا يستلم الباي، كدليل على توليته من جديد، يطغانا مذهبا وقفطانا مطرزا بالذهب يلبسه خلال تواجده في الجزائر. قبل عودته يعيد هذا

القفان و تُعطى له قندورة.خلال الأسبوع الذي يقضيه في العاصمة، يحل كل يوم ضيفا على أحد كبار المسؤولين من أمثال الخزناجي و الآغا و خوجة الخيل و وكيل الحرج.(21). كل باي يرسل خليفته إلى الجزائر صرتين في السنة. يأتي خليفة باي التيطري إلى هذه المدينة في أفريل، و في نهاية الخريف. يبقى بها مدة أسبوع، مثل الهاي، يستلم يطغانا من الفضة. يحمل إلى العاصمة 24 ألف بوجو ( 43 ألف فرنك )، كما ينقل معه ستة أحصنة، و يسلم خزينة الدولة 24 ألف بوجو. في دنوش الربيع يُحضر كل من الباي و الخليفة 80 قلة ( جرة تحمل 480 رطلا ) من النابدة المذوبة لموظفي الدولة، كما يرسل الباي كل سنة خمسمائة خروف إلى العاصمة، و يرسل كل ثلاثة أشهر مبلغ 2100 بوجو مع سياره ( صاحب البريد) هذا عدا الضرائب الأخرى التي لها طابع مركزي (22)، كما سنرى لاحقا.

كانت الإدارة التركية على المستوى المحلي بسيطة. تناسب وضعية المجتمع فالمدينة لها إدارتها و القبائل لها إدارتها و المناطق التي تجاوزت نظام القبيلة لها إدارتها. تقوم الإدارة المحلية، مثل الإدارة الإقليمية على ركيزتين هما؛ ضمان دخول الضريبة إلى الخزينة؛ و ضمان خضوع الرعية الملطة المركزية.

دار السلطان

كانت دار السلطان تتكون ، في أواخر العهد التركي، من مدن هامة هي الجزائر البليدة ، القليعة ، شرشال ، دلس و تنس ( هذه الأخيرة كانت تتبع بايليك الغرب من قبل ) ، و من الفحص أو ضاحية مدينة الجزائر و من عدد من الأوطان و القيادات.

### 1. مدينة الجزائر

كانت مدينة الجزائر أكبر المدن الجزائرية، في العهد التركي. تضم أكبر عدد من السكان، وهي أكثر المدن تطورا و ازدهارا. فهي تحتوي على أكبر ميناء للقرصنة، وهي عاصمة البلاد، تأتي إليها الضرائب من كل الجهات، كما يأتي إليها الجزء الأكبر من غنائم البحر والبر. فيها أكبر عدد من الأتراك و أكبر عدد من البحارة و الإنكشارية وهي أكثر المدن تنوعا من حيث السكان، حيث يأتي إليها الناس من كل جهات البلاد. كان للأندلسيين تأثير كبير

عليها. يقول حمدان خوجة: "وقد ساعد وجود الأندلسيين في الجزائر مساعدة كبيرة على تنظيم الحكومة ". كان على رأس مدينة الجزائر " شيخ الدينة يساعده مجلس بلدي. و من اختصاصاته المحافظة على الأمن و النظافة و العمل على توفير كل ما من شأنه أن ينفع الدينة كما كان مكلفا بجمع الضرائب، و كانت في ذلك الوقت تُفرض على الحوانيت، فيدفع كل حانوت شهريا حوالي ستة " سوردي " من سوارد فرنسا " (23).

كان يعمل تحت إشراف شيخ البلد أو شيخ الدينة أمناء الحرف المختلفة وكانوا يعملون جميعا بالتنسيق مع نقيب الأشراف الذي تعينه السلطة التركية من إحدى العائلات المرابطية (24). و أما شيخ البلد فكان يُعين دائما من بين العرب (25). كانت صلاحيات شيخ البلد محدودة في الحقيقة، فهي تقتصر على بعض الخدمات الموجهة للحضر، فالأشغال العمومية مثلا لم تكن كلها من مهامه كانت هناك عقارات مداخيلها موقوفة على صيانة طريق أو أكثر، و عقارات أخرى مداخيلها موقوفة على صيافة طريق بتسيير تلك العقارات والطرق و كان للقنوات و كل ما يتعلق بالماء إدارة خاصة يسيرها مسؤول يعرف باسم قائد العيون. و كانت هذه الإدارة تشكل نوعا من الجمعية. كانت هناك عقارات مداخيلها مخصصة للماء لا يدريها قائد العيون، بل يديرها شيخ البلد أحيانا، و يديرها أحيانا أخرى وكلاء مكلفون بإدارة العقارات الموقوفة تحديدا على حنفيات معينة، أو ترع الماء (26).

لا كانت الأموال المحصلة من الضرائب لا تعود على السكان أبدا، لا في شكل خدمات ولا في شكل إعانات، فإن المجتمع كان ينظم نفسه لمواجهة حاجياته. كان هنا التنظيم يأخذ شكل جمعيات مستنوعة. كان لدينة الجزائر سنة 1830 حوالي سبع جمعيات هي جمعيات الطرق و المياه و المساجد و مكة والدينة و جوامع، أو قباب المرابطين، و الأندلسيين والانكشارية.

بالنببة للساجد التي بلغ عدها حوالي 103 (14 منها كانت مساجد حنفية و البقية مساجد مالكية )، كانت تسيرها جمعيتان؛ واحدة حنفية و أخرى مالكية و الجمعيتان تملكان عقارات عديدة داخل الدينة و خارجها، مداخليها موقوفة على تلك المساجد، يسيرها الفتون و الوكلاء. أما جمعية مكة و الدينة فكانت لها أملاكها المختلفة: والأملاك التي تُستعمل مداخيلها في مساعدة الفقراء الذين يستفيدون من النقود و الخبز والأملاك التي تُستعمل مداخيلها في صيانة الصروح الدينية في مكة و الدينة. و تُرسل هذه الماخيل إلى مكة و الدينة كل سنة والأملاك التي توجه مداخيلها لصيانة الصروح الدينية في مدينة الجزائر. بالنسبة لجمعيات جوامع أو قباب المرابطين أو بعبارة أخرى أضرحة المرابطين أو الأولياء فإن مداخيلها الناتجة عن العقارات الموقوفة عليها أو الهبات النقدية تستعمل في صيانة الأضرحة، إضاءتها و توفير أسباب العيش للوكلاء و الطلبة (27).

لقد تضامن الأندلسيون فيصا بينهم، منذ نووحهم من إسبانيا إلى مدينة الجزائر. المنترى أغنياؤهم عقارات كثيرة و أوقفوا مداخيلها على مساعدة فقرائهم و كانت هذه الأملاك من طرف وكيل أندلسي. (28).

مهيرة كان سكان مدينة الجزائر مُنتظمين في طوائف إثنية أو جهوية أو دينية. من بين هنه الطوائف نذكر البراني و بني ميزاب و اليهود. مع العلم أن هذه الطوائف غالبا ما تنطبق على الطوائف المهنية أو الحرفية. فالطائفة تكون إثنية و حرفية في الوقت نفسه.

الطواسة البراني جماعات صن الأهالي حديثي الإقامة في مدينة الجزائر، مقارنة بالحضر. يأتون إلى المدينة بحثا عن العمل نجد فيهم الأغواطيين، البسكريين، قبائل مزيقة الخ. نظمهم الأتراك في مجموعات يسيرها أمناء مسؤولون أمام البايليك، و بهذه الطريقة أمكن للسلطة التركية مراقبتهم و تسييرهم الملفت للانتباه أن السلطة التركية رفضت تنظيم الوافدين من منطقة القبائل، باستثناء من جاء منهم من مزيقة. هذا يعني أنها رفضت الاعتراف بوجودهم في المدينة، و كان هؤلاء يعملون حمالين و يمارسون مهنة الكيل و الميزان في الرحبة (السوق) (29).

الله كان بنو ميزاب يشكلون مجموعة منعزلة. يملكون كل الطاحن و الخابز و الحمامات العامة في مدينة الجزائر. كما كانوا يحتكرون بيع اللحوم، و يتمتعون بامتيازات مقارنة بالأهالي (30). في رسالة مؤرخة سنة 1835، أرسلها وجهاء بني ميزاب في مدينة الجزائر إلى الجنرال الفرنسي رابتال، أوضحوا أن امتيازاتهم تعود إلى عهد حسن آغا، الذي كافأ الطائفة لخدمات قدمتها أثناء حملة شارل كان على مدينة الجزائر سنة 1541، كما تتعرض الرسالة إلى مهام الأمين، أمين الطائفة، الذي هو وحده الكلف بالشرطة بين أفراد الطائفة، فله أن يضرب أو يسجن أي عضو من أعضائها، و هو وحده الكلف بالشرطة بين أفراد الطائفة، فله أن يضرب أو يسجن الواردة في الرسالة و المتعلقة بحملة شارل كان تبدو غريبة، و لعل حمدان خوجة محق حين أعاد امتيازات طائفة بني ميزاب إلى خدمات قدمها هؤلاء للسلطة سنة 1630، حين كانت هذه السلطة تواجه تمرد الكراغلة (32)، التمرد الذي تعرضنا له سابقا.

كان بنو ميزاب مدينة الجزائر ينتمون إلى قبائل واحات غرداية و مليكة و بونوار والعطف و بني يزغن.كان لكل جماعة مقدمها،أما الرئيس أو الأمين،الذي يمثل كل المزابيين فكان دائما من غرداية، و لا يوليه البايليك هذه المسؤولية إلا مقابل هدايا معتبرة،تقدم للداي وللمسؤولين الرئيسيين. هذا يعني أن المسؤولية تُشترى شراء. يلتزم هذا الأمين بتوفير اللحم للإنكشارية و إعارة دواب النقل الضرورية للأشغال الحكومية، و في المقابل يستلم من مواطنيه ضرائب و رسوما تتمثل في: الأجسرة و هي 400 بوجو ( البوجو حوالي 1.85 فرنك ) تـُقدم له من رعاياه في شهر رمضان حق الصباط، و هو ضريبة على الحوانيت و المطاحن و الحمامات و القصابات و يدفعها قادة الحمير كذلك. هذا إضافة إلى الغرامات الـتي يفرضها على مواطنيه

الخالفين للقوانين. مقابل هذه الحقوق يلترم الأمين بإيواء و إطعام المزابيين الذيب يعرون بمدينة الجزائر لعدة أيام، و كذلك الشأن بالنسبة للذين يأتون للإقامة الدائمة في الدينة كان بمدينة الجزائر لعدة أيام، و كذلك الشأن بالنسبة للسلطة التركية، لأن أفرادها كانوا تجارا لهم علاقات لطائفة بني ميزاب أهمية كبيرة بالنسبة للسلطة التركية، لأن أفرادها كانوا تجارا لهم علاقات واسعة بالجنوب و بلاد السومان. فكانوا أحسن العناصر التي تجمع المعلومات و تقدمها لها (33).

واسعه بالبعوب وبدر المرافق الجزائر، و هم من أهل الذمة و أجانب كذلك، إلى نفس النظام الخضع البعود في مدينة الجزائر، و هم من أهل الذمة و أجانب كذلك، إلى نفس النظام الطائفي لبني ميزاب تقريبا، تختار الطائفة أمينها الذي يعرف باسم القسيس، و يصائق الباشاعلى الاختيار. يتكفل المجمع الديني اليهودي بجمع الضرائب من الطائفة ليقدمها إلى البايليك لقد أورد هايدو أن الطائفة اليهودية كانت تدفع للباشا، في أواخر القسرن السائس عشر، 1500 بوبلة ( 2475 فرنك ) سنويا و أن المجمع الديني كان يوزع هذا المبلغ على أفراد الطائفة من بون تدخل السلطة. كان لليهود بور هام في مدينة الجزائر، لا يقل عن بور بهني ميزاب، فهم الذين يشترون غنائم القرصنة فيعيدون بيعها للمسيحيين، محققين بذلك أرباحا طائلة، و هم الذين يحتكرون ضرب النقود الذهبية و الفضية و البرونزية. كان لهم الحق في ممارسة عبادتهم، و لهم معبدان في حييهم، يجتمعون فيهما يوم السبت، و لهم الحق في تعلم العبرية التي كانوا يكتبونها بالحروف العربية (34).

كان لدينة الجزائر نظام للشرطة. هناك ضابط للشرطة يعرف باسم جراح باشي، و هسو إما كرغلي و إما تركي ينظر في كل الخصومات التي تقع بين الأتراك و الأهالي و اليهود المسيحيين. و هو غالبا ما يغتني بسرعة نتيجة الرشاوى التي يحصل عليها. في الليل يقود ضابط تركي يعرف باسم كلجي باشي الدورية الليلية. له الحق في أن يجلد الأهالي و اليهود في وسط الدينة، كما يمكنه أن يوقف و يعاقب كل تجمع باستثناء تجمعات الاحتفالات. لا يمكن لهنا الضابط أن يسلط عقوبة على الأتراك. هناك دورية ليلية أخرى يقودها المزور، و هو من الأهالي، ودوريته تتعلق بهم. يمكنه أن يوقف من ارتكب مخالفات أو وُجد بعد صلاة العشاء بدون مصباح. المزور مكلف بالعاهرات كذلك، يفتشهن و يدفعن له مبلغا من المال في كل شهر قمري مصباح. المزور مكلف بالعاهرات كذلك، يفتشهن و يدفعن له مبلغا من المال في كل شهر قمري اعفاؤهن من دفع المبلغ. إذا وُجدت امرأة مسلمة مع مسيحي فإن المزور يحكم عليها بالإعدام أعقاق يقوم قائد الزواوة بدورية أخرى عند الفجر. هذا و كان في مدينة الجزائر مسؤول يعرف باسم قائد الزوبية, و هو تركي مكلف بمراقبة نظافة الشوارع و الطرق (35).

# 2. وطن القمص

يحيط هذا الوطن أو الدائرة الإدارية بمدينة الجزائر و يتكون من سبعة فحوص أو مناطق هي: زواوة، بوزريعة، بني مسوس، عين الزبوجة، بير خادم، القبة و الحامة (36). هذا الوطن لا يتكون من قبائل كما هو الشأن في الأرياف بل يضم جماعات إدارية موزعة على الفحوص و الأحياء التي تتكون من عدد من الأحواش أو بيوت النزهة، أو صزارع أو كفر للناس الفقراء. الكثير من الأحواش كانت بيد عائلات الإنكشارية و منها ما كان بين أيدي مرابطين صغار، كانوا يتدخلون لدى السلطة التركية (37). كان وطن الفحص صن أحسن الناطق الريفية تطورا و رخاء، و لقد أبدى الأوربيون " إعجابهم بتلك المنازل الريفية التي كانت تنتشر على المنحدرات المواجهة للبحر بفحص باب عزون، أو بأعالي بوزريعة وهضاب الأبيار ومصطفى والقبة أو منعرجات أودية بئر خادم وبير مراد رايس او بجهات دالي إبراهيم و تقصرين "(38). و كما هو الشأن بالنسبة لأرياف دار السلطان، فإن الفحص كان يخضع لآغا العرب و ينوب عنه قائد يعاونه المقاتلون المعروفون باسم شرطة الأعياد (39). هذا و نجد في الفحص عناصر بشرية متنوعــة، مثل الأتراك، الكراغلة، الحضر، الأوربيين و اليهود و عمالا صن القبائليين. لذا فإن وطن الفحص هو امتداد لمدينة الجزائر من الناحية البشرية و من الناحية الحضرية.

#### 3 . وطن بني فليـل

يشمل هذا الوطن ساحل الجزائر و المتيجة، بين الحراش و وادي تيحميمين في الشرق ومزافران و الشفة في الغرب. إضافة إلى تلك الجماعات التي كانت تقطن هذه المنطقة، أقام الأتراك في القرن السابع عشر ست جماعات أخرى هي زمامة، سيدي موسى، بني كينة، عمروسة، تفشة و بوينام (40). في هذا الوطن نجد مجموعة من الأحواش: بابا علي، الشرفة، الشاوش، غيلان، المعصومة، ابن الشريف، سركاجي، ابن عيسى، الغربة، الخ. في هذا الوطن تقع بوفاريك و البليدة، و هذه الأخيرة لا تتبع الوطن إلا جغرافيا، إذ كانت تخضع من الناحية الإدارية لحاكم (41). و كان قائد هذا الوطن هو أكبر قائد بين قادة الأوطان (42).

#### 4 . وطن السبت

يقع وطن وادي السبت بين السبحر و مزافسران و الشفة و وادي مسرار ووادي الناضور، غربا، و الجبال جنوبا. يتكون من خمس جماعات، أربع منها من الرعية هي: أولاد حميدان، بني علال، الزناخة، حجوط السواحلية، حجوط اللواطة، وتشكل هذه الجماعة الأخيرة مخزنا (43).

#### 5.وطن بنبي موسى

يقع بين الخندق في الشمال و الحراش في الغرب و بني سليمان في الجنوب و وادي سمار في الشرق. يضم سبع جماعات في السهل هي شرابة، الحميرات، أولاد سلامة، المرابع الشراقة، المرابع الغرابة، أولاد أحمد و بني وغلي، و سبع جماعات في الجبل هي بني عطية، شغيو، بني خشريط، بني محمد، بني عزون، بني تاشفين و بني جليل (44).

#### 6.وطن المشبة

يقع بين البحر و مصب الحراش في مرسى الحاجز و وادي مرجة و يسر في الشرق، و وادي سمار في الجنوب. في هذا الوطن نجد خشنة السهل ( هراوة، أولار هداج، المرجة، أولاد بسام، أولاد ساعد، شعر بن جنان، زروالة، أولاد أيوب، المساردة، بن كنون، تالة أو القصر، بن زاية، مصيورة، بني مستينة ) و خشنة الجبل ( بني عيشة، بني عمران، دبارة، بوتقوبة، بني خليفة ). (45).

#### 7 - وطن اليسر

و يضم الدروج، يسر جديان، يسر الغربي، يسر أولاد سمير، أولاد موسى، تورة و الكدين (46).

#### 8 . وطن سباو (قيادة سباو)

ظلت قيادة سباو تابعة لبايليك التيطري إلى سنة 1769، فبعد تصرد فليسة في هذه السنة نُقلت إدارة سباو إلى دار السلطان. و كانت تضم بني خلفون، فليسة أم الليل، بني طور، مدينة دلس، وادي الحمام، بني عيسي، بني دوالة، بني زمنزر، بني بطرونة، بني خليفة، وجزء من المعاتقة ـ كما رأينا سابقا. و كانت بوغني تتبع

فيادة سباو. كما كان قائد سباو " هو الذي يسمي " قائد يسر إلا أن الآغا " هو الذي بتصرف فيه " (47).

على وطن من هذه الأوطان كان يسيره قائد تركي، و كل منطقة أو جماعة كل ولك . يسيرها شيخ، و في بعض المناطق أو الجماعات الكبيرة نجد لكل شيخ شيوخا، و كل يسيرها ثبية متعون آغا العرب (48). هؤلاء القادة يتبعون آغا العرب (48).

هؤلاء العالم أدركته الحملة الفرنسية هو الأغا إبراهيم إذا استثنينا الفترة آغا العرب أدركته الحملة الفرنسية هو الأغا إبراهيم إذا استثنينا الفترة آخر اعا الحر. القصيرة التي كلف فيها باي التيطري مصطفى بومزراق لقد عين الفرنسيون بدورهم القصيرة التي القصيرة التي المركايب، ثم خلعـوه و وضعوا مكانه الفرنسي مــوديري في المرتبي مــوديري في المرتبي مــوديري في فيفري 1831 (49).

كانت هناك جماعات أخرى في دار السلطان تدخل في عداد قبائل المخزن

العسكرية التي لها إدارة خاصة تختلف عن إدارة قبائل الرعية، مثل حجوط العسكري المحموط السهل، و هم خليط من الأجواد و المغامرين و أصحاب اللواطف المرارعين و الخدم المنزلي و كبار ضباط الداي، و هم موزعون في وطني السبت و بني خليل و سوماطة و بوحلوان و موزاية. و مخون الزواتنة وصي المامر و زمول بني هارون و حرشاوة و عبيد أقبو و شعبة العامر (مربط)، و زمالة عين الزاوية (غشتولة) و اينزليون، و قبيلة بني سليمان (يس) الصبايحية التي ضُم إليها أتباع زاوية طورطاتين الخ (50). من بين قبائل المخـزن الوافدة على دار السلطان نذكر عريب التي أقامها الأتراك في المنطقة.

كانت هناك جماعات أخرى في دار السلطان، تدخل في عداد الحلفاء أو الأتباع حسب تصنيف لويس رين، مثل منطقة نفوذ أولاد سيدي علي مبارك في القليعة و لأولاد سيدي على مبارك المرابطين نفوذ في أوطان الفحص و السبت و بني خليل. و بنو مناد المتيجة و بنو مريت ومنطقة نفوذ زاوية طورطاتين التي كان يسيطر عليها اولاد محي الدين و لـد سيدي تـواتي، ومنطقة نفوذ زاوية سيدي سالم و مرابطوها هم سادة القبيلة الكبيرة بني جعد، و القبيلة الكبيرة إيفليسن أم الليل ( فليسة )، التي كانت تحت القيادة الوراثية لأولاد بن زعموم منذ 1769 (51). و معلوم أن ابن عيسى البركاني خليفة الأمير عبد القادر كان أحد مرابطي زاوية

سيدي سالم.

من الجماعات الحليفة للأتراك في دار السلطان نجد كذلك قبائل بني هني و آيت خلفون و آيث عزيز و القبيلة الكبيرة آيت واغنون والقبيلة الكبيرة إيفليسن البحر ( فليسة البحر) و آيث غبري و قبيلة المعاتقة و قبيلة إيبترونن و آيت خالفة و زاوية بوهينون و أيث منزنزر وزاوية آيث إسماعيل الرحمانية و قبيلة آيث صدقة (52). من القبائل المستقلة تماما عن السلطة التركية في دار السلطان، نذكر القبيلة الكبيرة آيست جناد التي لم يتمكن الأتراك من أخضاعها فسالموها منذ 1826 و أعراش إيزرفاوين و إيسعزوزن وآيث تيغسرين و إيسجرمانن و آيث حسان و إيسغسيل نزكري و آيث فليك و آيث شايب و آيث خليلي و آيث فراوسن و القبيلة الكبيرة آيث إيراث و مثيلتها إيغاواوين بشقيها آيث بسترون وآيث منغلات و أعراش إيليلتن و آيث يحي و إيلولة و آيث زيسكي و القسبيلة الكبيرة آيمث إيجر و منطقة نفوذ مرابطي غبريني (53) .

#### السايليكات الشلاشة

البايليكات الثلاثة هي الشرق (قسنيطنة ) و الغرب ( وهران بعد رحيل الإسبان) والتيطري. إنها تخضع لنظام إداري واحد تقريباً.

ضم الأتراك مدينة الدية إلى سلطتهم في مدينة الجزائر منذ سنة 1517،أما بايليك التيطري فقد نظم في عهد حسن باشا بن خير الدين مثل البايليكين الآخرين.كان باي القيطري يقيم في أوائل العهد التركي في المدية تارة و في برج سباو تارة أخرى، إلى أن استقر نهائيا في المدية. يحد هذا البايليك من الشمال الأطلس البليدي و من الجنوب الأطلس الصحراوي و من الغرب الشلف و من الشرق جبال ونوغة.كان هذا البايليك أضعف البايليكات من جميع النواحي فهو أضيقها مجالا، يفتقر للأراضي الزراعية الجيدة. و لأن هذا البايليك وُجد لأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية أو إدارية، فإن الفرنسيين ضموه إلى مقاطعة الجزائر، في تقسيمهم الإداري الأول، الذي ظل قائما أكثر من قرن من الزمن.

كان بايليك قسنطينة أو بايليك الشرق من أهم البايليكات سواء من حيث عمقه الجنوبي أو مساحته أو ثرواته.إنه يملك أحسن أراضي الحبوب و أجود أشجار النخيل الخ.يمتد إقليعه من منطقة وادي سوف إلى البحر المتوسط و من الحدود التونسية إلى وسط جرجرة، جبال البيبان، سيدي هجرس و سيدي عيسى لعب هذا البايليك دورا كبيرا في مراقبة إيالة تونس وساهم في إخضاعها لنفوذ أتراك الجزائر. يختلف عن بايليك التيطري في الكثير من الجوانب، فعاصمته مثلا كانت تحت سلطة الباي منذ إنشائه و إلى غاية سقوطها بيد الاستعمار الفرنسي سنة 1837، بينما كانت الدية عاصمة لبايليك التيطري، تخضع لحاكم خاص خارج سلطة الباي.

كان بايليك الغرب يمتد من الحدود الغربية إلى الحدود التي تفصله عن بار السلطان و عن بايليك التيطري و من سواحل البحر المتوسط إلى نواحي البيض حيث مجال النفوذ الديني و السياسي لمشيخة أولاد سيدي الشيخ. و لم يكتمل بصفة نهائية إلا بعد خروج الإسبان من منطقة وهران سنة 1792. انتقلت عاصمته من مازونة إلى معسكر ثم إلى وهران. كانت مدينة مازونة في أوائل القرن السادس عشر جيدة التحصين إلا أن الحروب جعلتها مدينة فقيرة إذ " كثيرا ما تعرضت للتخريب من قبل ملوك تونس تارة و من قبل الثوار تارة أخرى، و بالتالي من الأعراب، حتى

أصحت اليوم قليلة السكان، و هم إما نساجون أو فلاحون و جميعهم تقريبا فقراء لأن الأعراب أميمه المحاليم بالإتاوات و الأراضي الزراعية جيدة تعطي غلة حسنة "، كما يقسول الوزان (54) والمادس عشر لقد الدورات و الأراضي الزراعية المادين المادس عشر لقد الدورات المادين المادين عشر المدانين المادين عشر المدانية المادين المادين عشر المدانية المادين المادين المادين عشر المدانية المادين المادين المادين عشر المدانية المادين المادين المادين المادين المادين عشر المادين المادين المادين المادين المادين عشر المادين ال يَعْلَوْنَ مِنْ السادس عشر القد ازدهرت هذه الدينة بعد أن صارت عاصمة البايليك. كانت لا أوائل القرن السادس عشر القد ازدهرت هذه الدينة بعد أن صارت عاصمة البايليك. كانت لا رَدَ رَعَافِيةُ مِشْهِورةُ بِمِدْرِسَتِهَا القريبِ بِنَاهِا الشِّينِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَم لِ الوالل الله مشهورة بمدرستها التي بناها الشيخ الأندلسي محمد بن الشريف منذ نهاية بدينة ثقافية مشهورة بمدرستها التي بناها الشيخ الأندلسي محمد بن الشريف منذ نهاية مليقة السابس عشر. ظلت مازونة عاصمة بايليك الغرب حتى نهاية القرن السابس عشر. من القرن الماليات أقامه المها الماء المن عالي الناء المن عشر. من القرن الدايات الذين أقاموا بها الباي ابن خديجة الذي عينه حسن آغا على الناحية الغربية بعد أثبت من الناحية الغربية بعد النهر الما وهوان سنة 1563. لقد عمل الباي على إقامة التنظيم الإداري في المنطقة الغربية بعد معلى الناء النولية الغربية العربية المعربية الم ممله على الباي الفعلي الأول و الباي السايح الذي حكم مدة 11 سنة ، و الباي محمد بن موسى، وبدلك شعبان الزناقي الذي برز في إحدى الحملات على وهران و توفي فيها ( قبتله المعطسون ). والبايات هو مصطفى بوالشلاغم الذي نقل مقر البايليك إلى معسكر (55)، سنة 1701. المر المباب عديدة نذكر منها أن معكسر كانت في مكان يربط بين الناطق الساحلية و الناطق وذلك الأسباب عديدة مدكن هام على العلمة . وذلك . و هي مركز هام على الطريق بين قلعة بني راشد و تلمسان " ، مما جعلها سوقا اللهجات السودان و مستودعا لبضائع فاس و ملتقى لتجارة الغرب الجزائري " وهي كذلك للوجة بموقعها على منحدرات جبال بني شقران، و من جهة أخرى، تقع في منطقة زراعية بنبعة بموقعها غرب (55) اكن الأم بيع . بيل غريس (56)، لكن الأهم من كل هذه العوامل هو أن معسكر اختيرت لتحقيق تنفل على العسكرية المتمثلة في محاصرة وهران و القضاء على الوجود الإسباني فيها ، كما رأينا من قبل. الأهناف العسكرية المتمثلة

حين تحررت وهران صن الأسبان، في بداية القرن الشَّامن عَشْر، أمر الداي بكداش بالحاقها ببايليك الغرب اعترافا بجميل الباي مصطفى بوالشلاغم. جعلها هنذا الأخير مقرا بالك . مانها له، و ظل مستقرا بها صدة ربع القرن، إلى أن استعادها منه الأسبان سنة 1732. رغم محاولات الباي هذا استعادتها صرات عديدة، إنطلاقا صن معسكر، ظل الأسبان سادتها صدة معوالي سنين سنة ، إلى أن استعادها الباي محمد الكبير نهائيا سنة 1792. فنقل إليها مقر عوبي البايليك ثانية، وعمل كثيرا على تـدعيم السلطة التركيـة في الناحيـة الغربيـة حتى بلـغ بايليـك الغرب أقصى اتساعه في عهده.

من الناحية الطبيعية ، كان بايليك الغرب أقرب إلى بايليك التيطري صن بايليك الشرق. استثناء المدن والمناطق الجبلية، فإن تربية الماشية و السكن تحت الخيمة هما القاعدة فيه، كما ب أنه بايليك معرض للجفاف بسبب موقعه في ظل الجبال المغربية و الإسبانية.

من الناحية العسكرية، كان هذا البايليك عرضة للحروب المتواصلة الأسبان، إذ ما انفك الأسبان يغيرون على القبائل المجاورة للمنطقة التي كانوا يحتلونها، وما انفك الأتراك يجهزون الحملات ضد هـؤلاء الأسبان. كما كان هذا البايليك عرضة للحملات المغسربية التوسعية التي كانت تحاول الاستيلاء عليه عامة و على تلمسان خاصة. ما إن انتهى خطر الأسبآن و المغاربة حتى ظهرت حركات التمرد التي قادها الدرقاويون ثم التيجانيون في القرن التاسع عشر الحركات التي خلخلت سلطة الأتراك في المنطقة لهذا كان لبايليك الغرب تنظيم إداري أكثر عسكرية من غيره.

#### القوات العسكرية للبايات

إضافة إلى جنود الحاميات التي تتواجد في المدن الهامة الموجودة في البايليكات و هؤلاء الجنود من الإنكشارية يتبعون قيادة مركزية في مدينة الجزائر، نجد في البايليكات قوات أخرى متنوعة تحت تصرف البايات، يستعملونها في القضاء على حركات التمرد، و في إجبار القبائل على دفع الضرائب. نستعرض هنا قوات باي التيطري على سبيل المثال القوات العسكرية التي كانت تحت تصرف باي التيطري بصفة مباشرة و دائمة ، هي:

1-الزينطوط (العزاب)، في البرواقية، و هم جنود أتراك يقودهم الباي بنفسه.

2\_الصيابحية ، و هم فرسان، عددهم 50، يتبعون الباي في كل خرجاته أو حملاته.

3 ـ المخازنية ، و هم الخيالة الذين ينتمون لقبيلتين يُعرفون، كما في كل جهات البلاد بأسماء الدواير ( مفردها الدايرة ) أو العبيد أو الزمول ( مفردها الزمالة ). أقامت السلطة التركية العبيد ( المحررين ) على جزء من إقليم الحكم الذي أصبح شاغرا بفعل انقراض الملاك القدامى، كما أقامت الدواير على الأراضي التي صادرتها من أولاد خديم، و على أراضي أولاد سعيد التي آلت إلى بيت المال بالشغور، و أقامت البعض الآخر من الدواير في إقليم زغوان. يستخدم الباي فرسان المخزن في تأديب المتمردين أو في حملاته التي يقودها بنفسه. كمل جماعة مخزنية تخضع لآغا، لكن في المراحل الأخيرة من عهد السلطة التركية أصبح الباي يعين آغوين للدواير و أخرين للعبيد. و لما كانت وظيفة الآغا هامة جدا فإنها يعين آغوين للدواير و أخرين للعبيد. و لما كانت وظيفة الآغا هامة جدا فإنها يقرب من 1500 بوجو، عدا ( العوايد )، و هي الهدايا التي تُقدم للباي و حاشيته. امتيازات رؤساء المخزن، و منها حصولهم على الغرامة، التي تُفرض على قبائل معينة، لا يأخذ منها الباي سوى الثلث أو الخمس (57).

يدخل في عداد هذه القوات القوم أو مقاتلو القبائل، خاصة القبائل الحلفية كما هيو الشأن بالنسبة لقبيلة أولاد مختار. لقد لعب هيؤلاء دورا هاما في بقاء السلطة التركية في جنوب بايليك التيطري.

كانت مهمة شيخ أولاد مختار تتلخص في مراقبة و متابعة تحركات قبائل البدو الجنوبية، بواسطة الشوافة ( مفردها شواف ) أو الرقاصة ( مفردها رقاص )

الذين يعرفون سطح الصحراء جيدا. يعود النجاح أو الفـشل في الحمـلات دائمـا إلى الذين مختار. ما إن يُخبر الباي من طرف هـذا الشين ... . الذين يعرفون الذين يعرفون أولاد مختار. ما إن يُخبر الباي من طرف هـذا الشيخ بموقع القبيلة المستهدفة شيخ أولاد من أغا الـدواير و آغـا العبيـد للاستعداد الح شيخ اولان . شيخ الله ألى آغا الدواير و آغا العبيد للاستعداد للحرب رفقة المخازنية ، كما حتى يرسل إلى نظوط لنفس الغرض. يأتي الباي من الدرة مرفرة المخازنية ، كما حتى برلس . منى الزبنطوط لنفس الغرض. يأتي الباي من المدية مرفوقا بشواشه وصبايحيته برسل إلى الزبنطوط لنفس وقد يأتي بمدفعين صغب بن أم أكثر ...... برسل إلى الربياته. و قد يأتي بمدفعين صغيرين أو أكثر. من البرواقية يسير إلى أم و مكاحليته وراياته. و الصحراء و هنـا سنظم الط المين أمان البرواقية يسير إلى أم و مقاطعة بين التـل و الصحراء و هنـا يـنظم الطـابور أو المحلـة. يكتمـل هـذا العظم الوقاعة بين الخذن و القـوم إلى ساقـ الحذر بيدة كالمنابور أو المحلـة. يكتمـل هـذا العظم الود الطابور بانضمام المخزن و القوم إلى باقي الجند، و يتكون القوم من أولاد مختار الطابور بانضمام أخرى يستبدل شيخ أولار مختا الطابور . ومقاتلين من قبائل أخرى. يستبدل شيخ أولاد مختار حصانه بأحد أحصنة البايليك ومقالليان الحملية التي تتكنون عادة من 50 صبايحيا و مائية زبنطسوط أو أكثر و تنطلق الديالية و المائية و الم و تلطف البغال و عشرة مكاحلية و سبعة علالة ( الذين يحملون الرايات) و من يمتطون الرايات) و من يملطون . أربعمائة إلى خمسمائة فارس من فرسان المخزن و حوالي 150 فارسا من القوم. اربعها . يكون السير ليلا في العادة، و غالبا ما تُغيّر الطريق للتشــويش على كشافة العـدو. بعون أبيخ أولاد مختار و قومه في المقدمة، و الباي و عائلته العسكرية في الوسط، بسير شيخ أولاد مختار و قومه في المقدمة، و الباي و عائلته العسكرية في الوسط، يسير مقاتلو المخزن في المؤخرة. لا يتدخل الزبنطوط في المعركة إلا حين يعجز ويسير المخزن،أو يتحصن العدو في مكان لا تستطيع خيـول المخـزن الوصـول إليـه. بعـض الغنائم الشخصية التي يستولي عليها المقاتل تصبح ملكا له مثل البندقية. الغنائم من الماعز و الحمير تقسم نصفين: نصف للدواير، يشاركهم فيه الباش علام من المناحي و الباش سيار ( مسؤول البريد )، النصف الآخر للعبيد، يشاركهم فيه الكاحلية و مستخدمون عسكريون آخرون. يبيع الباي الأغنام و الجمال و الأبقار وغيرها إلى الدواير و العبيد الذين يعيدون بيعها للرعية. يستلم الزبنطوط الواحد أربعة بوجو ( 7.2 فرنك)، الصبايحي الواحد ستة بوجو،أما شيخ أولاد مختار فيحصل على إكرامية من أربعمائة إلى ستمائة خروف تبعا لأهمية الغنيمة (58).

# موظفو البايات

للبايات موطفون يساعدونهم في إدارة البايليكات و نحن نملك معلومات كافية عن هؤلاء الموظفين في بايليك قسنطينة، و لهذا نقدمهم هنا كنموذج، مع الإشارة إلى أن هناك بعض الاختلافات الطفيفة بين البايليكات. بالنسبة للموظفين الكبار نجد :

1 \_ الخليفة ، الذي يدير شؤون الأوطان أو الدوائر الإدارية المحلية ، تحت تصرفه القادة و كل القوات النظامية . يعمل على جمع الضرائب و إخضاع السكان لكن مدينة قسنطينة لا تخضع له ، تماما مثلما لا تخضع مدينة الجزائر لآغا العرب.

2 \_ قـ قد السلال الريفية التابعة للبايليك و كذلك العقارات المصادرة الواقعة في الدينة. يشرف الأملاك الريفية التابعة للبايليك و كذلك العقارات المصادرة الواقعة في الدينة. يشرف على تخزين حبوب العشور، و هو قاضي كل الجنح و الجرائم التي تُرتكب داخل مدينة قسنطينة و هو مكلف كذلك حتى بالتدابير المتعلقة بطرد الباي نفسه يمكنه أن يصدر عقوبة الجلد أو الغرامة، لكن الإعدام من شأن الباي وحده.

3 \_ الخرز مدار، وهو الذي يشرف على المصالح المالية وعلى الإنفاق ويراقب جمع

وتسليم الضرائب أو الجباية.

4 \_ أغا الدايرة ، و هو أحد قادة المخزن له رايات خاصة. يكلف أحيانا بحملات صغيرة ضد القبائل المتهمة.

5 \_ الباش كاتب ، كبير الكتاب أو الكاتب العام، الذي يحرر الرسائل السياسية الهامة التي تخص الباي و يراقب باقي الكتاب.

<u>6 — الباش مكلحلي، و</u>هو قائد الحرس الشخصي للباي، يحمل سلاح هذا الأخير في التظاهرات العامة و يقود المكاحلية، فرسان النخبة الذين يشكلون الحرس الشخصي للباي.

7 \_ الباش سراج ، هو قائد عمال الحظائر. يمسك لجام حصان الباي حين يمتطيه ذا الأخير.

8 ـ الباش عـ المم من عزل وادي السبعة يستفيد الباش علام من عزل وادي الزناتي. هذا و يقطن قسنطينة كـل من قائد العواسي ( الحراكتة ) و قائد الزمالـة و الباش حانبة ، و هذا الأخير عُين في عهد أحمد باي ، وهو بدون مهمة محددة ، يشبه الوزير الأول ، وقد عُين في هذا المنصب ابن عيسى المقرب من الباي أحمد .

هناك موظفون آخرون هم قائد الجبيرة، الذي يعتني بمحفظة الباي المعلقة في سرج حصانه، و قائد المقصورة أو مدير القصر، و الباش فراش مسؤول الفراشين، و قائد الطاسة الذي يحمل كوب الباي أثناء الخرجات، و الباش قهواجي، وقائد الدريبة أو الحاجب الأول، وهناك الشاوشان، و هما تركيان يقومان بوظيفة الجلد. حين يخرج الباي يسبقانه ليـُقدما التحية للجمهور نيابة عنه (59).

#### إدارة المصدن

تخضع المن الكبرى في البايليكات إلى إدارة خاصة على غرار مدينة الجزائر في دار السلطان. من هذه المدن ما لها حاكم خاص يتبع مدينة الجزائر أو السلطة المركزية، و منها ما لها قائد يتبع الباي، مثلما هو الشأن بالنسبة لقسنطينة. إن هذه الأخيرة قد ظلت عاصمة

البابليك منذ الربع الثاني من القرن السادس عشر إلى أن سقطت بيد الفرنسيين، و لهذا فهي البابليك منذ الربع عن تلك الإدارة التي خص بها الأتراك المن الكبرى. أحسن نموذج نقدمه عن تلك الإدارة قسنطينة، تحت ام ته أمناء أست المستحد المار مدينة قسنطينة، تحت ام ته أمناء أست

أحسن نمودج مساورة والدرار مدينة قسنطينة، تحت إمرته أمناء أو نقباء طوائف الحرف و مقدم يقود قائد الدار مدينة قسنطينة، تحت إمرته أمناء أو نقباء طوائف الحرف و مقدم أو رئيس اليهود، و عدد آخر كبير من الوظفين. يوجد في قسنطينة حوالي عسشرين طائفة مهنية أو حرفية، على رأس كل منها أمين مكلف بمراقبة العمال و تسوية الخلافات التي تحدث بينهم. لا أحد في استطاعته أن يمارس عملا أو مهنة إلا بترخيص مسن الأمين الأكثر أمينة بين هؤلاء الأمناء هما أمينا الخبازين و الفضة. و هناك موظف أخر يعرف باسم قائد الباب و هو وكيل يستلم حقوق الاحتكار و الديوانة، و يدفع عن هذه الوظيفة مبلغا ماليا يصل إلى 20 ألف بوجو (حوالي 36 ألف فرنك)، و هناك قائد السوق و قائد الزبل المكلف بالنظافة العمومية و قائد القصبة ( و هو المزور في مدينة الجزائر ) المكلف بمهمة الشرطة ومراقبة العواهر. يقوم بدوريات ليلية مرفوقا بخليفة الليل أو حارس الليل. تُعينه في تلك المهمة وردية من القبجية أو أعوان الشرطة. هناك كذلك البراح المسؤول عن الإعلان، و الباش حمار أو تؤد البغالين الذين يوفرون البغال للحملات و وكيل بيت المال الذي يدير التركات الشاغرة الـتي قائد الباي يتولى مهام الدفن و صيانة المقابر (60).

# إدارة الأرياف

السكان خارج المدن منتظمون في أعراش أو قبائل يدير كلا منها قائد أو شيخ كبير يعينه الباي. تقسم القبيلة إلى فرق (كما هو الشأن في بايليك قسنطينة) على رأس كل فرقة شيخ، و الفرقة بدورها تقسم إلى دواوير، يكون العضو الأكبر سنا والأغنى فيها مسؤول الدوار. يستلم القائد الأوامر من الباي. يقوم بدور الشرطة فيوقف الأشرار و يفصل في الخلافات و الخصومات التي تقع بين رعاياه. يسهر على أمن الطرقات كما يرأس عملية توزيع الأراضي الفلاحية، إن كانت عرشا، وتوزيع الضرائب على العائلات. يجمع فرسان القبيلة (القوم) و يقودهم حين يُطلب منه ذلك (6)

يدير بايليك قسنطينة القبائل بطريقة إقطاعية. حيث يكلف الموظفون الكبار في قسنطينة بالإشراف على القبائل. يشرف قائد الدار على تسع قبائل و يشرف آغا الدائرة على 39 قبيلة ويشرف الباش كاتب على 23 قبيلة و الباش مكاحلي على سبع قبائل و الباش سراج على خمس قبائل، الخ (62). عدد القادة 35، منهم 11 شيخا و 20 قائدا و 4 قادة يسيرون من تبسة وميلة و زمورة و مسيلة. نذكر من هؤلاء شيخ الحنانشة ( 12 قبيلة )، شيخ العرب ( كل زاب بسكرة و 11 قبيلة بـ دوية )، قائد الحراكتة أو قائد العواسي الذي يقيم في بلاط صغير في بسكرة و 11 قبيلة بـ دوية )، قائد الحراكتة أو قائد العواسي الذي يقيم في بلاط صغير في

ضنطينة ( 32 قبيلة ، أغلبها من قبائل الشاوية ) ، قائد النمامشة ، قائد الزمول ( حوالي 20 ضنطينة ( 32 قبيلة ، أغلبها من قبائل الشاقة (6 قبائل ) ، شخ الدر الماد صنطينه (32 فبيله، اعتبي من جال عامر الشراقة (6 قبائل)، شيخ الدير (أولاد يحي 20 قبيلة)، قائد زريازة، شرير (أولاد يحي صيله )، فالدادورالله ( 12 قبيلة )، قائد كيكلة ( 9 قبائل ) قائد زردازة، شيخ الزواغة، بن طالب )، شيخ بلزمة ( 13 قبيلة )، قائد سكيكلة ( 31 قبالة )، قائد التلان ت بن طالب)، شيخ بلومه ( ولا حب النور (31 قبيلة )، قائد التلاغسمة، قائد عامر شيخ فرجيوة ( 6 قبائل )، قائد أولاد عبد النور (31 قبيلة )، قائد التلاغسمة، قائد عامر سيح فرجيوه ( في في في الطير ( 8 قبائل )، شيخ أولاد أمقران في مجانة ( 13 قبيلة )، الغرابة ( 5 قبائل )، شيخ قصر الطير ( 8 قبائل )، شيخ أولاد أمقران في مجانة ( 13 قبيلة )، شيخ أولاد براج (63).

هـ فوج (سا). هـ فه القبائل مختلفة من حيث علاقتها بالسلطة التركية، منها قبائل الرعيــة و منهــا صيفاً قبائل المخزن و القبائل الحليفة. بالنسبة لقبائل الرعية نذكر عامر الشراقة و عامر الغرابة وسنية و دريد و ساحل سكيكمة و كرارب سلاوة و أولاد علي و بني مزلين و العسشايش أولاد على وتريب وكالم والمستاين والمام والمستواد والمستاين والمستاين والمستاين والمستاين والمستاين والمستواد والمستود والمستود والمستواد والمستواد والمستواد والمستواد والمستواد والمستواد

تبسة و وادي النهب و أولاد براج و غيرها. (64).

بالنسبة للجماعات المخزينية، نذكر دايرة خليفة الباي في الحامة و مخـزن الحراكتـة، الذي يقرأسه قائد العواسي و هو دائما أحد أقارب الباي و أحد كبار الضباط في البلاط ، تحت تصوف ثلاثمائة فارس عدا ما تقدمه القبيلة من مقاتلين آخرين، و دوايسر الآغا و هسى الوادي، بني مروان، سرواية و الزناتية. يضاف إلى ذلك الزصول و القبيلة الصبايحية أولاد عبد النور و مثيلتها التلاغمة و العلمة و ساحل سطورة أو بني محنة و معاوية و أولاد عطية و مخزن قرفة و دايرة و أعزال وادي الذهب و زمالة العثمانية في نواحي سطيف ( تتكون من الكراغلة ) و مخزن قائد منطقة الأوراس و سحاري شيخ العرب و مخزن أولاد بليل الخ (65).

بالنسبة للجماعات الحليفة أو التابعة نذكر المنطقة الوراثية الكبيرة في مجانة و هي منطقة نفوذ أولاد أمقران و آيث شرفة و مشدالة و بني مدور و زاوية شلاطـــة و هي منطقة النفوذ المرابطي لذرية الشريف بن سيدي موسى الـتي تمتـد علـى كـل وادي السـاحل، و زاويـة الشريف إيمولًا وهي منطقة النفوذ الرابطي لعائلة سيدي الشريف الميهوب، و زاوية سيدى مبارك بن سماتي، و الساحل القبلي للبابور و هو منطقة نفوذ عمر بن عبيد بن واري، و زاويةً أمعدان و هي منطقة النفوذ المرابطي الأولاد سيدي محمد أمقران و هم فرع من مقرانيسي مجانة، والمشيخة الوراثية لقصر الطير، و المشيخة الوراثية لفرجيوة، و المشيخة الوراثية للزواغة، و بني فوغال جيجل، النين كانت تمثلهم سنة 1830 عائلة ابـن حبـيلس و بـني قائـد جيجـل ( فحـَـامونَّ وتجار زيت كانوا يمونون حامية و حضر جيجل)، و زاوية مولى الشقفة الذي كانت له السيادة على قبيلة بني يدر وهي منطقة نفوذ مرابطي و مكان لجوء معترف به من قبل الأتراك منذ القرن السلس عشر، و الشيخة الوراشية لبلزمة، تحت سيادة أولاد بوعسون و هسم أجواد، و منطقة النفوذ المرابطي لأولاد الحاج في مدوقل، الذين كان يمثلهم سنة 1830 سي مقران الحاج، و زاوية طولقة التي كان يقودها سنة 1830 سي علي بـن عصر، مقـدم الطريقـة الرحمانيـة، و المشـيخـة طولقة التي كان يقودها سنخة المزولة تحت قبـادة أملان طولقه اللي المنانشة، و مشيخة المزولة تحت قيادة أولاد ديب ،الذين كانوا يدفعون الضريبة الوراثية الخ (66). لثيخ الحنانشة الخ (66).

كانت هناك جماعات عديدة مستقلة عن الأتراك تماما سنة 1830 ، و كانت تتواجد في الناطق الجبلية بصفة خاصة، و قد لعب تمرد ابن الأحرش بورا كبيرا في استقلالها. لقـد أورد الناطق الجبيد . لويس رين أسماء و مواقع هذه الجماعات أو القبائل (67). نجد منها قبيلة النمامشة الكبيرة التي كانت في صراع حاد مع الأتراك.

ي و النمامشة على المنطقة الواقعة بين تبسة و نفطة و سوف. و حسب روايــة الحــاج حمودة التونسي كان النمامشة منقسمين في القرن السابع عشر إلى صفين متصارعين. حموله القرن الثامن عشر عاهل تونس يونس باشا. خضوعهم لبايات قسنطينة لا حاربهم، خلال القرن الثامن عشر عاهل تونس يونس باشا. عاربهم. يتجاوز فترة تزودهم بالحبوب في الشمال. لم يدفعوا الضريبة كاملة أبدا.كان النمامشة تحت بتجاوز فترة تزودهم بالحبوب في الشمال. لم يدفعوا الضريبة كاملة أبدا.كان النمامشة تحت ينجاور الحنانشة ولم يتخلصوا منه إلا في عهد صالح باي في حوالي نهاية القرن الشامن نفوذ أحرار الحنانشة ولم يتخلصوا منه إلا في عهد صالح باي في حوالي نهاية القرن الشامن نفوة المون الأتراك عليهم القائد العداسي قتلوه، فساروا إليهم إلا أنهم فقدوا الكثير من عشر، و لما عين الأتراك عليهم القائد العداسي قتلوه، فساروا إليهم إلا أنهم فقدوا الكثير من عشر، و الجند بالقرب من فج فكرون كما تقول الرواية المحلية. إن المنطقة الواسعة الـتي كـان يسـيطر الجله به و. عليها النمامشة تجعلهم قادرين على اختيار مكان المعركة كما يحلو لهم ، لهـذا لم يخضعوا عبيه المراك خضوعا كاملا أبدا. حين يسير إليهم المكلف بتحصيل الضريبة يجد نفسه أصام إحدى الحالتين: إما أنهم لا يريدون دفع الضريبة فيعتذرون له، و إما، و هذه حالة نادرة جدا، أن بدفعوا إن كانوا يريــدون بيــع غنائمهم، التي استولوا عليها أو بيع منتوج قــطعانهم الضخمة، وبريدون التزود بالحبوب في التل. في هذه الحالة يستلم محصل الضريبة ضريبة من فرسان وعله العشائر. كان النمامشة في صراع دائم مع جيرانهم الحراكتة و العمامرة و السوافة وحمامة و الفراشيش و مع أولاد يحي بن طالب بصفة خاصة. كانت تُـروة النمامشـة الرئيسـية تتمثل في قطعان الماشية و خاصة من الجمال، فهم لا يولون كبير اهـتمام بالزراعة، و لأنهم كانوا رحلا، فإنهم يطوون خيامهم عندما يشعرون بالخطر و يتوغلون في الصحراء فيفلتون من كل ملاحقة. في كل سنة، في حوالي أكتوبر، حين يشتد البرد، ينتقل النمامشة من قدم جبل الدير و نواحي تبسة و يدخلون إلى بحيرة الأرانب، أين تزرع كل عائلة قطعة أرض تتناسب مع حاجياتها و إمكانياتها، ثم يزحفون، لما تنتهي أعشاب التل، نحو الصحراء على مراحل. بعضهم يتجه نحو الجريد و سوف و البعض الأخر نحو قصور فركان، نجرين و تـامرزة. كانت تبسة و قرية أوقاس المخازن المؤقَّتة لحبوبهم (68).

يختار البايات مناسبة تخييم النمامشة صيفا في السهول الواقعة بين تبسة و جبال الأوراس للإغارة عليهم و الحصول على الضرائب.هاجمهم الباي شاكر مرات عديدة في حوالي

سفة 1815. كما نظم الباي أحمد غارات عديدة ضدهم، حين كان قائدا للعواسي. و لما أصبح بايسا جند فرسان البايليك ضدهم و ضد الحنانشة الذين انضموا إليهم في تمردهم. حين يعلم النمامشة بمقدم الأتراك يمدون الحبال حول دواويرهم ليحولوا دون نفور جمالهم و خروجها عن نطاق خط الدفاع. في خط الدفاع هذا يفقد الهاجمون العديد من رجالهم. و في وضعية الفوضى التي تحل بالعدو، ينقضُ فرسانُ النمامشة على المغيرين و يفقدونهم مُشاتهم فتصبح العركة معركة فرسان. حتى نساء النمامشة يشاركن في الدفاع عن القبيلة. (69). أسلوب المواجهة هذا ظل مستعملاً مشذ العهد البيزنطي. لقد ظل صراع النمامشة مع أحمد باي قائما إلى ما بعد سنة 1830.

يتشكل بايليك التيطري من الناحية الإدارية من أربع دوائر هي:

1 \_ التل الشمالي الذي يضم سبعة أوطان هي حسن بن علي، وزرة، ريغــة وأوعمري بني يعقوب، غربي و حناشة.

2 - القل الجنوبي، و يضم أولاد ديد، العبيد، الدوائر، أولاد حميد، أولاد سيدي أحمد بن يسوسف، بني حسن، الربايع ، أولاد علان، التيطري، السواري، أولاد معروف ، الدهيمة وأولاد حمزة.

3 ـ ديرة، و تشكل دائرة خاصة تضم أولاد دريس، أولاد بركة، أولاد فرحة وأولاد بوعريف، أولاد مريم، العذاورة، بني عقبة، أولاد سليمان، أولاد عبد الله، أولاد علوش، مغراوة، أولاد على بن داود، أولاد سيدي عيسى، أولاد موسى، أولاد سيدي عصر، جواب و أولاد النهر. يفصل بين هذه القبائل جبل ديرة. و هي تشارك في الحياة الحضرية أو الرعوية حسب موقعها من السلسلة الجبلية ، في الشمال أو في الجنوب

4 - دائرة الجنوب، و تضم قبائل رحمان، الزناخرة، العبدلية، الموايدة ( الشراقية والغرابة )، أولاد مختار ( الشراقة و الغرابة )،العبازيز ،أولاد أحمد الرشايقة ،أولاد سيدى عيسى ( السواقي و العرق و الأحباب )،السحاري،أولاد الشايب، بني بوعيش، أولاد نايلً الحرازلية و لرباع . هذه القبائل تسكن الخيام و هي بدوية (70).

لم تكن هذه القبائل تخضع كلها للبايليك في أواخر العهد التركي، فمنها ما أصبح يتبع السلطة المركزية في الجزائر، و منها ما استقل عن الأتراك، و منها ما يدخل في عداد الحلفاء

أوالأتباع.

الجماعات التي تدخل في خانة الأتباع أو الحلفاء هي زاويـة سيدي حامد بـن يوسـف وأولاد سيدي لخضر، و هذه الجماعة الأخيرة تشكل منطقة نفوذ مرابطي كان رئيسها يلقب بالأمير و يتبع مدينة الجزائر مباشرة، و قصر زاوية سيدي البخاري الذي كان يتبع الجزائر، المشيخة الوراثية لأولاد سيدي عبد الله ، الأجواد الذين ينحدرون من أحد مقرانيسي مجانة ويتبعون مدينة الجزائر، و منطقة النفوذ المرابطي لأولاد سيدي عيسي الذين يتبعون مدينة الجزائر، و أولاد سيدي عامر و هم مرابطون و أشراف يتبعون مدينة الجزائر، و أولاد سلامة

وهم قبيلة تخدم أولاد سيدي عبد الله و أولاد سيدي عيسى و هي قبيلة مكلفة من قبلهم بتوفير العزلية (الذين يفلحون أراضي العزل) في بلاد معصورة، و المشيخة الوراثية لأولاد مختار العزلية إلى صفين: صف أولاد عدة (أولاد مختار الشراقة)، و صف أولاد علي (أولاد مختار الغرابة)، و أولاد سيدي أحمد الرشايقة أو أولاد أحمد بن عيسى و هم مرابطون و زبائن و أتباع الارالثايب (1).

ولاد التابيب من الجماعات المستقلة نذكر أولاد دريس (في ديرة) وهم خدم أولاد سيدي عبد الله، من الجماعات المستقلة نذكر أولاد دريس (في ديرة) وهم خدم أولاد سيدي عبد الله، والعذاورة (في السفح الجنوبي من جبل ديرة)، وأولاد سيدي عيسى العضب وهم مرابطون، وعزيز، و السحاري العطاية الندين يشكلون قبيلة كبيرة، وأولاد نايل وهم كذلك قبيلة كبيرة، وبني الأغواط، ولرباع، بني ميزاب، والشعانبة، وورقلة وهي إمارة تشمل الدينة والأحياء المحيطة بها، والمخادمة (سعيد المخادمة) الخ (72).

والاحياء التنظيم الإداري لبايليك الغرب بسيطا و قويا في الوقت نفسه ، باستثناء مجموعتين كان القبائل ، هما أولاد عامر و المجاهر ، و قد كان باي وهران متحفظا منهما ، فإن الإدارة المباشرة لبايليك الغرب كانت مقسمة بين ثلاثة من الرؤساء نوي النفوذ ، يستلمون مداخيل الجباية و يعينون القادة ، و هؤلاء الرؤساء هم آغا الدوايس و آغا الزمالة في الناحية الغربية من البايليك و خليفة الباي ، في الناحية الشرقية . غالبا ما كان يسمى خليفة الشرق . تمتد إدارته على السكان الذين يقطنون مناطق شرق مازونة تقريبا فقط في الحقيقة كان هناك أربعة آغوات ، اثنان منهم يكونان في عطلة و اثنان يعملان ، ثم يحدث التناوب . بخلاف الخليفة الذي أمن مناطقة معينة فإن لكل آغا من الآغوين قبائل متشابكة مع قبائل زميله ، فالتقسيم لا يتعلق بالنطقة الجغرافية بل يتعلق بالقبائل . هكذا فإن ممارسة مهمتهما تقودهما إلى نفس الأماكن دائما ، فإن أراد أحدهما التمرد كان الآخر له بالمرصاد ، و الأمر هنا يتعلق بالدواير و الزمالة (73) . هذه هي اللامركزية الحذرة التي كانت مطبقة في بايليك الغرب.

يتكون مخرن آغا الدواير من الدواير، الدرادر، هاشم الدروع، برجية سيراط، البرجية الجبايلية، عكرمة الغرابة، أولاد أحمد، المحل، السحاري، دواير فليتة، القبيلة الكبيرة هاشم. و يتكون مخرن آغا الزمالة من الزمالة ( الزمالة و حميان )، مخرن الغرابة مجرارة، عبيد الشراقة، المكاحلية، أولاد سلامة. و يتكون مخزن خليفة الشرق من بني فاطم وهم صبايحية آغا العرب، و عزلية خوجة الخيل، نوي حسن ( يتبعون خوجة الخيل)، أولاد خلوف، بني يحيي أزاغر، عبيد عين الدفلة و المكاحلية و عبيد السدرة، الفراحلية، صبايحية الشلف أو هاشم الشلف و هاشم در دور (74).

من الجماعات التي تدخل في عداد الرعية الموجودة في اغاليكي الدواير و الزمالة مدينة القلعة، قبيلة فليتة الكبيرة، الزدامة، نوي أنكاد، السحاري، أولاد خليف، أولاد الشريفة، أولاد بوغدو، بنو منيارن، أولاد خالد، أولاد عفان، بنو مدين، أولاد عوف، القبيلة الكبيرة بنو

عامر، أولاد سيدي خليفة، أولاد ثابت، وطن تلمسان الذي يديره قائد البلد، القبيلة الكبيرة نوي يحي، القبيلة الكبيرة القرارة، ولهاصة القابعة لقائد البلد في تلمسان، القبيلة الكبيرة الغسل، وطن جبل تلمسان، ندرومة و ضواحيها، بنو هيدل، الخ. و أما رعية خليفة الشرق فنذكر منها هروة اللواطة، قبيلة بني زقزوق الكبيرة، بني مايدة، القبيلة الكبيرة عطاف، القبيلة الكبيرة بران (ينتصي إليها سي بن عيسى بن القومي خليفة الأصير عبد القادر)، أولاد فارس، أولاد قصير، بني راشد، القبيلة الكبيرة صبح، أولاد خويدم، القبيلة الكبيرة بني زروال مغراوة (75).

بالنسبة للأتباع أو الحلفاء، نذكر، في أغاليكي الدواير و الزمالية، أولاد سيدي بوعبد الله المغوفل، و هم مرابطون و القيادة عندهم وراثية و قد بلغ نفوذهم كل وادي الشلف من مستغانم إلى الأصنام و وادي مينا الأسفل و غرب الظهرة (انهم يستلمون العشور و عائدات دينية أخرى من جزء من الظهرة)، و المحال و أولاد العباس و أولاد خويم و أولاد الشريفة و أولاد القرود الغ (66). لقد تحاف أولاد بوعبد الله للغوفل و هم أجواد و مرابطون في الوقت نفسه، مع الأثراك ضد الأشراف والإخوان و ضد الإسبان في وهران. يسير قادة أولاد سيدي بوعبد الله دائما مع المخزن ويوفسون الوظفين و القضاة للأثراك في وهران(77). من الاتباع كذلك بنو مسلم و هم يشكلون قبيلة كانت تحت السيادة الدينية لزاوية سيدي الشاذلي، و زاوية أولاد سيدي دحو، وقبيلة الأحرار الكبيرة التي قبلت التبعية للأثراك حتى تتمكن من الدخول إلى القل و كانت مستقلة تقريبا منذ بداية القرن التاسع عشر، و المنطقة الوراثية لأولاد سيدي التاج و الطرافي أو حميان الغرابة و هم بدو و أتباع أولاد سيدي الشيخ و أتباع الأتراك كذلك و عملاء إخوان التيجانية والطيبية و القادرية و ذلك لتأمين تجارتهم، و أغواط الكسل و هم أتباع أولاد سيدي الشيخ والاتراك في والطيبية و القادرية و ذلك لتأمين تجارتهم، و أغواط الكسل و هم أتباع أولاد سيدي بن زمارة والتحين في إقليمهم، والسواحلية، و مسيرية و المشيخة الوراثية لأولاد سيدي بن زمارة، التدخل في إقليمهم، والسواحلية، و مسيرية و المشيخة الوراثية لأولاد سيدي بن زمارة، وأولاد سيدي تالة، و زاوية سيدي أحمد، و بنو سنوس الخ (78).

في ناحية خليفة الشرق نذكر، من القبائل الحليفة، عياد أو نهر واصل تحت سيادة أجواد عياد المحل، و بني لنت، بسام، بني بلحسن، أولاد عمار، المشيخة الوراثية جندل و هي تحت سيادة اولاد بن شريفة و هم أجواد، و مرابطي بني فرح الذين هم ذرية و زبائن سيدي أحمد بن يوسف المشهور بمليانة، و مجاجة المرابطين الذين يـزودون الأتـراك بالقضاة والخوجات (79).

هذا و نجد جماعات أخرى مستقلة، في أواخر العهد التركي مثل القبيلة الكبيرة بني وراغ، مكناسة، مطماطة، بني طغرين، الكرايش، العاصم، أولاد يعقوب، الزرارة و هم من كبار البدو يتنقلون بين الزاب و تاجرونة و شط اليعقوبية، الحساسنة حلفاء الأحرار، أنجاد، حميان الغرابة، عمور و أشراف أولاد مسولاي عبد المالك، زاويسة عسين ماضي، بني سناسسن، بني الغرابة عسيد، الظهرة، عريب، زكار، أولاد عنتر، أولاد هلال الخ (80).

# المنطقة الإسانية

بعد أن سيطر الإسبان على المرسى الكبير سنة 1505 و وهران سنة 1509 وعند بسلطتهم بعض القبائل المجاورة للموقعين، و قدمت لهم، من بين ما قدمت الفائلين. أصبحت بسرعة المنطقة الواقعة بين وهران و جبل راشد إما خاضعة لهم أو حليفة. في الكثير من المرات بلغت القوات الإسبانية غريس و بني شقران. غدت أو حليفة في القلعة ، لدى بني راشد، و أراضي البطحاء و ملاتة و تليلات الأراضي الحوب و المواد الاستهلاكية. هكذا بدا للإسبان أنهم أقاموا سيادتهم نمون وهران بكل الحبوب و المواد الاستهلاكية. هكذا بدا للإسبان أنهم أقاموا سيادتهم على كل الغرب الجزائري، لكن لسوء حظهم ظهر الأتراك في المنطقة (81) ، فحدواً من ماتهم.

توسعاتهم، يمكن القول أن القرى و الدواوير الواقعة ضمن شعاع من حوالي 2 إلى 3 فراسخ من وهران كانت خاضعة للإسبان خضوعا مباشرا قبل تدخل الأتراك. كما كانت تعترف لهم بالنفوذ كل من تلمسان و مستغانم و تنس. و أصبحت قبيلة بني عامر الكبيرة، منذ هذا الوقت، صديقة لهم و من حلفائهم، تدفع لهم ضريبة (الرومية). مع هذا كانت هناك مواقع و قبائل في عداوة مفتوحة مع هؤلاء الأسبان، مثل بني زناتي و بني راشد (82). لم يكن يضاهي بني عامر قوة سوى قبيلة هاشم معسكر. كانت القبيلتان تشكلان مخزن بني زيان في تلمسان. لما انضمت قبيلة بني عامر إلى الأسبان أخذت قبيلة بني هاشم تزداد أهمية إلى أن بدأت السيادة التركية في المنطقة، في حوالي 1530، فانضمت إليهم مقابل حصولها على أراضي هامة في السيق و الهبرة (83).

كان الهجوم التركي على الناحية الغربية مبكرا.ضم الأتراك تنس وستغانم و مزغران و سيطروا على مازونة سنة 1517، كما سيطروا على قلعة بني راشد في نفس السنة، ثم استعادوها سنة 1540، بعد أن أخذها منهم الأسبان وحلفاؤهم الزيانيون، عند مقتل عروج سنة 1518. كما استولوا على تلمسان في أواسط القرن السادس عشر - كما رأينا سابقا. لقد أدى الوجود الإسباني في وهران والمرسى الكبير و الوجود التركي في باقي الغرب إلى فرز بين القبائل. منها ما انضمت إلى الأتراك. أما القبائل الواقعة على الحدود الفاصلة بين إقليمي الأسبان و الأسبان و الأتراك فقد ظلت مترددة بين التبعية لهؤلاء

وأولئك. لما تضعف شوكة الأسبان تقترب من الأتراك ولما تضعف شوكة الأتراك واولك. لا تصعف سوف الله في كل مرة يهاجم الأتراك المنطقة أو يهاجمون تقتوب من الأسبان. يتجدد ذلك في كل مرة يهاجم وهران و المرسى الكبير (84).

رغم مقاومة السلطة التركية للتوسع الإسباني إلا أن الأسبان تمكنوا من رعم معاوم الما الشرق و الغرب و الجنوب، في شعاع يصل طوله إلى حوالي توسيع منطقة سلطتهم إلى الشرق و الغرب و الجنوب، في شعاع يصل طوله إلى حوالي 20 فرسخا من وهران لقد أكد تقرير الدوق كانزانو، حاكم وهران في أواخر القرن السابع عشر، على أن شريط بني غدو هو الحد الشرقي للسيادة الإسبانية، و أن إقليم جماعة فلاحي بني يعقوب هو الحد الجنوبي، و إقليم جماعة أولاد ميمون هو الحـد الغربي. هذا ما أكده كذلك تقرير أرامبورو، الحاكم الإسباني. لقد جاء في تقريسره أن الأسبان، كانوا يسيطرون قبل الانسحاب الأول سنة 1708، على منطقة تمتـد غربـا إلى وادي تلمسان، على بعد 14 فرسخا من وهران، و تمتد شرقا إلى 20 فرسخا، أي إلى ما قبل الوصول إلى الشلف بفرسخين، و تمتد إلى الجنوب إلى أبعد صن وادي السيق، إلى المكان المعروف باسم مقرة، على بعد 20 فرسخا من وهران. يُستثنى من هذه المنطقة مدينتا مزغران و مستغانم ,85,

#### التحصينات الإسبانية

لمواجهة الهجمات المتواصلة التي كانت تتعرض لها وهوان و المرسى الكبير، أقام الأسبان تحصينات ضخمة لا يمكننا إلا أن نتعرض لها باختصار. في سنة 1734 حرر دون جوزي فاليجو الحاكم الإسباني مذكرة حول وضعية وهران و المرسى الكبير، في إطار المناقسشة التي كانت تدور آنذاك حول مسألة الإبقاء على الموقعين أو التخلي عنهما، و قــد ترجمـه إلى الفرنسية و علق عليه جون كازيناف. نعتمد نحن هنا على هــذا التقريـر و ملاحظـات الترجـم بخصوص التحصينات التي أقامها الأسبان في وهــران و المرسى الكبير (86).

نصب الأسبان في المرسى الكبير 27 مدفعا من البرونز و مدافع أخرى من الحديد

ونصبوا في وهران 8 مدافع من البرونز و 31 مدفعا من الحديد، أما الأبراج التي شيدوها فهي:

1 - برج القديس جريجــوار ( برج اليهودي )، و يقع أسفل برج سانتاكروز و هـو يحمي وهــران و المرسى و فيه ثلاثة مدافع من البرونز و 11 مدفعا من الحديد و راجمتان.

2 - برج سانقاكروز ( برج مرجاجو )، و قد بني في أواسط القرن السادس عشر بعد هجوم إبراهيم بأشاء وقد طلب الأسبان دعم القبائل المجاورة لبنائه، فعاونت قبيلة حميان بكل قواها أعاد بناءه كلُّه تقريبا الحاكم فاليجو كان هذا البرج ضروريا لوهران و المرسى برج القديس فيليب ( برج العيون أو برج بني زروال )، و قد سعي برج يروال لأن بني زروال استولوا عليه سنة 1791 عند هجوم الباي محمد بني زروال الني المجوم الذي جاء بعد الزلزال الذي اقتلع الاسبان من الكبير على وهران، و هو الهجوم الذي جاء بعد الزلزال الذي اقتلع الاسبان من المراضي الجزائرية نهائيا. إنه أول برج كان يصطدم به الأتراك في هجماتهم على وهران و المرسى الكبير لأنه أبعد الأبراج عن المدينة (على بعد ربع الفرسخ منها). وهران و المرب من هذا البرج شيد برجان صغيران لوقف الهجمات، وهما برج القديس بالقرب من العيون، و استولى عليه حسن باشا في فيرديناند، الذي بني في 1514، بالقرب من العيون، و استولى عليه حسن باشا في فيرديناند، الذي بني ني حاصر المرسى الكبير. و قد وسعه فاليجو، الذي أنشأ البرج أذيل من المرب القديس فيليب 16 مدفعا من البرونز و 12 مدفعا من المديد و 3 راجمات.

المديد و ... 4 ... القديس أندري (البرج الجديد)، بني في عهد الحاكم كانزانو ( 1692 ... 4 ... 1697)، وقد سقطت عليه صاعقة سنة 1769 فانفجر باروده، الشيء الذي ألحق به أضرارا البنة، اضطرت الأسبان لإصلاحه لعب دورا كبيرا في هجومي الأتراك سنتي 1708 و 1703، له 13 مدفعا من البرونز و 16 مدفعا من الحديد و 3 راجمات.

و1347 5. برج روزالكزار ( البرج الأحمر )، و هو قديم أول من بناه هو السلطان المريني أبو المسين في 1347 و أعاد الأسبان بناءه. إنه أحسن الأبراج ، فيه 12 مدفعا من البرونز و 17 مدفع

يضاف إلى هذه الأبراج حصن يقع بين القديس أندري و روزالكزار و قد شُيد سنة 1570 أمام باب تلمسان، و ثلاثة مساجد حصنها الأسبان و تقسع بين فيرديناند و أندري.

# مدينة وهران الإسبانية

يذكر تقرير دون جوزي فاليجو أن عدد سكان وهران من الأسبان كان حوالي خمسمائة نسمة، بينهم عائلات من النبلاء لم يكن عدد أفراد الحامية الإسبانية مستقرا، لكنه نادرا ما كان يتجاوز 1500 رجل، من المشاة و الفرسان يضاف إلى هؤلاء الجنود الأهالي المعروفون باسم " المغطسين ".عدد هؤلاء الجنود كان كافيا للقيام بحملات مفاجئة على القبائل التابعة الغنائم المحصل عليها أثناء الحملات الإسبانية التي تتكون أساسا من البشر ( الأهالي ) و الحيوانات تُباع و تُقسم المبالغ المحصل عليها على الموظفين و الجنود و السكان حسب قاعدة

معلومة. جزء من هذه المبالغ يُسلم للخزينة الملكية. تقوم القوات الإسبانية بحملات خارج منطقة نفوذها اعتمادا على نفسها، و في بعض الحالات تأتي قوات إضافية من إسبانيا لقدعمها. تُسير الحملات هذه للحصول على الغنائم أو لمواجهة القوات التركية حين تأتي لتحصيل الضرائب (87).

شكل الأسبان، منذ احتلالهم وهران و المرسى الكبير، فرقا عسكرية من الأهالي تتكون أساسا من الفرسان، وقد عُرف هؤلاء الجنود باسم المغطسين، وهذه الكلمة تعني المعمّدين وقد ظل هؤلاء الجنود أوفياء للأسبان إلى غاية سقوط وهران والمسرسى الكبير بيد الباي محمد الكبير. عن دور المغطسين في تدعيم الأسبان يقول عبد القادر المشرفي: ولما استقل قدم الإسبانيين بوهران انحاز إليهم طرف من الأعراب. فصاروا خدمة لهم و من جملة جيشهم و كثر بهم السواد على المسلمين فكانوا لهم عليهم أعوانا وفي الدين الفاسد إخوانا فشنوا بهم الفارات و انتفعوا بهم فيما يحتاجونه من الدواب و الأقوات " (88). لقد صار هؤلاء الأهالي " يتجسسون لهم الأخبار على المسلمين في السهل و الأوعار حتى إذا تعينوا له ( العدو ) يصكهم بخيله و رجله و هم معه فيقتل و يأسر و يسبي " (89).

### الأهالي رعايا الإسبان

يذكر سي عبد القادر المشرفي أن الأهالي الذين كانوا تحت سلطة الأسبان يتشكلون من ثماني جماعات هي كرشتل و شافع وحميان وغصرة و جيزة و أولاد عبد الله و أولاد الونازرة.وحول سياسة الأسبان تجاه هذه الجماعات يقول : وللأسبان ترتيب في رعيتهم ليحصل التعاند لهم في خدمتهم وهو أنهم يقدمون الونازرة على جيزة و هم على حميان و غمرة و هم على شافع و هم على كرشتل وهم على أولاد علي و هم على عبد الله و هم على شقران و هم على القلعية وهم على الحشم لكونهم معهم بين نفرة و استقامة تارة يذعنون لهم و تارة يخرجون عن طاعتهم و يأنفون الدخول تحت ذمتهم " (90).

من الأسباب الرئيسية التي جعلت بعض الجماعات الأهلية تنضوي تحت سلطة الأسبان في وهران سيطرة هؤلاء الأسبان على السهلين الهامين مليتة و سيراط ، و هما سهلان واسعان و خصبان و فيهما مراعي لا مفر منها لقطعان ماشية القبائل المجاورة. فكان على هذه الأخيرة أن تتصالح مع الأسبان لكي تضمن لنفسها الاستفادة من السهلين، كما يقول مترجم كتاب عبد القادر المشرفي (91). هذا من جهة ، و من جهة أخرى، كانت سوق الأسبان تسمح للأهالي ببيع فائض إنتاجهم.

وقد شجع الأسبان الذين كانسوا في حاجة لمنتوجات الأهالي عمليات البيع التي وقد شجع المناد منها تجارهم و الأجانب،الشيء الذي جعل الملك الإسباني يقدم كل سنة النقود لكل شيخ من شيوخ الجماعات الأهلية تتناسب مع عدد خيام كل كمية من النقود لذي يجعل هؤلاء الشيوخ، و من ورائهم قبائلهم، يتقربون من جماعة،الأمر الذي يتعربون من المواد التي كان الأهالي يبيعونها للأسبان الحبوب و الجلود و الشموع والفواكه (92).

والغواكه (92).

من بين الرعايا جماعة شافع الذين كانوا جنودا للأسبان " و دون غيرهم من من بني عامر فإنهم كانوا رعية النصارى لا جنودا ثم أن شافعا كان عددهم اخوتهم من بني عامر فإنها مكانوا رعية النصارى لا جنودا ثم أن شافعا كان عددهم الموتهم بن دوارا وكانوا أهل نجدة و بأس شديد و قستال عنيد. فتقوى بهم الإسبانيون بغاية التمكين و اشتدت شوكتهم على المسلمين و اعتدوا بهم وصاروا مشتدين و أكثروا من الغارات على الأقربين و الأبعدين " (93). كانت تبعية شافع مشتدين أكثر من غيرهم، فهم لا يبرمون معهم اتفاقيات مثل غيرهم بل يدفعون الفريبة عن الزويجة (محراث يجره ثوران) التي يستعملونها كل سنة. كانت الفريبة عن الزويجة وماك إسبانيا لا من أتباع وهران. لذلك فهما لم تكونا في خامة إلى معاهدة حماية و لا تقدمان الرهائن (94). كانت شافع تقطن وتستفيد من عاجة إلى معاهدة حماية و هران و سسال، على خمسة فراسخ من ساحل غرب وهران إلى أن طُرد الأسبان من وهران في القرن الثامن عشر، حيث خضعت شافع وهران، إلى أن طُرد الأسبان من وهران في القرن الثامن عشر، حيث خضعت شافع وهران، إلى أن طُرد الأسبان من وهران في القرن الثامن عشر، حيث خضعت شافع وهران، إلى أن طرد الأسبان من وهران في القرن الثامن عشر، حيث خضعت شافع الأتراك الذين منحوها أراضي بين عين البيضاء و الزيدور (95).

الأتران الدي كان أهل يفر يستفيدون من الأراضي المغطاة بالأحراش الواقعة بين إقليم فافع و البحر. كانوا من رعايا وهران، بدون أية واجبات عدا رعاية مائة حصان تابعة للأسبان و يصحبونها في الحملات، و تُسند لهم مهمة رعاية قطعان الغنائم من الماشية. يشكل أهل يفر حوالي مائة و خمسين كانونا، خُربت مساكنهم مرات عديدة في الحصارات التي كانت تتعرض لها وهران. أما الأراضي الواقعة ما بعد نعف فرسخ من المرسى الكبير و بوحسين، فكانت من نفس نوع أراضي أهل يفر، ويبدو أنها سلمت إلى أربعة دواوير انفصلت عن حميان و شافع تحت اسم غمرة، وبني زروال الذين نزحوا في العديد من المرات، مع قطعانهم، إلى وهران لخدمتها أثناء الحصارات. في الإقليم المعروف باسم تارقة، من عين البيضاء في مليتة إلى البحر، في اتجاه جنوب ـ شمال، كان يقيم فرسان أولاد جبارة المعروفون باسم الوادي المالح (96).

من بين أنصار الأسبان الأشداء حميان، و كانوا من جنودهم و كانت لهم وغبة شديدة في التنصر "، و كان شيخهم أول من أتى بقِـرب الماء للأسبان لأجل بناء قلعة مرجاجو (سانتاكروز) و تحصينها بعد الهجوم الذي نظمه الباشا إبراهيم، و هو أول هجوم تركي على وهران. و كان عدد حميان كبيرا، فقد كانت دواويرهم تزيد على الثلاثين دوارا (97). مُنحت حميان الإقليم الواقع بين كرشتل والسيق. بعد السقوط الأول لوهران بيدهم منح الأتراك حميان أراضي أخرى في إقليم سيراط، بالقرب من تمزوغة، نحو وادي السيق (98).

في شرق مدينة وهران، كانت تقيم جماعة من الأهالي تعرف باسم كرشتل وكانوا يشكلون ثلاثمائة كانون، أجبرهم الأسبان على النزول من مناطق جبلية إلى ساحل البحر، وعلى الرغم من أن جماعة كرشتل لا يدفعون شيئا يذكر للأسبان في وهران إلا أنهم كانوا يقدمون لهم يوميا معلومات عما يجري في ميناء أرزي—و(99) الكرشتليون هم المغطسون، " فهذا الاسم هو لهم على الحقيقة و لغيرهم على المجاز " " و كيفية التغطيس أنهم يأتون بدوابهم للدواوير على صفة الحضر الدسوسين بالدواوير البايعين للعطرية و معهم مناطق من الجلود الفلالية إذا وجدوا خبرا جلبوه للنصارى و إذا وجدوا فرصة في الصغير أو الكبير أخسنوه و جعلوا الجلود على فيه كي لا يتكلم و حملوه على دوابهم و مشوا به ليلا لوهران الجلود على فيه كي لا يتكلم و حملوه على دوابهم و مشوا به ليلا لوهران إنا فيبيعونه للإسبانيين.. و كانت لهم زوارق يسافرون فيها من مدشرهم لوهران إذا اشتد عليهم الأمر و سُدت عليهم الطرق البرية يحملون فيها للإسبانيين ساير الخضر و نحوها " (100).

أصبحت كرشتل مهجورة منذ أن سحب الباي مصطفى بوالشلاغم سكانها، بعد أن رفع حصار 1733 الذي ضربه على وهران إثر استعادة الأسبان لها، لأنه اعتبر سكانها رعايا متعاطفين معهم. فنزح شيخ كرشتل البالغ من العمر سبعين سنة إلى وهران مع سكان آخرين (101).

في المنطقة الواقعة بين جامع بوحجر في الزيدور و قدم تسالة كانت تقيم جماعة فرسان أولاد الزاير، يجاورهم شمالا أولاد خالفة. كانت أراضيهم أخصب من أراضي أولاد خالفة الواقعة في الزيدور على بعد 10 إلى 17 فرسخا إلى الغرب من وهران (102)

كان أولاد موسى بن عبد الله يقطنون تمزوغة، في سفح الجبل، يحدهم أولاد إبراهيم جنوبا و أولاد علي شرقا. كانت أراضيهم فقيرة تصلح للشعير أكثر من القمح (103). كان أولاد علي يقيمون في الأراضي المحيطة بتمزوغة، من سيراط إلى السيق، يجاورون حميان شمالا و أولاد سليمان جنوبا، أراضيهم في تسالة خصبة، وفي وادي فيغة (سيراط) مروية و قد استولى عليها الباي بعد الانسحاب الأول للأسبان. لقد ظل البايليك غاضبا من هذه الجماعة إلى غاية سنة 1740 حيث منحها

أراضي بين عين البيضاء و الزيدور (104). جماعة أولاد علي " فرقة كبيرة يضاهزون السبعين دوارا و لهم إذعان عظيم للأسبانيين و محبة لليهود إلا أنهم ليسوا السبعين أولاد عبد الله لأن أولاد عبد الله لهم بأس شديد دون أنفة و أولاد علي لهم بأس و أنفة و كانوا أهل إعانة شديدة للإسبانيين حتى غزوا بهم المرة على لهم بأل الملمين بالكرط و غيره و كان فيهم جبار عنيد و ظالم شديد بعد الأخرى على المكفر و للإسلام مناع يقال له رابح صولة. و كان أولاد علي ما يفوق المئتي فارس من الأعيان و من غيرهم " (105).

يفوق المدي جماعة الهبرة التي تتكون من فلاحين كانوا يملكون أراضي ضفتي الوادي يحمل نفس الاسم، و يجاورون أولاد علي شرقا و المجاهر شمالا و بني شقران شرقا و جنوبا. بعد الانسحاب الإسباني الأول استولى خليفة الباي على أراضيهم المروية. كان المجاهر يقطنون الجانب الآخر من وادي الهبرة و هم جماعة من الفلاحين يبعدون عن مستغانم بفرسخ واحد، يجاورون، في الجانب الشرقي من الوادي، جماعة بني غدو و بني شقران (106. يذكر المشرفي أن " هبرة والبرجية و المجاهر و غيرهم من القبائل .. لم يدخلوا تحت طاعة النصارى الإسبانيين أصلا و كان لهبرة حروب عظيمة مع الإسبانيين و سويد إلى أن تلاشوا " الإسبانيين أصلا و كان لهبرة حروب عظيمة مع الإسبانيين و سويد إلى أن تلاشوا " و المجاهر و أن سويد قد أبادت هبرة فأصبح عدد أفرادها قليلا فتوزعوا على مختلف القبائل، و لم يعد في إقليم الهبرة إلا دوار واحد يحمل اسم الهبرة و أن السبب في محاربة سويد لهبرة يعود إلى أن هذه الأخيرة هاجمت الأندلسيين الفارين إلى أرزيو، في النصف الأول من القرن السابع عشر (108).

جماعة فرسان أولاد ميمون كانوا يزرعون الإقليم الذي يقع فيه وادي القصب على بعد 15 فرسخا من وهران و يحده جبل تسالة شرقا و ذلك الوادي غربا والزيدور شمالا و السلسلة الجبلية تنيرة جنوبا الأراضي في هذا الإقليم مروية كان فرسان أولاد إبراهيم يزرعون، و ظلوا كذلك إلى غاية طرد الإسبان نهائيا، أراضي تقع بين وادي مقرة (9 فراسخ من وهران) إلى غاية سيدي إبراهيم (13 فرسخا من وهران) و هي أراضي خصبة جدا، تجاور أولاد ميمون في الناحية الغربية، وسلسلة تنيرة في الشمال، و أولاد موسى بن عبد الله في الناحية الشمالية، و أولاد موسى بن عبد الله في الناحية الشمالية، و أولاد الناحية الجنوبية (109). كانت لبني يعقوب الأراضي التي تبدأ منها الصحراء في الجنوب، يحدها شرقا وادي بني سراج و أراضي بني سليمان، و شمالا أراضي أولاد الجنوب، و غربا جماعة جعفرة، الذين كانوا خارج سلطة الأسبان. كان فرسان أولاد

سليمان يزرعون الأراضي الواقعة بين المرابط سيدي عبد القادر كشتوين و وادي مطبوح، يجاورون في جهة الغرب أولاد إبراهيم و بني يعقوب و في الجهة الشمالية تحدهم منحدرات تمزوغة و يحدهم شرقا و جنوبا وادي بني سراج جماعة فلاحي بني شقران يقطنون أراضي جبلية تبدأ على 15 فرسخا شرق وهران، ينتجون كميات لا بأس بها من التين المجفف، يبيعونها في كل البلاد المغربية (110). أخيرا، تقع أراضي بني غدو على بعد حوالي 20 فرسخا من وهران و تبعد عن الشلف بفرسخين، تجاورها جنوبا جماعة فليتة القريبة من وادي مينا و هي خارج سلطة الأسبان، و بلاد بني شقران غربا (111).

هذه الجماعات، وأغلبها من قبيلة بني عامر الكبيرة، ترتبط بالأسبان بمعاهدات أو اتفاقيات، تُجدد كل سنة، باستثناء شافع و حميان. تُعرف هذه المعاهدات بتصريحات الآمان. مقابل تصريح الآمان تقدم القبائل و الدواوير الرهائن من أبناء الشيوخ. يبقى هؤلاء لدى الأسبان في وهران إلى غاية دفع الضريبة، و يستلمون تعويضات يومية. يدوم مفعول تصريح الآمان من أوت إلى أوت. تُعرف الضريبة باسم الرومية، و هي تحدد كما يلي: في حوالي شهر جوان من كل سنة يستدعي الحاكم الشخصيات الكبيرة من رؤساء و غيرهم، و يقدر هؤلاء معا مردودية المحاصيل في مختلف المناطق. و بناء على هذا التقدير يحدد الحاكم سعر البيع لكيلة من القمح و كيلة من الشعير. في تجمع بقصر القصبة، يحضره كل النبلاء و الشيوخ و رؤساء جماعات الفلاحين و وجهاء ( الزفينة )، و هي ضواحي وهران، من شافع و حميان و الهبرة، و بعد أن تُقدم للحضور وجبة غداء، يقدم الحاكم سعر ضريبة الرومية للسنة المعنية و سعر بيع القمح و الشعير. ثم يستقبل في مكتبه كل شيخ من الشيوخ، و يقدم له كمية من النقود. عند الانصراف يستلم في مكتبه كل شيخ من التبغ البرازيلي الذي يقبل عليه هؤلاء الشيوخ كثيرا (112).

لقد تلقى هذا النظام ضربة قاسية عند انسحاب الأسبان من وهران و المرسى الكبير سنة 1708. لم يتمكن هؤلاء الأسبان من إعادة نفوذهم السابق كاملا، عند احتلالهم وهران و المرسى الكبير مجددا سنة 1732. أصبح الأتراك يهيمنون على الأقاليم التي كانت تابعة للإسبان، باستثناء الأراضي الواقعة في جهة السيق، التي كان يزرعها أفراد حميان و سكان كرشتل و الأراضي الواقعة بين سسال و وهران، والتي كان يشغلها أفراد شافع و دواوير غمرة (١١٥). ظلت الوضعية كذلك إلى غاية الانسحاب الثاني و النهائي سنة 1792.

# القوات العسكرية

اعتمد عروج و اخوته، في نشاطاتهما الأولى في الجزائر، على المتطوعين، سواء من القراصنة النين جاءوا صن الشرق أو صن الأهالي الذين تعاملوا معهم في بجاية، جيجل، الجزائر، المعية و غيرها. أقام عروج سلطته في مدينة الجزائر اعتمانا على هؤلاء التطوعين، خاصة أولئك الذين جندهم ملك كوكو. لقد أثبتت تجربة المتطوعين محدوديتها في مواجهة قوى عديدة أثارها نشاط عروج و أنصاره، مثل الأسبان، الزيانيين، الحفصيين، التعالمية و غيرهم لقد أمرك خير الدين أن المشروع الذي يريد تجسيده في الجزائر لن يتحقق اعتمانا على المتطوعين، فاتجه إلى الدولة العثمانية، التي زودته بعدد من جنودها النظاميين أو ما كان يعرف بالإنكشارية، كما سمحت له بتجنيد مثل هؤلاء الإنكشاريين في أقاليمها خاصة في الأناضول. لقد ظلت السلطة التركية في الجزائر تجند هؤلاء الإنكشاريين في أقاليم الدولة العثمانية إلى غاية سقوطها. كانت الإنكشارية العمود الفقري للجيش التركي في الجزائر، إلى جانب الصبايحية و الزواوة و القوم و البحرية.

## الإنكشارية

كانت الإنكشارية العثمانية ، التي تعني " يني شيري " بمعنى الجيش الجديد. إنها جيش نظامي بالإنكشارية العثمانية ، التي تعني " يني شيري " بمعنى الجيش الجديد. إنها جيش نظامي بري. أنشأها السلطان العثماني مراد الأول في أواخر القرن الرابع عشر. كانت حكرا على الأطفال السيحيين الذين كان العثمانيون يستولون عليهم في المقاطعات الأوربية التي سيطروا عليها. كانوا يمنحونهم تربية بينية إسلامية إلى أن يصلوا سن البلوغ فيدمجونهم في الجيش البري أو المشاة.

تكونت النواة الأولى للإنكشارية في الجزائر من الجنود الذين أرسلتهم الدولة العثمانية إلى خير الدين، يقدر البعض عددهم بألغي رجل، إلى جانب المتطوعين و المجندين الذين سمحت لهم الدولة العثمانية بالانتقال إلى الجزائر، مقابل أن تصبح الأخيرة ولاية عثمانية. لهذا فإن العناصر التي شكلت الإنكشارية في الجزائر تختلف عن العناصر التي شكلت الإنكشارية العثمانية من العناصر عير التركية أساسا، الإنكشارية الجزائرية من العناصر التركية أساسا. كان التجنيد يتم في الأراضي العثمانية العثمانية مبعوثين من الجزائر و إما بواسطة الدولة العثمانية نفسها و إما بفضل المبادرة الفردية. حول الأسلوب الأخير يقول حمدان خوجة: " بمجرد ما يحصل أحدهم ( أحد الإنكشاريين )على بعض المال يسافر إلى تركيا مسقط رأسه، فيأخذ معه ألبسة فاخرة ليظهر في

مظهر الرخاء و الترف أمام بني وطنه و ليعجبهم، إذ ربما هو ابن لأحد العمال أو الزارعين وعندما يعود إلى الجزائر حيث عائلته، يصطحب معه جماعة من سكان بلاده يقدمهم إلى الدفتر، تحت ضمانته يُقبَلون في صفوف البليشا ثم يتولى هو تدريبهم على الجندية، و تعليمهم واجباتهم الجديدة " (114). لقد عمل الإنكشاريون على الحفاظ على ( نقاوة ) طائفتهم التركية فرفضوا انضمام العناصر الأهلية إليهم لهذا ظل بقاء و نمو الانكشارية مرهونا بالتجنيد من الأراضي العثمانية، خاصة و أن الأتراك رفضوا الاعتراف بالصفة التركية لأبنائهم من النساء الجزائريات (الكراغلة). هذه الوضعية لا تسمح لأتراك الجزائر بالانفصال التام عن الدولة العثمانية، و قد استعملت هذه الأخيرة الوضعية تلك ورقة ضغط على الجزائر. هذا و كان في إمكان العبيد غير الأتراك أن يصبحوا انكشاريين.

كان الخلاف قائما بين الإنكشارية و البحارة. كان البحارة يرفضون عناصر الإنكشارية على سفنهم و كانت الإنكشارية ترفض البحارة في صفوفها، إلى أن قرر محمد باشا بن صالح رايس سنة 1568 أن جنود الإنكشارية يمكنهم المشاركة في القرصنة كجنود، وبيأن القراصنة والأعلاج يمكنهم الانخصام إلى الإنكشارية و الحصول على أجرة، بل حتى اليهود، النين تخلوا عن دينهم و أصبحوا مسلمين (سلامي كما كانوا يُلقبون)، يمكنهم الانخراط في الإنكشارية، غير أن جعفر باشا منع انخراط هؤلاء السلامي في سنة 1580 نتيجة احتجاجات هذه الأخيرة، و الحجة المعتمنة في هذا المنع هي أن اليهود لا يعتنقون الإسلام إلا ليصبحوا انكشاريين، و من ثمة حماية أنفسهم و حماية إخوانهم من أي اضطهاد (115). على الرغم من أن الإنكشاريين كانوا يسمحون لأبنائهم بالانخراط في الانكشارية إلا أنهم كانوا ينظرون إلى أبنائهم الكراغلة بعين الثك و الريبة، خاصة بعد أن تمردوا عليهم سنة 1629. لقد حرموهم من السؤوليات السامية. هكذا ظلت الإنكشارية تتكون أساسا من المجندين في الأراضي العثمانية، و من الأصابية في الرغم من الضربات التي تلقيتها في العديد من المرات إلا أنها ظلت القرائر.

لقد تعرض هايدو لنظام الرتب في الجيش الإنكشاري، في القرن السابس عشر، وقد ظل هذا النظام قائصا خلال كل العهد التركبي. يمتد سلم الرتب من اليولداش إلى آغا الإنكشارية. اليولداش هو الجندي البسيط ، الذي يمكنه أن يرتقي إلى رتبة الأوضة باشي ، الذي يقود مجموعة من اليولداش عد أفرادها يتراوح بين 10 و 15 أو أكثر. يمكن للأوضة باشي أن يرتقي إلى درجة أو رتبة الأوسطراق. يشكل حوالي 16 ضابطا من رتبة الأوسطراق نوعا من هيئة الأركان، لا يمكن للآغا أن يتخذ أي قرار دون استشارتهم. من بينهم يتم اختيار 4 ضباط يسمى كل منهم البادوشة ، اثنان منهم يعاونان الآغا و اثنان يعاونان الباشا. كما يتم اختيار 4 ضباط يلقبون الصولاجية يرافقون الباشا في كل مكان و يتناولون الطعام على مائدته ، و يمكن للصولاجي يلقبون الصولاجية أسرته من دار السلطان، إن كان متزوجا. و من الضباط الذين لهم دور هام في

الانكثارية نجد البولكباشي الذي يقود العديد من الرجال، فالحملة التي تتكون من ثلاثمالة الانكثارية نجد البولكباشي، وهو دائما إلى جانب الباشا مع الصولاجية، يتناول طعامه مع الباشا مثلهم مورولكباشي، وهو دائما إلى جانب الباشا مع الصولاجية، يتناول طعامه مع الباشا مثلهم مورافذ طعام أسرته من دار السلطان. يوجد حوالي 20 ضابطا برتبة ياباشي، يرافقون الباشا إلى المحد يوم الجمعة، و أقدمهم هو مفوض الإنكشارية قبل السلطة، وهو الذي يسوي مشاكلها المحد يوم المائل، وهو الكلف بتجهيز المحلات التي تشكل للغزو أو لتحصيل الضرائب.هناك مع الباش، بولكباشي، وهو المرشح لوظيفة مساعد الآغا أو نائبه الذي يعرف خابط واحد فقط يعمى الباش بولكباشي، وهو المرشح لوظيفة مساعد الآغا أو نائبه الذي يعرف خابط واحد فقط يدوب عن الآغا في حالة المرض أو التعليق، و يخلفه في حالة العزل أو مائلة العزل أو

الوفاة (١٥٥). في قمة هرم الإنكشارية نجد الآغا، آغا الإنكشارية، و هو القائد العام للإنكشارية من الناحية الإبارية و النظامية، له سلطة مطلقة عليها، فهو الذي يوقف الإنكشاري أو يعاقبه أو يوقف أجرته، و في هذا الشأن فإن الباشا نفسه لا يصدر عقوبة ضد الإنكشاري إلا بواسطة الآغا. يوقف أجرته، و في هذا الأخير أن يُبطل عقوبة صدرت ضد الإنكشاري من القاضي الحنفي. مع هذا فإن ويمكن لهذا الأخير أن يُبطل عقوبة أوت 1579 طرد الإنكشاريون مثلا أربعة آغوات لا الآغا عرضة للتنحية في أية لحظة، ففي أوت 1579 طرد الإنكشاريون مثلا أربعة آغوات لا لشيء إلا لأن هؤلاء الإنكشاريين زعموا أن سيرة نسائهم كانت سيئة قبل زواجهن (١١٦).

لشيء إلى المن الإنكشاريون ، في الحروب، تحت إمرة آغا العرب أو الباشاغا الذي يقود كل الفرق العسكرية من الإنكشارية إلى الصبايحية إلى فرسان المخزن إلى القوم. لهذا فإن آغا العرب هو

القائد العام للقوات البرية ، البحرية وحدها هي التي لها نظام خاص فلا تخضع لآغا العرب.

كانت العزوبة مشجّعة في صفوف الإنكشارية بطرق مختلفة، كما كانت الحياة الجماعية مشجعة كذلك. لا شك في أن الهدف من تشجيع العزوية هو جعل الإنكشاري متفرغا لعطله العسكري. يطلب اليولداش رخصة من الكاهية لكي يتزوج، وقد تُرفض الرخصة إنا كان اليولداش من الجنود الجدد في البلاد (118). وحين يتزوج الزبنط وط (الأعزب) يفقد حقه في الحصول على طعامه من الثكنة (119). أدى تشجيع العزوبة في أوساط الإنكشارية إلى انتشار اللواط وكثرة العواهر بحيث تحتم على السلطة أن تنظم نشاطهن و أن تغض الطرف عن اللواط لوالديها حق عليها، إذ تصبح عاهرة تسجل اسمها في سجلات المزور، وليس لوالديها حق عليها، إذ تصبح امرأة الجنود، ولا يمكنها أن تتعامل مع الأهالي إلا ببإنن الزور. حين يكون للعساكر المال الكافي يكترون غرفة في الفندق و فيها يستقبلون العواهر يلجأ اليولداش إلى الأطفال، و كثيرا ما يأخنون الطفل إلى الثكنة ليصبح في متناول العسكر، مع العلم أن الثكنات مناطق حرة لا تدخلها الحكومة. إنا تمكن اليولداش من الغلام فإنه يدخله إلى أقرب بيت ليهودي ليقضي حاجته منه، دون أن يقلقه أحد (120).

كانت الأجور تتراوح بين ثلاث بوبلات و خمس و عشرين بوبلة ، في القرن السادس عشر، و غالبا ما كانت تُرفع كلما جاء حاكم جديد. بل كثيرا ما تطبح الإنكشارية بحاكم حتى يأتي آخر فيرفع أجورها كل النظام الجبائي قائم على أساس توفير الأموال لدفع هذه الأجور كانت الترقية في الإنكشارية تخضع للأقدمية أساسا لم تكن هناك تدريبات كبيرة لكن الانكشارية كانت تطلك أحسن الأسلحة ، بالمقارنة مع الفرق البرية الأخرى وكانت تطلك الدفعية وحدها . كان الجنود المختصون في الدفعية يعرفون باسم الطبحية

### النوبات والمحلات

تقسم الخدمة في الإنكشارية إلى خدمة في النوبة أو الحامية و خدمة في المحلة أو الطابور. تُشكل المحللات إما في الحالات غير العادية أو الطارئة، بمناسبة تصرد القبائل أومواجهة القوى الخارجية، و إما في الحالات العادية، بمناسبة تحصيل الجباية. تتكون المحلة و النوبة من صفرات ( طاولات ) تتكون كل منها من 15 إلى حوالي 20 رجلا.

تخرج المحلات الركزية من مدينة الجزائر، إما في خرجات استثنائية للتضاء على التمودات التي يعجز البايات عن إخمادها، وفي هذه الحالة يقودها الآغا أغسي أو آغا العرب، وإما في خرجات دورية، بمناسبة تحصيل الجباية. ففي شهر أفريل من كل سنة تتجمع المحلات في عين الربط، بالقرب من العاصمة، وهي ثلاث، يقود كلا منها آغا ( بمعنى قائد )، لتنطلق إلى البايليكات الثلاثة، تتكون محلة قسنطينة من 60 خيمة، تشكل كل واحدة منها صفرة متكونة من 16 رجلا تقريبا. و تدوم مهمتها حوالي سنة أشهر. تتكون محلة الغرب من 80 خيمة، و تعود بعد أربعة أشهر. (121) أما محلة التيطري فتتكون من 15 خيمة فقط و تعود بعد موالي الشهرين. في حالة ما إنا أبقى الباي المحلة أكثر من المدة القررة، فإنه يكون مسؤولا عن مصاريفها. يحصل اليولداش الذين يشاركون في المحلات على غنائم البر، أما اليولدائل الذين يشاركون في المحلات على غنائم البر، أما اليولدائل الذين يشاركون في المحلون على غنائم البر، أما اليولدائل

نقدم هنا محلة التيطري كنمونج للمحلات الدورية أو العادية:

تتكون محلة التيطري من العناصر التالية :

1 - شاوش واحد من شواش بار الباشا، يقوم بدور محافظ يمثل الحكومة.

2 \_ الآغا، أو قائد المحلة و كاهيته أو نائبه.

3 - ضابط واحد برتبة باش بولكباشي ( ممثل الضباط برتبة بولكباشي )، و آخر برتبة أوضة باشي و وكيل حرج لكل خيمة، و هو مسؤول عن تموين جنود الخيمة أو الصفرة.

4 ـ 15 خيمة كل منها تضم حوالي 14 جنديا و عزارين، و هما خانمان، و طباخا وتشراكا أو صبيا مكلفا بالخدمة الناخلية للخيمة. تنطلق المحلة من عين الربط، يرافقها الباي أو خليفته و تتبع السبيل التالي 1- في المرحلة الأولى تصل قوناق ( موقع تابع للدولة ) فندق الحميز.

2 ـ الرحلة الثانية تصل قوناق جسر بني هني

3- الرحلة الثالثة تصل قوناق دراع البغل.

4 - الرحلة الرابعة تصل قوناق كرمة الحيط في أراضي قبيلة عريب.

ى الرحلة الخاصة تصل قوناق سور العزلان، أين تشرع في تحصيل الجباية

من سور الغزلان تتجه المحلة إلى وادي فرشة حيث تخيم، وفي اليوم التالي تخيم بين المناورة و أولاد مريم، وفي اليوم الموالي تخيم في شلالة لدى العناورة، وفي اليوم الموالي تخيم في عين المشارف لدى أولاد علان، وفي اليوم الموالي تخيم لدى الربايع، ثم في مرجة أولاد ربيه، لتصل في نفس اليوم إلى البرواقية. يدخل الباي، بعد هذه المبيرة إلى جنان الباي في الليبة، بينما تعود المحلة بقيادة الآغا إلى الجزائر، عبر أقاليم حسن بن علي، بني يوبعقوب، وادي الاخرة وحوش ميدون. في السنة التي يأخذ فيها الخليفة (خليفة الباي) الدنوش وحده وادي الاخرة و حوش ميدون المحلة إلى غاية سور الغزلان، و يتقدم الباي مصحوبا بصبايحيته إلى الجزائر، فإنه يقود المحلة إلى غاية سور الغزلان، و يتقدم الباي مصحوبا بصبايحيته مفازنيته من المدية إلى ذلك الموقع، أبن يستلم قيادة المحلة بنضه و يحود إلى المدية رفقتها (122).

يلتزم الباي، خلال مدة المحلة، بتقديم مكافأة من 2 بوجو ( 3.60 فرنك ) لكل جندي شهريا أما قادة المحلة فيستلمون، عند عودتهم إلى الجزائر، ما يعرف باسم " الكسور "، وكانت الكسور هذه سنة 1773 كما يلي: 72 ريالا ( 43.2 فرنك ) للآغا 39 للكاهية، 27 للباش بولكباشي، 60 لخوجة الآغا، 38 لخوجة الكاهية، 25 للعاشي باشي ( رئيس الطباخين )، 12 لطباخ الكاهية، 12.5 لشاوش الكاهية، 25.5 لقائد حاملي السماء، 15 لكل ما ماء، 10 لشاوش العسكر، 10 لوكيل حرج الآغا، 5 لكل من وكسيل حرج الكاهية ووكيل حرج بولكباشي و وكيل حرج شاوش العسكر و الكباجي (الكلف بالكلاب) و قبواجي الآغا و الجراح. هذا على سبيل الثال لا الحصر (123).

تتواجد النوبات أو الحاميات في المن الرئيسية، و هي مكلفة بضمان أمن المدينة أو الموقع الكلفة بحراسته، لكل نوبة قائد يعرف باسم آغا النوبة، و يُغيَر جنود النوبة كل سنة كل الكلفة بحراسته، لكل نوبة الجزائر و سنة أخرى خارجها ليستريح السنة الثالثة. و في هذه الحالة الأخيرة يعرف باسم الكزورجي، أي في عطلة مؤققة،

و يبقى في الثكنة في مدينة الجزائر ، أين يستمر في استلام راتبه و طعامه كذلك، إن كان زينطوطا. يمكن استدعاء الكزورجي في الحالات الاستثنائية (124).

نجد في منطقة دار السلطان، في أواخر العهد التركي، ثلاث نوبات هي: نوبة مدينة الجزائر، و هي أكبر النوبات على الإطلاق. تتكون من 345 انكشاريا عاملا و عدا مماثلا تحت التصرف و آخر في حالة العطلة المؤققة و نوبتين حديثتين هما نوبتا تيزي وزو التي كانت تغم 50 رجلا، خفض عديهم سنة 1830 إلى 29 رجلا، و نوبة برج بوغني الذي أنشى حوالي سنة 1723 ، و كانت تضم 100 إنكشاري، خفض عدهم سنة 1830 إلى 62 رجلا (125). و إنا عدنا إلى ما نكرناه سابقا، نجد أن الأتراك قد تخلوا عن نوبات برشك و شرشال و دلس. في بايليك الشرق، نجد مجموعة من النوبات لا يبلغ عدد أفرادها مجتمعين عدد أفراد نوبة مدينة الجزائر و حدها. هذه النوبات هي، في سنة 1830: نوبة قسنطينة، بها 5 صفرات تضم 73 انكشاريا، نوبة عنابة، بها 5 صفرات تضم 71 رجلا، نوبة بسكرة بها 4 صفارت تضم 72 رجلا، نوبة بجاية، بها 3 صفرات تضم 44 رجلا، نوبة تبسة تتكون من صفرتين تضمان 29 رجلا، نوية جيجل تتكون من صفرتين تضمان 29 رجلا، نوبة حمزة، تتكون من صفرة واحدة تضم 15 رجلا. (126). هذا و كان الأتراك قد أقاموا نوبة في السيلة ثم تخلوا عنها، كما أقاموا أخرى في برج بوعريرج ثم تخلوا عنها، كما أقاموا أخرى في القل ثم تخلوا عنها أثناء تمرد ابن الأحرش. لعل أقدم نوبة في بايليك الشرق هي نوبة جيجل و قد أقيمت في القون السادس عشر ، مثلها مثل باقي توبات البايليك باستثناء نوبة تبسة القد أقيمت هذه الأخيرة في وسط القرن السابع عشر، و ذلك بطلب من سكان المدينة الذين كانوا يتناحرون في صفين، و كانت النوبة تتكون في البداية من 40 إنكشاريا (127). كانت توجد في بايليك الغرب 5 نوبات سئة 1830، أكبرها هي نوبة وهران، و هي أحدثها تتكون من 10 صفرات تضم 156 رجلا (128)، تأتى في المرتبة الثانية بعد نوبة مدينة الجزائر. لا شك في أن الأهمية التي أعطيت لوهران ترتبط بكثرة القلاع و الحصون التي تركها الأسبان و راءهم سنة 1792، و باهمية وهران الاستراتيجية باقي نوبات البايليك صغيرة، فنوبة مستغانم تضم صفرتين و كذلك نوبة زمورة، نوبة معسكر تضم ثلاث صفرات، و نوبة تلمسان تضم خمس صفرات (129). تخلى الأتراك عن نوبات مازونة و تنس و مليانة سنة 1830. في أقليم بايليك التيطري، نجد نوبتين، نوبة الدية المتكونة من 5 صفرات، و تضم أكبر عدد من رجال الإنكشارية، و نوبة سور الغزلان المتكونة من صفرتين و تضم 30 إنكشاريا (130). هذا بالإضافة إلى الجنود الاحتياطيين من الزبنطوط الذين يشكلون فرقة نخبة متشكلة من الرجال الذين تأقلموا مع الحرب و تعودوا عليها على أتعابها، و هم تحت تصرف الباي. و كان عددهم في عهد آخر البايات بومزراق، ما بين 120 و 130 (131). كان هؤلاء الزبنطوط يقيمون في البرواقية.

تخضع الحاميات للأوامر المركزية، فلا يمكن للبايات استخدامها إلا في الحالات الاستثنائية، بعد الحصول على موافقة العاصمة. بهذه الوضعية تضمن الحاميات للسلطة المركزية قوة ضاربة في البايليكات. "عندما يريد الباشا عزل البايات، يرسل تعليماته إلى آغا

الركز أو آغا الحامية...فيضع حدا لسلطته و يلقي عليه القبض في بعض الأحيان إلى أن يأتي الركز أو آغا الحامية أن يهرب "، كما يقول حمدان خوجة (132). علقه، وذلك مخافة أن يهرب "، كما يقول حمدان خوجة (132).

# لكنات الانكشارية في مدينة الجزائر

تقمركز الإنكشارية العاملة في النوبات أو المحلات أو التي هي في حالة الاستراحة في مدينة الجزائر.كانت تسكن ثكنات أو دورا عديدة في هذه الدينة.كل ثكنة مقسمة إلى غرف أو مراقد تأوي الجنود،كل مرقد يملك عقارات يديرها وكيل يعين من طرف جماعة المرقد.هناك مراقد فقيرة و مراقد غنية، يسيرها وكيل يعين من طوف جماعة المرقد هناك مراقد فقيرة و مراقد غنية، ويعود هذا الاختلاف إلى كون أعضاء المراقد يقدّمون هبات من العقارات إلى رفاقيم القدامي لما يبلغون درجة راقية في المسؤولية، فتكون النتيجة أن مراقد لها عقارات عديدة و مراقد لها القليل من العقارات (133).

ثكنات الجزائر هي باب عزون أو " دار الإنجشارية متاع اللبانجية "،أو الثكنة الكبيرة، وهي أهم الثكنات، يُعتقد أنها بُنيت سنة 1548.كان يسكنها الجنود العزاب و كانت موطن التمردات الدائمة. سكنها عدد كبير من الدايات والوظفين الكبار، قبل توليهم مسؤولياتهم, ثكنة الخراطين الواقعة في طريق الخراطين، و كانت تعرف باسم الطريق الذي تقع عليه: " دار الإنجشارية متاع الخراطين "، يُعتقد أنها أقدم الثكنات و أنها بُنيت في عهد خير الدين. ثكنة القرون التي بنيت في عهد علج علي ( الفرطاس ) و قد اختلف اسمها من وقت لأخر، من المقرين إلى المقريين إلى دار المقرون، كما اختُلف في نسبة اسمها. يقول البعض أنها سُميت كذلك لأنها كانت مسكونة من طرف شيوخ الإنكشارية الذين كانوا يعتمدون في غذائهم على المكرونة. ثكنة القناصل أو " دار الإنجشارية متاع الدوميس ". ثكنة أسطة موسى، نسبة لأسطة موسى الذي يُنسب إليه بناء قسناة الحامة، و كان يسكن هذه الثكنة، كما سميت باسم "دار الإنجسارية متاع التزيرة " لأنها قريبة مسن باب البحرية.الثكنة القديمة و الثكنة الجديدة، و كان انكشاريو هذه الأخيرة يعرفون باسم (دايلرن) أو أهل الخير (134).

يُضاف إلى هذه التكنات (دار النحاس) أو دار البارود، و (دار الخل) التي كان يُسجن فيها الأتراك و يُشنقون بعيدا عن أعين الأهالي. لما نُقل مقر الحكومة إلى القصبة استُعملت دار أخرى سجنا للعسكريين و هي دار سركاجي التي سماها الفرنسيون بربروس (135).

يقم العبايحية، وهم جنود خيالة، إلى صبايحية أتراك وصبايحية أهالي يذكر هايدو، في أواخر القرن السادس عشر، أن الصبايحية من الأثراك يتواجدون في دار السلطان و في البايليكات . يلازم صبايحية دار السلطان بيوتهم متمتعين بأجرة يشتركون في الحرب معتطين خبولهم حين يسير الباشا نفسه إلى هذه الحرب مهمتهم الأساسية هي الدفاع عن مدينة الجزائر. يبلغ عددهم حوالي الخصصائة وهم في أغلبيتهم شيوخ، منهم الأثراك بالأصل و منهم الأعلاج، و يوجد بينهم من كانوا يشغلون مسؤولية آغا الإنكشارية (136). غير أن بارادي يذكر، في القرن الثامن عشر، أن الصبايحية الأثراك لا يُستعملون أبدا في مدينة الجزائر، و أنهم يوجدون لدى البايات فقيط ، ينتقلون من خدمة فرق الإنكشارية المشاة إلى هيكل الصبايحية بعوجب رخصة و أن قائدهم العام يعرف باسم باشاغا الصبايحية ،السذي يمكث دائما في مدينة الجزائر، و هو تركي الأصل على الدوام (137). هذا و كنا رأينا أن لباي التيطري مثلا حوالي خصين صبايحيا من الأثراك ، يتبعونه في كل خرجاته ويستلمون أجرة مثل الأتكثاريين القعامى، أسلحتهم يوفرها الباي و كذلك خيولهم.

الصنف الثاني من الصبايحية يتكون من الأهالي، الذين ينتمون إلى العائلات الكبيرة، يجندون في خدمة آغا العرب. يــوفر الصبايحي الأهلي حصانه ويندقيته بنفسه، بل و يدفع حوالي مائة بوجو لكي يُقبل في خدمة الآغا. يُدمج الصبايحي الأهلي مع فرسان المخزن و يتمتع مثلهم بالإعفاء من الرسوم الشخصية و أعمال السخرة (138). من القبائل التي كانت توفر الصبايحية الأهالي، في أواخر العهد التركي، نذكر قبيلة بني سليمان الكبيرة في دار السلطان، و قبيلة أولاد دبار، و قبيلة أولاد عثمان، و قبيلة أولاد بوعيش التي وفرت سنة 1825 حوالي أربعمائة صبايحي لوحدها. كل هذه القبائل الأخيرة في بايليك التيطري. من قبائل بايليك الشرق نذكر قبيلة أولا عبد النور التي توفر حوالي ألف صبايحي، و قبيلة التلاغمة التي توفر حوالي السمائة صبايحي. و في بايليك الغرب،نذكر قبيلة ذوي حسن، و هاشم الشلف ( صبايحية الشلف ) (139).

السزواوة

هيكل الزواوة أخذ اسمه من قبائل الزواوة في جرجرة، حيث جُند الجنود الأوائل من هـنا الصنف. يتكون هـيكل الـزواوة من الأهالي فقـط ، جنوبه يعملون مؤقـقا و يأتون من

جهات مختلفة من البلاد مثل بايليك التيطري، الذي اشتهر فيه زواوة قبائل معقيف و أولاد ليدي عمر من أولاد علان الزواوة جنود مشأة، يقومون بالحراسة في مدينة الجزائر، خاصة في الأبحراج المجاورة لها، و لا يتقاضون راتبا إلا أثناء الخدمة و لهذا قيل عنهم: "الزواوة من البلاء و مُؤخرون في الراتب " (١٩٥١) . يذكر هايدو أن الأتراك كانوا يستعملون همؤلاء الحزواوة في الحرب عادة، كما يستعملونهم في الحاميات، كما هو الحال في تلمسان، ستغانم، بسكرة، قسنطينة، عنابة و غيرها أما في مدينة الجزائر، فإن ما يقرب ثلث جنود الحاميات كانوا من الزواوة، قائدهم آغا خاضع لآغا الإنكشارية لأن راتبهم كان متدنيا، كانت نساؤهم تقطن غرفا مكتراة في مدينة الجزائر، و غالبا ما تعملن نساجات أو في بيوت الحضر أو بيوت الحضر أو

بيود تاريخ إنشاء هيكل الزواوة إلى عهد حسن باشا بن خير الدين،الذي أقام علاقات حسنة بملك كوكو أو ملك قبائل الزواوة. لاشك في أن حسن باشا كان يريد الحد من نفوذ الإنكثارية، بإنشائه فرق الزواوة. و كان هذا التصرف سببا في تمرد الإنكشارية عليه سنة 1561 - كما رأينا سابقا - غير أنه حقق انتصارا عليها، و لما حاول إنخال هذه الفرق إليها تمرنت عليه و أسقطته. كان الزواوة الأناة التي تستعمل ضد تمرنات هذه الإنكشارية، كما فعل خيره من الحكام.

## فسرسان المسخسزن

يُشار إلى فرسان المخزن بأسماء مختلفة منها: المخازنية والزمول (الفرد زمالة) و الدواير (المفرد دايرة).يشكل فرسان المخزن القوة الأساسية للإدارة التركية في الأرياف، فهم يساهمون بالقسط الأكبر في دعمها و بقائها.

رجل المخزن، بالمعنى الحرفي للكلمة،هو أداة أو عون (الخزنة) أو الجباية،أي الرجل الذي يساهم في القوة العمومية التي تحصل الجباية،ولكنه جندي في الوقت نفسه لقد توسعت الكلمة لتعني السلطة التركية برمتها (142). تعرف القبائل التي توفر المخازنية باسم قبائل المخزن. تتمثل حقوق فارس المخزن في الاستفادة من أراضي الدولة (البايليك) و حصوله على حصان و بندقية، يعودان للدولة عند وفاته، إذا لم يكن له من يخلفه من أهله الأقربين،و هو الشيء الذي لا يحدث إلا نادرا،كما يستلم رجل المخزن، حين العمل في الحملات، على أجرة تساوي أجرة اليولداش الإنكشاري كما يحصل على الغنائم. يُعفى بالكامل من أعمال السخرة والجباية الشخصية. مقابل هذه الامتيازات يقوم فارس المخزن،أو المخازني، والجباية الشخصية، و يلعب الدور الرئيسي في شؤون الحرب، فهو الذي

يقوم بقمع تمرد قبائل الرعية، كما يقوم بمساعدة مصالح الجباية في عمليات الإحصاء، و في عمليات التحصيل (143)

كان فرسان المخزن يتواجدون مع قبائلهم في المناطق أو الفقاط الاستراتيجية حول الأبراج و الحصون لدعم الحاميات التركية، كما هو الشأن بالنسبة لعمراوة بالقرب من برج سباو، و بالقرب من الجمور و المرات، مثل عريب بالقرب من معر سور الغزلان وبوحلوان بالقرب من مضيق وادي جر، و دايرة الزناتية التي تراقب معر رأس العقبة بين قالة و قسنطينة، و بالقرب من الأسواق و مطامير البايليك، مثل سوق العثمانية الذي تراقبه دايرة الصحراوية، ومخزن بوصلاح، وعند محطات القوناق الموجودة على السطرق الرئيسية، مسئل مسخزن بوحلوان، ومخزن أولاد السحاري، و عزارة و زمالة الحاج على الطريق الرابط بين الجزائر ووهران، أو مسخزن الزواتئة و مسخزن الفسرازلة و دايسرة بوصلاح على الطريق السلطاني الرابط بين الجزائر و قسنطينة، و في النقاط التي تصر بها المحلات الفصلية أو المحلات التي تُسيّر لتأديب المتمردين، و في النقاط المهددة من الهجمات الإسبانية و الغربية، مثل السهول الوهرانية التي استقرت فيها الدواير و الزمالة (144).

إذا انطلقنا مما أورده لويس رين من إحصاءات حول الجماعات المحاربة سنة 1830، و عددها 89 جماعة، 19 منها في دار السلطان و 9 في بايليك التيطري و 36 في بايليك الغرب و 25 في بايليك الشرق (145)، و إذا استثنينا جماعات الإنكشارية و الصبايحية، فإننا نجد أن الجماعات المخزنية يبلغ عددها حوالي الستين جماعة.

#### القوم

القوم مقاتلون فرسان بصفة عامة، توفرهم القبائل و خاصة القسبائل الحليفة للأتراك، مثل المقاتلين الذين يقودهم أولاد مختار، و مقاتلي الموايدة و التيطري في بايليك التيطري، و المقاتلين الذين يقودهم أولاد أمقسران أثناء فترات السلم مع الأتراك و مقاتلي فرجيوة، و القبائل الرعية الخ. وهؤلاء القوم الذين يشاركون في المعارك، إلى جانب الأتراك أو القوات النظامية، لا يحصلون إلا على الغنائم.

#### البحرية

البحرية هي القوة الأولى التي تشكلت حولها القوات البرية في الجزائر. تكونت نواتها الأولى من النين جاء بهم الاخوة بربروس من بحارة و سفن من المشرق. بعد أن أقام الاخوة

المنهم في الجزائر اهتموا كثيرا بتنمية و تطوير هذه النواة من الناحية المادية و الناحية المنهاء المنحت الجزائر تملك أسطولا لا يستهان به في حوض البحر الأبيض التوسط المرس في القرن الأول من الوجود التركي في الجزائر ، لكن تطور الأساطيل الأوربية الناجم عن النوسة ثم الثورة المناعية قلل من أهمية هذا الأسطول.

النبعة المحادث السفن الكبيرة التي اعتمدتها البلدان الأوربية في الرحلات التي كانت للظمها، بعد الاكتشافات الجغرافية الكبرى، لأجلل استعمار القارتين الأمريكية والاحترالية و إقامة المراكز التجارية على سواحل قارتي إفريقيا و آسيا، كانت البحرية المجزائرية، شأنها شأن بحريات بلدان المغرب، تعتمد على أسطول له مميزاته الخاصة التي حديثها وظيفتاه المتمثلتان في القرصفة و الدفاع عن السواحل. إذا كانت الوظيفة الأولى قد ستمرالأ حلول يؤديها إلى نهاية السلطة التركية في الجزائر، فإن الوظيفة الثانية لم يعد قادرا على تأديتها بشكل ناجع بسبب التطور الهائل الذي عرفته البحرية الحربية الأوربية. عند مولاي بلحميسي مميزات هذا الأسطول في النقاط التالية :

الاعتماد على السفن الصالحة للقرصنة و الدفاع عن السواحل و ذلك بالتخلي عن السفن الضخمة البطيئة التي لا تصلح للمناورة أثناء المعركة.

2\_اعتماد أولوية السرعة.

3\_التخلي عن المدافع الضخمة.

4 ـ الاهتمام بالكفاءة الهجومية، التي يجب أن تكون أعلى من كفاءة العدو، سواء تعلق الأمر بالرجال أو بالسلاح.

السفن الصالحة لمثل هذا الأسطول هي الغليوطات (146). و الغليوطة هي مركب لا يتعدى عند مصاطبه 25 و مدافعها حوالي 20 و لا يتجاوز عند بحارتها الثلاثين.

### مصادر الأسسطول

كانت مصادر هذا الأسطول، من السفن و العقاد البحري، متعددة، منها ما هو محلي ومنها ما يأتي من القرصنة و الهبات، خاصة من الدولة العثمانية، و البلدان الأوربية بما تقدمه من إتاوات في شكل عقاد.

الكثير من قطع الأسطول كانت تُبنى في الجزائر.استعمل في بنائها أخشاب من منطقة شرشال إلى أن نفذت، في أواسط القرن السابع عشر، فتم تعويضها بأخشاب غابات بجاية, في سنة 1702 توصل الأتراك إلى اتفاق مع المقرانيين في مجانة، تعهد فيه الأخيرون بتوفير الأخشاب مقابل حصولهم على أراضي زراعية في المناطق الواقعة بين سطيف و وادي زناتي.أنشئت مصلحة خاصة بهذه الأخشاب عُرفت باسم ( الكراستة )، كان مقرها

بجابة و خُنت إليها جيجل و القل (147) كلمة الكراستة القركية تعني الألواح و غيرها من الغلع الخشبية.

أجود الأخشاب هي أخشاب الزان التي تتوفر، يصفة خاصة ، لدى بني فوغال غرب مدينة جيجل ، لكن بني فوغال كانوا مستقلين عن السلطة التركية لجأ الأثراك إلى الرابطين لإقامة علاقات ودبية معهم للحصول على ما يلزم من الأخشاب ، منذ 1750 . طلب الأثراك عن القرانييين من نرية المرابط محمد القراني ، الذي كان قد تعاون معهم في بجابة ، بعد الأزمة التي عرفتها إمارة بني عباس في مطلع القرن السابع عشر . لقد حقّموا على سي الحلج الكي بن الشيخ عبد القادر أمقران بن محمد القراني الإقامة في جيجل . تمكن سي الحلج أحمد الكي ، الذي أصبح مرابط جيجل ، بدعم من الأثراك ، من إقامة علاقات حصفة مع حبيلس بن عون قائد بني فوغال و بذلك أمكن للأثراك الحصول على الأخشاب مقابل تقديم أراضي لبني فوغال في المحمشة وطلحة و حموية و أولاد عنان في فرجيوة ، و أراضي أخرى في ضواحي قالة ، حيث لازالت منطقة كاملة تحمل اسم بني فوغال إلى اليوم (148) .

في السنوات الأخيرة من حياة السلطة التركية، تخلى الأثراك عن استغلال الغابات واحتكار التجارة، التي تتم في بجاية مع سكان بلاد القبائل، للدار اليهودية للتجارة في مدينة الجزائر، التي التزمت بدفع إتاوة كبيرة للدايات. لكن اليهود لم يتعاملوا مع سكان القبائل إلا بواسطة وكلاء (149). في عهد الداي حسين، وقع خلاف كبير بين بني فوغال و الوكالة اليهودية، فقد بقيت كمية معتبرة من الأخشاب، طلبتها الدولة، متراكمة على شاطئ تازة، لأن بني فوغال رفضوا تسليمها بسبب عدم دفع ثمنها من طرف وكيل اليهودي بكري، بالشكل الذي تعود عليه الجميع وبالسعر المناسب (150). و لعل ذلك كان سببا من الأسباب التي جعلت الداي الذكور يقرر استغلال غابات الزان في جبال تامغوت التابعة لبني جناد في بلاد القبائل الكبرى، فكان هذا القرار مدعاة لاصطدام بنى جناد بالقوات التركية، كما رأينا سابقا.

لقد استعمل الأتراك، في تهيئة القطع الكبيرة لسفنهم في باب الوادي، و القطع الصغيرة في باب عزون، مختلف الاختصاصيين من الأهالي و من الأوربيين، سواء من الأسرى أو من الذين جاءوا إلى الجزائر لهذا الغرض هناك قطع عديدة كانت تستورد مثل المسامير، المراسي، الأشرعة، الحبال و بعض أنواع الأخشاب غير المتوفرة في الجزائر. كما كانت الغنائم التي كان يحصل عليها القراصنة موردا آخر لما تحتاجه البحرية، و كذلك الإتاوات العينية التي تدفعها بلدان أوربا مقابل السلم. كانت السويد و الدانمارك تقدمان خشب الشمال، و كانت هولندا نقدم الأخشاب و الأشرعة و تجهيزات مختلفة، وكانت دول عديدة تقدم المدافع والبارود و الذخيرة و الحديد و الصلب و الكبريت و ملح البارود و الزفت الخ.هذا إضافة إلى الهربون الهبات التي يقدمها السلطان العثماني. كما كانت صناعة السفن تتغذى على ما يأتي به المهربون

و ما يجلبه اليهود الجزائريون للختصون في الإتيان بأسلحة من هولتنا. و كان تجار ليفورنة و ما يجب و حال المناوعا. و كانت ( دارالبارود )، بالقرب من باب عزون، و هي تتوفر على فرن يوفرون على فرن براف و (151). واحد، تصنع مدافع (151).

كان الرياس يحصلون، من جهتهم، على السفن الختلفة في عرض البحر. منها ما كان بعاد إلى أصحابه مقابل الفدية أو نتيجة تسويات سياسية، و منها ما كان يُضم إلى الأسطول. في يعاد إلى المنطول. في المنطول. في المنطول. في المنطول. في المنطول. في الفقرة ما بين أيديهم و في الفقرة ما بين الفقرة ما بين 1613 و 1621 ، وقعت أكثر مسن ثمانمائة سفينة بين أيديهم و في الفقرة ما بين العدو. 1630 و 1634 استولوا على 80 سفينة فرنسية، كان على متنها 1331 شخصا، أصبحوا من الأسرى أو العبيد. في سنة 1681 فقط استولى هؤلاء الرياس على حوالي 30 سفينة فرنسية، على متنها ثلاثمائة رجل. في الفترة ما بين 1765 و 1799 استولوا على 376 سفينة، و في الفترة ما بين 1817 و 1827 استولوا على 26 سفينة السفن الصنولسي عليها و لا تقع العربة أمرها مع أصحابها و لا تُضم إلى البحرية الجزائرية، تُباع من طرف اليهود في أوربا أو تباع من طرف القناصل (152).

مثلما كان الرياس يستولون على سفن البلدان الأوربية كانوا يفقدون سفنهم هم كذلك في عام 1620 استولى بوليو بيرساك على أربع بوارج جزائرية، و في السنة الموالسية أغرق ثلاثًا منها. في شهر أوت من سنة 1665 أغرق الدوق دوبوفور سفينتين و استولى على ثلاث (153) الخ. كان الأسطول الجزائري يفقد من قطعه في المعارك التي تنشب نتيجة حملات الأساطيل الأوربية على السواحل الجزائرية، و على مدينة الجزائر بالخصوص، كما كان يفقد من قطعه في المعارك التي كان يشارك فيها إلى جانب الأسطول العثماني، كما هو الشأن في معركة ليبانطو.

## تسطور الأسطول

من الصعب تحديد حجم الأسطول الجزائري في العهد التركي، في غياب إحصائيات رقيقة تسمح بتتبع تطوره، و الحركة السريعة التي عرفها نتيجة أعمالَ القرصنة و المعارك التي خاضها، و التي كانت تؤدي إلى استئصاله أحيانا.

كانت النواة الأولى لهذا الأسطول السفينتان اللتان جاء علي متنهما عروج و إخوته و بحارته من المشرق إلى المغرب، في بداية القرن الساسس عشر. في سنة 1509 أصبح تحت تصرف عروج حوالي ثماني قطع بحرية. في سنة 1516 وظف حوالي 16 قطعة بحريـة للانتقال من جيجل إلى مدينة الجزائر. وكانت تلك القطع تابعةًله و لأصدقائه. تذكر بعض المصادر أن عدد قطع الأسطول الجزائري قد بلغت حوالي 60 قطعة سنة 1530 ، لكن خير الدين عند عودته من تونس، التي غزاها شارل كان سنة 1535 مستعملا حوالي 450 قطعة بحرية، لم يكن يملك سوى تسع قطع، فأمر ببناء ثماني قطع جديدة على جناح السرعة (154).

كانت حملة شارل كان على مدينة الجزائر، سنة 1541. ضربة كبيرة للأسطول التركي، الذي لم يظهر في مواجهتها، وكنا رأينا كيف عمل حسن آغا على إعادة بناء الأسطول انظلاقا من السفن الإسبانية الخمس التي أعيد تعويمها، بعد أن غرقت في سواحل سينة الجزائر، وكيف أرسل المال إلى ملك باديس يطلب بناء سفن جديدة. في سنة 1553، جهز صالح رايس 40 قطعة بحرية، سار بها في حملة على جزيرة ميورقة و تمكن من الاستيلاء على ست سفن برتغالية. استعمل حسن باشا بن خير الدين أسطولا من 40 قطعة في حملته ضد ملك فاس سنة 1557، كما استعمل 32 قطعة ضد الأسبان في وهران، و شارك في حصار مالطة سنة 1565 بحوالي عني بحوالي 28 قطعة فقط، تاركا بقية الأسطول في ميناء الجزائر. كان علج على يقود حوالي ستين قطعة بحرية في معركة ليبانطو (155) من 250 سفينة كان يتكون منها الأسطول العثماني، الذي واجه 300 سفينة من سفن الحلف المقدس. يذكر هايدو أن أسطول الأثراك كان يتكون من 35 غليوطة و 25 فرقاطة سنة 1581.

لقد عرف الأسطول تطورا نوعيا في مطلع القرن السابع عشر نتيجة السفن المستديرة التي أدخلت إليه بفضل القرصان الفنلندي سيمون دونسا، من جهة، و بفضل الهجرات الأنداسية وخاصة هجرات سنة 1609، من جهة أخرى لقد أصبح الرياس قادرين على الولوج إلى المحيط الأطلسي لمراقبة طرق الهند و أمريكا، و لقد وصلوا إلى ماديرة و إسلندا و إنجلترا و غيرهما من

بلدان أوربا الغربية.

لقد أورد بلحميسي، اعتمانا على الأب بان، أن ميناء الجزائر كان به سنة 1630ما لا يقل عن سبعين سفينة (156). و هذا الرقم هو أعلى رقم عرفته البحرية الجزائرية على مدى ثلاثة قرون من وجودها. في سنة 1675، بعد معركة ليبانطو، لم تعد الجزائر تملك إلا ثلاث سفن وحوالي 30 بارجة حربية من أحجام مختلفة، أكبرها تحمل خمسين مدفعا و أصغرها تحمل عشرة مدافع (157). في سنة 1724، كان هناك 24 بارجة للقرصنة، منها ما يحمل 50 مدفعا ومنها ما يحمل عشرة مدافع، إضافة إلى بعض الغليوطات المسلحة (158). و حسب الدراسة التي انجزها ألبير بو فولكس، تطور الأسطول هذا ، من حيث عدد سفنه، كما يلي :

- 17 سفينة تحمل 100 مدفع و 127 قاذفة حجارة في سنة 1737.

-18 سفينة تحمل 177 مدفعا و 251 قاذفة حجارة في سنة 1741.

- 12 سفينة تحمل 272 مدفعا و 50 قاذفة حجارة في سنة 1750

- 47 سفينة تحمل 58 مدفعا في سنة 1762.

ـ 13 سفينة تحمل 196 مدفعا في سنة 1770.

. 9 سفن تحمل 38 مدفعا في سنة 1775.

. 16 سفينة تحمل 335 مدفعا سنة 1800.

ـ 14 سنينة تحمل 320 مدفعا في سنة 1820. (159)

توضح هذه الأرقام التقهقر الذي عرفه الأسطول خلال القرن الثامن عشر، كما توضع نخلي السفن عن قاذفات الأحجار التي لم تعد لها أية فائدة أمام تطور البحرية الأوربية، كما توضع الضعف من حيث المدفعية، فهي في المتوسط تقراوح بين سقة مدافع و 23 مدفعا للقطعة الواحدة، و هذا العدد ضعيف إذا قورن بما كانت تحمله سفن الأساطيل الأوربية.

يفسر بلحميسي هذا التقهقر بالعوامل التالية :

- الخسائر المادية و البشرية المتزايدة الناجمة عن الغنائم السيحية.

\_ الحملات الإسبانية على مدينة الجزائر في سنوات 1783،1775 و 1784، التي الحقت أضرارا بالغة بهذا الأسطول.

رالهجوم الإنجليزي - الهولندي على مدينة الجزائر سنة 1816، الذي خرب بالكامل تقريبا، السفن التي كانت راسية في ميناء مدينة الجزائر، اليناء الرثيسي لهنا الأسطول، ولم يهذا التخريب سوى قطعتان بحريتان كانتا في وهران.

التزام الجزائر بتقديم دعم للأسطول العثماني في حروبه ضد روسيا و الحلف السيحي و اليونانيين، فالكثير من السفن الجزائرية لم تعد من المشرق (160). و لا بد هنا من الإشارة إلى نقطتين هامتين هما :

ـ إن السلم مع إسبانيا قد جعل القرصنة صعبة لأن الرياس لم يعوبوا يهاجمون السواحل الإسبانية، من جهة، و من جهة أخسرى، سلحت نابل سفنها القـجارية و كذلك فعلت مالطة، و أخذ البرتغال يراقب المضيق صيفا و شتاء، فلم يبق للرياس سوى سواحل إيطاليا، حيث أخذ الجنوبون يتجندون ضدهم. تقهقر القرصنة أدى بالأتراك إلى التوجه إلـى الزراعة (161).

- إن الأساطيل الأوربية قد تطورت كثيرا خلال القرن الثامن عشر بفعل الثورة الصناعية. و قد توج هذا التطور بإنشاء السفينة البخارية سنة 1807. لهذا نقول إن البحرية الجزائرية ( و البحرية العثمانية كذلك ) كان محكوما عليها بالإعدام مادام المجتمع الجزائري نفه لم يدخل هذه الثورة الصناعية.

يختلف الأسطول الجزائري عن الأساطيل الأوربية من حيث أنه لا يخضع لتنظيم عسكري محكم، و يعتمد على التجربة، و بحارته لا يعرفون أي تدريب منظم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تعود ملكية مراكبه لجهات متعددة، الشيء الذي يفقده الوحدة و الانسجام.

### ملكية الأسطول

يذكر بارادي أن الإيالة كان لها حوالي 11 سفينة سنة 1788، يملكها البايليك و كبار الإيالة و الخواص (162). لكن للداي سلطة مطلقة على أصحاب السفن، إذ يمكنه أن يُجبرهم على نقل حاميات الدن و مؤنها، و هم مجبرون على أن يمتثلوا لأوامره و أن يكونوا دائمي الاستعداد لخدمة السلطان العثماني. مقابل هذه الالتزامات تحمي السلطة السفن الخاصة تسجاه القوى الأجسنيية (163). كانست ملكية السفن و المراكب تعود لختلف الأشخاص من مختلف الطوائف، مثل الرياس، حيث نجد بتشين يملك عدا منها، كما كان يمتلك منها حضر الطوائف، مثل الرياس، حيث نجد بتشين يملك عدا منها، كما كان يمتلك منها حضر مسينة الجزائر، بل حتى النساء و اليهود كانوا يملكون قطعا من أسطول الجزائر هذا.

كانت السفن تحمل على متنها، بالإضافة إلى العبيد المسيحيين المكلفين بالتجديف، أشخاصا من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية و من مختلف الأعراق، من الأتراك، من الأنداسيين و من الأوربيين الأعلاج، لكن يبدو أن العنصر المهيمن هو عنصر الأرناؤوط أو الألبان لعل هذا ما أراد أن يشير إليه بارادي حين قال: "كل من هو ملحق بخدمة البحرية يستلم أجرته من البحرية، فقرسل النقود إلى الأميرال الذي يوزعها، إنه بابا على الذي أدخل هذا الأسلوب، لأنه كان هناك الكثير من الدايات قتلوا من أهل البحرية الذين كانوا كلهم أرناؤوط"، و لهذا، و منذ مقبتل بابا محمد الطورطو و الخزناجي لم يعد للأراناؤوط أي تكليف في البحرية (164). لكن البحرية كانت مفتوحة أمام الأهالي، خلاف الإنكشارية، و قد اشتهر من هؤلاء الأهالي البحارة الرايس حميدو من بلاد القبائل، و كنا قد تعرضنا له سابقاً.

لم يكن الأسطول الجزائري قادرا على مواجهة الأساطيل الأوربية الضخمة المجهزة بأحسن الوسائل و الدافع ،لكنه كان يملك قدرة كبيرة على الحركة و السرعة فيفلت من قبضة هذه الأساطيل التي كانت تجوب المحيطات لهذا كان الأوربيون يوجهون هجماتهم ضد محينة الجزائر ،التي كان ميناؤها الميناء الرئيسي للأسطول و لهذا كانت هذه المدينة تأوي أغلب الإنكشارية و البحارة ، و كانت أكثر المن تحصينا و استعداما للمواجهة .

#### تحصينات مدينة الجزائر

لما كانت الهجمات الموجهة ضد مدينة الجزائر هـجمات بحرية فإن تحصينات المدينة كانت على السواحل، بعكس حال التحصينات التي أقــامها الإسبان في وهــران و التي كانت موجهة نحو البر. أهــم القلاع أو الأبراج في مدينة الجزائر و محيطها هــي :

1 - برج الكيفان، الذي يُعتقد أنه بُني في عهد الداي محمد باشا أفندي، في 1722 - 1723.

2-برج تمنتوفوست، الذي شُيد في عهد رمضان آغا في سنة 1661 في الكان الذي أقسلع منه خارل كان هاربا سنة 1541. بعد أن تعرض لقصف دوكين في سنتي 1682 1683، أعاد بناءه العاي ميزو مورطو سنة 1685.

3-برج الحراش، الذي شيده يحي آغا سنة 1827.

4 - برج باب عزون ( برج راس تافورة ) ،الذي بني سنة 1573 من طرف أحمد عراب، و أعاد بناءه مصطفى باشا ، كما أدخلت عليه إصلاحات سنة 1804.

5-برج الإنجليز ، الذي شيده على آغا في 1669 ـ 1670 لحراسة خليج باب الوادي 6 - البرج الجديد، بالقرب من القصبة ، الذي بني في 1773 - 1774 ، في عهد محمد إبراهيم

7-برج باب الوادي أو برج علج علي، الذي شُيد في 1569.

8 ـ برج الإمبراطور ( برج كدية الصابون أو برج مولاي حسن )، الذي شُرع في بنائه سنة 1545 و أدخلت عليه إصلاحات سنة 1656.

9 ـ برج النجمة، بالقرب من القصبة، الذي بني سنة 1568.

10 - برج (ما بين) الذي شيد في مدينة الجزائر في عهد الداي حسين.

11 ـ برج الأندلسيين و قد شُيد في القرن الساسس عشر ، بالقرب من باب البحر

12 - القصبة التي تم الانتهاء من بنائها في سنة 1592.

13 ـ برج الفنار ، الذي بني في البنيون سنة 1573 ، في عهد أحمد عراب (165

## موامش الفحل الأول

(1) رين. مملكة مدينة الجزائر في عهد الداي الأخير المرجع السابق عدد 43 ص 123 وعدد 41 ص 125. (2) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 51. (3) نفسه ص 23. (4) حمدان المرجع السابق ص 132و 134. (5) جوليان تاريخ إفريقيا الشمالية المرجع السابق س376. (6) بارادي المرجع السابق عدد 41 ص 68 و 69. (7) نفسه عدد 40.ص 267. (8) نفسه عدد 41. ص 70 و 71. (9) جوليان تاريخ إفريقيا الشمالية المرجع السابق ص 376. (10) بارادي المرجع السابق عدد 41 ص 68 و 69. (11) نفسه عدد40 ص 273 و 274. (12) جوليان. تاريخ أفريقيا الشمالية المرجع السابق ص 375. (13) انظر: نفسه. ص 376. (14) بارادي المرجع السابق عدد 40 ص 274 \_ 276. Mahfoud KADDACHE L'Algérie durant la période ottomane.O.P.U.Alger (15)( محفوظ قداش الجزائر خلال العهد العثماني ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1992 ص 93 ). (16) رين. مملكة مدينة الجزائر. المرجع السابق عدد 41 ص 134. (17) بارادي المرجع السابق عدد 40 ص 58. C TRUMELET Bou Fank Adolphe Jourdan Alger 1887.pp.4 et (18)( س. تروميلي بوفاريك أدولف جوردان الجزائر 1887 ص 4 و 10 ). (19) بارادي المرجع السابق عدد 41 ص 103. (20) انظر: قداش المرجع السابق ص 147 - 148. (21) فيدرمان و أوكابيتان المرجع السابق عدد 11 ص 290 و 291. (22) نفسه. (23) حمدان المرجع السابق ص109. (24) حميدة عميراوي. دور حمدان خوجة في تطور القضية الجزائرية ( 1827 - 1840 ). دار البعث قسنطينة 1987 ص 68. (25) سعد الله. محاضرات المرجع السابق ص 54. (26)AUMERAT La propriété urbaine à Alger Revue Africaine Nº 41 (1897).p.330.

```
ر أوميرات اللكية الحضرية في مدينة الجزائر المجلة الإفريقية عدد 41 (1897). ص
                                                     328 - 326 - (27)
                                                                           330
                                                             .329 we will (28)
René LESPES Quelques documents sur la corporation des Mozabites d'Alger
dans les premiers temps de la conquête ( 1830 – 1838 ) Revue Africaine N°.66(1925) p.197
      ر روني ليسبيس. بعض الوثائق حول طائفة مزابيي مدينة الجزائر في أوائل الغزو
                      (1838 - 1838) المجلة الإفريقية عدد 66 (1925). ص 197 ).
                                      (30) بارادي المرجع السابق عدد 39 ص 278.
                              (31) انظر الرسالة في : ليسبيس المرجع السابق ص 199
                                              (32) حمدان المرجع السابق ص 154.
                                       (33) ليسيبس المرجع السابق ص 199 - 202.
Don Diego de HAEDO Topographie et histoire générale d'Alger Revue Africaine Nº 15 (34)
(1871) p.91
    ( دون ديغو دو هايدو. طبوغرافية و تاريخ مدينة الجزئر العام المجلة الإفريقية عدد
                                                      15 (1871) ص 19)
                                (35) بارادي المرجع السابق عدد 41 ص 108 - 110.
     (36) رين مملكة مدينة الجزائر في عهد الداي الأخير المرجع السابق عدد 41 ص 146
                                                             (37) نف، ص 135.
                                 (38) معيدوني الجزء الثاني المرجع السابق ص 144
                                                             (39) نف م 147.
                       (40) رين مملكة مدينة الجزائر المرجع السابق عدد 41 ص 140
                                          (41) تروميلي المرجع السابق ص 9 و 10.
                                         (42) مذكرات الزهار المرجع السابق ص 48.
                       (43) رين مملكة مدينة الجزائر الموجع السابق عدد 41 ص 147.
                                                             (44) تف. ص 148.
                                                      (45) نفسه ص 148 و 149.
                                                      (46) نف. ص 149 و 150.
                                          (47) مذكرات الزهار المرجع السابق ص48.
                                               (48) تروميلي. المرجع السابق ص 10.
                                                         (49) نف. ص 16 و 17.
                (50) رين. مملكة مدينة الجزائر. المرجع السابق عدد 41 ص 142 _ 145.
                                                      (51) نفسه ص 152 و 331.
                                                      (52) نفسه ص 333 ـ 335.
                                                      (53) نفسه ص 335 ـ 339.
                                    (54) الوزان الجزء الثاني المرجع السابق ص 36.
                                     329
```

(55) قداش المرجع السابق ص 138.

(56) سعيدوني الجزء الأول المرجع السابق ص 147 و 148.

(57) فيدرمان و أوكابيتان المرجع السابق عدد 11 ص 358 - 361.

(58) نفسه , ص 361 \_ 366

(59) فايسيت المرجع السابق عدد 3 ص 111 - 113.

الباش سيار هو قائد البريد، و هو مكلف بعراسلات و اتصالات الباي الشفوية بالباشا فقط، للباش سيار نفوذ كبير لدى الباي نشير هنا أن البايات كانوا يستعملون وكلا، رسعيين لهم في العاصمة مكلفين باستلام البريد و تقديمه للباشا، لكن مهمتهم الحقيقية هي التجسس على الباشا و حاشيته لاطراع البايات على ما يجري في دواليب السلطة العليا و اقتراح ما يجب تقديمه من هدايا لأعضاء الديوان.

(60) نف. ص 113 ـ 114.

(61) نفسه ص 118 و 119.

(62) نف. ص 113 \_ 114.

(63) نفسه. ص 118 و 119.

(64) رين. مملكة مدينة الجزائر المرجع السابق عدد 42 ص 136 - 139.

(65) نف ص 129 ـ 133.

(66) نف ص 289 ـ 297

(67) من الجماعات المنقلة نجد في السلسلة الجبلية الاخديجة آيث يعلى، إيمشدالن، آيت واكور، آيت ملكيش، و في الضفة اليسرى لوادي الساحل نجد سيدي عبو،آيث يحي أو يوسف،آيث عامر،غنوشة،بني منصور،أيث أحمد أوقرط، قبائل بوسالم، بنِّي يعلى الغبولة ، بني ورتلان ، زاوية سيدي الجودي أو مرابطي قرقور الذين هم سادة قبائل مختلفة في بلاد القبائل، و قبائل أولارً نايث، بني وغليس، آيث عيسى، بني أحمد، آيث إسماعيل الخ. و من بابور وتبابورت نجد بني مرعي، أولاد صالح عموشة، الدهمشة، أهل بابور، أهل تبابورت، بني ياجيس، بني عمران الجبالة ( رقادة، المثلاثين و شادية )، بني عمران السفلية، بني خطاب الغرابة، بني عافر، جيملة، بني سيار و في ساحلٌ جيجل، نجد العوانة، دار الباطح، بني معمر، بني صالح، لجناح، بني حبيبي ، أولاد عسكر، بني فتح، بني عيشة، أولاد علي، تأيلمان، أولاد عواط، قبيلة أولار عيدون الكبيرة، مشاط، غبالة، بني مسلم، بني بلعيد، بني فرقان، أولاد مبارك، بني قايد، بني صبيح، القل ( المدينة التي كانت بها حامية تركية و التي استقلت منذًّ 1805 )، أولاد نوار، بني صالح، اولاد خزار، الزرامنة، بني بشير، عوب كيكدة، الخ. و من قبائل إيدوغ نجد بني محمد، عرب العيون، التريعات الخ و من القبائل الهامة التي يمكن ضمها إلى القبائل المستقلة نذكر قبيلة الحنائشة ( التي كانت مشيخة وراثية لا يضاهيها في القوة سوى قبيلة الحراكتة و قبيلة النمامشة )."

هذا في الشمال أما في وسط البايليك و جنوبه فإننا نجد كذلك العديد من الجماعات المستقلة ، نذكر منها مشيخة الدير التي كانت على رأسها عائلة يحي بن طالب و هي مستقلة منذ 1819، و بوسعادة ( المدينة و ضواحيها )، و شرفة الهامل، و أولاد زيان ( تحت السيادة الدينية لأولاد الحاج في مدوقل )، و شاوية بلزمة الذين كانوا في صراع مع العرب، و منطقة الوادي، و المشيخة الوراثية للأوراس، تحت سيادة اولاد بلقاسم الذين كان يمثلهم العربي بن بوضياف بن بلقاسم منة 1820، و القبيلة الكبيرة النعامشة

من الجماعات المستقلة نجد أيضا زاوية سيدي علي أو منطقة النفوذ الديني وكذلك السياسي لأولاد سيدي علي و تضم طلبة الزاوية و بدو أولاد سيدي علي وزبائنهم ( منهم مسن تونس و يعرفون باسم الزغولة )، و منطقة أولاد سيدي عبيد المحصورة داخل إقليم النعامشة ( يدعي أولاد سيدي عبيد أنهم منحدرون من الرسول، فهم أشراف، ادعى جدهم عبيد الخوارق، بعض ذريته تجمعوا حول الجامع فشكلوا بذلك القرية التي تسمى باسمه، و البعض الآخر استقر حول جبل فوة فعرفوا باسم أولاد سيدي عبيد ). و نجد في خانة الجماعات المستقلة كذلك زاوية سيدي ناجي أو منطقة النفوذ المرابطي لأولاد سيدي ناجي و زبائنهم هم الهراجة أو أولاد عمران في جبل ششار نذكر قبائل أخرى كانست مستقلة مثل زاوية أحمر خدو و الإمارة الوراثية لبني جلاب في تقرت، وبيت بوعكاز أو الإمارة الوراثية لبني جلاب في تقرت، وبيت بوعكاز أو الإمارة العرب، قبل أن يحوله صالح باي إلى بيت ابن غانة. رين مملكة مدينة العرب، قبل أن يحوله صالح باي إلى بيت ابن غانة. رين مملكة مدينة الجزائر المرجع السابق عدد 42 ص 297 و العدد 43 ص 205 - 115.

(68) فيرو. مذكرات حول تبسة المرجع السابق ص 449 \_ 455.

(69) نف. ص 456.

(70) فيدرمان و أوكابيتان المرجع السابق عدد 11 ص 361 \_ 366.

(71) رين. مملكة مدينة الجزائر. المرجع السابق عدد 41 ص 344 - 346.

(72) نف ص 346 ـ 348.

ر73) نف ص 139.

(74) نف. ص 349 و 350 و العدد 42 ص 5 ـ 10.

(75) نف عدد 42 ص 13 ـ 20 و 113 ـ 116 و 155 و 156.

(76) نف ص 116 و 117 انظر الهامش كذلك

(77) نفسه عدد 41 ص 138.

(78) نف عدد 42 ص 111 ـ 122.

(79) نف ص 124.

(80) نف ص 129.

(81) جورجوس لمحة عن باي و هران المرجع السابق ص 28 و 29.

(82) دوساندوفال المرجع السابق عدد 15 ص 278.

```
(83) ليسبينس مذكرة حول هاشم معسكر المرجع السابق ص 144 و 145
Mohamed ELKORSO et Mikel de EPALSA. Oran et l'ouest algérien au 18
                                                                     (84)
eme siecle da'près le rapport d'Aramburu Bibliothèque Nationale Alger 1978 p 39
    ( محمد القورصو و ميكل دو ايبالزا. وهران و الغرب الجزائري في القرن الثامن
           عشر، حسب تقرير أرامبوبرو الكتبة الوطنية الجزائر 1978. ص 39 )
                                                      (85) نف. ص 37 ـ 39.
Don José VALLEJO Contribution à l'histiore du vieil Oran Revue Africaine Nº .66
                                                                       (86)
(1925).pp. 331 - 343
  ( دون جوزي فاليجو مساهمة في تاريخ وهران القديمة المجلة الإفريقية عدد 66
                                               (1925) . ص 331 . ص
                                    (87) فاليجو المرجع السابق ص 349 و 350.
                                           (88) المشرق المرجع السابق ص 198.
                                                   (89) نفسه ص 217 ـ 218.
                                                                  (90) نف
                                     (91) بودان المرجع السابق ص 195 و 196.
                                           (92) فاليجو المرجع السابق ص 349.
                                          (93) المشرفي المرجع السابق ص 210.
                                         (94) فاليجو المرجع السابق ص 361
                                   (95) القورصو و إيبالزا المرجع السابق ص 42.
                                                                  (96) نف
                                           (97) المشرقي المرجع السابق ص 211.
                                   (98) القورصو و إيبالزا المرجع السابق ص 42.
                                                                  (99) نفسه.
                                   (100) المشرقي المرجع السابق ص 199 و 200.
                                  (101) القورصو و إيبالزا المرجع السابق ص 42.
                                                         (102) نف. ص 43.
                                                                (103) نفسه.
                                                         (104) نفسه. ص 44.
                                          (105) المشرقي المرجع السابق ص 214.
                                  (106) القورصو و إيبالزا المرجع السابق ص 45.
                                          (107) المشرقي المرجع السابق ص 217.
                                   (108) بودان. المرجع السابق ص 253 و 254.
                                  (109) القورصو و إيبالزا المرجع السابق ص 45.
                                                         (110) نفسه. ص 46.
                                                         (111) نف. ص 48.
```

(112) فالبجو المرجع السابق ص 357 \_ 359. (113) التورسو و إيبالزا المرجع السابق ص 48.

(114) حدان الرجع السابق ص 119

را المايدو. طبوغرافية و تاريخ الجزائر المرجع السابق عدد 14 ص 503 \_ 508.

و116) نعب

ر (11) نص (118) بارادي الرجع السابق عدد 40 ص 68.

را المان و أوكابيتان المرجع السابق عدد 11 ص 299.

(126) بارادي الرجع السابق عدد 41 ص 77 و 78.

(ا12) نفسه عدد 40 ص 55.

(122) فيدرمان و أوكابيتان. المرجع السابق عدد 11 ص 292 و 293.

ر(123) تقسه.

(124) نف. ص 299. (125) رين. مملكة مدينة الجزائر. المرجع السابق عدد 41 ص 141 \_ 144.

(126) فايسيت المرجع السابق عدد 3 ص 120.

(127) فيرو، مذكرات حول تبسة المرجع السابق ص 441.

(128) رين، مملكة مدينة الجزائر. المرجع السابق عدد 41 ص 349.

(129) نف عدد 42 ص 5 و 9.

(130) ناب عدد 41 ص 136.

(131) فيدرمان و أوكابيتان المرجع السابق عدد 11 ص 297.

(132) حدان الرجع السابق ص 141.

(133) أوميرات المرجع السابق ص 329.

(134) فايسيت المرجع السابق عدد 3 ص 133 \_ 136.

(135) نف. ص 137 و 138.

(136) هايدو طبوغرافية و تاريخ الجزائر العام المرجع السابق عدد 14 ص 499.

(137) بارادي المرجع السابق عدد 40 ص 57 و 58.

(138) فيدرمان و وكابيتان المرجع السابق عدد 11 ص 300

(139) رين مملكة مدينة الجزائر المرجع السابق عدد 41 ص 145 و 341 و عدد 42 ص 11 و 131.

(140) فيدرمان و أوكابيتان المرجع السابق عدد 11 ص 300.

(141) هايدو طبوغرافية و المرجع السابق عدد 14 ص 493 و 494.

(142) فيدرمان و أوكابيتان المرجع السابق عدد 11 ص 357.

(143) نف. ص 359 و 360.

(144) سعيدوني الجزء الأول المرجع السابق ص 107 و 110.

(145) رين. معلكة مدينة الجزائر. المرجع السابق عدد 43 ص 122.

(146) يلحميسي المرجع السابق ص 49 و 50. (147) نف (148) فيرو استغلال غابات الكراسنة المرجع السابق عدد 13 ص 38 \_ 44 (149) ناسه ص 45 و 46. (150) نفسه (151) بلحميسي المرجع السابق ص 49 \_ 53 (152). تلب. ص 54 و 55. (153) نف. (154) دوفولكس بحرية إيالة الجزائر المرجع السابق ص 389. (155) ئف، ص 389 و 390. (156) بلحبيسي المرجع السابق ص 63. (157) دوفولكس بحرية إيالة الجزائر المرجع السابق ص 391. (158) نف. ص 394. (159) نف ص 396 ـ 418. (160) بلحميسي المرجع السابق ص 64. (161) بارادي. الرجع السابق عدد 41 ص 73. (162) نفسه عدد 39. ص 21.

(163) بلحميسي. المرجع السابق ص 57.

(164) بارادي الرجع السابق عدد 40 ص 44 انظر الهامش كذلك

Moulay BELHAMISSLAlger, la ville aux mille canons ENAL Alger (165)

( مولاي بلحميسي الجزائر ، المدينة ذات الألف مدفع المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1990 ص 24 \_ 33 )

# الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية الأوضاع الاقتصادية

الفلاحسة

كان المجتمع الجزائري مجتمعا فلاحيا في العهد التركي، بحيث يقر بعض المؤرخين نعبة سكان الأرياف بأكثر من 90 %. مع هذا، كثيرا ما تعرضت البلاد للمجاعات، نتيجة فترات الجفاف الدورية و غالبا ما كان الجفاف مصحوبا بغزو الجراد و انتشار الأويئة و إتلاف للزروعات و الإتيان على للاشية و العباد. كما كانت الفلاحة تعاني من قساوة الطبيعة كانت تعاني أيضا من ضعف مستوى وسائل الإنتباج، التي لم تسع السلطة التركية لتطويرها إلا في أيضا من ضعف مستوى وسائل الإنتباج، التي لم تسع السلطة التركية لتطويرها إلا في أياخر القرن الثامن عشر، لما أخذت موارد القرصنة تتراجع و الحاجة لتصدير للنتجات الزراعية تزداد

الشيء المشترك بين مختلف جهات البلاد هو الضعف الكبير في المستوى النتغني لأنوات العمل. الجميع يستعمل أنوات بسيطة واحدة مثل "محراث إفريقيا الرومانية الذي لم يخضع لأي تعديل" و المنجل الذي يعود لنفس العهد و قنوات الري التي تعود إلى القرن الحادي عشر أما الماشية فقد عاشت على الطبيعة (1). يعبر عن الضعف هذا لجوء الفلاحين إلى النظام للعروف بنظام الدورتين، بمعنى استغلال الأرض سنة و تركها تستريح في السنة الموالية ، وانتشار أراضي الحيازة الجماعية أو المشتركة التي تضمن العمل التعاوني أو التضامني لتعويض ضعف وسائل الإنتاج.

كانت العائلة تشكل الوحدة الإنتاجية و الاستهلاكية في الوقت نفسه، مع بعض الاستثناء، حيث نجد بعض الأراضي تنتج من أجل السوق، كما هو الحال في فحص مدينة الجزائر و الأراضي المحيطة بالدن، التي تنتج الخضر و الفواكه. لكن القاعدة العامة هي الإنتاج لإشباع حاجات أفراد العائلة. أما السوق فتأتي في المرتبة الثانية مرتبطة بتحقيق الفائض و الحصول على منتجات صناعية أو زراعية ليست من اختصاص الفلاحين، نتيجة اختلاف الظروف الطبيعية، و ضرورة توفيرما يجب دفعه من ضريبة نقدية.

اشتغل سكان المناطق الجبلية و سكان السهول القريبة من المن بزراعة الخضر و الفواكه بصفة عامة، إلى جانب تربية الماشية. تنتج أرياف مدينة الجزائر الكثير من العنب مثلا، لأن السلطة كانت تسمع لكل فرد أن يشتري منه لصناعة الخمر (2). كما كانت هذه الناطق الجبلية و السهلية منتجة لزيت الزيتون و التين. هنا الأخير كان يجفف و يباع في مختلف جهات الهلاد، كما يُصغر منه نحو الخارج، مثل الزيت. اشتغل سكان السهول العليا بزراعة الحبوب و تربية الماشية. كانت المنطقة الواقعة بين سطيف و قالة المنطقة الرئيسية للحبوب، و كانت ناحية وادي زناتي أخصبها. و كانت المنطقة الواقعة بين الأطلسين التلي و الصحراوي وشط الحضنة و الحدود المغربية هي المنطقة الرئيسية لتربية الماشية، خاصة الضأن منها. و قد شجع الباي محمد الكبير إنتاج الحبوب في الناحية الغربية، بتشجيعه تصديرها نحو الخارج(3). و معلوم أن الاهتمام بالحبوب قد ازباد منذ عهد هذا الباي و الباي صالح في الشرق كما رأينا سابقاً. انصب اهتمام سكان جنوب الأطلس الصحراوي على تربية الماشية، من أغنام و إبل، و إنتاج التمور. اكتست تربية الإبل أهمية خاصة لكون هذا الحيوان وسيلة نقل و مادة استهلاك. كانت الجزائر تربي أعدانا كبيرة منه.

كانت الجزائر تنتج من المحاصيل الصناعية التبغ الذي كان يرزع في عنابة والجزائر، و كانت كمياته هامة و هو صالح للتدخين (4). كما أدخل الأندلسيون زراعة القطن وأنتجوه في مستغانم. يذكر حمدان خوجة أنه كان ينتج هو نفسه القطن في سهل متيجة و أن زراعته لم تكن معروفة لدى العرب (5). و أدخل الأندلسيون أسلوب تربية بودة القز و أنتجوا الحرير في القليعة و شرشال و أدخلوا العناب للبلاد و قد اشتهرت بإنتاجه ناحية عنابة. يذكر بارادي أن الأرز كان يزرع في مليانة و أنه شُرع في زراعته في وادي مينا في أواخر القرن الشامن عشر و أن إنتاجه يبلغ في المنطقتين ما بين 5 آلاف و 6 آلاف قنطار و أن تلك الكمية كانت تكفي حاجة البلاد، حتى أن الأوجاق الذي كان يستهلك أرز مصر لم يعد يستورده . يشير بارادي من جهة أخرى إلى أن أرز مليانة كان أجود من أرز مينا (6).

ما تقدم يوضح لنا تلك المحاولات التي قام بها الأتراك و خاصة البايات منهم بهدف تحسين الفلاحة الجزائرية ،لكن هذه المحاولات جاءت متأخرة و لم يكن الهدف منها أكثر من ضمان موارد لخزينة الدولة.

#### الصناعة

كانت الصناعة يدوية بعيدة عما وصلت إليه الصناعة الأوربية حتى قبل الثورة الصناعية، فتعمقت الهوة بين الجزائر و أوربا أكثر مع ظهور تلك الثورة كانت الصناعة موزعة بين الريف و الدينة. فالصناعة في الريف كانت تلبي حاجيات سكانه أساسا، أما صناعة الدينة فكانت تلبي الحاجات الأساسية لسكان المدن و كماليات الفئات المحظوظة ،التي لم تكن تكتفي بالمنتوجات المحلية بل تستورد المنتوجات الخارجية الأوربية منها بصفة خاصة. لم تصل الجرائر في هذا العهد إلى تكوين مراكز صناعية في المدن، قادرة على قيادة النشاط

الاقتصادي، و إذا كان هناك تخصص بين الجهات فإن الظروف الطبيعية هي التي فرضته.

كانت القبائل الرعوية تصنع النسوجات الصوفية و الخيام و الحياك و الزرابي. و كان كان المناطق الجبلية يصنعون الأبوات الفلاحية و الأسلحة، لأنفسهم و لفلاحي السهول والبدو، حتى لمكان المدينة. كانت قبائل بني يتي من أكثر القبائل اهتماما بالصناعة. كانت تغل بالمعان فقصنع العربات و الأبوات و الخناجر و بعض البنائق و كنا المجوهرات، خاصة الفضية منها. استغلت مناجم الفضة الواقعة في جبل بالقرب من معيع، كما اشتغلت بتزوير العملات المختلفة و منها الأجنبية. " لعل آيث عباس أبرع القبائل في المناعات المحلية. فهي تملك أكثر من مائتي رحى للزيتون. و كثرة الرحى تُعد مقياس ثروة قبيلة من القبائل تقريبا، بالإضافة إلى ذلك فإن آيث عباس هم الذين يخيطون البرانس ويرقعونها بمهارة فائقة، و لهم دكاكينهم في الجزائر العاصمة نفسها "، كما يقول مالتسان، في أن الطابعي و الأقمشة الكتيمة التي تستعمل في كامل أنحاء إيالة الجزائر، و تصدر إلى مصر وتركيا. يباع البرنس الواحد من البرانس المهفهفة بسعر يبلغ المائة فرنك "، كما يقول حمدان وتركيا. يباع البرنس الواحد من البرانس المهفهفة بسعر يبلغ المائة فرنك "، كما يقول حمدان خوجة (8). كما كانت تصنع بالقرب من معسكر أحسن الزرابي (9).

كانت المن تحتوي على الصناعات الغذائية، من الطواحين و المخابز و معاصر الزيتون وصناعة السفن، التي اشتركت فيها الدولة إلى جانب الخواص، و صناعة النسيج و المجوهرات الغ. كانت قسنطينة تصنع أجود الحياك (10). و كانت مدينة الجزائر تصنع نسيج القماش من الكتان الرديء الأمر الذي يجعله خشنا لا يُستهلك إلا في مدن و أرياف الجزائر، فلا يصر إلى الخارج. و كانت توجد في مدينة الجزائر ورشات مختلفة لصناعة الشاشيات، التي كانت أقل جودة من شاشيات تونس، التي تعتمد على أصواف إسبانيا. فالشاشية الجزائرية لا يتعدى سعرها نصف سعر الشاشية التونسية، مع هذا تعرف طريقها إلى أسواق المشرق، كما هو الحال بالنسبة لمثيلتها التونسية. و صناعة الشاشيات هذه كانت موجودة في البليدة كذلك (11). إضافة إلى صناعة الخمر، كان يصنع في مدينة الجزائر عرق التين المعروف في تونس باسم البوخة و في الجزائر باسم المحي. فقد كان البايليك يبيع ما يتبقى له من التين، الذي يحل عليه كضريبة عينية، لليهود الذين يعالجونه. و كان هذا التين المجفف يرسل من طرف قائد سباو، بصفة عينية، لليهود الذين يعالجونه. و كان هذا التين المجفف يرسل من طرف قائد سباو، بصفة خاصة، و يستعمل في تموين القراصنة (12).

يجتمع أصحاب الحرفة الواحدة في المدن، في سوق واحدة أو شارع واحد، يشرف عليه مسؤول يسمى الأمين. و يزاول مجموع الأمناء نشاطهم تحت سلطة شيخ البلد, لقد وجد الفرنسيون في قسنطينة طوائف عديدة، نسجلها هنا كنمونج.

1 - النجارون، و كانوا يستعملون الأخشاب الواردة من الأوراس و بلاد القبائل.

- 2 \_ الحدادون.
- 3 ـ الصفارون أو صناع النحاس.
- 4 القصديريون ( القزائريين ) و كانوا من اليهود بصفة عامة.
- 5 ـ الشكامجية أو صناع الأسلحة الذين كانوا يصنعون بطاريات و بنائق يستعملون فيها
   مسورات مستورية من إيطاليا أو إسبانيا و إنجلترا. يرتبط بالشكماجية السرارون الذين يصنعون
   خشب البنائق و السعسات و مقابض السعوف.
- 6 السمارون الذين يصنعون حدوات الجياد و البغال و الحمير، كما يعالجون الحيوانات المريضة باستعمال النار على الأعضاء العنية.
- 7 ـ السراجون الفين بصنعون السروج و الجهيرة و حاملات الخراطيش والحقائب و الطماك ( جزمات الفرسان )، و يطرزون السروج بالذهب أو الغضة أو الحرير أو الجلد. و كان الجلد الجيد يستورد من المغرب و يعرف بالفيلالي ( نسبة إلى تافيلالت )، أما الذهب و الفضة فيُجلبان من مدينة الجزائر أو من تونس.
  - 8 \_ البرادعية الذين يصنعون البرادع
- 9 ـ الخرازون الذين يصنعون أحذية الرجال، و إلى جانبهم البشامقية و الشبارلية الذين يصنعون أحذية النساء.
- 10 \_ الحواكة أو النساجون الذين يصنعون النسيج الصوفي، بعد أن تغزل النساء الصوف.
  - 11 \_ الخياطة أو الخياطون.
  - 12 ـ الحفافة أو الحلاقون الذين يمارسون قلع الأسنان أيضا.
    - 13 الخراطون الذين يخرطون الخشب.
      - 14 \_ الغرابلية الذين يصنعون الغرابيل.
- 15 ـ الدباغون ، و هم أصحاب حرفة مربحة في ضنطينة. يدبغون جلود الأبقار والماعز
   و الأغنام، و يستعملون دبغا يُجلب من الأوراس و بلاد القبائل وهو مسحوق قشور البلوط
  - 16 ـ الركاكون ـ الملاخون الذين يصلحون الأحذية القديمة كما يصنعون أوعية جلدية.
    - 17 \_ البناءون و هم في أغلبهم من بلاد القبائل.
- 18 ـ الكلاسون أو البياضة و هم الذين يقومون بمهمة طلاء الجدران بالجبس و هم من الزنوج.
- 19 ـ القالالون أو عاجنو الصلصال الذين يصنعون القرميد و الأجر و الجرار وهم من سكان بلاد القبائل.
  - 20 \_ الكواشـة أو الخبازون و هم عمال من بلاد القبائل كذلك.
    - 21 \_ الجزارون و هم من بلاد القبائل أيضا.

22 - الصوابنية أو صناع الصابون و هم من بلاد القبائل كذلك.

23 - الدخاخنية الذين يبيعون التبغ بنوعيه ( الدخان و الشمة ).

24 - القهواجية.

25 - الطباخون و هم عادة من بني ميزاب.

26 - الفطايرية أو صناع الفطائر و هم تونسيون عادة.

27 \_ الصياغون أو صناع المجوهرات و هم يهود في معظمهم.

28 - القاوسية الذين يصنعون الخلاخل من قرن بقر الوحش و الخواتم.

29 - النزواقون أو الدهانون.

30\_الدلالون أو الباعة المتجولون الذين يبيعون الثياب سواء كانت جديدة أو قديمة.

31\_الكنافون أو منظفو الماسورات و الراحيض و هم عناصر يهودية عادة (١3).

بقدر ما كان تقسيم العمل الحرفي جغرافيا كان كذلك طائفيا كما يبدو جليا. كان لكل حرفة طريقها و هي في نفس الوقت اختصاص لجماعة عرقية أو قبلية. يهود مدينة الجزائر يحتكرون، مثلا، صناعة المعادن النفيسة، و بنو ميزاب يحتكرون الطاحن العمومية و المخابز، و يشتغل البسكريون حمالين أو مسيرين للحمامات العمومية، و يشتغل الأغواطيون بالتنظيف، و يحتكر سكان بلاد القبائل البناء، و يقدم الزنوج الخدمات المنزلية الخ.

## التجارة

## التجارة الداخلية

كانت الاختلافات بين المناطق من حيث الإنتاج الزراعي و الإنتاج الصناعي سببا أساسيا في قيام التجارة الداخلية. كانت المبادلات بين الريف و الدينة، بين المناطق الجبلية و السهلية، بين التل و الجنوب تتم أساسا في الأسواق الأسبوعية و السنوية و هذه الأسواق تقع في أغلبيتها في المناطق الريفية. كانت الإدارة تقيمها و تنظمها و تراقبها كي تحصل على الرسوم

لعبت القبائل الرحالة دورا كبيرا في تنشيط الأسواق السنوية. من هذه القبائل نذكر أولاد ميدي الشيخ و لرباع و أولاد نايل و النمامشة و غيرها. يتم، في هذه الأسواق السنوية، تبادل منتوجات الصحراء و إفريقيا المتمثلة أساسا في التمور و الماشية و الأصواف و ريش النعام بمنتوجات التل المتمثلة أساسا في الحبوب و الزيوت و التين الخ. كما تُعقد أسواق سنوية يتم فيها تبادل منتوجات المناطق الجبلية بمنتوجات المناطق السهلية، كما هو الحال في بوسعادة. الكثير من سكان بني عباس و مجانة يبيعون زيتهم في بوسعادة مقايضة بالصوف. ففي شهر الكثير من سكان بني عباس و مجانة يبيعون زيتهم في بوسعادة مقايضة بالصوف. ففي شهر

ماي ينزل إلى هذه الدينة جبليو القبائل من جرجرة حاملين معهم منتوجات صناعتهم المتمثلة في الأطباق الكبيرة و المحاريث و الملاعبق التي تُصنع من الخشب و سيوف فليسة ومجوهرات بني يني و التين و الزيتون و الزيوت، فيستبدلونها مقابل جزّات الصوف يتقدمون أحيانا جنوبا حتى عين الريش، على طريق الأغواط لنفس الفرض من جهتهم، يتسرد تجار بوسعادة على تقرت و سوف، أين تأتي القبائل العربية لتبيع أغنامها وأصوافها. هذا و لبوسعادة سوق يومي يلتثم في (رحبة النواس)، من بين ما يباع فيه الملح الذي يشتريه عادة أولاد سلامة، ليبيعوه في أسواق سور الغزلان و بلاد القبائل (14).

يقدم لنا الرحالة الألماني مالتسان صورة أخرى عن الحركة التجارية في برج بوعريرج، فيقول: "و كانت لبرج بوعريرج باعتبارها خط مواصلات و سوقا تبيع فيه القبائل المجاورة مصنوعاتها أهمية أكبر معا قد يتصوره المرء بناء على قلة سكانها. فإليها كانت قبيلة مليكش تسوق أبقارها السمينة الحلوب، و آيث عباس تبيع فيها منتوجاتها من الزيت و الصناعات اليدوية الأخرى، و قبيلة أولاد أبي بكر تزود سوقها بالعسل الذكي الذي تنتجه في منطقتها الجبلية، و تبيع فيها قبائل مجانة صوف أغنامها الكثيرة. و كان الوناغوة يحملون إليها صناعتهم اليدوية الجميلة " (15).

هكنا فإن مدن السهول العليا قد كانت تشكل الأسواق السنوية الهامة التي يلتقي فيها سكان الجبال و السهول و الصحراء. إضافة إلى هذه الأسواق السنوية كانت تنتشر هنا و هناك الأسواق الأسبوعية: سوق السبت، سوق الجمعة، سوق الاثنين الخ.

## التجارة الخارجية

ما يميز بداية العهد التركي في الجزائر هو تقهقر الحركة التجارية التي حركتها المدن الإيطالية و الإسبانية على السواحل الجزائرية ، و حتى في داخل البلاد. و يعود السبب في ذلك إلى السيطرة الإسبانية على بعض المواقع في ساحل الجهة الغربية و سيطرة الأتراك على باقي البلاد و النشاط المتزايد للقرصنة. و كانت التجارة مع أفريقيا قد انحطت منذ القرن الرابع عشر بفعل انحراف طرق الذهب نحو مصر ،ثم سيطرة البلدان الأوربية على سواحل القارة الإفريقية و تحويلها طرق التجارة نحو سواحل المحيطين الأطلسي و الهندي.

تصف فلانسي الحركة التجارية بين الجزائر و أفريقيا في القرن الثامن عشر بقولها: "
بصفة إجمالية هي تجارة منتظمة دون أي ازدهار، تسلك الطرق القديمة جدا و هي جامدة منذ
القرن الثامن عشر و حتى قبله بدون شك ". يظهر ضعف هذه التجارة في انعدام الوسائل
الائتمانية و الضعف الكبير في استعمال العملة كوسيلة دفع، و في الحجم المتواضع للسلع. ففي
تلمسان " و هي المستودع الرئيسي لمنتوجات أفريقيا الداخلية، يندهش الملاحظ الفرنسي من فقر

الحوانيت "، و من كون قافلة قسنطينة مجرد فرع من قافلة غدامس التي تصل تونس و قد حملت معها القليل جدا من التبر و " ريش النعام و سنا و صمغ السودان و العبيد بصفة خاصة "(16) لعل أهم سلعة كانت مربحة هي العبيد. و بخلاف التجارة مع أوربا، التي كانت الدولة تدخل فيها بصفة عامة ، بمنح تجار أوربا الامتيازات، فإن التجارة البرية مع أفريقيا و غيرها لم تلق الدعم و التشجيع.

تعمل تجارة الجزائر البرية مع العالم الإسلامي في حركة القوافل و أهمها على الإطلاق وقلة الحج السنوية تنطلق هذه القافلة الضخمة من المغرب " أين يجتمع الحجاج في تازة ، تعبر الجزائر و تونس عن طريق الجريد أو عن طريق تونس فتبلغ طرابلس و قد تضخّمت بحجاج الإيالتين، بعد شهرين صن السفر " ثم تواصل طريقها إلى الإسكندرية ثم إلى البقاع القدمة حيث يشارك المغاربة " في المعرض الضخم " الذي يتوافد المسلمون إليه صن كل الآفاق " فق تتبدل فيه الأقمشة الصوفية و البوابيج و الشاشيات و حتى العبيد السود، الذين يجلبهم الغاربة ، بالموصليات و حريريات المشرق و أقمشة بلاد فارس النفيسة و العنبر و التوابل وعند العودة يمكنهم أن يتروبوا كذلك بالحرير الخام أو بقطن القاهرة " إنها تجارة ، مثل تجارة أفريقيا " تتناول منتوجات الرفاهية ، و يعوض سعرها المرتفع حجمها الضعيف " (17) . لا شك في أن الحجاج الذين يذهبون إلى البقاع المقدسة ، عن طريق البحر ، كانوا يقومون بنف سالور التجاري ينكر بارادي، في أوخر القرن الثامن عشر ، أن سفينتين أو ثلاث سفن تبحر من مدينة الجزائر كل سنة محملة أواخر الذين يتجهون إلى شبه الجزيرة العربية عبر الإسكندرية و أن هؤلاء الحجاج يغضلون الدغن الفرنسية على غيرها من سفن أوربا (18) .

و حسب بارادي دائما، كانت تأتي من تركيا سفينتان محملتان بالنسيج القطني والحرير و الأنسجة الصوفية المعروفة باسم الدلوك و قبطيفة بروسة والمكاييل و الوازين و قرون الجاموس التي تصنع منها أساور النساء في المن و الأرياف على السواء، إلا أن التي تباع منها للنساء الثريات تُرصع بالذهب (19). و كانت القوافل تربط بين تونس و الجزائر عامة و قسنطينة خاصة. أهم هذه القوافل هي تلك التي تنطلق من قسنطينة (بين 200 و 300 بغل) محملة ببضائع تبلغ قيمتها مليون فرنك (20). كانت قسنطينة تستورد الشاشيات الحمراء و الأحزمة الحريرية والصوفية و الجوخ، الذي تُصنع منه الألبسة الفاخرة، و مختلف عطور الورود والياسمين. كما كانت تونس تمول قسنطينة بمنتوجات أوربا من المنسوجات القطنية و الخيط و الحرير و منتوجات سوريا، مثل العمامات و الأقمشة الحريرية (12). وكانت تونس ترسل كل سنة سفينة إلى الجزائر أهم ما تحمله الأحزمة من الحرير، كما كانت الجزائر ترسل إلى تنس الزنجفر الذي يُجفف في معسكر (22) و هو معدن أحمر اللون يستعمل الجزائر ترسل إلى تنس الزنجفر الذي يُجفف في معسكر (22) و هو معدن أحمر اللون يستعمل الجزائر ترسل إلى تنس الزنجفر الذي يُجفف في معسكر (22) و هو معدن أحمر اللون يستعمل

في ذهن الحديد. و كانت للمغرب علاقات تجارية مع الجزائر و مع تلمسان بصفة خاصة. كانت الجلود الفيلالية مشهورة في الجزائر. (23).

المبادلات التجارية مع قارة أوربا كانت تقوم على تصدير المنتوجات الفلاحية واستيراد الكماليات أو التجهيزات المتعلقة بالجيش و البحرية كانت أهم الصادرات الجزائرية تتمثل، في أواخر العهد التركي، في الحبوب و الأصواف و الجلود و الزيوت والشموع و الرجان و ريش النعام و الخضر.

أخنت الحبوب موقعا هاما ضمن هنه الصادرات، خاصة بعد أن تقهقرت موارد القرصفة. كان الشرق الجزائري أكثر المناطق تصديرا لها. يذكر بارادي أن أربعين حمولة من الحبوب تخرج من ميناء عنابة، في سفة جيدة المحاصيل. وتخرج من ميناء أرزيو ثلاثون حمولة ، و تخرج من دلس حمولتان أو ثلاث. في سفة 1788 خرجت صن عنابة والجزائر وأرزيو و دلس حوالي 150 حمولة (حوالي 100 ألف قنطار) من القمح و الشعير و الخفر وغيرها (24). هنا بالإضافة إلى ما كان الأسبان ينقلونه من وهران و من المرسى الكبير، كانت فرنسا المستورد الرئيسي للحبوب الجزائرية. و هي صاحبة الامتياز في الشرق، و لم يكن ينافسها في ذلك سوى اليهود، الذين أطلقت أيديهم في الجزائر في أواخر القرن الثامن عشر، بعد أن توجهت فرنسا نحو روسيا للتزود بالحبوب، الأمر الذي انعكس سلبا على الجزائر وعلى الجزائر، فقد كانت السلطة التركية فيها. كثيرا ما كان التصدير الكبير للحبوب سببا في حدوث مجاعات في الجزائر، فقد كانت السلطة تراعي مناخيلها غير مبالية بحاجة السكان من الطعام.

كانت الموانئ الجزائرية كلها تصدر الأصواف. يصدر ميناء الجزائر إلى البلان الأوربية ما بين 7 إلى 8 آلاف قنطار من الصوف سنويا، تأتي كلها تقريبا من بايليك التيطري. و كانت أصواف الجزائر و التيطري و معسكر تُباع بشكل حر لأي كان،أما أصواف بايليك الشرق فكانت شركة أفريقيا الفرنسية هي التي تحتكرها و تصدرها من عنابة التي يخرج منها سنويا ما بين 10 و 12 ألف قنطار. في سنة 1788 أمكن لهذه الشركة أن تجمع 25 ألف قنطار في عنابة، ويعود السبب في هذا التصدير غير العادي إلى الطاعون الذي قضى على الكثير من صناع البرانس (25). كانت مرسيليا أكبر زبون لجلود الجزائر، فقد كان يصل إليها صا قيمته 100 ألف جنيه سنويا. كانت الجزائر تصدر كميات كبيرة من الشموع، و كانت الدار الفرنسية في مدينة الجزائر تحتكر شعوع الجزائر و معسكر (26). هذا و كانت فرنسا تحتكر صيد الرجان منذ القرن السادس عشر في أغلب الأوقات. أصبح ريش النعام موضوع تجارة هامة منذ أواسط القرن الثامن عشر، توفره منطقة ميزاب و يصدر خاصة إلى ليفورنة و فرنسا (27).

أهم الواردات الجزائرية من البلدان الأوربية كانت تأتي من مدينتي مرسيليا وليفورنة. في كل سنة تأتي من مرسيليا 5 إلى 6 سفن محملة بالسكر و البن و الحديد و الورق

و المصريوات ( الكثير من الأمشاط و من الحرير و القرباش و أعطية سينان و قعاش أيون والقابل الحريرية القطالونية ). يمكن تقدير قيمة هذه القجارة بـ 700 إلى 800 ألف جنيه. والقابل الحريرية الفرنسية على نصفها تقريسها و يسيطر البهود و الأهالسي على الباقي تأتي مس ليفورنة سفيلتان أو شلات محملة بالمسبح الألماني و النسيج الموصلي من البهند و القماش المنطقي و الأشرطة و قطيفة جنوة و الزجاح و الرابا و بعض السكر و البهارات. يمكن تقدير قيمة هذه السلع بمليون جنيه (25).

كانت التجارة مع أوربا مراقبة من الدولة. فالقدع لا يخرج من موانين البلاد إلا يترخيص من الداي، و قد مكنت هذه المراقبة المسؤولين من الحدحدول على أدوال ضخعة فقد كان البايات يشترون القدح بسعر الرحبة ( السوق ) في عنابة، أي بسعر يتراوح بين 8 إلى 12 بهامتر التكلة، فيبيعونه بسعر أعلى يتراوح بين 26 و 30 بهامتر (20). كذلك الشأن بالنابة للصوف، إذ يشتري البايليك هذه المادة بحوالي 8 بهامتر و ببيعها بحوالي 10 بهامتر و ببيعها بحوالي ما الجلود.

لم تكن الجزائر تعلك أسطولا تجاريا، فالتجارة الخارجية عبر البحر كانت تعتمد في نقل البضائع على السفن الأوربية. و كما كانت فرنسا هي المتعامل الرئيسي مع الجزائر، كانت هي كذلك المسيطرة على الفقل بين الجزائر و باقي العالم.

ما يمكن قوله حول التجارة الخارجية هو أن الصادرات صواد أساسية للسكان و خاصة المعيوب منها، و أن الواردات في أغلبها كماليات لا تلبي حاجات السكان، بل تلبي رغبة الفطات المحطوظة في حياة الرفاهية. هذه التجارة ضعيفة جدا، إذ لم يتجاوز رقم المعاملات سنة 1830 مبلغ 5 ملايين من الفرنكات (3). إذا كان هذا الضعف يعبر عن شيء فإنه يعبر عن ضعف فعض المعاد البلاد و عن ذلك العزلة التي عاشتها الجزائر خلال ثلاثة قرون من الحكم القركي.

## النقود المتداولة

كانت النقود المتداولة في البلاد الجزائرية متنوعة جدا، و كانت تختلف بعض الشيء من جهة إلى أخرى استعملت بقايا النقود الزيانية ، مثل الزياني الذهبي المقدر بحوالي مالة أسهر (32) ، كما استعملت نقود آتية من الخارج سواء من البلدان الإسلامية أو من بلدان أوربا لم تتمكن النقود التي ضربها الأتراك من فرض نفسها في السوق.

كانت العملة المحلية تُضرب بدار النقود أو دار السكة ،التي كان موقعها قريبا من قصر الناي في الجنينة ،قبل أن ينقلها الناي علي خوجة إلى حصن القصبة ،مع الخزينة العامة سنة .1817 كان الصناع اليهود هم الذين يضربون العملة ،تحت المراقبة المباشرة الأمين السكة

القركي، الذي يعمل الخواتم، و كان هذا الأمين يحض باثما عند ضرب العطة النصية والفضية، و مع هذا كان يُقرك للخواص ضرب بعض الكميات من هذه الفقود التي تصدر بالم السلطان العثماني (33). يذكر هايدو أن اليهود كانوا يغشون عند صناعة النقود (36).

العلماني (33). يصو عليان الفقود التي كانت تقداول في مدينة الجزائر في أواخر القرن السادس تعرض هايدو إلى الفقود التي كانت تقداول في مدينة الجزائر في أواخر القرن السادس عشر، صؤكما أنها متعدة مثل تعدد اللغات المستعملة فيها. فهناك الأوقيات الإيطالية عشر، صوف الب منطقة الما المنظولة أكثر من مثقال فاس و سكاكين الدولة العشمانية، لأن والإسبانية، و هذه الأخيرة متداولة أكثر من مثقال فاس و سكاكين الدولة العشمانية، لأن والإسبانية، و هذه الرحيرة تسرطي بإقسال أكبر هي عملات إسبانيا ( الريال، الكواترو العملات الأجنبية التي كانت تحظى بإقسال أكبر هي عملات إسبانيا ( الريال، الكواترو العمول الجعبية التي يساوي أربعة ريالات، و هو النورو الذي يساوي 5.5 فرنك ). أما العملة (الرباعي) الذي يشاوي اربط لله المنافقة و النصب: البورب، و هو الخاصة بالجزائر فإنها كانت تستكون من قبطع من النحاس، الفضة و النصب: البورب، و هو العاضة بالجرائر فإلها على الأسبر، و هو من الفضة مربع الشكل، تشكل 10 قطع منه ريالا من النحاس مستدير الشكل، الأسبر، و هو من الفضة مربع الشكل، تشكل 10 قطع منه ريالا من التحاس مستدير السنل، العبر في مدينة الجزائر فقط . تصنع قطعة الربيع من النحب العزوج إسبانيا. يضرب البورب و الأسبر في مدينة الجزائر فقط . تصنع قطعة الربيع من النحب العزوج إسبانيا. يسوب البورب و المراب الربيع و الزيانية في تلمسان هذه بالنحاس و هي مستديرة و تساوي 25 أسبر. يضرب الربيع و الزيانية في تلمسان هذه والزيانية في كل مكان من الجزائر، في الصحراء و مطكة كوكو و إمارة بني عباس. هناك والويانية في من الذهب الخالص و يساوي 140 أسبر، و يضرب في مدينة الجزائر فقط الأوقية الإسبانية تساوي 125 أسبر عادة، لكن جعفر باشا رفعها إلى 130 سنة 1580 يساوي السكين أو السلطاني القسطنطيني 150 أسبر، ويساوي مثقال فاس 175 غير أن جعف باشا رفع السلطاني إلى 175 سنة 1580 و رفع المثقال إلى 225 أسبر، لكون كميتهما قليلة يجعل تدخل الباشوات قيم هذه العملات غير محددة (35).

مثل هذا التنوع في النقود المتداولة في أواخر القرن السادس عشر نجده في أواخر عهد السلطة التركية في الجزائر. من القطع النقدية الذهبية نذكر السكين أو السلطاني أو الدينار. ومن أجزائه النصف و الربع و هو يساوي 10 ريالات كسورة، ثم ارتفعت قيمته إلى 12 ريالا 7.20 فرنك). و من القطع النقدية الفضية الريال بوجو و يساوي 3 ريالات كورة و يقسم إلى نصف بوجو و الربيع و الثمين (36). في سنة 1821 ضرب الداي حسين الدورو الجزائري و هو يساوي 2 بوجو (0.70 فرنك). في سنة المعرف أخرى مثل الموزونة ( 0.70 فرنك). والبدقة شيك أو الريال (0.45 فرنك) و الدرهم (حوالي نصف فرنك) (38)، خمس القلس، بينما تساوي الوزونة الواحدة 30 درهما و يساوي الريال كورة 200 درهم (98). و من القطع النقدية النحاسية المفشاة بالفضة نجد الخروبة التي تساوي 15 درهما تقريبا.

كانت دار السكة تلجأ إلى طرق مختلفة للحصول على الذهب والفضة؛ إما بشراء السبائك الذهبية و الفضية من الصاغة و الأهالي الذين حصلوا عليها بفعل غنائم البحر وممارسة التجارة؛ و إما باستعمال جنزء من نهب و فضة الخزينة؛ و إما باستيرانهما من

المان الأوربية أو من بلدان السودان الغربي (40). هذا و قد استعملت النقود الأجنبية لضرب الفود المحلية. يشير بارادي إلى أنه يستخرج من البياستر الإسباني الواحد ( الذي يساوي الفودة) 32 موزودة) 42 قطعة. (41)

ما العملات الأوربية التي كانت متعاولة في الجزائر نذكر قرش ليفورنة و تالاري العملات الإسبانية أكثر العملات الإسبانية أكثر العملات الإسبانية أكثر العملات الأوربية انتشارا، و منها قطعة النبلون ( 5.40 فرنك ) و العوقة و الكرونة و العورو الأوربية انتشارا، و المقرش و العولار والقرش الكميكي والريال الإسباني و الأسبر الفني ( 5.5 فرنك ) و السقول الإسباني و الكاترييل الإسباني ( 86 فرنك ) (43). تعود أسباب انتثار العملات الأجنبية إلى عوامل كثيرة، منها تعامل الجزائر مع الشركات الأجنبية ومصولها على الإتاوات من بلدان أوربا و على الفدية مقابل تحرير الأسرى (44). يضاف إلى تتنف ما كان يحصل عليه القراصنة من نقود في غنائم البحر و ما كانت تخلفه وراءها الحملات الأوربية على مدينة الجزائر بصفة خاصة. لكن يبقى العامل الرئيسي في هذا الانتشار مرتبطا بضعف العملات المحلات المحلية الفاتج عن ضعف الاقتصاد الجزائري.

كانت العملات الإسبانية، خلال القرئين السائس عشر و السابع عشر هي العملات العالمة تقريبا، بسبب الكصيات الضخمة من الذهب و الفضة التي كانت تحصل عليها إسبانيا من العالم الجديد. هذا من جهة، و من جهة أخرى، كانت الظروف مواتية لتغزو العملات الإسبانية هذه الجزائر. فقد جلب المهاجرون الأنداميون، من السلمين و من اليهود، كميات كبيرة من العملة الإسبانية إلى سواحل المغرب، كما كانت السيطرة الإسبانية على بعض سواحل الجزائر، خاصة في الجهة الغربية، عاملا آخر من عوامل انتشار هذه العملات. فقد كانت التوات الإسبانية تستبدل تلك العملات مقابل المواد الغذائية التي تحصل عليها من الأهالي. وكانت إسبانيا تقدم كميات أخرى من عملاتها مقابل فدية أسواها أو بعناسبة إبرام اتفاقيات السلم، كما حدث مع اتفاقية 1785 (45). هذا و كان الرياس يحصلون على العملات الإسبانية سواء في البحر أو في جزر الباليار أو في السواحل الشرقية لشبه الجزيرة الإيبرية التي كان ينشط فيها هؤلاء الرياس.

كانت عملات الدولة العثمانية و تونس و الغرب متداولة أيضا في الجزائر منها الملطاني أو المحبوب العثماني، و السلطاني المغربي و المثقال المغربي و الوزونة المغربية والفلس المغربي، و السلطاني التونسي و الدرهم الناصري و الفلس أو الأسبر القفصي التونسي (46). كانت العملة التونسية تنتشر في الجهة الشرقية من الجزائر، بينما كانت تنتشر العملة المغربية في الجهة المغربية في الجهة المغربية إلى المشرق (47).

لتقريب الصورة حول العلاقة بين السلع و العملة نشير إلى أن سعر الخروف في بايليك التيطري كان حوالي 4 فرنكات، في أواخر العهد التركي و أن الصاع من القمح ( 140 لقرا) كان سعره يتراوح بين 4 و 5 بوجو و أن الدجاجة الواحدة كانت تباع بأربع موزونات والقطعة من الخبز ( 500 غ) بموزونة واحدة (48).

#### موارد الخزينة

كانت صوارد الخزينة متعددة، منها الضرائب، الرسوم و مختلف الإتاوات ومداخيل الأراضي و الغنائم.

1 - الضرائب: وهي العشور و المونة و الغرامة.

- العشود: يؤخذ العثور عن إنتاج أراضي الملكية الخاصة، التي تخضع للسلطة التركية، و هو يساوي مبدئيا عشر المحاصيل، يدفعه الجميع، بما فيه الفئات التي لها امتيازات. يدفعه الأتراك و الكراغلة و الأجواد و البايات و غيرهم الأراضي التي يشغلها المخزن أو التي يحتلها المرابطون هي وحدها التي يمكن أن تُعفى من العشور (49). و هذا العشور يُجمع على أساس عشر الإنتاج المحقق بالفعل. و لكن " عندما علم الأتراك أن جباة الضرائب يقومون بتجاوزات، أي أن الدولة لم تكن تقبض بالضبط جميع المبالغ التي تعود لها و أن الجباة كانوا يجمعون أكثر من اللازم، عندئذ وجدوا وسيلة تمنع تلك التجاوزات التي كانت تثبط الفلاحين و تعوقهم "." لقد فرض على كل محراث يجره ثوران حمولة بعير من القمح و أخرى من الشعير، و عندما يأتي السكان بمقامير رسومهم، فإن القابض يسلمهم مقابل ذلك وصلا " و " القائد في قبيلة مجبر على إحصاء عند الفلاحين المالكين للمحاريث، و بعد ذلك يسلم نسخة صحيحة للقابض الذي يجمع الضرائب حسب ذلك الإحصاء، و يعطي الإيسالات لكل فرد ويتفقد الكميات المقبوضة من الحبوب ليتمكن من محاسبة القابض الرئيسي في الدولة. و لكن عندما يشبت أن الأراضي لم تنتج شيئًا، فإن المزارعين يعفون من تلك الضرائب "(50). لا يكتفي الأتراك عادة بأخذ العشور بل يفرضون إلى جانبه كمية من التبن، كما نجد في القبائل السبع المجاورة لدينة الدية، حيث يدفع الأهالي الذين يخضعون للعشور شباكين من التبن عن كل زويجة ( جابذة، محراث يجره ثوران ) لمزارع الباشا، بينما يدفع الذين يقطنون أراضي المونة 4 شبكات لمزارع الباي (51).

يعرف القابض المكلف بالعشور، في بايليك الشرق، باسم قائد العشور، و هناك قائدان واحد مكلف بالجهة الشرقية و آخر بالجهة الغربية (52) من البايليك. المعنفة: الونة ( المؤونة ) هي في الحقيقة نوع من العشور تفرض على نوع آخر من الأراضي المختلفة في ملكينها و في علاقة سكانها بالسلطة القركية. في بايليك التبطري، تسلم المونة إلى المختلفة في ملكينها الباي (53). يبدو أن المونة تفرض على القبائل من غير الرعية، أي تلك ( بار المونة ) لحساب الباي (53). يبدو أن المونة تفرض على القبائل من غير الرعية، أي تلك الفبائل التي لها نوع من الاستقلال الذاتي كما هو الشأن مع فليسة التي لم يتمكن الأثراك من الفبائل التي لم يتمكن الأثراك من القبائل في شؤونها الداخلية. تقدم هذه القبيلة ما قيمته حوالي 500 ريال بوجو من القين والزيتون و الأغنام و الحبوب و اللغنة ( 64).

بالإضافة إلى العشور، تدفع قبائل الرعية، في هذا البايليك، مجموعة من الرسوم الإضافية تجتمع تحت اسم الغرامة، وهي نوعان؛ ثابتة و متحولة، في الصيف و في الشتاء الأولى ثدفع نقدا وعينا و الثانية تدفع نقدا فقط تُدفع الغرامة من طرف القبيلة باعتبارها كائنا جماعيا. باسم الغرامة الثابتة، مثلا، يدفع أولاد علان في التيطري ما قيمته 7200 فرنك في الصيف و 3600 فرنك في الشتاء، و تدفع ريغة ما قيمته 5400 صيفا و 3600 شتاء، و تدفع قيادة ديرة 288 ألفا صيفا و 216 ألفا شتاء. هذا بدون حساب الضيفة و العلفة، و هذه الأخيرة هي تبدن و شعير تقدمها قبائل ديرة المحلات التي تقطع أراضيها كل سنة في الربيع، و الزبدة التي تقدم قبائل أخرى باسم الغرامة سا يعرف بالفليج، وهو نسيج السخيام و الغراير أو الأكياس و العماير الخ. هناك قبائل أخرى في جنوب التيطري تدفع غرامة من الزبدة و الأغنام و الخيول المجهزة (56).

هناك مجموعة من الغرامات غير الثابقة، مثل ضيفة الباي، التي تعرف في بايليك الشرق و بايليك الغرب باسم ضيفة الدنوش، بعداخيلها يشتري الباي أغلب الهدايا التي يقدمها للسداي (57). يحدد الباي قيمتها سنويا حسب أهمية القبيلة و محاصيلها. جزء منها يدفع صيفا و الجزء الآخر يدفع ثناء. و هناك الحصة التي تؤخذ من القبائل الرحل التي تأتي إلى التل لشراء الحبوب، مثل قبائل أولاد نايل

و لوباع و حلفائهما. كانت الحصة تساوي دورو إسبانيا واحدا عن كل حمولة جمل، في أواخو العهد التركي. و هناك غرامة تعرف باسم حق الرعي، ففي كل سنة يمر عون يعرف باسم قائد شط الشيح بجولة في كل قبائل التل ليبحث عن خيام قبائل رحمان و الزناخرة و غيرها من القبائل الصحراوية المقيمة مؤقتا في التل مع قطعانها ليأخذ من كل مالك قطيع خروفا سمينا باسم حق الرعي، و هذه الغرامة تعود إلى أواخر القرن الثامن عشر. هناك عون آخر يعرف باسم قائد الجيال، يأخذ عن كل أجنبي عن القبيلة، يقيم فيها، دون أن يكون خماسا أو راعيا، ما بين 3.6 و 7.2 فرنك هناك الغرامة السنوية التي يخضع لها سكان المدن الصحراوية و تتكون من ( كسوة امرأة ) و فليج أو نسيج الخيام و غراير أو الأكياس الصوفية و هوايع أو برادع الجمال. هناك اليوباشي و هي الغرامة التي يدفعها الغرباء عن القبائل التي يزرعون أراضي في الجمال. هناك اليوباشي و هي الغرامة التي يدفعها الغرباء عن القبائل التي يزرعون أراضي في أقليمها، و هي عبارة عن 4 زيانيات تساوي 6.3 فرنك (85).

و نشير هنا إلى ما كان يدفعه عاهلا بني عباس و كوكو، فقد كانا يقدمان هدايا هامة كل سنتين، في حالة السلم. و هذه الهدايا ما هي إلا ضريبة في الحقيقة. تتجاوز هذه الهدايا قيمة خمسمائة موقة، في أواخر القرن السامس عشر، جزء منها نقدي و جزء عيني يتكون من الجمال و الأبقار و الأغنام. بعد دفعها يرسل الداي إلى كل منهما ثيابا تركية و حساما (59).

و مادمنا في منطقة بلاد القبائل، نشير إلى أن كل قبيلة من القبائل التابعة لبرج بوغني كانت تقدم ما قيمته 125 ريالا . يقدم بنو طور ثلاثة صيعان من القمح و صاعين من الشعير عن كل زويجة. و حسب تقديرات أخر وكيل للأتراك في برج سباو، فإن ما كان يجمع في هذا البرج يصل إلى ألفي صاع من الشعير و ألف صاع من القمح و مائة حمولة من الزيت و مائة حمولة من التين و 64 خروفا سمينا و مائة خروف عادي (60)

- عوائد سكان المدن: من أهم العوائد ما يعرف بضيفة الباي و ضيفة دار السلطان؛ الأولى تدفعها المدن الصغيرة التي لا نوبة لها، و هي تتراوح بين ثمانمائة ريال و ألفي ريال و 14 حصانا؛ و الثانية تقدم للآغا، عن طريق شيخ البلد، بمناسبة استبدال النوبة، و تختلف من مدينة إلى أخرى. قد تصل، في المدن الرئيسية مثل المدية، إلى ثلاثة آلاف بوجو، بينما لا تتجاوز 350 بوجو في مدينة دلس، و هي من المدن المتوسطة (61).

يضاف إلى هذه العوائد ما تدفعه الجماعات الحرفية في المدن و كذلك الطوائف مثل طوائف اليهود و النصارى و بني ميزاب، في مدينة الجزائر، وما تدفعه الدكاكين و الحائات. إنا أخننا أصحاب هنه الأخيرة وجننا أن كل واحد منهم " ملزم بدفع اثنين بورو إسباني شهريا أي حوالي ثلاثين فرنكا عن دكانه و بوجو واحد، أي حوالي ستة فرنكات عن كل برميل خمر يبيعه مع كراء شهري إنا كانت الحانة ملكا للدولة "(62). مع العلم أن الحرفيين ملزمون بالعمل المجاني (السخرة) في المشاريع الكبرى التي تقررها السلطة، خاصة المشاريع المتعلقة

بالمائل العسكرية.

رالرسوم: كانت الرسوم عديدة و مرتبطة أساسا بالتجارة. هناك رسم القنقل من المناطق الجبلية في جرجرة إلى المناطق السهلية مثلا إذا أراد فرد من هذه المنطقة أن ينتقل منها فإنه يصحب من طرف أحد شيوخ مخزن عمراوة إلى برج سباو. هناك يسلمه قائد البرج رخصة السفر مقابل حق معلوم يدفعه. بالنسبة للقبائل غير الخاضعة في هذه المنطقة لا تسلم الرخصة إلا من آغا العرب. لابد من الذهاب إنن إلى مدينة الجزائر في كل سنة للحصول على الرخصة مقابل منائة ريال بوجو. و معلوم أن القوافل تتجه عادة من بلاد القبائل نحو قسنطينة و عنابة تحمل التين و الزيت ثم تعود بالحبوب و الحيوانات (63).

يدفع التجار المزابيون أو غيرهم الذين يتجهون إلى الجزائر عبر الدية أو يتجهون إلى الأخيرة لاستبدال منتوجات الجنوب بمنتوجات جزائرية أو أوربية يدفعون، عند خروجهم من الديئة، رسما ( جمركيا ) محددا بمحبوب واحد عن كل حمولة بغل و بوجو واحد عن كل حمولة بغل و بوجو واحد عن كل حمولة بغل و بوجو واحد عن كل حمولة حمار (64). هناك الرسوم التي تعرف باسم المكس، و هي تختلف من بايليك إلى آخر، فالحيوانات و غيرها التي تدخل المدن بقصد البيع يدفع عنها أصحابها رسوما. في مدينة الجزائر حارس أو وكيل في باب عسزون يستلم الرسوم و يقدم للدافعين تذكرة تسمح لهم بإدخال حيواناتهم أو غيرها (65). مع العلم أن الأثراك و الإنكثارية إلى المابيدية و القادة يعفون من دفع هنا المكس، و أن حراسة الباب تُدفع عنها أموال في شكل إلى اليليك التيطري مثلا يستلم الباي مكسا من 16/1 من الصاع عن الحبوب و رطلا عن حمولة في بايليك التيطري مثلا يستلم الباي مكسا من 16/1 من الصاع عن الحبوب و رطلا عن حمولة بغل من الربيت، و الطاسة تساوي حوالي لترين. لا بنظ من الصابون و ثلاث طاسات عن حمولة بغل من الزيت، و الطاسة تساوي حوالي لترين. لا تقرض أية رسوم على باقي السلع. يجمع المكس قائد الرحبة الذي له تحت تصرفه مجموعة من تنفرض أية رسوم على باقي السلع. يجمع المكس قائد الرحبة الذي له تحت تصرفه مجموعة من المائين (67). يدخل في خانة الرسوم ما يأخذه المزور، مسؤول الشرطة عن بيوت الدعارة،التي تنبغ في مدينة الجزائر وحدها 24 ألف فرنك، كما يذكر شاو (68).

هناك موارد احتكار و تسويق بعض المواد مثل الأصواف و الجلود و غيرها بالنسبة للجلود مثلا يذكر بارادي أن الأبقار و الجمال التي تُذبح في داخل مدينة الجزائر تعود جلودها للبايليك الذي يصنع منها السروج التي يستعملها الجنود كما تُعطى جلود الأغنام التي تُذبح في هذه المدينة للجنود يحتكر خوجة الجلود الذي يقدم مبلغا ماليا معينا كل شهر للبايليك، تجارة الجلود في الأرياف، فسكان الأرياف مجبرون على أن يقدموا له الجلود و أن يشتروها منه، و هو الذي يبيع هذه المادة للمؤسسة الفرنسية في مدينة الجزائر (69).

أولى الأتراك الرسوم الجمركية أهمية كبيرة، و هي مفروضة في الموانئ كلها من هذه الرسوم، التي يستلمها نيابة عن الدولة قائد المرسى و الترجمان و بعض القباطنة، حق الرسو

في الميناء و هو 20 قرشا عن السفن الجزائرية و سفن الدولة العثمانية حتى و إن كان يملكها المههود أو النصارى، و 40 قرشا عن السفن التي تعود للبلدان المسيحية المسالة للجزائر، و 80 قرشا عن السفن التي تعود للبلدان المعادية. الأهم من ذلك هو الرسوم الجمركية بمعنى الكلمة المفروضة على الواردات و الصادرات عن طريق البحر (70). لم تكن هذه الرسوم ثابتة، يذكر بارادي، في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر ،أن الواردات كان يُدفع عنها 5 % بالنسبة للأهالي و بالنسبة للأوربيين المسيحيين و 12 % بالنسبة لليهود، و يذكر كذلك أن الأوربيين المسيحيين كانوا يدفعون مثل اليهود قبل أن يسويهم الأتراك بالأهالي، و أن الأصواف الأوربيين المسيحيين كانوا يدفعون مثل اليهود قبل أن يسويهم الأتراك بالأهالي، و أن الأصواف دابير، في القرن السابع عشر، أن الواردات كان يُدفع عنها 12-15 % و الصادرات 2 % فقط (7). و لعل القصود هنا هو تجارة الأجانب، و يبدو أن الداي استدرك الخلل بين رسوم الواردات والصادرات فرفع رسوم هذه الأخيرة إلى 10 % سنة 1817، كما يذكر سعيدوني اعتمادا على مصدر آخر (73)،غير أن الأمر يتعلق هنا بالسعي لتعويض ما فقدته الجزائر من انحسار أعمال القرصنة،كما يبدو لنا. لقد اختلفت الرسوم من وقت لآخر و كانت خاضعة للاتفاقيات الهاعاهدات المبرمة مع الدول الأوربية.

3 - المصادرة و التغريم. كانت المصادرة تشمل الأملاك المنقبولة و الثابتة. الكثير من المسؤولين المصادرة و السنورت أموالهم و أملاكهم بعد مقتلهم أو وفاتهم أو إبعادهم. و معلوم أن التركات الشاغرة التي غاب عنها أصحابها، و التركات التي مات أصحابها بدون أن يتركبوا ورثة تصبح المكا للبايليك. و كانت مصادرة أملاك الأهالي ممارسة و من هذه الأملاك الأرض. الأملاك المسادرة تباع في المزاد العلني تحت رعاية البيت مالجمي و مساعدة العدل، و يدخل ناتجها خزينة المدولة. لا يحصل الموظفان على أجرة، بل يدفعان للخزينة حقا شهريا من 400 بوجو، أي ما يقرب سبعمائة فرنك، و يتكفلان، من جهة أخرى بالأعباء التالية : \_ تكاليف دفن الفقراء و تقديم صدقات بمبلغ معين لمائتي فقير كل يوم خميس ـ تقديم هدايا كل يوم عيد أضحى إلى الباشا و الضباط و خدم دار الداي (74). أما التغريم هنا فهو عقوبة تسلط على الفرد أو الجماعة، خاصة عند وقوع الحروب حيث تُغرم القبائل حين تُهزم.

4 \_ الغنائم: وهي نوعان، غنائم البر و غنائم البحر.

- غنائم البر: وهي الغنائم التي تحصل عليها القوات التركية سواء في حروبها ضد القبائل المتمردة أو المتأخرة في دفع ما عليها من ضريبة أو في حروب التوسع. تشمل هذه الغنائم النقود و قطعان الماشية و الحبوب و غيرها من المنتوجات الزراعية أو غير الزراعية. كثيرا ما كانت الإرادة في الحصول على الغنائم هي المحرك الأساسي للغزوات التي تنظمها السلطة، خاصة في الجهات التي لم تستقر فيها هذه السلطة بصفة دائمة. هناك غنائم أخرى كان مصدرها

الحووب التي تنشب بين أتراك الجزائر و أتراك تونس أو بين أتراك الجزائر و ملوك المغرب أو بين الأتراك و الأسبان في الجهة الغربية. يضاف إلى ذلك الغنائم المحصل عليها أثناء الحملات الأوربية على السواحل الجزائرية، و على مدينة الجزائر بصفة خاصة و من العناصر التي كانت تتكون منها هذه الغنائم الأسرى الذين كانوا يباعون في أسواق العبيد ( البادستان ) أو يطلق سراحهم مقابل الفدية. و كانت الغنائم فردية و جماعية أما الغنائم الفردية فكانت تذهب إلى الجنود كافراد أما الغنائم الجماعية فهي غنائم تعود إلى السلطة.

غذائم البحر: يقول الأستاذ سعيدوني: " ظلت القرصنة لدة طويلة موردا للرزق وصدرا للثروة و عاملا حاسما في تنشيط الاقتصاد بالجزائر العاصمة، فكانت مهنة مربحة في نظر كثير من المؤرخين المحدثين، تنال الدولة من غنائمها حصة تتراوح بين السبع و العشر وتحظى بـ 12 % من أسعار السفن المحتجزة، و تضع تحت تصرفها كل الأسلحة المادرة في عمليات القرصنة باعتبارها غنائم حرب مشروعة، كما أنها تنال قسطا وافرا من المبالغ التي تُدفع لافتداء الأسرى الأوربيين " لكن القرصنة بدأ نشاطها يتقهقر و غنائمها تتراجع منذ القرن الثامن عشر " رغم فترة الازدهار القصيرة التي عرفتها في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر، بغضل جهود قراصنة مشهورين كالرايس حميدو و ملائمة الظروف الدولية، و التي ساعدت بقط وافر في تغطية العجز المالي للإيالة بين سنتي 1805 و 1815 بأرباحها البالغة ثمانية ملايين فرنك "، إلا أن حملة اللورد إيكسموث سنة 1816 حطمت الكثير من سفن الرياس وأدى ذلك الحصار البحري الفرنسي إلى انقراض نشاطهم (75).

اختلف المؤرخون في النسبة التي كانت تحصل عليها الدولة من غنائم البحر فمنهم من يذكر الثمن و منهم من يذكر السبع.ما هو أكيد هو أن النسبة أخذت ترتفع مع تقلص حجم الغنائم. يذكر حمدان خوجة الخُمس. يقول: " عندما تُجلب الغنائم إلى مدينة الجزائر، تُباع للسكان و توزع قيمتها حينا على نوي الحقوق و تأخذ الخزينة العامة الخمس كنصيب لها "،غير أن الخزينة لم تكن تحصل على حقها كاملا، ذلك " أن الأشياء الثمينة كانت تُؤخذ قبل الاطلاع على الغنائم. و في كثير من الأحيان تعلم الحكومة بذلك ولكنها تغض الطرف حتى لا تُفشل هؤلاء البؤساء الذين يعرضون أنفهم للموت إما تعصبا للدين و إما رغبة في الحصول على الغنيمة " (76)

5 - إتاوات الدول الأجنبية و الهدايا القنصلية: كانت الدول الأوربية تدفع ثلاثة أنواع من الإتاوات هي: اللزمة، و هي التزام تعاقدي، مقابل السلم أو عدم تعرض الرياس للسفن التجارية للبلد المعني، أو مقابل التزامات تجارية، و العوائد و هي أعطيات وهدايا تُقدم بمناسبة تعيين القناصل أو بالمناسبات السعيدة أو مناسبات مجيء الوفود إلى الجزائر للتفاوض.

من الدول التي كانت تقدم اللزمة مقابل السلم، كل سنتين، نذكر الولايات المتحدة، نابل، البرتغال، هولندا، السويد، الدانمارك. كان على الدانمارك و السويد و هولندا أن تسلم للجزائس الحديد و خشب البناء البحري و البارود و الرصاص و الزفت. و الحبال و غيرها من مستلزمات البحرية. و كانت اللزمة تُقدر في المتوسط بحوالي 125 ألف فرنك. ابتداء من 1791 لم تعد اللزمة سوى 54 ألف فرنك تدفعها السويد سنويا و حوالي 50 ألف فرنك تدفعها البرتغال سنويا، عملى سبيل المثال.و إنا كانت الولايات المتحدة قد تخلصت من اللزمة سنة 1815، بعد أن ضربت الجزائر بأحد أساطيلها، و ظلت تقدم العوائد، كما فعلت هولندا سنة 1816، بعد مشاركتها في حملة إيكسموث، فإن الدول الأربع الباقية قد ظلت تدفع هذه اللزمة إلى غاية احتلال الفرنسيين مدينة الجزائر سنة 1830 (77). في سنة 1791 دفع الأسبان 180 ألف فرنك لداي الجزائر مقابل الدخول في مفاوضات معه ( بعد زلزال وهران ) ثم التزموا بعد ذلك بدفع لزمة سنوية من حوالي 96 ألف فرنك مقابل امتيازات التجارة في وهران و الرسى الكبير. و كانت إسبانيا قد دفعت أكثر من مليوني فرنك و مائتي قنطار من البارود مقابل معاهدة السلم التي وقعتها مع الجزائر سنة 1786. و في سنة 1804 قدمت للداي تسع قطع من الدفعية. و في سنة 1826 قدمت لـ مليونا و نصف الليون من الفرنكات مقابل دين عليها لليهودي بكري، و 150 ألف فرنك هدية (78). في سنة 1764 تفاوضت سردينيا مع الداي، بعد أن دفعت 216 ألف فرنك ملتزمة بدفع لزمة سنوية من 54 ألف فرنك، و قد ظلت تدفعها إلى سنة 1816 ففي هذه السنة تفاوض ملك سردينيا مع داي الجزائر، الذي كان تحت ضغط الإنجليز، فحصل على إبطال القرصنة و العبودية بشرط أن يقدم هدايا و يدفع فدية تقدر بـ 2500 فرنك عن كل عبد يُحرر. و كانت مدن الانسياتيك الجرمانية تدفع لزمة في شكل هدايا. في سنة 1750 كان على هامبورج مثلا أن تقدم للجزائر 52 مسند مدفع و ثلاثمائة قنطار من البارود. ظلت هذه المدينة تدفع لزمتها إلى أن أخبرها الفرنسيون بسقوط مدينة الجزائر في أيديهم سنة 1830(79).

كانت تونس تدفع إتاوة للجزائر، لا بسبب القرصنة، لكن بسبب التبعية المفروضة عليها. كانت إتاوتها من الزيت و الصابون السائل و هدايا أخرى خاصة من الشاشيات، التي كانت تُقدم لكبار الشخصيات. تقدر قيمة هنه المواد بحوالي 150 ألىف جنيه (80).

على الرغم من أن فرنسا لم تكن تدفع لزمة مقابل السلم، لأنها من أصدقاء الباب العالي، إلا أنها كانت تدفع لزمة الامتيازات التجارية. كانت بار فرنسا، في مدينة الجزائر، تدفع لزمة تساوي ضعف الأعطية القنصلية، و كان يستفيد من هذه اللزمة أكثر من مائتي شخصية (81). و ظلت شركة إفريقيا الملكية (الفرنسية) تدفع، على مدى قرنين، لزمة من 150 ألف فرنك، مقابل إقامة الباستيون (باستيون فرنسا) في القالة. في أوائل عهد الجمهورية

رُفعت اللزمة هذه إلى 180 ألف فرنك (82). من جهة أخرى ظلت فرنسا ملزمة بدفع بيون تجارها المفلسين في الجزائر (83)، مدة طويلة.

بعد القطيعة التي وقعت بين الجزائر و فرنسا في أوائل القرن التاسع عشر، حلت المجاترا محل شركة أفريقيا الملكية ( الفرنسية ) بخصوص الامتيازات التجارية و صيد المرجان وظلت تدفع للسلطة التركية لزمة من 350 ألف فرنك دون أن تستفيد من هذه الامتيازات، كما طلت تدفع ألف فرنك مقابل جواز سفر كل سفينة من سفنها التجارية التي تبحر في المتوسط حتى سنة 1827 (84).

تتكون العوائد من نوعين من الهدايا، هدايا بمناسبة مجيء قنصل جديد و هدايا تقدم في المناسبات السعيدة، مثل رأس السنة، و الأعياد أو بمناسبة معالجة قضايا هامة. لقد نُظمت الهدايا القنصلية في عهد الباشا بابا على الذي اشترط أن ينستبدل القناصل كل سنتين، بالنسبة لفرنا و السويد، حتى يحصل على الهدايا بانتظام (85). غير أن هذا التنظيم لم يكن محترما مائما. حسب بارادي، بلغت قيمة الهدايا القنصلية الهولندية 30 ألف جنيه كل سنتين، وبلغت الهدايا الدانماركية القيمة نفسها و الهدايا السويدية 30 ألف فرنك. تقدم إنجلترا الهدايا القنصلية كل ست أو سبع سنوات (86).

توزع الهدايا على الداي و حاشيته. يحصل عليها هو نفسه و الموظفون و الخدم الذين يسهرون على راحته، تماما كما يحصل في توزيع الهدايا بمناسبات الدنوش. ابتداء من عهد بابا على أصبحت هدية الداي والخزناجي و الآغا وخوجة الخيل (وهم كبار الحكومة) تتكون من ساعة دقائق مرصعة بالألماس و خاتم رفيع القيمة و قفطان مدبج أو مرصع بالذهب و قطعة من الكتان طولها 24 ذراعا. و تتكون هدايا الكتاب الأربعة و الطباخين من ساعة دقائق. وتتكون هدية وكيل الحرج صن أصواف و جلود. أما هدايا البيت مالجي و قبطان الميناء والرياس و الباش شاوش و تراجمة دور القناصل و غيرهم من قطع من الكتان (87). هذا ونجد ضمن هذه الهدايا القنصلية حتى الأسلحة الرفيعة و نخيرتها، المجوهرات، علب الوسيقي الحرير، الرخام الإيطالي، المزهريات الجميلة، شكولاطة تورين و غيرها (88).

6 - مداخيل أراضي البايليك: كانت أراضي البايليك (أراضي الدولة) مُستغلة تمام الاستغلال منها ما يُمنح لقبائل المخزن و منها ما هو مستعمل لرعي حيوانات البايليك و ما هو مستعمل في أغراض عسكرية الخ. البقية منها يوظفها البايليك في الإنتاج الزراعي، وهي مستغلة إما عن طريق أعمال السخرة و إما عن طريق الخماسة. الخماس هو الذي يفلح الأرض مقابل الخمس من الإنتاج، و الدولة هي التي توفر له الأرض و المحراث و البنور مقابل حصولها على

الريع العيني.

كانت أراضي رتب بايليك قسطينة مستغلة إما عن طريق السخرة التي تفرض على القبائل المجاورة لها و إما عن طريق الخماسين (89). تُستغل مزارع بايليك التيطري ( مزارع الباي ) عن طريق التويزة ( عمل جماعي بدون مقابل ) و عن طريق الخماسين و الوكلاء. أما مزارع الباشا في هنا الإقليم فهي مستغلة عن طريق التويزة أو السخرة (90). غالبا ما تلجأ الدولة إلى أن تفرض على قبائل الرعية التابعة لخوجة الخيل أو البايات القطوع للعمل بعدة جابدات في أراضي البايليك (91). كما تلجأ الدولة لكراء الأراضي مقابل ما يعرف بالحكر، كما نجد في القاطعة الشرقية. و الحكر هو كمية من النقود تفرض على كل جابدة ( 25 فرنك ). و الجابدة هي كل ما يمكن فلاحته بواسطة محراث يجره ثوران، و هو حوالي 15 هكتارا. و يختلف الحكر عن الجبري، في القاطعة الشرقية، في أن الجبري إتاوة سنوية ثابتة مهما كانت مساحة الأرض المزروعة. كان هناك موظف في الشرق مكلف بجمع الإتاوة العينية المسماة جبري، و هو تحت إشراف قائد الدار، و كان هناك قائدا جبري اثنان (92). نفس أساليب الاستغلال هذه نجدها في أحواش دار السلطان و مزارع بايليك الغرب.

رغم هذه المصادر المتعددة فإن الخزينة في العهد التركي كانت فقيرة نسبيا خاصة في أواخره. على الرغم من أن النفقات تكاد تنحصر في دفع رواتب الجند إلا أنها كثيرا ما عجزت عن دفعها لعل هذا هو السبب الذي جعل الأتراك شديدي الحرص على الأموال العمومية ويقول بارادي: "لا وجود لدولة مقتصدة في الأموال العمومية اكثر من حكومة داي الجزائر"،الأشغال العمومية كلها تتم عن طريق السخرة التي تفرض على الجميع و حتى على اليهود (93).

## الأوضاع الاجتماعية

ينكر حمدان خوجة، في كتابه المرآة الصادر سنة 1833،أن عدد سكان إيالة الجزائر كان عشرة ملايين نسمة. لكن الإحصائيات الفرنسية تنفي هذا الرقم نفيا قاطعا. فحسب إحصاء 1856، بلغ عدد سكان الجزائر 2.3 مليون نسمة فقط لا بد أن نلاحظ هذا أن السلطة الاستعمارية لم تكن قد امتدت في هذه السنة إلى كل جهات إقليم إيالة الجزائر في العهد التركي، و بالتالي فإن هذا الرقم يكون أقل من الرقم الحقيقي، خاصة إذا علمنا أن عمليات الغزو كانت سببا في مقتل عدد كبير من السكان خلال ربع قرن من العمليات العسكرية. لهذا يذهب بعض المؤرخين إلى القول أن عدد السكان في الجزائر كان حوالي ثلاثة ملايين نسمة، و يبدو هذا الرقم معقولا باعتباره رقما تقريبيا.

كان هؤلاء السكان موزعين على المدن و القرى و الأرياف، لكن أغلبيتهم الساحقة كانت تعيش في الأرياف. يؤكد المؤرخون أن حوالي 90 % منهم كانوا ريفيين. معنى هذا أن سكان المدن كانوا أقل من 300 ألف نسمة انطلاقا من الرقم التقريبي الذي هو ثلاثة ملايين نسمة. أهم المن الجزائرية، في أواخر العهد التركي هي الجزائر، قسنطينة، وهران تلمسان، عنابة، معمكر، مازونة، الدية، البليدة، بسكرة، مليانة، مستغانم، بجاية السيلة، تبسة، عين ماضي، تقرت، ورقلة الخ. تقطن هذه المن طوائف تختلف من مدينة إلى أخرى، لكن بعض الطوائف نجدها في أغلب المن، فطائفة الحضر نجدها في كل المن و كذلك البراني، كما يسمون في مدينة الجزائر، و نجد الأتراك في المن الكبرى خاصة في مدينة الجزائر، كما نجد الكراغلة في أغلب المدن و حتى خارجها، ونجد اليهود موزعين في أغلب المدن، في الجزائر، تلمسان، وهران، معسكر، مستغانم، قسنطينة و في واحات وادي ميزاب وفي قرى بلاد القبائل، في المدينة وفي بجاية. و نحن إذ لا نستطيع أن نتطرق لسكان كل المدن فإننا نقتصر على سكان مدينة الجزائر التي أمكن لها أن تستقطب كل الطوائف لكونها عاصمة البلاد و القرصنة.

## سكان مدينة الجزائر

كان الحسن محمد الوزان ( ليون الإفريقي ) قد قدر سكان مدينة الجزائر، في مطلع القرن السابس عشر بنحو أربعة آلاف كانون (94). و معنى هذا أنها كانت أصغر منّ مدينة بجاية التي كان بها ثمانية آلاف كانون (95). غير أن هذه المدينة نمت بسرعة كبيرة، نتيجة هجرات الأندلسيين إليها و توافد الأتراك و الأهالي عليها، لأنها أصبحت مقر السلطة الركزية و ميناء القرصنة الكبير.قدر هايدو سكانها في أواخر القرن السابس عشر بحوالي مائة ألف ساكن (96). تذكر رسالة من أحد الفرنسيين يدعى جيرني، إلى أحد مستشاري اللك (97)، محررة سنة 1630، أن عدد سكان الجزائر بلغ أكثر من 200 ألف نسمة سنة 1621، غير أن الطاعون أتى على ما بين خمسين و ستين ألف نسمة. توزع الرسالة هؤلاء السكان كما يلى: 30 ألفا من الأتراك، 97 ألفا من الأهالي، 10 آلاف من اليهود، و ما بين 18 و 20 ألفا من الأسرى أو العبيد المسيحيين. في أواخر القرن الثامن عشر ، قدر بارادي سكان المبينة كما يلي: 50 ألف نسمة، حوالي 6 آلاف منهم كراغلة، 3 آلاف تركي مشرقي، 7 آلاف يهودي ألفان من العبيد المسيحيين و 32 ألفا من الأهالي، منهم بسكريون، زواوة، مزابيون، جرابة الخ (98). في تقريره المرفوع إلى الملك سنة 1827، بخصوص مشروع الحملة الفرنسية على مدينة الجزائر، أورد وزير الحربية الفرنسية كليمون طونير ، الأرقام التالية بخصوص سكان المبينة : كان عدد سكان الجزائر يبلغ أكثر من مائة ألف نسمة، لكنهم لم يعوبوا سوى حوالي 40 ألف نسمة، 6 آلاف منهم أتراك، 8 آلاف كرغلي، 20 ألف أهلي، 6 آلاف يهودي (99). مثلما كانت مدينة الجزائر تجذب السكان من مختلف جهات البلاد و من مختلف جهات البلاد و من مختلف جهات حوض البحر الأبيض المتوسط، في القرنين السادس عشر و السابع عشر على الخصوص، أصبحت تطرد السكان، في أواخر القرن الثامن عشر و أوائل القرن القاسع عشر، نتيجة عوامل عدة، منها تراجع نشاطات القرصنة، و تعرض القرن القاسع عشر، نتيجة عوامل عدة، منها تراجع نشاطات القرصنة، و تعرض الدينة للعديد من الحملات الأوربية و كثرة الاضطرابات و الفقن التي كانت تحدثها الانكشارية، كما كان لوباء الطاعون دور هام في تقبقر عدد سكانها.

هذا من حيث العدد، أما من حيث التركيبة الاجتماعية، فإن مدينة الجزائر قد ضمت هذا من حيث العديد من الطوائف، الأمر الذي أدى إلى تعدد لغوي عجيب فيها. كانت اللغة التركية مستعملة من طرف الأتراك و الأعلاج. كما كانت مستعملة من طرف بعض الأهالسي و العبيد نتيجة الاحتكاك بالأتراك. و كانت العربية لغة الأهالي مستعملة أيضا من الأتراك و العبيد المسيحيين بدرجة أو بأخرى. كما كانت الأمازيغية مستعملة بين السكان الذين جاءوا من بلاد القبائل ووادي ميزاب. و كانت هناك لغة رابعة متداولة هي التي تعرف باسم الفرنك، و هي خليط من كلمات إسبانية و إيطالية في أغلبها، و قد دخلتها بعض الكلمات البرتغالية، بعد أن أوتي بعدد كبير من الناس إلى الجزائر، من تطوان و فاس، بعد المعركة التي قتل فيها ملك البرتغال سيباستيان، سنة 1578. هذه اللغة الخليط تكلمها الجميع، الأتراك و الأهالي و حتى النساء و الأطاغال، وقد تدعمت بما أتسى به المسلمون من الأسرى، صن إسبانيا و فرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى أعلاج هذه البلدان و اليهود (100).

الطوائف التي كانت موجودة بمدينة الجزائر هي:

1 - طائفة الأتواك: لما تعرض هايدو، في أواخر القرن السابس عشر، لسكان هديئة الجزائر من الأتراك قسمهم إلى صنفين: صنف الأتراك الأصليين الذي يأتون إلى الجزائر يوميا من الإمبراطورية العثمانية، بحثا عن الثروة، خاصة في ميدان القرصنة. إنهم يأتون من الأناضول أو تركيا الأدربية. أتراك أوربا لا ينتمون إلى الإنكثارية، بل يعيثون من عملهم و صناعتهم و كانوا يشكلون حوالي 1600 بيت. الصنف الثاني هو أتراك العقيدة، و هم المسيحيون المرتبون عن دينهم ،الذي اعتنقوا الإسلام، و هم الذي يعرفون باسم الأعلاج. هؤلاء الأعلاج أكثر عندا من الأتراك الأصليين. من أسباب تخليهم عن دينهم واعتناقهم الإسلام الإرادة في التخلص من العبودية، فهم من الأسرى الذين استولى عن دينهم رياس البحر. كان الأتراك يشجعونهم على الانضمام إلى طائفتهم. بعد أن يتحرر هؤلاء العبيد ويعتنقون الإسلام تنشأ علاقة وثيقة بينهم و بين أسيادهم تُشبه العلاقة بين الأبناء والآباء، بحيث إنا مات علج بون أن يترك وريثا تعود أملاكه إلى سيده الذي حرره أوالى أبنائه أوأحفاده، وإنا مات السيد المحرر، بون أن يترك وريثا، فإن أعلاجه هم الذين يرثونه. إضافة أوأحفاده، وإنا مات السيد المحرر، بون أن يترك وريثا، فإن أعلاجه هم الذين يرثونه. إضافة

إلى هؤلاء الأعلاج المحررين هناك نوع آخر منهم و هم النين يأتون إلى الجزائر بمحض إرائتهم ويعتنقون الإسلام فيصبحون أتراكا و أكثر عداء للمسيحية من المسلمين. بانما حسب هايدو، بلغ عدد بيوت هؤلاء ستمائة في مدينة الجزائر و هم يلعبون بورا كبيرا في السلطة التركية (101). حدد الأب بان عدد الأعلاج في مدينة الجزائر سنة 1649 بحوالي ثمانية آلاف من الذكور و بين ألف و ألف و مائتين من الإناث، بينهن 3 أو 4 فرنسيات (102). لا شك في أن حياة العزوبة المنتشرة بين الأتراك هي التي كانت تدفعهم إلى تبني هؤلاء الأعلاج بعد تحريرهم. يضاف إلى الصنفين المذكورين من الأتراك جنود الإنكشارية الذين كانوا يُجندون في أراضي الدولة العثمانية. إن عمليات التجنيد و قبول الأعلاج ضمن هذه ا الطائفة تُفسر أساسا بالسعي للحيلولة بون انقراض طائفة الأتراك ما بام أعضاؤها لا يعترفون بتركية أبنائهم من بنات الأهالي و يعتبرونهم أدنى منهم.

كان الأتراك يشكلون طائفة مغلقة منعزلة عن المجتمع الجزائري متعمكة بلغتها التركية و بمذهبها الحنفي. تخضع لنظام قضائي خاص و لها امتيازات خاصة. الأتراك وحدهم يرتدون الثياب المطرزة بالذهب و يحملون السلاح فلا يحق للمزور أن يحجزهم الخ. و لا تتمتع ببعض هذه الامتيازات إلا القلة القليلة من الأهالي الذين ساندوا عروج و خير الدين مثل سكان جيجل القاطنين في مدينة الجزائر (103). غير أن امتيازات هؤلاء الأهالي لا تتجاوز الامتيازات المظهرية، فليس لهم الحق في السلطة و القيانات الإبارية، فالسلطة تبقى بيد الأتراك و لا تخرج منها أبداء إلا ما تعلق منها ببعض المسؤوليات التي يُسمح بها لبعض الكراغلة مثل مسؤولية الباي. لكن على الرغم من أن الأتراك هم القانة و الإباريون و الإنكثارية و ضباطها، فإننا نجد منهم التجار وأصحاب الورشات الحرفية و العمال في مختلف المهن و ضباطها، فإننا نجد منهم التجار وأصحاب الورشات الحرفية و العمال في مختلف المهن التجارة، في صناعة الأسلحة. يبيعون الدجاج و العجول و الأعلاف و الفواكه والتبغ والغلايين كما يبيعون المحاصيل الزراعية بأنفسهم إن كانت لهم أرض (105).

لقد اتضح انعزال الأتراك عن المجتمع الجزائري حين سقطت مدينة الجزائر بيد الفرنسيين. ففي الوقت الذي تصالح فيه هؤلاء و أبناؤهم الكراغلة مع الفرنسيين قام الجزائريون يدافعون عن أنفسهم و بلادهم دون قادتهم القدامي، باستثناء بعضهم، الشيء الذي أدى إلى بروز قيادات جديدة جزائرية.

2 ـ طائفة الكراغلة: الكراغلة هم أبناء الأتراك من أمهات جزائريات، فهم أقرب إلى الأهالي إنن من قرب الأتراك إليهم. يشكل هؤلاء الكراغلة طائفة فوق الطوائف الأخرى ولكن تحت طائفة الأتراك. وجود هذه الطائفة يعبر بوضوح عن إرادة الأتراك في الحفاظ على (نقاوة) طائفتهم و عن إرادتهم في تجنب الاختلاط بأهالي البلاد خاصة. من الناحية العدية كانت

طائفة الكراغلة أكثر عدا من طائفة الأتراك سواء في مدينة الجزائر أو في البلاد الجزائرية كلها كما أنها أكثر انتشارا،عناصرها موجودة في كل المن التي كان بها أتراك و خاصة إنكشارية الحاميات الكراغلة موجودون في قسنطينة ، عنابة ،جيجل ، بسكرة ، السيلة ، الدية ، طيانة ،مازونة ، معسكر ، وهران ، تلمسان و غيرها . كان الكراغلة يشكلون طائفة متميزة في هنه الدن . كانوا يشكلون في تبسة مثلا العنصر المهيمن من حيث العدد و من حيث النفوذ ، فهم الذين يملكون كل أراضي الملك المحيطة بالمدينة (106) ،على الرغم من أن الحامية التركية لم يتم إنشاؤها في تبسة إلا في أواسط القرن الثامن عشر . و كانوا يقطنون أجمل و أحسن حي في هنه المدينة (107) . لقد تمود هؤلاء الكراغلة على السلطة التركية مرات عديدة في مدينة الجزائر وفي مدن أخرى كما حصل في تلمسان مرات عديدة لا سيطر الفرنسيون على وهران أعلن كراغلة تلمسان ولاءهم للغزاة ضد الأمير عبد القادر .

لا يقتصر وجود الكراغلة على المن، كما هو الحال بالنسبة للأتراك، بل كانوا متواجدين في الأرياف كذلك. يعود أصل كراغلة الأرياف إلى أولئك الذين طربوا من مدينة الجزائر أثناء تمريهم على السلطة التركية في سنة 1629. لقد تشكل مخزن الزواتنة، في قدم جبل فليسة من هؤلاء قدر حمدان خوجة عديهم وقتئذ بين ثمانية و عشرة آلاف (108). لقد وقف هؤلاء إلى جانب الفرنسيين و حاربوا الأمير عبد القادر، كما فعل إخوانهم في تلمسان رغم خروج الكراغلة من مدينة الجزائر في أعداد كبيرة إلا أننا نجد عديهم فيها أكبر من عدد الأتراك في أوائل القرن التاسع عشر.

على الرغم من حركات التمرد التي تزعمها الكراغلة على سلطة آبائهم الأتراك، إلا أنهم احتفظوا ببعض الامتيازات، مثل حق الانخراط في الانكشارية و أهليتهم لتولي بعض السؤوليات الهامة نسبيا كما حدث مع أحمد باي قسنطينة و محمد النباح باي التيطري ومصطفى باي الغرب.

2 - طائفة الحضر: الحضرهم الذين يقطنون المن بصفة دائمة، و يكتسبون أسلوب حياتها. هم في مدينة الجزائر صنفان؛ صنف " البلديين " و صنف الأندلسيين. " البلديون " هم أهالي ولدوا بالدينة و استقرت عائلاتهم بها منذ القديم. كانوا يشغلون في مدينة الجزائر حوالي 2500 بيت، في أواخر القرن السادس عشر أغلبهم يزاولون التجارة و يملكون حوانيت و موضوع تجارتهم الرئيسي هو المواد الغذائية، كما يشتغل بعضهم بالصناعة، و يملك البعض الآخر البساتين التي يعيشون من

منتوجاتها، و هم أحسن وضعية من غيرهم من الأهالي. تتمثل منتوجاتهم في القمح و الشعير و الخضر و الحرير و الأبقار و الأغنام. هؤلاء البلديون معفون من الرسوم بموجب امتياز منحهم إياه عروج منذ أن دخل مدينتهم (109). كانت لهم أصلاك في سهل المتيجة. الأندلسيون هم أولئك النين جاءوا من ممالك أرغونة ، بلنسية ، قطلونيا وغرناطة . يذكر هايدو أنهم كانوا يأتون خلال القرن السابس عشر ، عن طريق مرسيليا و موانئ فرنسية أخرى. و أن الفرنسيين كانوا ينقلونهم إلى مدينة الجزائر بصدر رحب . يقسم الأندلسيون إلى صنفين: الدجنون و هم الذين خرجوا من غرناطة و الأندلس، و الثغريون وهم الذين جاءوا من ممالك أرغونة و بلنسية وقطلونيا. يزاول الأندلسيون، في مدينة الجزائر ، حرفا عديدة . بعضهم يصنع الأسلحة و البعض الآخر يصنع ملح البارود و البارود ، وغيرهم يصنع الأقفال و منهم من يشتغل بالنجارة والعناء و الخياطة و صناعة الأحذية والخزف، و التجار منهم يبيعون الأقمشة و غيرها يملك الأندلسيون حوالي ألف بيت في المدينة (10). نشير هنا إلى أن الهجرات الأندلسية قد تواصلت بعد القرن السادس عشر و أن استقرار المهاجرين لم يقتصر على مدينة الجزائر ، بل شمل كل دار السلطان، في شرشال ، البليدة و القليعة ، كما استقر هؤلاء في المن الساحلية مثل بجاية و مدن الداخل مثل تلمسان. كنا رأينا أن الأندلسيين أدخلوا مزروعات جديدة و صناعات بديدة إلى الجزائر و بفضلهم ازدهرت مدن شرشال و القليعة و البليدة ، وانتشرت الوسيقى الأندلسية .

على الرغم من الوضعية الحسنة التي كان يعيشها حضر مدينة الجزائر والامتيازات التي منحها إياهم الأتراك، إلا أنهم أبعدوا عن السلطة مثل كل الطوائف من غير طائفة الأسراك.

كانت الجزائر من أغنى المن، لهذا كانت تجذب إليها المتسولين من مختلف جهات المبلاد. يقول هايدو أن شوارعها تمتلئ على صر السنة بالسائلين من الرجال و النساء. البعض منهم يسكن الخيمة بقرب منازل المدينة و البعض الآخر يسكن الأكواخ خارج باب عزون في حي (شعبي)، اضطر أحمد عراب إلى تمشيطه سنة 1573. يتميز هؤلاء السائلون بالأوساخ و الثياب الرثة التي ينامون فيها بدون استعمال الأغطية (١١١). مثلما جذبت مدينة الجزائر المتسولين إليها جذبت الباحثين عن العمل الذين يعرفون باسم البراني.

4\_طائفة البراني: تتشكل طائفة البراني من أناس غادروا الأرياف بحثا عن العمل في مدينة الجزائر. و هم معروفون في هذه الأخيرة باسم القبيلة أو الجهة التي جاءوا منها، فمنهم البسكريون و منهم القبائليون و المزابيون و الأغواطيون و غيرهم. كان البسكريون يعملون في الحمامات العمومية، و الأغواطيون يشتغلون بنقل الأوساخ و بنو ميزاب يحتكرون قسما هاما من النشاطات التجارية، و هم أغنى مجموعات البراني، أما القبائليون فكانوا يسيطرون على أشغال البناء، و قد اكتسبوا مهارة هذه المهنة في مناطقهم الجبلية التي كان سكانها يعتمدون على بيوت الحجارة بنسبة عالية.

بحكم قرب بلاد القبائل من الجزائر، كان عدد القبائليين بها كبيرا. يذكر هايدو أنهم كانوا يأتون من مملكة كوكو أو إمارة بني عباس، و كانوا يعيشون في الأكواخ أو في غرف يكترونها. يشتغلون خدما لدى الأتراك أو الحضر الأغنياء،أو يعملون في بساتين الكروم، أويعملون بالتجديف على ظهور السفن مقابل أجرة، و منهم من كان يبيع الأعشاب و الفواكه والفحم و الزيت و الزيدة و البيض الخ. و قد قدر عدد أسرهم بحوالي سبعمائة أسرة، إضافة إلى العزاب منهم من بين هؤلاء نجد الزواوة الذين كانوا يحملون صليبا موشوما على خدودهم اليمنى، و قد ظلت عادة الوشم هذه قائمة منذ الوندال و القوط الذين استعملوا تلك العلامة تمييزا للبربر المسيحيين. يعمل الزواوة عادة في الفرق العسكرية التركية مقابل أجرة معدة (112).

5 ـ الدخلاء: الدخلاء هم الأجانب عن البلاد و ليس عن الدينة فقط أو هم الأجانب عن الإسلام، هذه هي التسمية الأصح. نجد في خانة الدخلاء العبيد السود و العبيد المسيحيين

والسيحيين الأحرار واليهود.

العبيد السود هم الذين كان ينقلهم التجار من إفريقيا، و كانوا موضوع تجارة مربحة، خاصة بعد تحول طرق الذهب الإفريقي نحو المشرق. كان الأتراك و الكراغلة و حضر مدينة الجزائر يقبلون على اقتناء هؤلاء العبيد. كانت تقرت و ورقلة تقدمانهم ضريبة للأتراك لقد أنشأ الأتراك من عناصر منهم، بعد تحريرهم، جماعات عسكرية باسم المخزن أو الزمالة، سواء في بايليك التيطري أو في بلاد القبائل أو في بايليكي الشرق و الغرب. إننا لا نملك أرقاما عن عدهم في مدينة الجزائر أو في غيرها.

كان مصر العبيد المتحيين القرصة و الحملات الأوربية على الجزائر أو الحروب البرية التركية ـ الإسبانية في بايليك الغرب. كان هؤلاء العبيد ينتمون لبلدان مختلفة من بلدان أوربا، من فرنسا، إسبانيا، إنجلترا، إيطاليا، صقلية و حتى من روسيا الخ.كان العبيد الفرنسيون، مثلا، ينتمون إلى جهات مختلفة، من بروفانس، لانغدوك، باريس، ليسون، ليسل، سواحل المانش و حتى من شارتسر، ستراسبورج و غيرهما، نجد بين هؤلاء العبيد حتى شخصيات مرموقة في بلدانهم كما هو الشأن بالنسبة لسان فانسون نو بول، رجل الدين الفرنسي الذي قضى في الجزائر سنتين، بعد أن استولى عليه الرياس سنة 1605، و كاتب إسبانيا الشهير ميشال سيرفنتس، الذي قصى خمس سنوات من العبودية في مدينة الجزائر، في أواخر القرن السادس عشر و غيرهما كثير.

كان القراصنة يبيعون أسراهم في سوق العبيد ( البانستان )، بعد أن يأخسذ البايليك نصيبه منهم. كان عبيد البايليك يستخدمون، في انتظار فديتهم، في الحانات أوالسجون أو

قصر العاي و البساتين أو في الأشغال العمومية أو في التجديف على متن سفن الرياس، كما كانوا يُستبدلون بالأسرى السلمين (113).

قدر هايدو عدد هؤلاء الأسرى بحوالي 25 ألفا في مدينة الجزائر، في أواخر القرن السادس عشر (114). بينما قدر آخرون عددهم بأزيد من سقة آلاف في عهد خير الدين (115). و قدر بافي (Pavy) عدد عبيد الداي كما يلي: حوالي 270 سنة 1767 خير الدين (105). و قدر بافي (1807 و 1807. لما كان الداي يأخذ ما بين الثمن و العشر من الأسرى فإن عددهم الإجمالي يكون حوالي 8 إلى 10 آلاف عبد سنة 1830، في مدينة الجزائر وضواحيها (116). غير أن بارادي يشير إلى عدد يتراوح بين 1800 و 2000 فقط، في أواخر القرن الثامن عشر (117). و لكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن العبيد المديديين يصعب تحديد عددهم لأنهم في حركية كبيرة بفعل الفدية و عطيات القرصنة.

هذا بالنسبة للعبيد السيحيين أما بالنسبة للمسيحيين الأحرار فكان عدهم قليلا في مدينة الجزائر. أغلبهم كانوا من التجار الذين يقيمون في الدينة إلى أن ينهوا أشغالهم فيعودون إلى بلدانهم. هذا إضافة إلى القناصل و أعوانهم.

كان اليهود يشكلون العنصر الأهم بين الدخلاء، من حيث قدم وجودهم في البلاد و من حيث دورهم الاقتصادي الهام الذي لعبوه. يعود الوجود اليهودي في الجزائر و في الغرب إلى ما قبل الاستعمار الروماني. لقد تواجد اليهود في المنطقة منذ العهد الفينيقي، وزاد عدهم في العهد الروماني حتى أصبحت شرشال مثلا تضم جماعة منهم كان لها تأثير كبير في عهد يوبا الثاني و ابنه بطليموس عاهلي موريطانيا القيصرية. على الرغم من الاضطهاد الذي تعرض له اليهود على يد الوندال فقد ظلوا متواجدين في المنطقة على مر العصور الوسطى الإسلامية. تدعم عدهم بغضل الهجرات اليهودية من شبه جزيرة إيبريا بسبب التعصب الديني المسيحي أهم موجات الهجرات اليهودية كانت في سنوات 1387، 1391 و 1492، و كانت الأخيرة أهمها في العهد التركي جاءت بعض العائلات اليهودية التجارية من أوربا، و من ليفورنة بصفة خاصة، فكان لها شأن كبير في الوساطة التجارية بين الجزائر و أوربا، كما هو الحال بالنسبة لعائلتي بكري

كان يهود مدينة الجزائر من المارسين للسمسرة و الربا. كانوا يتوسطون في كل العمليات التجارية مهما كانت كبيرة أو صغيرة أو تافهة.لقد مكن المال كبارهم من القأثير على الحياة السياسية و خاصة في المراحل الأخيرة من العهد التركي، على الرغم من أنهم من أهل الذمة المحرومين من المشاركة في الحياة الإداريسة و السياسية للبلاد. لقد وظف اليهود أموالهم و علاقاتهم الحسنة مع الأندلسيين كي يحتلوا موقعا هاما في حياة مدينة الجزائر.

احتكر اليهود صناعة المجوهرات و ضرب العملة في مدينة الجزائر. و كانت لهم حوانيت يبيعون فيها الأقمشة و الخردوات بالتجزئة، و كان بعضهم يبيع نفس الأشياء في الطرقات كباعة متجولين. من اليهود من اشتغل بالخياطة، ومنهم من كان يسافر تاجرا إلى تونس و جربة و عنابة و طرابلس و قسنطينة و وهران و تلمسان و تطوان و فاس، و منهم من كان يصل حتى إلى القسطنطينية (118).

رغم ما كان يتمتع به اليهود من الناحية الاقتصادية فإنهم ظلوا أدنى الطوائف الحرة في نظر المجتمع الجزائري. يذكر هايدو، من بين ما يذكر، أن اليهودي، إن اعتدى عليه واحد من الأهالي، فما عليه إلا الهروب إن استطاع لذلك سبيلا، و أن المسلم يقف إلى جانب المسيحي إن تشاجر هذا الأخير مع اليهودي. كان اليهود يخشون السلطة إلى درجة أنهم كانوا يعاملون عبيدهم المسيحيين معاملة حسنة، خوفا من أن يشتكي العبد إلى تلك الملطة فتصادره منهم (119). كان اليهود معرضين للنهب في كل اضطراب يقع في مدينة الجزائر. و هناك من يشير إلى أنهم لم يكونوا يقبلون على شراء العقارات، رغم ما لهم من إمكانيات مادية، خوفا من الصادرة (120).

#### سكان الأريساف

تهيمن على الأرياف الحياة القبلية، سواء في الصحراء أو في السهول العليا أو في المناطق الجبلية و السهلية. حتى الجماعات التي ليست لها علاقة قرابة انتظمت في تنظيمات قبلية، كما هو الشأن مع بعض جماعات المخزن. لقد امتد تأثير التنظيم القبلي حتى إلى المدن، حيث نجد أحياءها امتدادا لقبيلة أو جهة من الجهات، في الكثير من الأحيان. تعكس الحيازة الجماعية للأرض، التي كانت سائدة، هذا التنظيم الاجتماعي الذي بدأ يعتريه الانحلال البطيء في بعض المناطق و خاصة حول مدينة الجزائر.

إنا انطلقنا من تصنيف لويس رين وجدنا أصنافا من القبائل في الأرياف الجزائرية: قبائل الأجواد، قبائل المرابطين، قبائل المخزن، و هي لها كلها امتيازات متفاوتة، و قبائل الرعية و القبائل التي لا تخضع لسلطة الأتراك خضوعا تاما.

- الأجواد: أو النبلاء و هم الذين فرضوا نفوذهم أو حتى سلطتهم بالقوة في منطقة من المناطق، تتسع أو تضيق، حسب وضعية السلطة المركزية التركية. لم يكن أمام الأتراك إلا الاعتراف بنفوذ هؤلاء الأجواد. و في الكثير من الأحيان يعلنون عليهم الحرب أو يؤججون الصراعات داخل عائلاتهم، فيناصرون صفا ضد آخر. اضطرت السلطة التركيسة للتعاون مع هؤلاء في الكثير من المناطق، كما هو الشأن مع الدواودة و الأحرار و غيرهم في شرق الايالة خاصة.

الظاهرة التي لا بد من تسجيلها هي أن جماعات الأجواد تتكاثر في العهد التركي و لو بشكل بطيء. ففي القرن السادس عشر لا نجد منها إلا عددا قليلا مثل الدواودة و أمراء بني

عباس و أحرار الحنائشة الخ، لكن في القرن السابع عشر يظهر أولاد بن عاشور في فرجيوة ثم أولاد عز الدين في الزواغة و الوادي الكبير الخ..

كان هؤلاء القادة الأجواد أسيانا في مناطق نفوذهم يجبون الضرائب، يغرضون أعمال السخرة و يجمعون الغنائم دون تدخل دباشر من السلطة المركزية، لكن هذه السلطة تحاربهم حين تشعر بأن قوتهم زادت و أصبحت تهددها. بجانب هؤلاء القادة الوراثيين كان هناك قادة فإنل الرعية الذين يعينهم الأتراك، و كانوا هم بدورهم، يعملون على جمع أكبر قدر من المال، حتى يتمكنوا من إعادة شراء قيادتهم أو من أجل الحصول على الكماليات.

2. الرابطون كنا تعرضنا في مدخل هذا الكتاب إلى انتشار ظاهرة المرابطين و الزوايا والطرق، في الأرياف و المن، ابتداء من القرن الخامس عشر. و نضيف هنا أن الانتشار هذا تواصل في العهد التركي بقوة. لقد أورد لويس رين إحصائيات رسمية تعود إلى 1880، تذكر أن عد العائلات المرابطية بلغ حوالي 115 عائلة، و هذا العدد لا يتعلق إلا بالعائلات الكبيرة (121). زالت الطرق عدا هي الأخرى في العهد التركي فبعد القادرية و الشائلية اللتين رأيناهما في بداية القرن السادس عشر، ظهرت الشيخية و التيجانية و الرحمانية و الراشدية وغيرها كثير. و كما يقول أبو القاسم سعد الله: " بينما كانت الأديرة في أوربا في موقف دفاع عن نفيها أمام تقدم العلم أصبحت الزوايا في الجزائر ( و في بقية العالم الإسلامي ) في موقف نفيها أمام تقدم العلم أصبحت الزوايا في الجزائر ( و في بقية العالم الإسلامي ) في موقف الهجوم. ولذلك لا نستغرب إنه عندما كانت شمس المعرفة في أوربا تطل من وراء السحاب كانت شمس المعرفة في أوربا تطل من وراء السحاب كانت شمس المعرفة في أوربا تطل من وراء السحاب كانت شمس المعرفة في أوربا تطل من وراء السحاب

كانت قوة هؤلاء المرابطين و رجال الطرق تكمن في استعمالهم الدين كان الجميع يخشاهم، من الأفراد العاديين إلى رجال السلطة من الأتراك كان المرابطون و رجال الطرق بينظون في طول البلاد و عرضها دون خوف من هجوم اللصوص و قطاع الطرق عليهم, روى هايدو، في القرن السادس عشر، أن المسافرين كانوا يصحبون معهم أحد المرابطين ليتَـقوا شرّ اللصوص و قطاع الطرق هؤلاء، كما كان يفعل الذين يعبرون جبال جيجل خائفين من لصوص منطقة بني عباس (123). إن السلطة التركية نفسها قد استعانت بالمرابطين في نقل الأموال عبر الطرقات غير الآمنة، ففي أوائل القرن التاسع عشر، كان القراني مرابط جيجل مثلا مكلفا بنقل أجرة الجنود من قسنطينة إلى مدينة (124). و يروي حمدان خوجة أن الأمن اختل بعد نحول الفرنسيين إلى مدينة الجزائر، خاصة بعد أن اعتقل المحتلون مرابط القليعة الذي كان يخول الفرنسيين إلى مدينة الجزائر، خاصة بعد أن اعتقل المحتلون مرابط القليعة الذي كان الإتيان ببضائعهم و ذلك بأن يحفظهم من جميع أنواع الشتم لقد أصبح اعتقال هذا المرابط مصيبة على المنطقة "(125). و ما ذكره هايدو في القرن السادس عشر أكده حمدان خوجة في نهاية العهد التركي. فالمرابط هو " منقذ " و " حامي " القوافل و " الحاميات التركية نفسها نهاية العهد التركي. فالمرابط هو " منقذ " و " حامي " القوافل و " الحاميات التركية نفسها نهاية العهد التركي. فالمرابط هو " منقذ " و " حامي " القوافل و " الحاميات التركية نفسها نهاية العهد التركي. فالمرابط هو " منقذ " و " حامي " القوافل و " الحاميات التركية نفسها

عندما تتوجه إلى حصن بجاية، سنويا، مضطرة إلى اصطحاب مرابط، و إلا فإنها تأخذ طريق البحر ". (126)

لقد نُصح الأتراك بحسن التعامل مع المرابطين حتى يتمكنوا من السيطرة على الجزائر. وكما يقول حمدان، فقد شرح الناس للحاكم التركي بأن " يمنح المرابطين ثقة مطلقة لان ذلك يمنع الجميع من أن يقفوا موقفا معارضا "و "من ذلك الحين لم يكتف الأتراك بأن فرضوا على أنفسهم احترام هؤلاء المرابطين، و إنما صاروا يقدمون لهم أكبر الامتيازات و أثمنها. و صارت أماكن سكناهم و ضرائحهم، بعد الموت، مقدسة، كما أن القانون لا يمس كل من لجأ إليها كانت هذه من إحدى الوسائل التي استعملها الأتراك لاكتساب ود العرب و البربر. و هناك وسيلة أخرى استعملوها و تتمثل في أنهم كانوا يظهرون أنفسهم في مظهر حماة الدين، ويمتنعون عن القيام بكل ما هو مناف للقوانين، و لا يعملون إلا بالقانون و لفائدة القانون. ثم هناك وسيلة ثالثة عرضية فحواها أن الأتراك يقيمون الصلاة، بانتظام مما جعل البرابرة متصورون أنهم مرابطون و صالحون "، و هذا ما جعل السكان يثقون فيهم " ثقة عمياء " (127).

تقرب الأتراك إنن من المرابطين و عملوا على استمالتهم. كنا رأينا كيف تقرب عروج من سيدي أحمد بن يوسف في مليانة، و كيف تقرب منه خيرالدين و كل الحكام الذين جاءوا بعدهما تقربوا من أبنائه و أحفاده، كما تقربوا من سيدي على المبارك و نريته في القليعة منذ القرن السابع عشر، و ظلت زاويته تجذب إليها الزوار من باشوات الجزائر و من غيرهم من الأهالي (128). و لا يقتصر تقرب الأتراك من المرابطين على تقديم امتيازات لهم، بل عصلوا حتى على توسيع نفوذهم أحيانا، كما حصل مع المرابطين القرانيين في بجاية و جيجل، وهم الذين كنا أشرنا إليهم سابقا، لكن علينا أن نعود إلى الموضوع بشيء من التفصيل لم يتمكن الأتراك من إخضاع قبيلة بني فوغال الواقعة غرب جيجل، و كانوا يضطرون، في الكثير من الأحيان لدفع الفدية لاستعادة بحارتهم الذين كثيرا ما رمى بهم البحر إلى شاطئ تازة و وقعوا في أيدى القبيلة. لما ظهرت الحاجة إلى أخشاب بني فوغال، لم يجد الأتراك وسيلة للتقرب من القبيلة سوى الاعتماد على العائلة المرابطية المقرانية. في حوالي سنة 1600، عند مقتل أحمد أمقران أمير بني عباس، نُقل ابنه محمد أمقران من طرف أمه إلى أمعدان، في قبيلة بني مسعود، على الضفة اليسرى لوادي الصومام، أين ترعرع في جو من احترام الناس له بسبب انتمائه العائلي و علمه الديني. بسبب ما اكتسبه من نفوذ بين السكان تقرب منه الأتراك و نقلوه إلى بجايةً أين قدم لهم خدمات، إلى أن توفي هناك. سار ابنه سي عبد القادر على نهجه الديني وقدم هو بدوره خدمات للأتراك الذين منحوه امتيازات، منها حقه في جباية ضرائب و زكاة عرش برباشة، بمعنى أن الداي أوقف مداخيل هذا العرش عليه (129). لا تختلف هذه الامتيازات التي منحها الأتراك للمقراني عن تلك التي منحوها لمرابطين صغار في جبال بابور

وتابورت (130) ظلت زاوية أمعدان و مرابطوها القرانيون يتمتعون بهذه الامتيازات إلى غاية معطالسلطة التركية.

على الرغم من امتداد نفوذ المرابطين القرانيين إلى المناطق الجبلية الواقعة بين جيجل وبجاية ، في هنا النفوذ لم يكن قويا لدى بني فوغال. لهنا حتم الأتراك على سي الحلج أحمد الكي ، و هو ابن النبخ سي عبد القادر أمقران أن يقيم في جيجل حتى يتمكن من تثبيت نفوذه في المنطقة و لدى بني فوغال ، و تثبيت نفوذ الأتراك بالتالي. لقد تمكن الحاج أحمد الكي بسرعة من إقامة علاقة حديثة مع حياس قائد قبيلة بني فوغال الذي اعترف بالسلطة التركية فزكته قائنا للقبيلة باسم شيخ الكراستة ، حدث السلطة الباشرة للمرابط سي الحاج أحمد الكي. هكنا أصبحت أخشاب بني فوغال تنشحن إلى الجزائر من زيامة و تازة (131).

لقد أصبح نفوذ سي أحمد المكي كبيرا لدى السكان و السلطة القركية التي قدمت له الامتيازات الضرورية، حتى أن باي قسنطينة منحه سنة 1750 احتكار الصيد في المنطقة كي يتمكن (الباي) من الحصول على جلود النمور. ولما توفي المرابط سنة 1800 عين هذا الباي وصيا لولديه الصغيرين اللذين ورثا أباها ما وهما سي محمد و سي الطاهر (132). و يرى مؤرخون كثيرون أن ابن الأحرش ما كان له أن يحتق ما حققه في تمرده، في مطلع القرن التاسع عشر في المنطقة، لو كان سي أحمد المكي على قيد الحياة.

توضح لنا علاقة المرابطين القرانيين بالأتراك المصالح التي كانت تُتبادل بين الطرفين كان المرابطون يقومون بدور يتمثل في التوسط بين السكان و السلطة. كانوا يتدخلون لصالح هذه الأخيرة ،كما حدث مع أمراء بني عباس و الدواودة و غيرهم. لعب المرابطون دورا كبيرا في تجنيد المتطوعين لمحاربة الأسبان و مواجهة الحملات الأوربية على السواحل الجزائرية. بل إن المرابطين كانوا يزكون حكام الجزائر بعد اختيارهم. و في الكثير من الأحيان كانوا يسافرون إلى القسطنطينية للدفاع عن هؤلاء الحكام. مقابل هذه الخدمات انتفعوا بامتيازات عديدة في مناطق نفوذهم مثل جباية الضرائب والاستفادة من أعمال السخرة و من الإعفاء الضريبي. وكان لبعضهم تجارة قافلية كبيرة ، كما هو الشأن بالنسبة للتبجانيين و أولاد سيدي الشيخ و أصحاب الطريقة الزيانية (في نواحي القنادسة) ، و استفاد المرابطون من أملاك الوقف التي كانت معتبرة ، سواء كانت أراضي أو عقارات أخرى.

كانت بعض الزوايا مناطق محايدة يلجأ إليها الفارون من قبضة الأتراك أو غيرهم. وكانت السلطة التركية تعترف بهنه المناطق الحرة.كان في مدينة الجزائر ثلاث منها هي زواية سيدي عبد الرحمان في حي باب الوادي و زاوية سيدي عبد القادر خارج باب عزون و زاوية نانة والي. من يلجأ إلى هنه الزوايا فهو آمن، سواء كان من الأهالي أو من الأتراك أو من غيرهم من اليهود و السيحيين. في هذه الحالة تلجأ السلطة إلى وضع حراسة أمام باب الزاوية لتمنع إدخال الغذاء إلى اللاجئ، إلى أن يموت جوعا و عطما أو يضطر للخروج، و في هذه الحالة يُقبض عليه (133). في بايليك الشرق نجد زوايا

شبيهة مثل زاوية مولى الشقفة، و في بايليك الغرب نجد مثلها كما هو الشأن مع زاوية سيدي محمد بن عوبة.

يمكن القول باختصار أن علاقة السلطة التركية بالرابطين قد ظلت قائمة على البدأ الذي حدده سيدي أحمد بن يوسف سنة 1517 و ذلك في قوله لعروج: "إن حكمكم لا يجري علينا و لا على نسلنا و لا على من تعلق بنا ولا على نسلهم، إن رهبتم أحسنتم و إن خالفتم عوقبتم " (134). في أواخر العهد التركي، و بعد طرد الأسبان من وهران و المرسى الكبير و تقهقر القرصنة، بدأت علاقة الأثراك بالمرابطين تهتز، كما حدث في بايليك الشرق، في عهد صالح باي، و كما حدث في القرن التاسع عشر مع طرق جديدة، غير التي استمالها الأثراك منذ القرن السادس عشر، مثل درقاوة و التيجانية.

لا تختلف امتيازات و نفوذ المرابطين كثيرا عما كان يتمتع به الأجواد و القادة مع العلم أننا نجد، في الكثير من الأحيان، من الأجواد من كانوا مرابطين في الوقت نفسه، كما هو الشأن بالنسبة لأولاد سيدي الشيخ و أولاد عبد الله المغوفل.

أخيرا، نشير إلى أن أهم دور قام به هؤلاء المرابطون هو سيطرتهم على النظومة التعليمية التي كانت تعيد إنتاج أنفسهم و تدعم الحكم القائم لكن هذا لم يمنع من تعامل الكثير من هؤلاء مع الاستعمار الفرنسي، في مراحله الأولى على الأقل كما فعل مرابطو القليعة و التيجانيون و أولاد سيدي الشيخ و غيرهم.

3-قبائل المخزن: كنا رأينا كيف لجأت السلطة التركية إلى تجنيد بعض القبائل لاستعمالها كقوة ضاربة في الأرياف، كما فعلت بول المغرب قبلها، مثل بول المرابطين و الموحدين والزيانيين، التي استعملت كلها القبائل العربية بصفة خاصة. كما تعرضنا إلى الامتيازات التي حصلت عليها هذه القبائل و منها الانتفاع من أراضي البايليك و أبوات العمل الفلاحي و الإعفاء من الرسوم أو الضرائب من غير الزكاة أو العشور، و الاستفادة من الغنائم أو الأسلاب أثناء الحملات الخ. و رأينا كيف التزمت هذه القبائل بحفظ الأمن و الاستقرار، بضرب كل تمرد على السلطة، و المثاركة الفعالة في تحصيل الضرائب من الأرياف.

لم تكن جماعات المخزن تشكل كلها قبائل بمعنى الكلمة. فإنا كانت هاشم، في الغرب، والحراكتة، في الشرق، وعمراوة في بلاد القبائل هي قبائل قائمة على علاقات الدم أو القرابة، على سبيل المثال، فإن مخزن العبيد في التيطري أو بلاد القبائل يتكون من أشخاص كانوا عبيدا، لا قرابة بينهم، تشكلوا في جماعات سكانية أصبحت مع الزمن قبائل. نفس الشيء نجده مع زمالة العثمانية في نواحي سطيف و مخزن وادي الزيتون في يسر، فعناصرهما من الكراغلة. هذا من جهة، و من جهة أخرى تختلف قبائل المخزن من حيث حيازة الأرض، فمنها ما كانت على أرضها فأقرها الأتراك على أراضي البايليك، كما هو الشأن بالنسبة للحراكتة مثلا، و منها ما أقامها الأتراك على أراضي البايليك، كما هو الشأن بالنسبة للدواير، الذين أقامتهم السلطة التركية على أراضي أولاد خديم المصادرة، في بايليك

النيطري، و بالنسبة لفرقة أولاد عيسى، الذين نقلهم الباي إبراهيم، في القرن الثامن عشر، من ناحية اليض و أقامهم في دوار الفغايلية، لصد بني زقزوق و أولاد ميرة الذين كثيرا ما كانوا يهاجمون مدينة مليانة، و عريب، القبيلة التي أقيمت في شرق بايليك التيطري. من المفيد أن نتعرض هنا لقصة قبيلة عريب هذه لما لها من أهمية في توضيح تنقلات القبائل في العهد التركي.

جاعت قبيلة عريب العربية إلى الجزائر أثناء الغزو الهلالي في القرن الحادي عشر. استقرت في منطقة الزاب إلى غاية القرن الرابع عشر. انضمت إلى مجموع القبائل التي كانت تحت قيادة الرابط ليدي هجرس المنحدر من المغرب الأقصى، و هو الذي قاد هذه القبائل التي استولت على منطقة المحفنة. بعد وفاته تشتقت القبائل و كذلك عريب. بعض عشائر هذه الأخيرة خضعت لأمير بني عباس، الذي ضم الحضنة إلى سلطته في القلعة. لكن، و بعد محاولة هذه العشائر التخلص من نير الأجواد الحلفاء لبني عباس، مثل أولاد ماضي و أولاد عبد الله و أولاد علي بن باود، طربت من الحضنة فأنزلت إلى وادي معمورة، بين العناورة وبني موسى، و ذلك قبل حملة شارل كان عام المختز أن الإقيم لم يكن كافيا لها. بقي فيه حوالي عُشر أفراد العشائر، بينما انضمت البقية منهم والنخيرة و أقروهم في المنطقة. في حوالي السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر أنشأ الأثراك منهم والنخيرة و أقروهم في المنطقة. في حوالي السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر أنشأ الأثراك منهم مخزنا و خففوا ضرائبهم. أول قائد لهم قلكه الأثراك هو رابح بن طالب الذي قتله باي التيطري بعد تمرده على السلطة في حوالي 7801، وقد خلفه نايلي محمد الذي توفي سنة 1825، فقسمت القيادة بهده بين الأخضر بن طالب و فرحات بن طاجين (135).

أخذ نفوذ قبائل المخزن يزباد في أواخر العهد التركي، مع تراجع قوة السلطة المركزية، فتجاوزت صلاحياتها، و تملكت مساحات شاسعة من أراضي البايليلي(136) حين احتل الفرنسيون مبينة الجزائر، كانت هذه القبائل أكثر من غيرها تماسكا وقوة. حفاظا على امتيازاتها و إمكانياتها. تصالحت مع هؤلاء المحتلين فلم تستجب لنداءات الأمير عبد القابر المتكررة للانضمام إلى المقاومة. لقد سعى رؤساء قبائل المخزن، في الغرب، و على رأسهم مصطفى بن إسماعيل و الحاج لخضر و المزاري إلى الانضواء تحت سلطة السلطان عبد الرحمان، سلطان المغرب الأقصى، و لما فشلوا في مسعاهم انتقلوا إلى جانب فرنسا. وقعوا معها اتفاقية باسم الدواير و الزمالة يوم 16 جوان 1835، تجعل منهم رعاياها، يشاركون في الحملات التي توجه ضد الجزائريين. هذا ما حصل أيضا مع مخزن الزواتنة، الذي عقد قائمة العزم على محاربة الأمير عبد القابر الذي أخضعهم سنة 1838 و أعدم الكثير منهم.

4. قبائل الرعية: هي القبائل التي لم تحظ بأي امتياز من السلطة التركية، و هي التي كانت تدفع الضريبة و الرسوم المختلفة. كما كانت تفرض عليها أعمال السخرة. كانت وضعيتها أسوأ من وضعية تلك القبائل التي لم تكن تخضع للسلطة المركزية لأنها كانت تقطن مناطق وعرة يصعب على القوات التركية أن تتواجد فيها بصفة دائمة.

# موامش الفحل الثاني

(28) نفسه ص 292.

Lucette VALENSI Le Magdreb avant la prise d'Algar Flammon Paris 1969 p.44 (1) ( لوسيت فالانسى المغرب قبل احتلال مدينة الجزائر فلاماريون باريس 1969 ص 44 ) (2) بارادي المرجع السابق عدد 39. ص 290. (3) نفسه ص 286 (4) نفسه. ص 288. (5) حمدان المرجع السابق ص 88. (6) بارادي المرجع السابق عدد 39. ص 287. (7) مالتسان المرجع السابق الجزء الثاني ص 159. (8) حمدان المرجع السابق ص 97. (9) بارادي.الرجع السابق عدد 39.ص 280. (10) نفسه. (11) نفسه ص 277 ـ 280. (12) نف. ص 295. L Charles FERAUD Corporations de métiers à Constantine avant la conquête (13)française Revue Africaine No.16 (1872).pp.452 - 454 ( ل. شارل فيرو. الطوائف الحرفية في قسنطينة قبل الغزو الفرنسي. المجلة الإفريقية عدد 16 (1872) ص 452 ـ 454 ). Le Baron Henri AUCAPITAINE. Notice sur Bou Sada Revue Africaine Nº.6 (1862).pp.53 et 54. (14) ( البارون هينري أوكابيتان. لمحة عن بوسعادة. المجلة الإفريقية عدد 6 (1862) ص53 و54 ) (15) مالتسان الجزء الثاني المرجع السابق ص 163 و 164. (16) فالانسى المرجع السابق (17) نفسه. (18) بارادي المرجع السابق عدد 39. ص 294. (19) نفسه. ص 292 و 293. (20) ناصر الدين سعيدوني. النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1985. ص 198. (21) فيرو الطوائف الحرفية المرجع السابق ص 452. (22) بارادي المرجع السابق عدد 39 ص 294 و 296. (23) نف (24) نفسه ص 286. (25) نفسه ص 282. (26) نفسه. ص 284. (27) نفسه ص 296.

روع) نف ص 286.

(30) نف ص 282

(31) جوليان تاريخ إفريقيا الشمالية المرجع السابق ص 372.

(32) معيدوني النظام المالي المرجع السابق ص 199 و 200.

(33) بارادي المرجع السابق عدد 39. ص 113.

(34) هايدو. طبوغرافية و تاريخ مدينة الجزائر العام المرجع السابق عدد 15 ص 91.

(35) نفسه، ص 95 و 96. انظر الهامش كذلك.

(36) فيدرمان و أوكابيتان المرجع السابق ص 218 انظر الهامش كذلك.

(37) نف. ص 218 و 219. الهامش كذلك.

(38) معيدوني. النظام المالي. المرجع السابق ص 208 و 209.

(39) فيدرمان و اوكابيتان المرجع السابق ص 218.

(40) سعيدوني. النظام المالي. المرجع السابق. ص 193 و 194.

(41) بارادي. آلمرجع السابق عدد 39 ص 113.

(42) سعيدوني. النظام المالي. المرجع السابق ص 201 و 202.

. حن (43)

(44) نف. ص 194.

(45) نف. ص 195 و 196.

(46) نف. ص 203 و 204.

(47) فيدرمان و أوكابيتان.المرجع السابق.ص 218 و 219.الهامش.

(48) نفسه. ص 217. الهامش.

(49) نفسه.

(50) حمدان المرجع السابق ص 144.

(51) فيدرمان و أوكابيتان المرجع السابق ص 118.

(52) فايسيت المرجع السابق عدد 3 ص 116.

(53) فيدرمان و أوكابيتان.المرجع السابق ص 118.

(54) روبان. مذكرة حول التنظيم العسكري و الإداري. المرجع السابق ص 200.

(55) فايسيت. المرجع السابق عدد 3 ص 116.

(56) فيدرمان و أوكابيتان المرجع السابق ص 120. و 121.

(57) سعيدوني.النظام المالي.المرجع السابق ص 98.

(58) فيدرمان و أوكابيتان المرجع السابق ص 212 - 214.

(59) هايدو. طبوغرافية المرجع السابق عدد 15 ص 471 و 472.

(60) روبان. مذكرة حول التنظيم العسكري و الإداري. المرجع السابق ص 200.

(61) سعيدوني. النظام المالي. المرجع السابق ص 104.

(62) نفسه. ص 107.

(63) روبان. مذكرة حول التنظيم العسكري و الإداري. المرجع السابق ص 201 و 202.

(64) فيدرمان و أوكابيتان المرجع السابق ص 213.

(65) بارادي المرجع السابق عدد 39 ص 283.

(66) هايدو طبوغرافية المرجع السابق عدد 15 ص 471.

(67) فيدرمان و أوكابيتان المرجع السابق ص 213 و 214.

(68) انظر: سعيدوني النظام المالي المرجع السابق ص 106 الهامش.

(69) بارادي المرجع السابق عدد 39 ص 283.

(70) سعيدوني النظام المالي المرجع السابق ص 10.

(71) بارادي ألرجع السابق عدد 39.ص 283.

(72) سعيدوني. النظام المالي. المرجع السابق

(73) نفسه. ص 108.

(74) أوميرات المرجع السابق ص 323 و 324.

(75) سعيدوني النظام المالي المرجع السابق ص 113 و 114.

(76) حمدان المرجع السابق ص 118.

Mgr PAVY. La piraterie musulmane. Revue Africaine. N°.2 (1857 – 1858).pp.347 et 348. (77) (77) الحبر بافي القرصنة الإسلامية المجلة الإفريقية عدد 2 (1857 ـ 1858) ص 347 و 348 ).

(78) نفسه. ص 351. الهامش كذلك.

(79) نفسه ص 352 الهامش كذلك.

(80) بارادي المرجع السابق عدد 41.ص 90.

(81) نفسه. ص 92.

(82) بافي المرجع السابق ص 251.

(83) بارادي المرجع السابق عدد 41 ص 92.

(84) بافي المرجع السابق ص 251.

(85) نفسه ص 348 ـ 350.

(86) بارادي المرجع السابق عدد 41 ص 89 ـ 91.

(87) نفسه. ص 93.

(88) بافي المرجع السابق ص 348 و 349.

(89) فايسيت المرجع السابق عدد 3 ص 116.

(90) فيدرمان و أوكابيتان المرجع السابق ص 368 و 369.

(91) سعيدوني.النظام المالي.المرجع السابق ص 93.

(92) فايسيت المرجع السابق عدد 3 ص 115 و 116.

(93) بارادي المرجع السابق عدد 40 ص 70.

(94) الوزان الجزء الثاني المرجع السابق ص 37.

(95) نفسه. ص 50.

(96) هايدو. طبوغرافية المرجع السابق .

(97) انظر: غرامون العلاقات المرجع السابق عدد 23 ص 136.

و98) بارادي المرجع السابق عدد 39 ص 26

(99) طونير المرجع السابق ص 230.

(100) هايدو. طبوغرافية المرجع السابق عدد 15 ص 94 و 95

(101) نفسه عدد 14 ص 496 و 499.

(102) انظر: باقي المرجع السابق ص 343 الهامش

(103) بارادي المرجع السابق عدد 39 ص 278 و عدد 41 ص 104.

(104) هايدو. طبوغرافية المرجع السابق عدد 14 ص 499

(105) بارادي المرجع السابق عدد 41 ص 73.

(106) فيرو مذكرات حول تبسة المرجع السابق ص 441.

(107) مالتسان المرجع السابق الجزء الثاني. ص 58 و 59.

(108) حمدان المرجع السابق ص 155.

(109) هايدو طبوغرافية المرجع السابق عدد 14 ص 491

(110) نفسه. ص 495

(111) نفسه ص 494 و 495.

(112) نف. ص 492 و 493.

(113) غالبا ما كان البايليك يأخذ الأسرى الذين ينتمون لعائلات غنية حتى يحصل على فدية كبيرة.

(114) هايدو طبوغرافية المرجع السابق عدد 15 ص 90 و 91.

(115) شوفالييه المرجع السابق ص 70.

(116) بافي المرجع السابق ص 338 الهامش.

(117) بارادي المرجع السابق عدد 41 ص 111.

(118) هايدو. طبوغرافية المرجع السابق المجلة الإفريقية عدد 15 ص 90 و 91.

(119) نفسه. ص 92 و 93.

(120) أوميرات المرجع السابق ص 322.

(121) رجال الدين ثلاث فئات: فئة رجال الدين الرسميين الذين يحصلون على أجرة من السلطة يصدرون الفتاوى حول الأمور الدينية و الشرعية، فئة المرابطين الذين هم أحرار لا ينتمون للسلطة و لا للطرق، و منهم من له نفوذ محلي لا يتجاوز الجهة التي يقطنها، و منهم من له نفوذ أوسع وهم أصحاب الزوايا الذين يرثون السمعة الدينية لشخصية دينية، هي شخصية شريف أو شخصية ولي صالح، و لبعض هؤلا، نفوذ كبير قد يتجاوز نفوذ القادة و بعضهم الأخر فقير يعيش في قربي بالقرب من ضريح الشريف أو الولي السالح الفئة الثالثة تتكون من قادة الطرق الصوفية الدينية، و هؤلا، القادة لهم نفوذ واسع قد يتجاوز البلاد كلها، و لهم إمكانات مادية كبيرة.

انظر: رين مرابطون و إخوان المرجع السابق.

(122) سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي المرجع السآبق ص 38.

(123) هايدو. طبوغرافية المرجع السابق عدد 15 ص 218.

```
(124) فيرو استغلال غابات الكراستة المرجع السابق عدد 13 ص 158.
```

(125) حمدان المرجع السابق ص 88.

(126)نفسه. ص 111 و 112.

(127) نفسه ص 110 و 111.

(128) حاج صادق المرجع السابق ص 136.

(129) فيرو استغلال غابات الكراستة المرجع السابق عدد 12 ص 381 - 385.

(130) نفسه المجلة الإفريقية عدد 13 ص 36.

(131) نفسه. ص 38 ـ 41.

(132) نفسه. ص 152 و 153.

(133) بارادي.المرجع السابق عدد 41 ص 110.

(134) حاج صادق. المرجع السابق ص 103 ـ 105.

A.BEBRUGGER Les Arib. Revue Africaine N°.8 (1864).pp.378 - 380. (135)

( أ.بيربروجير.عريب.المجلة الإفريقية عدد 8 (1864).ص 378 ـ 380 ).

(136) سعيدوني. دراسات و المرجع السابق الجزء الأول. ص 114 و 115.

# الفصل الثالث:

# عول التحكيلة الاجتماعية

لإزال الاختلاف قائما بين المؤرخين و بين الاجتماعيين حول تلك التشكيلة الاجتماعية التي عرفتها الجزائر خلال العهد التركي. على الرغم من وجود شبه إجماع بين هؤلاء و أولئك على وجود أكثر من أسلوب إنتاج واحد، فإنهم يختلفون في الأسلوب الهيمن أو السائد. لقد عبرت الباحثة سعاد مقسداد عن هذا الاختلاف في العبارات التالية: "يسميه رغاليسو "أسلوب إنتاج إقطاعي "ذلك الأسلوب الإنتاجي الذي ساد في العهد التركي. بينما يتكلم أندري جوليان عن "جمهورية عسكرية"، في حين يتكلم أ.نوشي عن "نظام حاكمي"، و روبير أجيرون عن "أوليغارشية القرصنة و الإنكشارية "تتكلم لوسيت فالانسي عن "أسلوب إنتاج عتيق ".يمكن القول أن كل أساليب الإنتاج هذه كانت موجودة، لكن في إطار تشكيلة اجتماعية يتمفصل فيها العديد من أساليب الإنتاج، و يهيمن عليها أسلوب الإنتاج الخراجي " (1).

لم أول من حاول أن يقارن بين نظام الجزائر و الأنظمة الأخرى في العالم هو بارادي الذي وجد تشابها بين نظامي الجزائر و مالطة. الأول تهمين فيه الإنكشارية و الثاني يهيمن فيه الفرسان (2). غير أن بارادي اقتصر في مقارنته على البنية الفوقية و السياسية بالتحديد، ولم يتعداها إلى علاقات الإنتاج و قواه. و نحن، قبل أن نستعرض الأطروحات المختلفة التعلقة بالموضوع، نتعرض لوضعية حيازة الأرض في العهد التركي، باعتبار أنها العاكس الأساسي لأي أسلوب إنتاج في مجتمع فلاحي.

## مسازة الأرض عمير التاريخ

كانت الحيازة الجماعية هي السائدة قبل الاستعمار الفرنسي على الرغم من أن الحيازة الفردية أو الخاصة كانت موجودة، منذ العهد الفينيقي، إلا أنها كانت تتوسع ببطء شديد، بل و تنحسر أحيانا. لم تأخذ الأراضي الزراعية وزنا كبيرا لدى الفينيقيين و القرطاجيين لأنهم كانوا تجارا قبل أن يتحولوا إلى الزراعة، بعد أن سيطرت روما على مستعمراتهم في السواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط نتيجة الحروب البونيقية الثانية، في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد. أما لدى الأهالي الأمازيغيين فإن الأراضي الزراعية لم تأخذ وزنها إلا في عهد ماسينيسا، في النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد، حين أخذ هذا الإغليد ينفذ مشروعه الشهير المتمثل في نقل سكان البلاد من الحياة الرعوية إلى الحياة الزراعية. تشير المصادر التاريخية إلى تلك المزارع

الكبرى التي أنشأها هذا الملك الكبير، و التي قُسمت بين أبنائه العديدين عند وفاته. لكن هذا التوسع في استغلال الأراضي في الزراعة ازداد حيوية في العهد الروماني بفضل وسائل الإنتاج الجديدة التي جاء بها هؤلاء.

لقد وضع الرومان، الذين كانوا مشغولين باستغلال أراضي شمال إفريقيا إلى أقصى حد لتزويد روما بالحبوب، قواعد لحيازة الأرض، في المناطق التي خضعت لهم، خاصة في السهول، و بالأخص في السهول العليا الشرقية، التي تمتد من الجزائر إلى تونس. اعتُبرت أراضي بلاد شمال أفريقيا ملكا للشعب الروماني أو الدولة الرومانية التي تنوب عنه، لأنها فـُتحت بالقوة من طرف الجيوش الرومانية، باستثناء أراضي المن الحرة التي تعاونت مع روما منذ البداية و كذلك أراضي الإمارات الأمازيغية التي تحالفت مع الغزاة.

كانت الأراضي موزعةً في العهد الروماني المتأخر كما يلي :

1 ـ أراضي الإمبراطور التي يمارس عليها سلطته لوحده، و كانت تُستغل حسب الشروط التي يحددها هو نفسه.

2 - أراضي الأسر الأرستقراطية، من أعضاء مجلس الشيوخ و غيرهم من نوي النفوذ، و هي، مبدئيا، أراضي الدولة كذلك، إلا أن هؤلاء تصرفوا فيها كملكيات خاصة.

. 3 - أراضي المستوطنات و البلديات التي كان يستفيد منها مستوطنون و أهالي مُرومنون اندمجوا في المجتمع الروماني.

4 ـ أراضي العشائر الأمازيغية التي كانت تنتفع بها و تحوزها بشكل جماعي.

لقد أنشأت الأسر الأرستقراطية مزارع واسعة عُرفت باسم لاتيفونديا. كانت تستغلها بوساطة العبيد و العمال المأجورين. و كانت هنه المزارع المون الرئيسي لروما بالغذاء من الحبوب. أما الأراضي التي تسلم للمستوطنيين من الرومان فكانت ضيقة و فقيرة.

كان المجتمع الأمازيغي في المناطق الجبلية الوعرة و في الصحراء و السهوب، خارج المناطق التي سيطر عليها الرومان، وراء خطوط الدفاع المعروفة باسم الليمس، يعيش وضعية صعبة هي أقرب إلى أوضاع ما قبل التاريخ، حيث تسيطر الحيازة الجماعية لا للأراضي فحسب بل حتى لبعض منتوجاتها كذلك.

بعد أن بلغت الأراضي الزراعية في العهد الروماني أقصى اتساع لها، في منتصف القرن الثالث الميلادي، أخذت تتقلص من الغرب إلى الشرق، نتيجة المقاومة الأمازيغية و حركة الدوارين و الدوناتية التي كانت ضربة قوية وُجهت للزراعة و الأسر الأرستقراطية. و كان الغزو الوندالي ضربة أخرى أقسى من الأولى. مكن سقوط السلطة الرومانية سنة 439 من فتح المجال أمام القبائل الأمازيغية الجبلية و الصحراوية من الولوج إلى المناطق الزراعية الرومانية و تحويل أجزاء شاسعة منها إلى أراضي لتربية الماشية. حتى الوندال كانوا رعاة يجهلون الكثير من فنون

الزراعة. لقد تقلصت الأراضي الزراعية كثيراً. لما جاء البيزنطيون شمال أفريقيا وجدوا جُـل أراض الورا النطقة قد تحولت إلى مراعي. رغم أنهم تمكنوا من إنشاء مزارع جديدة، في الناحية الشمالية الشرقية من البلاد، إلا أنهم لم يتمكنوا من استعادة مجد روما. و ظلت أغلبية أراضي شمال إفريقيا و منها الجزائر، أراضي رعوية، تخضع للحيازة الجماعية,

في القرن السابع الميلادي جاء العرب السلمون بأنماط جديدة لحيازة الأرض يغلب عليها

نعط الحيازة الجماعية. نميز بين هذه الأنماط ما يلى :

 1 - أراضي العنوة: وهي الأراضي التي فتحها العرب السلمون بالقوة فإن أبقوها في أيدي أصحابها فرضوا عليها الخراج، فتبقى كذلك حتى و إن اعتنق أصحابها القدامي الإسلام أو ائتراها السلمون، كما قرر عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي سنة 718.أسا إنا اقتسمها الفاتحون بينهم فإنهم يدفعون عن محصولها العشر، لأنها تصبح في هذه الحالة ملكية خاصة.

2-الصوافي: هي الأراضي التي فُـتحت عنوة وكان يملكها ملوك وقاعة النظام المابق على الفتح. هذه الأراضي تصبح ملكا لبيت المال، و للحاكم الحق في أن يقطع جزء منها لأحد السلمين ليقوم باستغلالها و الانتفاع منها. و قد كان الإقطاع أنواعا: إقطاع التمليك مدى الحياة أو لفترة معينة؛ إقطاع الاستغلال؛ وإقطاع بدل الرواتب و العطاء.

3 - أراضي الصلح: يتوقف وضعها على ما جاء في كتاب الصلح، مثل الاتفاق على مبلغ من المال أو خراج عيني. هكذا فإن أراضي الصلح لا تختلف كثيرا عن أراضي الخراج.

4 - الأراضى التي أسلم عليها أصحابها طوعا، وهي أراضي تبقى بايديهم يدفعون عنها العشر.

5 - الأراضى الموات: الأراضي الموات هي الأراضي المعطلة و ليس لها مالك و ليس فيها ماء أو عمارة. و قد اعتبرت عشرية، أي أنها ملك خاص لمن يستصلحها. و كان باب الاستصلاح مفتوحا، غير أن الأمويين اشترطوا الحصول على رخصة يقدمها الحاكم للمُستصلح: إذا تمعنا في الأنماط التي جاء به العرب السلمون نجد أنها سرّعت عملية تملك الأراضى بطرق ثلاث:

1 - بتقسيم أراضي العنوة على الفاتحين، لأن هذه الأراضي غالبا ما كانت حيازة جماعية.

2\_بالإقطاع.

3 ـ بإحياء الأرض الموات.

لقد لعبت الدولة دورا كبيرا سواء في توسيع رقعة اللكية الفردية أو الخاصة أو في تضييقها. لقد نتج عن الوجود العربي الإسلامي أنماط الحيازة التالية : 1 - الملكمة العامية: التي تعكون من الأراضي السلطانية (الصوافي)، البتي تشكلت من أراضي البيز تطبين وحلفائهم الذين فتلوا في المعارك أو فروا عاربين، ومن الأراضي التي مات أسحابها دون أن يتركوا وريثا، و من الأراضي الخراجية ،سواء كانت عضوة أو صلحا، فهي في الحقيلة ملك الدولة، حتى و إن كانت غير قبالة للتحويل. يضاف إلى تلك الأراضي الموات، مادام المستملح في حاجة إلى رخصة من الحاكم، فهذا الأخير حين يقدم الرخصة فكأنه يعلن عن تخلي الدولة عن الأرض التي يُراد استملاحها.

2 \_ الملكمة الجماعمة : وهي تتعلق بأراضي القبائل التي بقيت على أرضها، بعد أن

أسلمت عليها طوعا.

3 ـ اللكمة الفردية أو الخاصة: و تتعلق بالأراضي التي كانت ملكية فردية و أسلم أصحابها عليها طوعا، و الأراضي التي مُلكت بعد الفتح بالطرق التي تعرضنا لها من قبل.

4 \_ الوقف أو الحبيس : يتعلق بالأراضي التي أوقفها أصحابها المبلمون على مؤسسات بينية أو ثقافية أو اجتماعية الخ.

عرفت حيازة الأرض اضطرابات كثيرة خلال العصور الوسطى نتيجة الاضطرابات السياسية. كانت الدول تنهار و تقوم غيرها مكانها بشكل دوري. انهيار دولة و قيام أخرى كان يؤدي إلى تحويل الأراضي الخراجية إلى حيازة جماعية أو فردية أو تحويل الموات إلى جماعية أو فردية و قد يحدث العكس. و قد نتحول الأراضي الجماعية و الفردية إلى أراضي خراجية.

أدت انتفاضات القرن الثامن الميلادي، ضد الأمويين ثم العباسيين إلى تقليص الأراضي العامة وتوسيع أراضي الحيازة الجماعية أو الفردية. و لما أقام الرستميون بولتهم وسعوا الأراضي العاصة أو أراضي الدولة، ثم أخسنوا يقسطعونها الجماعات و الأفسراد. و لما جاء الفاطميون في القرن العاشر، أخذت الأراضي العامة تتوسع من جديد نتيجة الحروب الطويلة التي خاضها الفاطميون و أدت إلى مقتل العديد من الناس الذين ألحقت أراضيهم بالأراضي العامة. و أدت الهجرات الهلالية في البلاد الشرقية من المغرب إلى حيازة القبائل العربية للبوادي و السهول بحد السيف. فلم يبق للدول القائمة إلا الأراضي التي كانت داخل أسوار الدن. هكذا يمكن القول أن الأراضي الجماعية توسعت على حساب باقي أنماط الحيازة. في المعهدين المرابطي و الموحدي توسعت أرضي الدولة على حساب أراضي القبائل و الأفراد، لأن المرابطين و الموحدين بعدهم اعتبروا المناوئين لهم كفرة وجب قتالهم و اعتبروا مالهم غنيمة المرابطين و أن الأزمة التي عرفها المغرب في القرن الثالث عشر قد أدت إلى تقليص الأراضي وفينا. لا ثك في أن الأزمة التي عرفها المغرب في القرن الثالث عشر و بداية القرن السادس عشر، المعامنة القبائل العربية على الأراضي الغرب في المن الخامس عشر و بداية القرن السادس عشر، المعنفة القبائل العربية على الأرياف.

ما يلاحظ، خلال العهد التركي، هو اختفاء الأراضي الخراجية، إذ أصبحت الأراضي موزعة بين البايليك و العرش و الملك و الوقف، و ما تبقى منها هو الموات. إننا لا نملك

إحمائيات دقيقة عن مساحات هذه الأراضي، لهذا سنعتمد على الإحصائيات التي وردت في تغرير فارنبي الذي قدمه إلى الجمعية الوطنية الفرنسية بمناسبة مناقشة القانون العقاري سنة تغرير فارنبي الذي سمي باسمه. لكن لا بد لنا أن نشير إلى أن هذه الإحصائيات تعود إلى ما بعد 43 سنة من سقوط السلطة التركية. و لا شك في أن تغيرات كبيرة طرأت خلال هذه المدة ومنها انتقال مساحات من أراضي البايليك إلى العرش أو الملك. هذا من جهة، و من جهة أخرى، سنستعمل المصطلحات التي استعملها الفرنسيون للإشارة إلى أنماط الملكية حتى و إن كان هناك شك في استعمالها في العهد التركي، لكننا نعتقد أنها مصطلحات معبرة.

## 1 - أراضي العرش

أراضي العرش و تعسرف في بايليك الغرب باسم السبخة. تعني كلمة العرش القبيلة أو العشيرة و إقليمها في الوقت نفسه تحوز القبيلة أو العشيرة الإقليم بشكل جماعي. كل عائلة من عائلات العشيرة تزرع قطعة من أراضي الجماعة، لا بصفتها مالكة لها بل بصفتها مستفيدة منها. و تبقى هي صاحبة الحق عليها حتى تتركها أو تعيد العشيرة توزيع أراضيها على العائلات. الجماعية في حيازة الأرض لا تعني شيوع محصولها، فهذا الأخير يعود لمن حققه هذا النوع من الحيازة سمح بانتشار الأعمال التضامنية بين عائلات العشيرة، إذ بواسطة العمل التضامني ( التويزة ) تتمكن تلك العائلات التي لا تملك اليد العاملة من استغلال قطعة أرض.

لا تسمح أراضي العرش، بوضعيتها تلك، بقيام أو ظهور الملكيات الخاصة التي تفصل بين ملكية وسائل الإنتاج و العمل، لكنها تسمح بظهور التفاوت بين العائلات الكبيرة و العائلات الصغيرة. و لابد من الإشارة هنا إلى أن العائلة التي نتكلم عنها هي العائلة المركبة من أسر عدة، يقودها الذكر الأكبر سنا، سواء كان الأب أو ابنه الأكبر. لا شك في أن العامل الحاسم الذي أبقى هذا النمط من الحيازة هو ضعف وسائل الإنتاج و الظروف الطبيعية القاسية التي تحد من نمو المربود الفلاحي الذي يحتم تكتل و تضامن أفراد العائلة و العشيرة. كانت أراضي العرش واسعة و غير مسيّجة، بل حتى أراضي العائلات لم تكن مسيّجة أيضا.

ينتشر العرش في السهول العليا، بصفة خاصة، حيث يرتبط إنتاج الحبوب بتربية الماشية و التنقل الجزئي للسكان (مرتين أو ثلاث مرات في السنة) بحثا عن الكلأ للماشية، و في مناطق الإستبس، حيث تربية الماشية و بعض الزراعة الضيقة و التنقل نحو القل مرة في السنة، و في الصحراء حيث تطغى تربية الماشية و التنقل الدائم. السكن الذي يسود هذا الإقليم هو الخيمة المصنوعة من الوبر و هي مكورة تثبّت في الأرض بواسطة أوتاد من الخشب و تُحاط بالحجارة.

يقدر تقرير فارنبي مساحة العرش بخصة ملايين هكتار (3)، غير أننا نتصور أنها كانت أوسع. فقد اقتطع الاستعمار أجزاء منها خلال أربع عشريات. هكنا يشغل العرش أوسع مساحة فلاحية. الواضح هو أن العرش مرحلة انتقالية بين الحيازة المشاعية التي سائت في المجتمعات التي تعرف بالبدائية والملكية الفردية أو الخاصة. عمل الاستعمار على إزالة العرش، سواء بالاقتطاع المباشر منه أو بتقرير إلغائه بواسطة قانون 1873 و قانون 1887. مع هنا لازال العرش موجودا إلى اليوم في المناطق المعزولة من البلاد. و معلوم أن العرش لا يمكن بيعه. لقد أطلق عليه فارنبي وصف" الشيوعية العربية ".

#### 2 - أراضي الملك

إنا كان فارنيي قد شن هجوما واسعا على العرش، الذي اعتبره سبب تصحر المناطق التي سابها، فإنه يُثني كثيرا على " الملك " و يحاول أن يربط بينه و بين الملكية الفردية في أوربا. فللك بالنسبة له " ملكية حقيقية. بالمعنى الذي نعطيه لهنه الكلمة في فرنسا تماما ". و لأنه ملكية فردية فإن أراضيه لا تختلف في إنتاجها عن " أحسن مزارع أوربا الجنوبية، و أكثرها غنى "، و قد حلت في أراضي العرش الأشواك و المراعي و الحقول النادرة التي تنتج الحبوب " محل تلك المنتوجات التي كان يعول عليها القياصرة لإعالة رعايا روما ". لا يبحث فارنيي في الأسباب، الطبيعية منها و التاريخية، التي جعلت العرش يسود في المناطق السهلية التي يقطنها العنصر العربي، بل يوحي تضيره بنظرة عنصرية و بتحاليل سطحية. الحقيقة أن الـقـول بأن الملك هو الملكية الفردية في أوربا هو قول لا ينطبق على كمل الملك، و خاصة الملك الذي ساد في المناطق التي يشير إليها فارنيي. إن دققنا في الملك وجدنا فيه نوعين؛ الملك العائلي و الملك الفردي. هذا الأخير هو الأقرب إلى مفهوم الملكية الفردية في أوربا.

يوجد الملك العائلي، بشكل خاص، في المناطق الجبلية حيث ساهمت الظروف الطبيعية في تشكيله. فهذه المناطق تستقبل كميات معتبرة من الأمطار، تفوق ما تحصل عليه أراضي العرش، الشيء الذي يسمح بقيام زراعــة أكثر كثافة و أكثر مربوبية، ويحتاج غرس الأشجار، الذي يسود المناطق الجبلية، فترة طويلة من العناية، كما تحتاج الأرض إلى عناية للحد من انجرافها. هذا من جهة، و من جهة أخرى، كانت هذه المناطق كثيفة السكان وكثيرة الجبال فلا تملك سهولا واسعة و كانت بعيدة عن الصراعات و الحروب التي كانت تتعرض لها السهول خلال العصور الوسطى. كل هذه العوامل أوجدت نمط الملكية المناسب. بخلاف العرش، فإن الملك العائلي مُسيّح و إلى جانبه يوجد العرش الذي خرج هو منه. و عليه فإن الملك العائلي ما هو إلا خطوة ثانية في مسار تحلل الحيازة المشاعية. يختلف الملك العائلي، في هذه المناطق ،عن اللك الذي نشأ في الواحات من استصلاح الأراضي الموات.

نشأ اللك الفردي، الذي يشبه بالفعل الملكية الفردية في أوربا، بطرق مختلفة وقد لعبت عمليات المصادرة و البيع في المزاد العلني التي كانت تقوم بها السلطة التركية مثلا دورا كبيرا في توسيعه، خاصة بالقرب من المدن، كما هو الشأن بفحص مدينة الجزائر. لقد أخذ هذا النوع من الملك يتوسع في أواخر العهد التركي، لما أخذت الدولة تتخلى عن بعض أراضيها لقادة الخذن و فرسانه.

حسب تقرير اللجنة البرلمانية (تقرير فارنيي)، سالف الذكر، بلغت مساحة أراضي اللك ثلاثة ملايين هكتار، في شمال البلاد (وهي المناطق التي كانت مُراقبة من طرف الأتراك بهفة عامة)، و ثلاثة ملايين هكتار في الواحات و القصور (المناطق التي لم يراقب الأتراك إلا جزء بسيطا منها).

3 \_ أراضي البايليك

أراضي البايليك هي الأراضي التي أصبحت ملكا للدولة بطرق مختلفة مثل المصادرة و امتلاك ما لا وارث له. و هي في أغلبها تقع بالقرب من المدن و هي أراضي جيدة. يقدرها تقرير فارنيي بعليون و نصف المليون من الهكتارات، و يوزعها كما يلي: جزء منها، و هو المعروف باسم العوف باسم التويزة، يخصص لعمل السخرة، لفائدة الدولة أو القادة؛ الجزء الثالث، يلاي المعطمور، و هو الأراضي المخصصة للمطامير و من يتولى حراستها؛ الجزء الثالث، يلاي الموفياق، و يشمل أراضي المعسكرات الخاصة بالقوات النظامية و غير النظامية المرابطة في نقاط المراقبة التي أقيمت بقرب سبل المواصلات؛ الجزء الخامس، و هو العزيي، الذي يعرف أيضا باسم الأكدال، و يشمل الأراضي المخصصة لحيوانات البايليك التي مصدرها الضريبة العينية على الحيوانات و الغنائم؛ و الجزء السادس و الأخير، هو ما يعرف بأراضي المخزن للاستفادة منها دون ملكيتها.

#### 4 ـ أراضي الوقف

على الرغم من أن أراضي الوقف كانت هامة إلا أننا لا نجد لها أثرا في التقرير المذكور، ويصعب علينا تحديد مساحتها. و الوقف لا يقتصر على الأراضي بل يشمل عقارات أخرى كالماني.

يقسم الوقف إلى نوعين؛ الوقف العام الذي " يعود أساسا على المصلحة العامة التي حُبس من اجلها "؛ و الوقف الخاص الذي لا يتحول " صرف منفعته على المصلحة العامة التي حُبس على أساسها إلا بعد انقراض العقب أو انقطاع نسل صاحب الحبس ". يُعرف هذا الأخير باسم " الوقف الذري أو الوقف العائلي" كذلك، بينما يُعرف النوع الأول باسم " الوقف الجبري " أيضا. لقد زادت ظاهرة الوقف انتشارا في أواخر العهد التركي، و هي فترة "

اتصفت أساسا بازدياد نفوذ الطرق و الزوايا و تعمق الروح الدينية لدى السكان الذين وجدوا فيها أحسن وسيلة و خير عزاء أمام مظالم الحكام و انعدام الأمسن و هجمات الأساطيل الأوربية على السواحل و تكرار الكوارث الطبيعية ، فضلا على أن الحكام الأتراك الذين رأوا في الرابطة الدينية عاملا قويا يمكنهم من بسط نفوذهم و تدعيم مكانتهم لدى الأهالي ، الأمر الذي دفعهم في الكثير من الأحيان إلى تحبيس أملاكهم إظهارا للورع و التقوى و تقربا للمرابطين و اكتسابا لتأييد رجال الدين "، كما يقول سعيدوني (4) إذا أمكن لنا تفسير ظاهرة توسع الوقف العام أو الخيري بالعوامل التي ذكرها سعيدوني ، فإن الوقف العائلي أو الأهلي يستدعي تفسيرا آخر . فالجزائريون ، وهم مالكيون ، كانوا يلجأون إلى الحنفية لتبرير إقبالهم على الوقف الأهلي ،

يعود إقبال الناس على هذا الشكل من الوقف إلى استيلاء السلطة و غيرها من أصحاب النفوذ على أراضي الملك. فالوقف لم يكن سوى وسيلة لمواجهة هذا العسف. هذه الوسيلة استعملها كبار المسؤولين الأثراك كذلك للحفاظ على أملاكهم التي كانت مهددة بالمصادرة أيضا.

كان الوقف متعددا؛ فهناك أوقاف الحرمين الشريفين و أوقاف المساجد؛ أوقاف الأولياء و الأشراف؛ أوقاف أهل الأندلس؛ أوقاف الجند و التكنات؛ أوقاف المرافق العمومية والمؤسسات التعليمية الخ.كان الوقف قليلا في الجهة الشرقية من البلاد و واسعا في الناحيتين الوسطى و الغربية (6).

#### أسلوب الإنتاج

نعود، بعد هذا العرض المتعلق بوضعية الأرض، إلى موضوعنا المتعلق بالتشكيلة الاجتماعية الجزائرية قبل الاحتلال الفرنسي. سنعمد إلى تقديم و مناقشة الأطروحات التالية : أسلوب الإنتاج الإقطاعي، أسلوب الانتاج العتيق، أسلوب الإنتاج الآسيوي و أسلوب الإنتاج القديم، لنصل في النهاية إلى ما نعتقده أسلوب الإنتاج السائد و الأساليب المتمفصلة به.

#### 1 - أطروحة أسلوب الإنتاج الإقطاعي

يميل الكثير من الفرنسيين الذين اهتموا بتاريخ الجزائر في عهد الأتراك إلى اعتبار المجتمع الجزائري، قبل الاستعمار الفرنسي، مجتمعا إقطاعيا. ربد شارل فيرو، في تناوله لمواضيع شتى من تاريخ الجزائر، عبارة الإقطاعي و الإقطاعيين مرات عديدة، ليشيرإلى تمتع بعض القادة الأهالي، من أمثال الدواودة و أحرار الحنانشة، بسلطات واسعة تنافس سلطة مدينة الجزائر. لكن شارل فيرو لم يتعمق في براسة علاقات الإنتاج و قواه. سار لويس رين على نفس برب فيرو، في براسته التي أنجزها تحت عنوان "مملكة مدينة الجزائر في عهد الداي

الأخير "حاول أن يثبت من خلالها التركيبة الطبقية الإقطاعية في الأرياف الجزائرية. في هذا الإطار قسم سكان الأرياف، كما رأينا من قبل، إلى " الرعية " التي يمارس عليها الاستغلال، وأهل المخزن الذين يستغلون الرعية و كذلك النبلاء أو الأجواد و المرابطين لكن لويس رين لم يتعرض هو الأخر إلى علاقات الإنتاج وقواه بل أقام تصنيفه على أساس الامتيازات المرتبطة بالقيادة التي أنت إلى الفوارق الاجتماعية. لكن ما كل فوارق اجتماعية تعبر عن الإقطاعية بالضرورة. لقد انتهى لويس رين إلى القول بأن "كل الأشكال التي كانت معروفة في التنظيم الإقطاعي للمسيحية (القصود هنا الأوربية) في القرنين الثاني عشر و الثالث عشر كانت لا زالت موجودة في الجزائر من فيها إلا " أكلة و مأكولون " (7). غير أن بروديل، في رنه على أ.ميرسيي، الذي وصف وضعية المغرب قبل الأتراك بوضعية " الإقطاع "، حذر من مقارنة القادة المغاربة ببارونات فرنسا الإقطاعية (8).

لقد انتهى غاليسو في دراسته للمجتمع الجزائري إلى خلاصة مفادها " أن المجتمع الجزائري، قبل الاستعمار، هو مجتمع إقطاعي بلا شك " نافيا مقولة ركود القوى الإنتاجية في العهد التركي. " فإذا كان المستوى التقني المتوسط أعلى ممسًا وُجد في العصر الإقطاعي الأوربي الأول، في أول الأمر، فإن تحسين هذا الستوى يبدو واضحا أنه كان يحدث بعد ذلك ببطء، فيَّ ظروف النمو السكاني الضعيف ". و يؤكد غاليسو، من جهة أخرى، على أن الأشكال الجماعية التي تتميز بها الأرياف الجزائرية تخفي في الحقيقة "تمايزا اجتماعيا شديد التأكيد منذ أمد، مما يسبب حركية التملك العائلي و الخاص للأرض " كما يؤكد على وجود " علاقات اجتماعية تقوم على امتلاك الربع العقاري "،الذي يُستخرج من "طبقة فللحية تحتفظ بحقوق استعمال الأرض " التي هي في قبضة " فئات من الأرستقراطية يرتبط أعضاؤها فيما بينهم بروابط شخصية و يشكلون الطبقات العليا للجهاز السياسي ". يحدد غاليسو الجهات التي يهيمن فيها هؤلاء الأرستقراطيون بقوله: "تمتد إنن هيمنة هولاء القادة المحليين ورؤساء القبائل و الأسياد الجهوبين الذين يشكلون الأرستقراطية الريفية خارج المناطق التي تراقبها المدن و تجمعات القبائل العسكرية المرتبطة بالسلطة التركية ". بجانب هذه الأرستقراطية التي تتشكل من القادة المحاربين (الأجواد) نجد" أرستقراطية ثانويــة " هــي" أرستقراطية العائلات التي أقامت قوتها على هيبة دينية و قيادة طريقة و حيازة الحبس". بعد كل هذا يتحفظ غاليسو على تشبيه " الإقطاع " الجزائري بالإقطاع الأوربي. فالإقطاع في الجزائر هو " إقطاع القيادة " الذي يقوم على " أهمية الوظيفة العسكرية " (9).

تلقى أطروحة الإقطاعية عقبات كثيرة يصعب تجاوزها. لهذا وجدت معارضة من الكثير من المهتمين بتاريخ الجزائر. لعل كارل ماركس هو أول من رفضها في أواخر القرن الماضي.

بأمر من أطبائه، أمضى كارل ماركس معة شهرين و نصف من سنة 1882 (السنة ما قبل الأخيرة من حياته ) في الجزائر . و في الرسائل، التي بعثها من هذه الأخيرة، لم يقطرق للمجتمع الجزائري. لكنه، قبل أن يأتي إلى الجزائر، كان قد طالع كتاب مكسيم كوفاليف كل المعنون " الملكية الجماعية للأرض: أسباب انحلالها و تاريخه و نقائجه "، هو الكتاب الذي نُشر في موسكو سنة 1879. أرسل ماركس إلى المؤلف بمجموعة من الملاحظات حوله، غير أن رسائله إليه ضاعت أو أتلفت (10). إنا رجعنا إلى الملاحظات التي بونها على صفحات الكتاب و هو يطالعه وجدناه يرفض رفضا واضحا أطروحة الإقطاعية في جزائر ما قبل الاستعمار.

يؤكد ماركس أن أسس المجتمع الجزائري، قبل الاستعمار الفرنسي، كانت تقوم على " نمط اللكية العقارية القبلي -المثاعي ". و أن هذا النمط كانت له حيوية كبيرة، ظهرت عند تطبيق الفرنسيين سياسة " الحصر " التي اتبعتها الإمبراطورية الثانية في الستينيات من القرن التاسع عشر. أوضح ماركس أهداف إقامة اللكية الفرنية التي سعى إليها الفرنسيون بشتى الطرق بقوله: " و عن طريق تحويل اللكية العقارية إلى ملكية فردية، يتم بالضربة نفسها بلوغ الهدف السياسي: تدمير أسس هذا المجتمع بالذات " (11). و لم يكن صاركس يعتبر اللكية الجماعية للأرض أساس المجتمع الجزائري فحسب، بل عارض القول بأن جماعات المخزن هي شكل من أشكال الإقطاع. يقول بشأنها أن كوفاليف كي يصف " المستوطنات العسكرية " - جماعات المخزن - " خطأ بأنها " إقطاعية " بحجة باطلة و هي أنه كان يمكن أن ينجم عنها شيء يشبه - مع التحفظ النسبي - الجاغير لدى الهندوس " (12).

لقد سارت لوسيت فالانسي على نهج ماركس في رفضها أطروحة غاليسو بصفة جذرية. فهي تنفي سيطرة النصط الإقطاعي، سواء من حيث مستوى تطور وسائل الإنتاج أو من حيث ملكية الأرض أو من حيث البنية الطبقية أو من حيث العلاقات الاجتماعية.

تكمن الصعوبات التي تقف في وجه أطروحة الإقطاعية في العديد من النقاط أهمها في رأينا هي التالية :

آدسيانة "نمط اللكية العقارية القبلي دالمشاعي " وحيويته، كما يقول ماركس جل الأراضي الزراعية كانت حيازتها جماعية، سواء تعلق الأمر بالعرش أو اللك العائلي أو البايليك، أما الملكية الفردية، التي يمكن أن يقوم عليها الإقطاع، فكانت ضيقة جما. لهنا فإن الفصل بين العمل و ملكية وسائل الإنتاج لم يكن مهيمنا إن العائلة هي صاحبة الحق على الأرض في أراضي الملك، و القبيلة هي صاحبة الحق على الأرض في أراضي العرش، و الدولة هي صاحبة الحق في أراضي العرش، و الدولة هي صاحبة الحق في أراضي البايليك. باقي وسائل الإنتاج هي ملك للعائلة بصفة عامة. مع العلم أن الفصل بين ملكية وسائل الإنتاج و العمل هي سمة رئيسية في نمط الإنتاج الإقطاعي.

2 كانت مردودية الفلاحة في أوربا الإقطاعية عالية جدا بالمقارنة مع مردودية فلاحة الجزائر، نتيجة عاملين رئيسيين؛ الأول يتمثل في كون الظروف المناخية في أوربا أحسن بكثير من الظروف المناخية الجزائرية التي تتميز بالجفاف الذي يضرب البلاد بصفة دورية، وخاصة في الناحية الغربية؛ الثاني يتمثل في ضعف وسائل الإنتاج التي كانت توظف في الفلاحة الجزائرية بل إن هذا الضعف هو الذي يفسر بقاء الحيازة الجماعية نفسها

3. الفائض المقتطع من الفلاحين في شكل ضرائب هو فائض ضعيف، تقسقطعه الدولة بصفة مباشرة، في المناطق التي تخضع لسيطرتها المباشرة، و بطريقة غير مباشرة في المناطق التي تخضع لعنادة محليين، ثم توزعه على الفئات المعنية، بعد أن تضيف إليه صوارد القرصنة التي كانت تعوض ذلك الضعف العام. إن القرصنة نفسها تفسر ضعف الفائض المقتطع من الفلاحين.

A يتعامل الإقطاعي في أوربا مع الفرد ( القن ) و تتعامل الدولة في الجزائر مع القبيلة أو العثيرة أو العائلة الكبيرة ككيان قائم بذاته، و لا تتعامل مع الفرد، و في كثير من الأحيان تفرض العقوبة على القبيلة بكاملها أو العثيرة أو العائلة بسبب أخطاء ارتكبها أحد أفرادها أو أكثر. و يتعامل القادة المحليون مع العائلات أو مع العشائر هم كذلك.

حيماني الإقطاعيون من نقص اليد العاملة في أوربا. لهذا يقومون بحملات على الناطق المجاورة لإجبار الفلاحين على العمل في أراضيهم و كانت أهمية المزارع تُقاس بعدد الأقنان الذين يعملون فيها و ليس بمساحتها. هذه الوضعية لا نجدها في الجزائر.

كدلا نجد في الجزائر التقيم الاجتماعي الإهطاعي التمثل في الحكام و المحاربين الكاحين بالوضوح الذي نجده عليه في أوربا الإهطاعية، رغم أن بوادره موجودة. فالحكام موجودون و الأجواد المحاربون و فرسان المخزن موجودون و لكن الفلاحين لا يزالون يمتكلون السلاح للدفاع عن قبائلهم. حتى في المناطق التي يسودها الملك العائلي غالبا ما تواجه القبيلة قبيلة أخرى أو تواجه الدولة نفسها. لقد تطرق حمدان خوجة إلى أهمية السلاح بالنسبة للقبائل بقوله: "يرى هؤلاء السكان الرحل أن من الضرورة الملحة أن يكتسب المرء حصانا و بندقية و سيفا. و الذي لا يملك هذه الأشياء يكون مُحتَقرا و منبونا، لأنه، كما يقولون، لا يقدم ضمانا سواء للقيام بواجباته أو الدفاع عن المجموعة " (13). ما يقوله حمدان عن الرحل ينطبق على المنتقرين كذلك.

7- يختلف دور الدولة الإقطاعية عن دور الدولة في الجزائر. فالدولة الإقطاعية دولة لا مركزية بالمعنى الكامل للكلمة، ليس لها دور اقتصادي و لا دور إداري أو قضائي، و حتى الدور العسكري منوط بإرادة أولئك الإقطاعيين، الذين يملكون القوة العسكرية الحقيقية، إذ أن قوات الدولة ما هي إلا تجميع لقوات هؤلاء الإقطاعيين. فإن رفضوا المشاركة في الحرب لن تقع الحرب. أما الدولة في الجزائر فهي مركزية و هي ليست وراثية كما هو الشأن في أوربا. يخضع قادة الولايات للسلطة المركزية التي لا تعينهم إلا لفترة لا تتجاوز مبعثيا الثلاث

سنوات، ولم يحصل أن حُولت القيادة الولائية إلى نظام وراثي كما هو الشأن بالنسجة لأوربا. وحتى القيادات الوراثية المحلية كانت تخضع لمراقبة السلطة المركزية التي كانت تقدخل للإطاحة بالقيادة الذين يظهرون ميولا لرفض مراقبتها و الأمثلة هنا عديدة. فقد أطاح الأتسراك بسلطة السواودة مرات عديدة كما أطاحوا بالعديد من شيوخ فرجيوة و بغيرهم. كانت الإنكشارية هي القوة الأساسية التي تضمن مركزية الدولة سواء بتلك الحاميات المنتشرة في مختلف المدن أو بتلك المحلات المحداث التي تجوب الولايات كل سنة بمناسبة تحصيل الضرائب أو بتلك المحداث الاستثنائية بمناسبة وقوع تمرد مثلا. في هذه الحالة الأخيرة توضع القوات المحلية تحدث قيادة الملطة المركزية. و بخلاف الدولة الإقطاعية فإن الدولة في الجزائر تقوم بدور اقستصادي وبدور إداري الخ.

مع كل هنا فإننا لا ننفي وجود بوابر إقطاعية في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي، و هنا ما سوف نتعرض له لاحقا. أما الآن فإننا نتعرض لأطروحة لوسيت فالانسي التي تتعلق بأسلوب الإنتاج العتيق (أركايك) و التي تواجه بها أطروحة غاليسو بخصوص الإقطاعية.

كما أشرنا سابقا، ترفّض لوسيت فالانسي أطروحة الإقسطاعية في جزائر ما قبل الاستعمار الفرنسي من مختلف الجوانب، و في المقاسل تطرح بديلا تسميه أسلوب الإنتساج العتيق. تقول فالأنسي حول مستوى وسائل الإنتاج في الجزائر: " ما يثير العجب عبو جمود أساليب الزراعة و أبواتها، حتى في الجهات التي يكون فيها شغل الأرض أكثر كثافة و العمل البشري أكثر دقة ". تلك الأبوات هي المنجل الذي يتم به الحصاد و المحراث الخشبي والمطحنة اليدوية و هي أدوات تعود إلى العهد الروماني و " الحيوانات تعيش لدى مربي الماشيةً تبعا لتقلبات المناخ، بدون مأوى و بدون زراعة العلف و لا تخزينه " (14). و تقول كذلك : " لم تعرف إفريقيا الشمالية نموا للقوى الإنتاجية ، و التقنية منها ، حتى العهد الاستعماري ، سِل يمكن للمرء أن يتحدث عن التقهقر في بعض المجالات " (15). الخاصية التي تراها فالانسى مشتركة بالنسبة لتوزيع الأراضي الفلاحية ، سواء لدى البدو أو لـدى السنتقرين " هي التعلقة بالعدالة النسبية في الملكية ". ففي الجهات التي يعيش فسيها الناس مستقرين " يتعلَّق الأمر بملكية مستغلة مباشرة و بشكل مشترك من طرف الفلاح المالك و عائلته ". و لما كانت المساحة ضيقة فإن العائلة تستفيد من الأراضي المثتركة التي تُخصص للرعي، كما تستفيد من الآبار و الياه المثتركة أيضا التي تعود للقبيلة كلها. و على الـرغم مـن وجـود ملكيـات كـبيـرة لا يمكـن للاكهـا أن يستغلوها بأنفسهم، مثل الحبس و أراضي " العاهل " و أراضي العائلات الكبيرة من سكان المدن، و على الرغم من أن المغرب قد عرف " البروليتاريا الفلاحية "، " قبل الدفع الديمغرافي للقرن العشرين "، فإن الملكية الصغيرة و الاستغلال العائليين " هما المهيمنان في مغرب ما قبلً الاستعمار (16).

لقد نتج عن الضعف التقني و ضيق الأراضي شيئان هامان؛ الأول هو بقاء اقتصاد المغرب اقتصانا عائليا هدفه " إشباع الحاجات الأساسية "، و مع ذلك فهو ليس اقتصانا اكتفائيا، إذ " يجري على مستوى عال نوع من تقسيم العمل بين الاقتصادات المحلية، التي تكفل بعضها بعضا "؛ الثاني هو ضرورة التكافل داخل الجماعة، فإذا وقع الفلاح في عُسر طلب الدعم من الجماعة، عن طريق الشيخ القائد، الذي ينظم حفلا، يجمع خلاله الهبات التي يقدمها أفراد الجماعة. و هناك أشكال أخرى متعددة للتضامن منها " المساعدة في الأعمال الفلاحية حين ينقر أحد البيوت إلى الأيدي و تجمع النسوة لطحن الحبوب، و إعارة العتاد النع " (17).

تنتهي فالانسي في مراستها للجوانب الاقتصامية إلى التأكيد على ضعف الفّائض للستخرج من الفلاحين، بحيث لا يمكن له أن يحدث تراكما في ظل ضعف التقنية و"غياب العبومية" (18).

أخيرا، تنفي فالانسي الصفة الإقطاعية عن المجتمع الغربي، ومنه المجتمع الجزائري. تقول: " هل من الضروري وصف المجتمع المغربي بأنه مجتمع إقطاعي أو مجتمع طبقات أو مجتمع عتيق (أركايك) ؟ وجود الأصلاك الكبيرة و العائلات القوية المنتفعة صن بلطات القيادة و التي تحصل، بهذه الصفة، على سخرة دافعي الضرائب: الكثير من السمات يمكنها أن تقود المجتمع المغربي إلى الإقطاعية. مع أن السيرورة تبدو أنها لم تدفع تغيير العلاقات الاجتماعية بعيدا. لقد حافظ الفلاحون المغاربة على أراضيهم و أسلحتهم، حتى الفترة الاستعمارية. لا تغير اللامساواة في المال و النقود هنا المعطى الأساسي في شيء ". (19) و تواصل نقاشها: "أخيرا، ألا يستطيع وكلاء السلطة، الحاكم و القادة الذين لهم كُلِّ امتيازات العاهل على المتوى المحلي، أن يتحولوا بدورهم إلى سادة مشابهين لسادة المغرب المقروسطي، بواسطة مد سيادتهم و استقلالهم عن العاهل ؟ لا، لم يظهر، في البلدان الثلاث ذلك التقسيم الثلاثي للمجتمع الأوربي بالوضوح المبين من طرف جورج بوميزيل، بين الرجال الذين يحكمون، و الرجال الذين يحاربون، و الرجال الذين يكدحون. كل مسلم يمكنه أن يكون جندياً في الجهاد، وكل رجل سليم يمكنه أن يحمل السلاح، لا في الجيش النظامي للعاهل، لكن في قبيلته الخاصة، للدفاع عنها. تستفيد قبائل المخزن، من جهتها، من الإعفاءات الضريبية، لكن ليس لها وسيلة أخرى للعيش سوى عمل الأرض التي مُنحت لها. و خارج إستثناءات تحصيل الضرائب، فإن أعضاءها منتجون، مثل أعضاء القبائل العادية تماما ". أما عائلات الأجـواد النبيلة " فإنها لا تتمتع بالضرورة بأموال، و يتناقض عدم استقرار سلطتها، بين الفروع التنازعة للعائلة الواحدة، مع التحول نحو التمايز الاجتماعي " (20).

على الرغم من عدم وضوح أسلوب الإنتاج العتيق الذي تطرحه فالانسي، فإنه يبتعد عن أطروحة الإقطاعية و يقترب من أطروحة أسلوب الإنتاج الآسيوي، الذي يفضل بعض الباحثين العودة إليه في دراسة التشكيلة الاجتماعية لجزائر ما قبل الاستعمار. إن الانتقادات الموجهة لأطروحة أسلوب الإنتاج الإقطاعي تجعلنا نؤكد أن هذا الأسلوب لم يكن هو السائد، لكن هذا لا يمنعنا من القول بوجود سيرورة إقطاعية خاصة بعد تقهقر نشاطات القرصنة. نلاحظ في أواخر العهد التركي توسعا في الملكية الخاصة أو الفردية للأرض و في أعمال السخرة و ازديادا في عدد الخماسين و اهتماما بوسائل الإنتاج و انتشارا للحركات المادية للسلطة المركزية.

كنا أشرنا إلى أن الملكية الفردية كانت تقوسع، خاصة حول المدن، مثل مدينة الجزائر. لقد أصبح أغلب الأراضي الزراعية بالفحص المحيط بهذه الأخيرة " في حوزة برجوازية محلية تتألف من الموسرين من الأتراك و الحضر و الكراغلة واليهود و بعض التجار و القناصل الأوربيين الذين أقاموا المنازل الغناء، فاختار القناصل الأوربيون، الذين أقاموا المنازل الريفية، التي لا تختلف في شيء عن منازل المدينة، مقر إقامتهم بأعالي باب الوادي و مرتفعات برج مولاي حسن، و فضل اليهود نواحي بوزريعة مكانا لتجمعهم، بينما استقر الحضر من أصل أندلسي في ناحية تاقرين و بئر خادم، في حين انتشر الكراغلة بنواحي الحامة و بير مراد رايس و الأبيار و باب الوادي ". هكذا اختفت الملكيات المشاعية بالفحص و تلاشت وحدة القبيلة لتحل محلها جماعات من السكان نات أصول حضارية و انتماءات عنصرية مختلفة ". كانت الملكيات في الفحص صغيرة (21).

هناك ملكيات واسعة المساحة في سهل المتيجة، فحصدان خوجة يذكر أنه كان يملك " جزءا كبيرا" من سهل المتيجة مثل "أسر أبي قندورة و أبي هراوة و ناصف خوجة "، و أنه كان يزرع لحسابه الخاص في هنا السهل حوالي مائة و ستين حمولة من القمح و حوالي مائة أو مائة و عشرين من الشعير ". (22) و يشير حمدان كنلك إلى جود ملكيات واسعة يملكها أغنياء في المناطق البعيدة عن المدن. و أن هؤلاء الأغنياء كانوا يعيشون "عيشة معتدلة و منتظمة، لا يأكلون اللحم إلا في بعض أيام الأسبوع أو في أيام السوق " (23).

لقد لعبت السلطة التركية بورا متناقضا بخصوص توسع الملكية الفردية للأرض فهي، من جهة، كانت تبيع الأراضي المحادرة في المزاد العلني، لكن المحادرة نفسها كانت تكبح إقبال الناس على شراء الأراضي، من جهة أخرى. يقول كوفاليفسكي: "وكان القسم الأكبر من الأراضي المحادرة يباع من قبل السلطات في السوق العامة بواسطة البكوات، وكان الشراة في غالب الأحيان أشخاصا عادبين ينتمون إلى السكان الأتراك. هكذا رأت النور رويدا رويدا فئة هامة من الملاكين العقاريين الخاصين " (24) الأمثلة بهذا الخصوص عديدة، نذكر بعضها. انتزع الباي الوزناجي عُشر أراضي قبيلة حسن بن علي التابعة لبايليك التيطري، في أواخر القرن الثامن عشر، بدعوى المنفعة العامة، كما صادر مصطفى بومزراق أراضي أولاد ملال، في بايليك التيطري أيضا ثم باعها لجيرانهم أولاد بن زكور من نفس القبيلة (25). و صادر أحمد باي التبطينة أراضي قبائل أولاد عبد النور بالهضاب العليا الشرقية (26). كانت المحادرة تمس

أرضي الأفراد و خاصة أراضي القادة الذين يُطاح بهم أو يُقتلون، و كنان هـؤلاء القادة في أحينان كثيرة من الأثراك أنفسهم.

كانت الوسيلة الوحيدة التي تقف في وجه المادرة هي الوقف الخاص أو الوقف

العائلي الذي كنا قد تعرضنا له سابقا.

في أواخر العهد التركي أخنت أراضي المخزن تقحول إلى ملكية فردية لما ضعفت السلطة المركزية. يقول ناصر الدين سعيدوني بهذا الخصوص: " تحولت مساحات شاسعة من أراضي البايليك المخصصة لفرسان المخزن إلى ملكيات خاصة، عندما تمكنت بعض العائلات المنتمية إلى المخزن من الاستحواذ على الجزء الأكبر من أراضي المشاتي التي كانت تعيش عليها. و أصبح في المتطاعة هاته الأسر أن تمارس حق الملكية بأتم معنى الكلمة من ميراث و بيع و شراء و غير ذلك ". و قد نتجت هذه الظاهرة عن " الأحوال السياسية و الظروف العسكرية التي عرف تها المهلاد الجزائرية في أواخر الفترة العثمانية، و المتميزة بانعدام الأصن و كثرة الثورات مع توقع الهجمات ( الأوربية ) و انحراف الموظفين و استبداد الحكام زيادة على سوء الحالة الاقتصادية و تردي القدرة المالية للإيالة "." نتيجة لهذا التغيير أصبح البايات يسلمون تحت الحاجة و عند الضرورة بحق ملكية بعض عشائر المخزن التامة للأراضي التي كانت تقيم عليها و تتكفل بحراستها و استغلالها، إذ كانوا لا يتورعون في هذا الصدد من إصدار عقود تصبح بمقتضاها الأراضي الخاصة بأفراد المخزن ملكا شخصيا لهؤلاء الأفراد " (27).

لا بد من الإشارة هنا إلى أن وجود المزارع الكبيرة نسبيا لم يكن منعدما قبل مجيء الأتراك و أن كل ما في الأمر هو أنها توسعت في عهدهم و خاصة في المرحلة الأخيرة صنه (28).

لقد شدت فالانسي على ضعف أبوات العمل الفلاحي و ركودها بل و تدهورها بالمقارنة مع ما كانت عليه في العهد الروماني. غير أننا نشهد بعض المحاولات لتحسين هذه الأبوات في أواخر العهد التركي على الأقل، لما توجهت السلطة إلى الفلاحين تعويضا للخسارة الناجمة عن تقهقر القرصنة. كان التصدير المكثف للمنتوجات الفلاحية (الحبوب خاصة) يتطلب الزيادة في الإنتاج، و هذه الأخيرة كانت تتطلب إيلاء أبوات العمل اهتماما خاصا.

كان صالح بأي قسنطينة من الذين أولوا الفلاحة اهتماما خاصا جعلت من بايليك الشرق منتجا هاما للحبوب (29) كما رأينا في القسم الأول من هذا الكتاب. نفس الاهتمام نجده في بايليك الغرب و بايليك التيطري. ففي بايليك الغرب كان محمد الكبير يشجع تصدير الحبوب، و هذا يعني تشجيع عمل الأرض و توسيع المساحات الزراعية. و كان الباي مصطفى بو الشلاغم قبله قد أقام أنظمة الري في الكثير من الأراضي التي كانت تعود للأسبان أو لتعلونين معهم من الأهالي. اهتم بايات التيطري الأواخر باستغلال الأرض و من هؤلاء مصطفى بومزراق، الذي أنشأ مزرعة في ناحية أولاد أحمد بن سعيد، على أراضي فيض الأحمر تُسقى

بواسطة سنود بُنيت على وادي الأحمر ، بالقرب من قصر البخاري ، كما أنشأ غيره من البايـات مزارع أخرى قبله سنتعرض لها لاحقا.

لقد اهتم يحي آغا، آغا العرب ما قبل الأخير، بمسائل الزراعة اهتماما كبيرا و أعطى الثل بنف للأهالي. يبدو أنه اهتم بتطوير أبوات العمل. تذكر المصادر أن قنصل الولايات المتحدة شالير قد قدم له هدية تمثلت في محراث صغير، كان من الابتكارات الجديدة في الولايات المتحدة، فسره ذلك سرورا كبيرا. كما تذكر المصادر أنه انشغل كثيرا بتربية الخيول و تحسين نوعها. (30) و كانت للآغا أراضي في جهات مختلفة من دار السلطان.

هذا الاهتمام بالفلاحة الذي نلاحظه في أواخر العهد التركبي يبؤدي، في اعتقادنا، إلى تطوير وسائل الإنتاج و يفتح المجال أكثر فأكثر لتسريع عملية التحول نحو أسلوب الإنتاج الإقطاعي. لعل تزايد عدد الخماسين في هذه المرحلة يعبر عن ذلك. يمكن اعتبار الخماسة شكلا من أشكال القنائة التي عرفتها أوربا الإقطاعية. و تؤكد المصادر المختلفة على وجودها قبل العهد التركبي (31). لكنها ازدادت انتشارا في أواخر القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع عشر، واستفحلت في عهد الاحتلال الفرنسي، خاصة قبل الجمهورية الثالثة، أو قبل توسع الأسلوب الرأسمالي خاصة مع ظهور المزارع الكبرى التي خصصت لإنتاج الكروم. و إنا كان الخماسون يدفعون ربعا عينيا، فإن فلاحين آخرين يدفعون ربعا نقديا أو ربعا عملا، و هذا الأخير هو الذي عرف باسم التويزة (السخرة).

يقم لنا حمدان خوجة وصفا دقيقا للعلاقة بين الخصاص و صاحب الأرض بقوله: "إن المالكين أو أصحاب المزارع يستخدمون العمال و الرعاة السخ. و ليس لهولاء أرض و أصوال و لا مواشي، و إنما تُعطى لهم التسبيقات حسب حاجاتهم. و يسكنون بأزواجهم و أولادهم عند المالك. و يقوم كل واحد بما يقدر عليه من العمل، و كثيرا ما يتزوج بعضهم بأكثر من اصرأة ليستعين بهن في أشغاله، لأن من الصعب على امرأة أن تحصل على عيشها إن لم يكن إلى جانبها زوج. و الأسرة بكاملها تعاون صاحب الضيعة على زرع الأراضي و إنجاز جميع الأشغال اليدوية. يعطي المالك، أو صاحب الضيعة للعامل خمس الغلة مقابل أتعابه و المجهودات المادية التي يقوم بها أفراد أسرته. و إنا لم يكفه ذلك، فإنه يستقرض الحبوب من قمح و شعير.

"و قبل تسليم الخمس لهؤلاء العمال، و ذلك عادة أثناء جمع المحاصيل، فإن قائد النوار يخصم كل ما عليهم من ديون و تسبيقات، و لا يُعطى لهم إلا ما تبقى. و على إثر التقسيم يذهب العامل إلى السوق لبيع محصولاته. و بما أن الغلل تُجمع في نفس الوقت تقريبا، فإن الحبوب تكون رخيصة في فترة معينة من العام، بينما تكون الأسعار ثابتة عندما يقوم الأغنياء بتمويل الأسواق " (32).

لا تتعلق المسألة بالخماسة أو المزارعة في الأرض فحسب بل تتعداها إلى الماشية، و هذا حمدان يتكلم عنها كذلك، لدى سكان السهول: "وقد جسرت العادة أنهم عندما يشغلون أو يسخرون واحدا من هؤلاء يدفعون عنه ديونه، إن كانت عليه ديون أو يقدمون له مسبقات تماعده على سدّ حاجاته، وهم بذلك كأنما يبيتون نيّة في أن يشدوه إليهم، و يسكن هذا الرجل عند المالك صحبة زوجته و أطفاله على النحو الذي سنذكره مفصلا في ما يلي :

"يعطي المالك، صاحب المزرعة أو المؤسسة، لهذا العامل بقرة أو بقرتين حسب إمكانياته أو حسب الاتفاقيات المبرمة بينهما و يتعهد الأخير بتسليم الأول أرطالا معينة من الزبدة و هكذا، فإن هذا الرجل يجمع الزبدة و يسلمها إلى صاحبه في نهاية كل فصل. و من الفلاحين من يستعمل، أحيانا، الزبدة التي يجمعونها ثم لا يتمكنون من تسليم الكمية الموعودة أو المتفق عليها: و عليه يخطرون إلى تجديد الالتزامات أو إلى الاستدانة، و هناك من يـوفي بالعهد و يستفيد في بعض الأحيان " (33).

كانت الخماسة ممارسة في أراضي الخواص و كذلك في أراضي الدولة، كما هو الحال في رتب بايليك قسنطينة و مزارع بايليك التيطري و بايليك الغرب.

كانت الخماسة منتشرة في دارالسلطان، وفي سهل المتيجة بصفة خاصة، حيث كانت هناك اللكيات الكبيرة، مثل ملكيات حضر مدينة الجزائر أو القادة الأثراك، كما نجد صع اللكيات التي كانت ليحي آغا، في حوش بن عمر و يسر الويدان و الرغاية و حوش موزاية، و التي استعمل فيها عمالا مختصين في غرس الأشجار و المزروعات المحسنة (34)، فضلا عن تربية الخيول التي ذكرناها سابقا.، وكما نجد مع أراضي حسن باي التيطري في البليدة (35).

نجد في سهل المتيجة "جماعات من العمال الريفيين ينتمون إلى قبائل المتيجة أو عشائر جرجرة، يتولون خدمة الأرض مقابل أجرة زهيدة لا تتعدى خمس الإنتاج، و هم يعرفون بالبحارين ( بستانيون ) أو الخماسين و في بعض المزارع يُستغنى عنهم و يُعوضون بجماعات من الأسرى المسيحيين " (36). لقد وصف بارادي فلاحي مدينة الجزائر، في أواخر القرن الثامن عشر، بالتعساء الذين ينامون في قرابة (مفردها قربي) و يأكلون الشعير و لا يعرفون اللحم أما التين المجفف و العنب المجفف بالنسبة لهم فهو طعام جيد لا يأكلونه دائما أطفالهم يظلون عرايا حتى حوالي سن العاشرة، و حتى الكبار يسيرون حفاة الأقدام دائما تقريبا و الكثير منهم لا يعرفون زيت الإنارة بل يستعملون الحطب، و نساؤهم يستعملن أساور قرن الجاموس أو قطعا زجاجية معلقة في العنق، و في الشتاء يستقبل هؤلاء الفلاحون الحيوانات في بيوتهم (37) . كما يذكر بارادي أن لأهل مدينة الجزائر و البايليك أكارات هنا و هناك من سهل المتيجة، أين يُقام منزل صغير للسيد و قرابة للمزارعين الأهالي ملبسة بروث الحيوانات (38). من جهته يقول حمدان خوجة أن هذا السهل " يكاد يكون مملوكا من طرف سكان مدينة من منهنة في العنق، و يما السهل " يكاد يكون مملوكا من طرف سكان مدينة المنات و منهنة في العنق، و يمان مدينة المنات علي منهن من طرف سكان مدينة المنات منهنة في العنوب الأهالي ملبسة بروث الحيوانات ومن من جهته يقول حمدان خوجة أن هذا السهل " يكاد يكون مملوكا من طرف سكان مدينة المنات مدينة المنات و المنات ا

الجزائر وحدهم " (39). أما عن خماسي هذا السهل فيقول: " إنهم مجبولون على الكسل و النذالة والخيانة و الحقد و الدسيسة. و ليس لهم مورد غير التسبيقات التي يقدمها لهم الجزائريون مقابل الاعتناء بمزارعهم و قطعانهم، و ما يدره عليهم الحليب الذي يبيعونه في مدينة الجزائر. و عندما يُراد وصف شخص بأنه كسول و مسكين يقال عادة أنه من متيجة "(40). علينا هنا أن نشير إلى أن حمدان نفسه كان من المالكين لأراضي هذا السهل، فكان له خماسون.

لم يكن سهل متيجة كما هو عليه اليوم، بل كأنت أراضيه مملوءة بالكثير من الستنقعات، كما يؤكد بارادي (41)، و يؤيده حمدان بقوله: " لا تساوي تربته تربة غيره من سهول الإيالة؛ بالإضافة إلى كونه موطنا لحمى تظهر في أوقات متقطعة ". قمحه " أقل جودة من غيره، و لونه يميل إلى السواد و كمية النشأ فيه أقل من تلك التي تحتوي عليها القموح الأخرى ". و ما تمسك الناس بهنا السهل إلا لأنه قريب من مدينة الجزائر. (42)

عرف بايليك الغرب ظاهرة الخماسة كما عرف السخرة، سواء لدى الأسبان أو لدى الأهالي و الأتراك. تذكر المصادر أن إسبانيا كان يملك مزرعة يؤجر أرضها لأفراد من عشيرة شافع ( من بني عامر ). كانت تلك الأرض تضم نبعا هاما، و بعد انسحاب الأسبان استولى الباي مصطفى على المزرعة، بعد التحرير الأول لوهران، وغرس فيها زيتونا و أشجارا مثمرة من مختلف الأنواع، كما أنشأ فيها بركة ماء لسقي القمح و الشعير. أتلفت الأشجار في مواجهة الأسبان عند عودتهم سنة 1732، مما حتم إعادة غرس أشجار جديدة. (43). أنشأ الباي شعبان مزرعة في أراضي أولاد علي وفرع الهبرة في إقليم سيراط و أنشأ لها نظام ري، و ظلت هذه المزرعة تنتج لحساب البايات الذين خلفوه. كان القسم المسقي منها يُفلح من طرف العبيد الزنوج. ظل أولاد علي بدون أرض حتى سنة 1740، حيث سُلمت لهم أراضي أخرى بين عين البيضاء و السزيدور (44).

و كان الباي أبو إسحاق إبراهيم باي الغرب، الذي أقام بمعسكر من 1756 إلى 1762، مالكا لقطاع واسع من الأرض في السهل، على ضفاف وادي الشلف بدوار جليدة، يقال له "بلاد الباي إبراهيم " (45). هذه الأراضي كانت تستغل عن طريق الخماسة و السخرة و العبيد، كما هو واضح لدينا أكثر في بايليك التيطري.

أقام البايات و الدايات مزارع في بايليك التيطري ، نذكر منها مزرعة عين الدم التي أنشأها الباشا كرد عبدي في حوالي 1725. وعند وفاته أصبحت ملكا للدولة، فوسع الدايات مجالها على حساب عشائر أوعمري و بوحلوان و جندل (46). ظلت هذه المزارع تُنشأ خلال القرنين الثامن عشر و التاسع عشر إلى أن بلغ عدها 17 مزرعة.

كانت الدولة تملك عتاد هذه المزارع، أما اليد العاملة فتتمثل في الخماسين النين توفرهم القبائل المجاورة ( و هي من الرعية ) التي كانت مجبرة على أن تقدم لهم تسبيقات تعرف

باسم (السرمية)، فيحصل كل خصاص على محبوب واحد. و كنان هذاك وكلاء يسيرون الأعمال، فيستلمون مقابل ذلك عشر المحاصيل، من الخمس الذي يعود للخماسين، أما جني المحاصيل فيتم كله بواسطة أعمال السخرة (التويزة). تتم عمليات الجني في مؤارع الباشا تحت رئاسة حاكم الدية، أما في مزارع الباي فنتم تحت مراقبة الجنود الزينطوط، و توزع أعمال التويزة في هذه المزارع كما يلى :

| القيائل المعنية بالتويزة | عدد الزويجات | اسم المؤرعة |
|--------------------------|--------------|-------------|
|                          |              |             |

#### في مزارع الباشا

| عين الدم   | 20 | حضر مدينة الدية<br>و ريغة و عريب و أومعري |
|------------|----|-------------------------------------------|
| راس الوادي | 10 |                                           |
| معمورة     | 40 |                                           |
| المجموع    | 70 |                                           |

#### في مزارع الباي

| البرواقية      | 20 | حسن بن على                                                                |
|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------|
| الحكم          | 10 | بن حسن و هوارة                                                            |
| مجبر           | 5  | ريغة ، أولاد سهيل شبانة                                                   |
| أولاد حمزة     | 10 | أولاد الطوابع من أولاد عنتر                                               |
| أشير           | 10 | مفتاح                                                                     |
| زغوان          | 10 | أولاد خديم وأولاد معروف                                                   |
| في الربايع     | 10 | أولاد بيد                                                                 |
| ملاحة          | 10 | الربايع.                                                                  |
| حرمالة الكبيرة | 10 | أولاد علان                                                                |
| حرمالة الصغيرة | 5  | أولاد علان                                                                |
| بوجملين        | 5  | القبائل الرحالة الـتي تـزور التـل في الصـيف<br>فرسان الخزن مكلفون بالجمع. |
| سور السواري    | 10 | قبيلة السواري.                                                            |

| بواسطة الخماسين و الوكلاء. | 10  | سور جواب    |
|----------------------------|-----|-------------|
|                            | 20  | سور الغزلان |
| (47)                       | 145 | المجموع     |

إذا علمنا أن الزويجة تساوي ما بين 10 و 15 هكتارا فإن مساحة أراضي الضيعات مجتمعة تساوي ما لا يتجاوز الثلاثة آلاف هكتار و هذه المساحة ضيقة بالمقارنة مع ما هو موجود من أراضي البايليك المستغلة عن طريق الخماسة أو غيرها في بايليك الشرق، لكن ما هو مهم هو تزايد عدد هذه المزارع.

ما هو ملغت للانتباه في بايليك صنطينة هو الساحة الهامة للأراضي العزلية. تعني كلمة العزل الاقتطاع أو الإضاع، بمعنى أن البايليك يقطع أرضا من أراضي الدولة لشخص ما والعزل نوعان:

- عزل كراتب أو كمكافأة لكبار المحظوظين أو الموظفين الكبار العموميين.

في هذا الإطار نجد عشرة أعزال مخصصة لأقرب معاوني باي قسنطينة (خمسة منها لخليفته و اثنان لكاتبه الثاني)، و أعزالا أخرى يستفيد منها مرابطون مثل شيخ البلد من العائلة المشهورة الفقون. هذه الأعزال ليست قابلة للتحويل، و كان الاستثناء نادرا جدا.غير أن إعفاء آخر البايات، الباي أحمد، لبعض الستفيدين من كل ضريبة يوضح وجود تطور نحو الامتلاك الشخصي للأعزال.

\_عزل قُدم لأشخاص قدموا خدمات للباي.

الصنف الأول من الأعزال كان يحيط بقسنطينة و يشمل أجود الأراضي، أما الصنف الثاني فكان فقيرا، يوجد بالقرب من السفوح و من الجبال و كان يستعمل أحيانا لغرس الأشجار كما هو الحال في ميلة. في الحالتين نجد الأرض مشغولة من طرف فلاحين قدامى أو جماعات مستقرة عليها منذ عهود، كما هو الحال بالنسبة لأولاد جبارة.

بلغت المساحة الإجمالية لأعزال بايليك الشرق، حسب إحصاء تطبيق سيناتوس كونسولت 1863 أكثر من 317 ألف هكتار، تتركز حول قسنطينة و في وادي سيبوس و حوض قالمة و سطيف. نجد حول قسنطينة مثلا أعزال وادي زناتي الصالحة للحبوب و التي اشتهرت بها منذ العهد الروماني. وزع إحصاء سيناتوس كونسولت الذكور أعزال بايليك الشرق كما يلي :

| م 37980 م | السواحلية أولاد عطية | 21558 هــ | عامر الشراقة       |
|-----------|----------------------|-----------|--------------------|
| 3903      | منطقة سغنية          | 14430     | أعزال عنابة (4)    |
| 11383     | أولاد جبارة          | 55270     | اعزال قسنطينة (60) |

| 4593   | العلمة مسعدة | 18626 | ولاد عبد النور     |
|--------|--------------|-------|--------------------|
| 4185   | منطقة موية   | 9168  | الزواغة            |
| 8885   | عامر الظهرة  | 29729 | عزال قسنطينة (36)  |
| 3340   | البرانية     | 43188 | اعزال و.زناتي (62) |
| 317390 | المجموع      |       |                    |

كما قلنا فإن أغلبية أراضي العزل كانت موجودة في بايليك الشرق إذ لا نجد في الوسط مثلا سوى عزل بني فاطم في مليانة (1650 هـ)، وعزل تاورغة في دلس (1125 هـ)، وعزل بلاد معمورة في سور الغزلان، في بايليك التيطري (48).

يتضح من هذه الأرقام أن التحول نحو الإقطاعية كان يجري في الجهة الشرقية بوتيرة أسرع، إذ في هذه المنطقة نجد أحسن أراضي الحبوب و أعلى إنتاجية لها.

يجري التحول من " إقطاع القيادة " إلى إقطاع الأرض، لكنه يبدو بطيئا جدا. للقادة المحليين الوراثيين، وهم الأجواد (خاصة في الناحية الشرقية) و المرابطين (خاصة في الناحية الغربية) إمكانيات مادية تسمح لهم بشراء الأراضي أو اغتصابها، خاصة بعد أن ضعفت السلطة التركية المركزية، بفعل حركات تمرد أوائل القرن التاسع عشر، ثم سقطت سنة 1830, لقد خلف سقوط السلطة التركية، التي كانت تقف في وجه توسع نفوذ هؤلاء القادة، و الأجواد منهم على الخصوص، فراغا سياسيا شغلوه. إذا كان الأمير عبد القادر قد أضعف هؤلاء في الناحية الغربية من البلاد، فإنهم في الناحية الشرقية قد وسعوا نفوذهم ( المقرانيون،أولاد بـن عاشور، أولاد عز الدين، أولاد بن غانة الخ)، و تعاونوا ، تحت قيادة أحمد باي، ضد الاستعمار الفرنسي، إلى أن سقطت مدينة قسنطينة سنة 1837، فتصالحوا مع فرنسا الـتي أطلقـت أيـديهم في المناطبة الريفية عشرات السنين.إذا كانبت فرنسا قد حرمتهم من أعهال السخرة والعبودية، بمنعهما، فإنها قد شجعتهم على امتلاك الأراضي بطرق شتى، منها بيع الأراضي المصادرة من القبائل المتمردة. ظل نمو هؤلاء القادة يزداد إلى غاية أواسط سنوات ستين من القرنّ الماضي. في هذا الوقت عملت الإدارة الاستعمارية على إخضاعهم للإدارة المباشرة المحلية قصد مراقبتهم و الحد من نفوذهم، الشيء الذي أدى إلى تلك الانتفاضات الـتي قادها أولاد سيدي الشيخ و أولاد بن عاشور و أولاد عز الدين شم أولاد أمقران الخ. لقد كشفت المصادرات التي أعقبت هذه الانتفاضات الإمكانيات الحقيقية لهؤلاء القادة الوراثيين. تشير المصادرات إلى أنَّ عائلة القراني، بكل فروعها (أولاد عبد الله، أولاد الحاج، أولاد عبد السلام، أولاد بلقندوز،أولاد عبد الرحمان و أولاد بوزيد )،كانت تملك حوالي 22830 هـ، 4881 هـ منها

تعود لأولاد الحاج (صف الباشاغا)، "و تضم هذه الساحات كلها 569 ضيعة فلاحية للحبوب و أشجار التين و الزيتون، و 39 بستانا مسقيا للخضر و الفواكه المتنوعة و ... شلات رحوات للحبوب، و ثلاثة إسطبلات و مقهى و حماما و مسجدا ". أما عائلة الشيخ الحداد، التي كانت على رأس الطريقة الرحمانية فقد صادرت فرنسا منها حوالي 502 هـ و 15 دكانا و مخزنا للتجارة و ثلاثة إسطبلات و ثلاث رحوات و معصرة زيتون و مسجدا (49). تؤكد هذه الأرقام، التي تعود إلى ما بعد أربعين سنة من سقوط سلطة الأتراك، بطء التحول من " إقطاع القيادة " إلى إقطاع الأرض.

#### 2 - أطروحة أسلوب الإنتاج الآسيوي

كنا رأينا أن سعاد مقداد ترى أن الجزائر قد عرفت قبل الاحتلال الفرنسي اكثر من أسلوب إنتاج واحد، فهناك أسلوب إنتاج إقطاعي لم يكتمل بعد و هناك أسلوب إنتاج قديم، لكن الأسلوب المهيمن هو أسلوب الإنتاج الخراجي، و هنا الأخير هو أسلوب فقير، لأن الغني منه ساد قبل الأتراك، لما كانت تجارة الذهب الإفريقي تمر إجباريا عبر المغرب، في طريقها إلى العالم الإسلامي أو إلى أوربا العصور الوسطى (50).

ليس أسلوب الإنتاج الخراجي الذي طرحه سمير أمين سوى ذلك الأسلوب الذي سماه كارل ماركس أسلوب الإنتاج الآسيوي (51) مضافا إليه التجارة العابرة. في حقيقة الأمر فإن الماركسي الياباني جيرو هوياكاوا كان قد أطلق، منذ سنة 1934، اسم أسلوب الإنتاج الخراجي على ما سماه ماركس أسلوب الإنتاج الآسيوي ، فلقيت تسميته تلك استحسانا من عند من المؤرخين اليابانيين (52) ، لأنها تزيل الصفة الآسيوية عن الأسلوب.

من جهته يقترح الباحث الجزائري عبد القادر جغلول إعادة إثارة النقاش حول نصط الإنتاج السائد في الجزائر، قبل الاستعمار "بالاعتماد على مفهوم النمط الآسيوي للإنتاج (53). كان كارل ماركس قد تعرض لهذا الأسلوب غير أن الباحثين الماركسيين لم يواصلوا بحثهم فيه نتيجة ضغط الستالينية التي أغلقت ملفه منذ 1938غير أن تصاعد الحركة الوطنية في العالم الثالث أعاد فتحه (54).

اعتمادا على ماركس و دراسات الباحثين من أمثال جان سوريه كانال و غولدييه و يوجين فارغا و لونغ بيـش و جان شنو (55)، نحلول تلخيص السمات العامة لهـذا النمط من الإنتاج، ثم نحاول البحث عنها في جزائر ما قبل الاستعمار الفرنسي.

أدى انحلال المجتمع المشاعي البدائي إلى بداية انحلال اللكية المشاعية للأرض فظهرت ثلاثة أساليب من الإنتاج هي الأسلوب الآسيوي و الأسلوب القيم (أونتيك) و الأسلوب الجرماني. في الأسلوب القيم تكون اللكية الفردية للأرض مجاورة للملكية الجماعية، و يجمع الغود بين الانتماء إلى المشاعة و رقابته الخاصة على وسائل الإنتاج و لا سيما العبيد. أما في ألوب الإنتاج الجرماني فإن الفرد السيد على قطعة أرض لا يندمج في المشاعة إلا بشكل ضعيف. و في أسلوب الإنتاج الآسيوي تكون الملكية الخاصة للأرض مجهولة فالدولة هي المالكة من الناحية المبدئية و يعاد توزيع الأرض دوريا. و المشاعة تراقب الأفراد الذين لا يستلمون الأرض إلا منها و على أساس انتمائهم إليها. و عليه فإن أسلوب الإنستاج الآسيوي يتموقع بين الأسلوب المشاعي البدائي و الأسلوبين القديم و الجرماني.

يتميز أسلوب الإنتاج الآسيوي بتدني مستوى أنوات العمل، كما يتميز بالنشاط الإنتاجي الجماعي للمشاعات القروية و تسدخل الدولة في المجال الاقتصادي وارتباط الزراعة بالصناعة وبالاكتفاء الناتي سواء من حيث الإنتاج أو من حيث الاستهلاك. لا وجود لرابطة فيه بين الريف و المدينة على عكس الإقطاع الذي تشكل فيه المدينة سوقا للفلاحين. فالمدينة في الأسلوب الآسيوي " لا تولد إلا حيثما وجد موقع مناسب للغاية للتجارة الخارجية و إلا حيثما يبادل رئيس الدولة أو مرازبته دخلهم ( فائض الإنتاج) مقابل العمل و ينفقونه في شكل مال عام "، كما يقول كارل ماركس للمدن إنن طامع طفيلي، فهي ليست سوى مقام الأمراء بقصورهم و كنوزهم.

غالبا ما يكون جهاز الدولة في الأسلوب الآسيوي بين أيدي أناس أجانب فرضوا أنفسهم و سلطتهم على المشاعات الريفية بالقوة و هم في تناحر دائم مع هذه المشاعات. و تشكل الدولة "قيادة اقتصادية عليا "تشرف على ورشات الأشغال الكبرى المائية التي بدونها لا تقوم الزراعة ، كما يقول ماركس ، و يمكن إضافة مهام أخرى للدولة ، كما يرى الكثير من الباحثين ، منها صيانة الطرق و تأمينها و الحماية العسكرية للقرى ضد غارات البدو أو جيوش الغزاة الأجانب ، و تتولي القطاعات الإنتاجية الصناعية الكبرى التي تتجاوز قدرات المثاعات القروية مثل المناجم و ما يتصل بها من أعمال التعدين.

تحكم الدولة تلك المشاعات و لها جهاز شديد التمركز، ولكنها في الوقت نفسه تستغل تلك المشاعات. لقد أطلق ماركس اسم "العبودية المعمسمة "على هذا الاستخلال ذي الطابع الشامل لا الفردي. تخضع تلك المشاعات القروية لسلطة الدولة والوسطاء (البيروقراطية، الأرستقراطية) الذين يتولون الوظائف الاقتصادية و يقتطعون الفائض و يسوقون الناس إلى أعمال السخرة و الجندية. غالبا ما يكون فائض الإنتاج، الذي يؤدى للدولة، عينا، و يمكن أن يضاف إليه العمل المجاني الذي يقدمه الرجال في ورشات الأشغال العامة. يتحد الربع هنا بالضريبة أو "لا يكون بالأحرى من ضريبة متمايزة عن هذا الشكل من الربع العقاري "، كما يقول يوجين فارغا.

نجد في نمط الإنتاج الآسيوي علاقات طبقية فريدة من نوعها. وسائل الإنتاج غير محتكرة من قبل طبقة حاكمة ،إذ ليس لأعضاء هذه الطبقة الحاكمة سوى "سلطة وظيفية"،

يقتسمون الفائض المستخرج من المشاعات، و هو فائض ضعيف بحكم المستوى المسدني للقوى المنتجة، لهذا يأخذ الصراع الطبقي شكل الصراع بين المشاعات القروية و سلطة الدولة.

إذا بحثنا عن أسلوب الإنتاج الآسيوي في جزائر ما قبل الاستعمار فإننا نجد الكثير من مظاهره التي نتعرض لها الآن :

1- آما كانت أراضي البايليك ملكية الدولة، يستغل قسما منها جماعات الخسزن، و الما كانت أراضي العرش حيازة جماعية، يمكن للدولة أن تتدخل في نقلها من جماعة إلى أخرى أو تصادرها و تبيعها، و الما كانت أراضي البايليك و العرش تشكلان أوسع مساحة زراعية، فإننا ننتهي إلى أن نوع الملكية السائد في الجزائر هو أقرب إلى النمط الآسيوي منه إلى النمط الإقطاعي (56).

2 تشترك وسائل الإنتاج في جزائر ما قبل الاستعمار مع تلك الوسائل المستعملة في الأسلوب الآسيوي، في ذلك التدني الجلي، الشيء الذي يوضح العلاقات الوطيدة بين نمط الملكية السائد و الفائض الذي يمكن استخلاصه من الإنتاج، من جهة، و وسائل الإنتاج، من جهة أخرى.

3ـ ترتبط الزراعة بالصناعة في الأرياف، فالعائلة الواحدة تكون وحدة زراعية و صناعية في الكثير من الأحيان، يختص الرجال عادة بالأعصال الفلاحية و تختص النساء بالأعصال الحرفية، مثل الغزل و النسيج و صناعة الأواني الفخارية، و قد نجد بعض التخصص على مستوى القبائل و العشائر و العائلات. لا تنفصل الزراعة عن الصناعة إلا في المدن، حيث تسعى الصناعة لتلبية حاجيات سكان المدن، و خاصة الفئات ذات الامتيازات التي لا تقتصر على استهلاك ما هو محلى بل تستهلك بعض المنتوجات الواردة من أوربا و غيرها.

4- يستهدف الإنتاج في الجزائر، كما هو الحال في أسلوب الإنتاج الآسيوي تلبية الحاجات الأساسية للجماعات، و تأتي السوق في المرتبة الثانية مرتبطة بالظروف المناخية المختلفة التي تحتم تبادل المنتوجات بين مربيي الماشية و منتجي الحبوب و منتجي الخضر والفواكه. و إنا كان التبادل في أسلوب الإنتاج الآسيوي ضعيفا فإن نلك يعود إلى الظروف الطبيعية كذلك و هي ظروف الأنهار التي لا تسمح بتنويع كبير في المنتوج.

حـ مثلما هو حاصل في أسلوب الإنتاج الآسيوي تقريبا، فإن هناك نوعا من الانفصال بين المدينة و الريف، في الجزائر. فالمدينة ليست هي سوق سكان الأرياف الأساسية، لأن التبادل يتم في الأسواق الريفية. و تبقى المدينة هي مكان إقاصة نوي الامتيازات من الحكام و القادة والقراصنة. إنها مدينة طفيلية تعيش على الأرياف و لا تقدم لها سوى بعض المنتجات الكمالية التي تنتجها أو تستوردها. و في الغالب يقبل على هذه المنتجات القادة و نوو الامتيازات من سكان الأرياف.

ك كان الصراع قائما أساسا بين الدولة و الجماعات من القبائل، و هذا الصراع الذي نلاحظ تزايده في أواخر العهد القركي و أفضى إلى استقلال العديد من القبائل هو، كما في المجتمعات الآسيوية، صراع بين مستغل و مستغل يعبر عن إرادة الجماعات في التخلص مسن الضريبة. إلى جانب هذا الصراع نجد صراعا آخر بين جماعة قبلية و أخرى أو بين جماعات قبلية وجماعات قبلية أخرى. و هذا الصراع يشبه الصراعات القبلية التي يعود تاريخها إلى المجتمع البدائي.

آدعلى الرغم من أن الدولة في الجزائر لم تنشأ من أجل تنسيق أعمال الري الضرورية لقيام الفلاحة، كما هو الحال بالنسبة للدولة الآسيوية، فإنها كانت تقوم بأعمال ضرورية للاقتصاد و لغيره، نلخصها في التالي:

العمل على صد العدوان الخارجي و خاصة العدوان الإسباني الذي ظل يهدد الجزائر لدة ثلاثة قرون. لقد تلقى عروج و اخوته دعوة من سكان بجاية ليخلصوهم من الاستعمار الإسباني، كما تلقى الاخوة بربروس دعوة سكان جيجل ليخلصوهم من الجنوبين، و تلقوا الدعوة من أعيان مدينة الجزائر ليخلصوا جزيرتهم البنيون من السيطرة الإسبانية كذلك. لقد فقد عروج نراعه ثم حياته و حياة أخويه في مواجهة تلك الهجمة الإسبانية. التفعت القبائل وسكان المدن حول الأسراك لمواجهة الأسبان برا و بحرا، و لعل بقاء الوجود الإسباني في الجهة الفربية من البلاد مدة طويلة هو الذي مكن الأسراك من حكم البلاد مدة تزيد عن الثلاثة قرون، إذ ما أن رحل الأسبان حتى تعرض الأسراك لمواجهة واسعة من قبل السكان، خاصة في الأماف.

- تنظيم أعمال القرصنة و دفعها. صحيح أن القرصنة كانت قد ظهرت قبل مجيء الأتراك، لكن السلطة التركية أوجدت قوة مركزية في مدينة الجزائر تشرف على نشاطاتها وتواجه الحملات الانتقامية التي كانت تنظمها الدول الأوربية. لقد منح الأتراك القرصنة فعالية كبيرة بتمكينها من السلاح الناري، من البنادق و المدافع. في هذا الإطار أقاموا التجهيزات القاعدية الضرورية لنشاطاتها، مثل توسيع ميناء الجزائر ببناء ذلك الرصيف الذي يربط بين الجزر و اليابسة، و إقامة ورشات بناء السفن و توفير الأخشاب لها، محليا و دوليا. أخيرا كانت السلطة التركية ضرورية لتسوية المشاكل الناجمة عن القرصنة، مع الدول الأوربية. كانت هذه السلطة إنن عاملا حاسما في ازدهار القرصنة التي عوضت نسبيا ما فقدته البلاد من موارد تجارة الذهب.

ـ توفير الأمن، و خاصة أمن السبل و الطرق التجارية، فأقامت محطات القونـاق كنقـاط لمراقبة الطرق و خاصة الرئيسية منها. كما عملت الدولة على الحد من الصـراعات المـدمرة الـتي كانت دائمة بين الجماعات القبلية، و خاصة العربية التي عادت إلى نشاطاتها القديمة في الغـارة و السلب و النهب، بعد سقوط بولة الموحدين و تقهقر بولتي بني حفص و بني زيان. لكن هذا لا يمنع من القول بأن السلطة التركية كانت تشجع هي بدورها الصراعات القبلية التي تخدم بقاءها.

نعتقد أن هذه الأدوار التي كانت تقوم بها الدولة في الجزائر تعوض دور الدولة الآسيوية في ميدان أشغال الري و الدفاع.

هو السلطة في الجزائر هي سلطة أجانب، كما هو الشأن بالنسبة للدولة الآسيوية. لكن هؤلاء الأجانب الأتراك عرفوا كيف يستعملون الدين، و هو العامل الوحيد الذي يربطهم بالأهالي، في تثبيت سلطتهم بواسطة المرابطين و رجال الطرق الصوفية الذين قدموا لهم الامتيازات المختلفة.

9 كانت الدولة التركية المركزية تقوم على اقتطاع فائض إنتاج من الفلاحين تكمله بموارد القرصنة. ولما تقهقرت القرصنة اشتدت وطأة الضرائب على الفلاحين الشيء الذي زاد في حدة الصراع الذي كان قائما بين الجماعات القبلية و السلطة.

10-كانت الدولة في الجزائر، مثل الدولة الآسيوية، تفرض أعمال السخرة على السكان، في المدن و في الأرياف، لإنجاز الأشغال الكبرى، كما حصل عند بناء رصيف ميناء الجزائر في عهد خير الدين، أو كما حصل سنة 1770، حين تقرر تدعيم التحصينات في مدينة الجزائر تحسبا لهجمات إسبانية. يذكر بارادي أن الأشغال كلها كانت تتم بالسخرة لأن الخزينة لا تدفع شيئا لإنجاز مثل هذه الأشغال، و أن السلطة كانت تفرض على الجميع العمل بدون مقابل، حتى كبار القوم كانوا يعطون المثل.كل الجماعات كانت تشارك في البناء و نقل الأحجار، بما فيها الجماعة اليهودية. (57)

11-كانت الدولة في الجزائر تنشئ، مثل الدولة الآسيوية، احتياطات غنائية لمواجهة الطوارئ، خاصة فترات الأوبئة و الجفاف، و كانت تضطر إلى توريد الحبوب من الخارج، كما حصل سنة 1800، حيث لجأت إلى شراء الحبوب من موانئ البحر الأسود لمواجهة المجاعة (58). و كما حصل في عهد حسن الفينيزيانو الذي اضطر إلى مصادرة عبيد الرياس و الأتراك و الأهالي قصد الحصول على فدية كبيرة تمكنه من مواجهة القحط والمجاعة في البلاد، كما فرض الخمس بدل السبع على غنائم البحر الخ.

12\_احتكار الدولة للتجارة الخارجية، و خاصة مع البلدان الأوربية ( التجارة البحرية)، لا يختلف عن احتكار الدولة الآسيوية في شئ.

13ـ تقوم السلطة التركية على المركزية، كما رأينا سابقا، خاصة في المناطق التي تراقبها بصفة مباشرة. لم يحصل أن تمكن أحد قادة المقاطعات ( البايات ) من الاستقلال بمنطقته، رغم بعض المحاولات، كما حدث مع صالح باي. " إن تصرفات صالح باي و الثروات الطائلة التي جمعها و الدة الطويلة التي قضاها بايا بقسنطينة كل ذلك زاد من مخاوف الداي وحثه على

التعجيل بعزله و مصادرة أملاكه التي بادر وكيل الحرج بعصادرتها و رفعها إلى الجزائر، و هي تتألف من الأثاث الرفيع و السلاح الثمين و الأموال الكثيرة بحيث ما وجد منها في داره و ما كان منها في الخزينة الخاصة به كاد يماثل ما في خزانة الجزائر نفسها و هي تقدر بما يعادل اثني عشر مليونا من الفرنكات " (59). رغم ما كان لصالح باي من إمكانيات فإن السلطة المركزية قد خلعته بقوة السلاح و اغتالته.

إن هذه المظاهر التي أتبينا على تقييمها تجعلنا نميل إلى القول بأن أسلوب الإنتاج الذي كان مهيمنا في الجزائر إنما هو أسلوب الإنتاج الآسيوي، على الرغم من أنف لا نفكر سيرورة وطاعية و وجود أسلوب إنتاج قديم (أركايك)، لكن البناء الفوقي، المتمثل أساسا في السلطة، هو في حقيقته آسيوي. إنا كانت الأزمة التي عرفتها بلنان المغرب، بفعل انصراف طرق النهب نحو المشرق ثم سيطرة البلنان الأوربية على سواحل القارة الإفريقية، قد وجدت مخرجا لها في تعويض التجارة القافلية، التي كانت مواردها أساسية للنولة، بغنائم القرصنة، فإن تقهقر هذه الأخيرة في أواخر العهد القركي قد فتح المجال لنمو أسلوب الإنتاج الإقطاعي الذي كان يلقى عائقا في أسلوب الإنتاج الإنتاج الآسيوي.

إنا كان أسلوب الإنتاج الإقطاعي قد ولد في المناطق السهلية حيث هيمنة الأسلوب الآسيوي، فإننا نجد أسلوبا آخر تموقع في المناطق الجبلية المعزولة.

#### 3 - أطروحة أسلوب الإنتاج القديم

ساد اللك العائلي، في شمال الجزائر، في المناطق الجبلية بصفة خاصة، في بلاد القبائل الكبرى و الصغرى، جبال بني مناصر، جبال الظهرة بالقرب من مستغانم المناطق الجبلية الواقعة بين تلمسان و معسكر، جبال الأوراس الخ. العائلة المالكة هي عائلة مركبة من عدد من الأسر هي عادة أسرة الأب و أسر أبنائه الذكور، الأب هو رب العائلة فإن مات خلفه ابنه الأكبر في القيادة. العائلة لا تعيش منفصلة تماما عن العشيرة أو القبيلة، إذ تشترك معها في حيازة أراضي الرعي و غيرها، كما تُجد لدى قبيلة بني أحمد في نواحي جندل، التي كانت تملك، عند تطبيق سيناتوس كونسولت سنة 1863 حوالي 10 آلاف هكتار كملك عائلي و حوالي 2500 هـ تطبيق سيناتوس كونسولت سنة 1863 حوالي 10 آلاف هكتار كملك عائلي و حوالي 2500 هـ كحيازة جماعية أو مشتركة تستفيد منها كل القبيلة (60). تقدم لنا منطقة الأوراس نموذجا هاما من نماذج استغلال أراضي الحيازة الجماعية. ففي السفح الشرقي لجبل أحصر خيو تشترك العائلات في زراعة الأرض ثم يُقسم محصولها على نسب معينة تعارف الناس عليها (61).

القبيلة في هذه المناطق متضامنة في الدفاع عن نفسها و عن أفرادها، و تخضع كل العائلات للتطلبات ذلك الدفاع، و يحمل كل ذكر قادر السلاح لهذا الغرض. و من مظاهر التضامن و الوحدة لدى القبائل أن للعائلة بصفة خاصة و القبيلة بصفة عامة حق الشفعة إنا أرادت العائلة أن تبيع

أرضها. كما أن القبيلة "هي وحدها التي تستطيع أن تمنح شخصا ما إننا بالإقامة بين القبائليين. و لا يُسمح لأي شخص غريب عن القبيلة اقتناء ملكية بدون إننها "،كما يقول كوفاليفسكي في كتابه سالف الذكر (62). هذا من جهة، و من جهة أخرى، نجد أن السلطة التركية كانت تتعامل مع القبيلة ككيان قائم بناته و لا تتعامل مع العائلات أو الأفراد، و هذا يقودنا إلى القول أن العائلة لم تكن منفصلة عن القبيلة رغم ملكيتها لقطعة أرض. فقد ظلت علاقتها بالقبيلة شبيهة بعلاقة العائلة بالقبيلة في أراضي العرش.

في هذه المناطق التي يتعايش فيها نمط اللكية العائلية و نمط الحيازة القبلية (العرش) نجد القبيلة هي التي تقرر و تبث في خلافات عائلاتها و أفرادها. و لكل قبيلة قوانينها الخاصة بها تقريبا، بل و تتناقض أحيانا حتى مع الإسلام، الذي كان الأتراك يدعون أنهم جاءوا لتطبيقه. لقد وصف بعض الفرنسيين، الذين كانوا يبحثون عن وجود أي اختلاف بين العرب والأمازيغيين، الحياة القبلية في هذه المناطق بعبارات مختلفة مثل: "الأشكال الجمهورية القبلية "و" الجبليون الديمقراطيون " و بهذه الطريقة اكتشفوا النظام الجمهوري و النظام الديمقراطي في العلاقات القبلية ؟!

إن هذه المناطق التي ساد فيها الملك العائلي، إلى جانب الحيازة الجماعية، هي المناطق المنعزلة، فهي من الناحية السياسية كانت شبه مستقلة، و منها ما كانت مستقلة تماما عن السلطة المركزية على مرّ العصور، وهي من الناحية الثقافية ظلت محافظة على أمازيغيتها وعلى تقاليدها. لقد شاع في منطقة الأوراس ما يعرف بالملكية "المحبسة على الذكور بون الإناث "،حيث "تحرّم الأنثى من إرث الأرض مع الذكر " و الناس " يأنفون من أن تأخذ ابنتهم جزءا من أملاكهم إلى أسرتها وهي أجنبية عنهم " (63). كانت السلطة لدى بني فرح، في الأوراس، بيد ( الجماعة ) التي لها رئيس، و هذه الجماعة تحكم و تحاكم حسب التقاليد. فالسارق مثلا يدفع 10 بورو للجماعة و 10 بورو للذي وقعت عليه السرقة، سارق المعزة يدفع معزتين لصاحبها و 5 بورو لهيئة الجماعة، القاتل عمدا يفقد بيته و مزروعاته و يُنفى سنتين الخ المرأة في بني فرح لا ترث (64). نفس هذه الوضعية نجدها في نارة و منعة و وادي عبدي (65)

لناً خذ مثالا من بلاد القبائل. في قرار صادر سنة 1749 نقراً: لقد تجمع "سادات بني بترون مع عدول أهل قراهم و إمام مسجد تحمامت فاشتكى كل واحد بما يضره و ما يؤول إلى الفتنة و التهراج و المشاجرة في القرى و الأعراش و قبيلة بني بترون حضروا من كل قرية فاتفقوا على كلمة واحدة بأن الميراث وشفعة الحبس و شفعة البنات و الأخوات واليتامى وصداق المرأة إن طلق لها زوجها أو مات عنها مسقط في بني بترون و من اتصل معهم فاتفقوا على اتفاق واحد و من أراد إحداث هذه الأمور فهو جور و الجور منهى عنه لأن حكم العرف والعادة لا يخرقان و لا يُنقضان كحكم السلطان " (66). و من عادات قبائل أراس و أولاد حاية وأولاد عيدون و بني خطاب و غيرهم - في القبائل الصغرى - أنه كان " لكل عرش من أعراشهم جماعة تفصل و بني خطاب و غيرهم - في القبائل الصغرى - أنه كان " لكل عرش من أعراشهم جماعة تفصل

قضاياهم على حسب العادة السالفة يعينون صن كل قسبيلة رجلا أو اثنين أو أكثر يختارون العقلاء و المسنين و كل ما يفصلونه الجماعة المذكورة كمثل النكاح وقسم التريكة وقسل النفسس والسرقة و حريق الديار و الزرع و التبن و سريقة السلاح و الهجوم على المحارم والتعدي على الحدود الفاصلة بينهم "." إن من عاداتهم يزوجون المرأة بالجدي و هذا شرط عندهم على التعاقد و إن توفي المتزوج فيردها من أقاربه أحد منهم ثم الثالث و الرابع و هكذا لأنهم يرثونها " (6).

السكان في هذه المناطق مستقرون في القرى التي تقكون من بيوت الحجر و من القرابة، كما نجد لدى قبيلة سوماطة التي كانت تعيش على السفح الشرقي من الجبال الواقعة غرب المتيجة. فقد كانت ديارها تتكون من قرابة بينها عدد قليل جدا من بيوت الحجر (68). عن بلاد القبائل يقول حمدان خوجة : "لقد زرت بنفسي جبال فليسة و زواوة و بني عباس و وادي بجاية و بني جناد حيث توجد قرى كبيرة تشبه المدن عندنا و كل العمارات مبنية بناء متينا بالحجرة و بالكلس، والسطوح مضطاة بالقرميد و في المساجد مآنن كمآنن مدينة الجزائر " (69). مع هذا فإن هذه المناطق الجبلية كانت فقيرة، بدليل أن أبناءها كانوا بهاجرون إلى المن مع احتفاظهم بعلاقاتهم بقبائلهم و عائلاتهم.

إذا كانت القبائل تعيش، في هذه المناطق منعزلة عن باقي البلاد، إلى حد ما ، فإن عائلات هذه القبائل كانت تشكل وحدة قوية فيما بينها، و لم يكن الملك العائلي يمنع وحدة القبيلة. لهذا نعتقد أن لا مجال للقول بوجود أسلوب الإنتاج الإقطاعي أو أسلوب الإنتاج الآسيوي أو أسلوب الإنتاج الجرماني، في هذه المناطق، بل الأسلوب السائد هو بدون منازع أسلوب الإنتاج القديم.

## موامش الفحل الثالث

Souad MOKDAD.Domination coloniale et rupture nationale.OPU.Alger 1984.

P.18

P.18 ( سعاد مقداد الهيمنة الاستعمارية و القطيعة الوطنية ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ) 1984 م. 18

(2) فارس مالطة لا يمكنه أن يستزوج، و اليولداش في الجزائر مدعو إلى تجنب الزواج، فهذا الأخير ليس له الحق في الحصول على طعامه من الأوجاق بعد زواجه، كما ليس له الحق في أن يصبح بيت مالجي بعد الزواج. إنا سقط أحتتد فرسان مالطة في العبودية لا يغديه النظام و كذلك الحال في الجزائر، إذ لا تستعمل أموال الأوجاق في فدية أي كان، بل إن البيت مالجي يستولي على أملاك التركي أو الكرغلي أو الأهلي، الذي وقع في الأسر، إن لم يكن له أولاد، بحيث يعامل كالميت، فإن عاد يعاد إليه الربع أو الثلث مما صودر من أملاكه مع أجرة لمدة سنة. نظام مالطة ينهب الفارس الميت و وراثة التركي الميت تعود للبايليك حسين لا يكون له أولاد، و لا يمكنه أن يوصي لا في صالح زوجته و لا في صالح أهله. لفارس مالطة أهمية كبرى، كما أن للتركي امتيازات

لجزائر.

السيد الأكبر في مالطة ينتخب من طرف الفرسان، فيصبح أمير الجزيرة و القائد الأعلى الفرسان، و يظل كذلك مدى الحياة، و الداي ينتخبه الديوان، و يصبح قائدا للميليشيا و ملك مملكة تعتد على 200 فرسخ فرنسي من الغرب إلى الشرق و على 100 فرسخ من الشمال إلى الجنوب، و يبقى الداي دايا مدى الحياة نظام مالطة يدين بالولاء لملك الصقليتين، و كذلك الجزائر تدين بالولاء للباب العالي. لا يمكن لمالطة أن تتحرر من ملك الصقليتين بسبب حاجتها للحبوب والتموين من الملك، و الجزائر لا تستطيع ذلك لأنها تجند من أراضي الباب العالي. العزوبة التي فرضت على الفرسان أدت إلى التسامح مع فتيات الشارع، و نفس الشيء نجده في الجزائر النظام في مالطة يقوم على روح الدين و روح الدين هذه هي التي يقوم عليها النظام في الجزائر، فهي " دار الجهاد " اليولداش يذبح الناس باسم الله و كذلك يفعل الفارس، وأخيرا، يوجد في مالطة سبعة قصور يمكن للفرسان أن يتناولوا فيها طعامهم، كذلك الشأن في الجزائر، حيث تأخذ الدولة على عاتقها توفير غذاء التركي غيرالمتزوج.

بارادي. المرجع السابق المجلة الإفريقية عدد 41 ص 85 ـ 88.

ما لم يذكره بارادي هو أن النظامين يمارسان القرصنة و أن الفرسان غرباء عن مالطة مثل الأتراك الغرباء عن الجزائر.

ESTOUBLON et LEFEBURE.Code de l'Algérie. (1830 - :

(3) أنظر التقرير في

.1895 ).Adolphe Jourdan .Alger 1896. pp.395 - 404

( ایستوبلون و لوفیبور.مدونة قوانین الجزائر ( 1830 ـ 1895 ).أدولف جوردان.الجزائر

1896. ص 395 ـ 404)

(4) سعيدوني. دراسات و أبحاث. المرجع السابق الجزء الأول. ص 149 - 153.

(5) نفسه.

CERM Sur le féodalisme .Ed. Sociales Paris 1971.p. 154

و أ. توشي. ملاحظات نقدية حول اللف : جزائر ما قبل الاستعمار في مركز الدراسات والبحوث الماركسية . حول الإقطاعية المنشورات الاجتماعية . باريس 1971 . ص 154 ).

(7) ربين مملكة مدينة الجزائر الموجع السابق العجلة الإفريقية عدد 41 ص 124 و 128. (8) بروديل المرجع السابق ص 213.

R GALISSOT L'Algèrie pré – coloniale in CERM Sur le féodalisme (9)

.Ed.Sociales.Paris 1971. pp. 147 - 181

( ر. غاليسو. جزائر ما قبل الاستعمار. في مركز الدراسات و البحوث الماركسية. حول
 الإقطاعية المنشورات الاجتماعية باريس. 1971. ص 147 - 181 ).

إذا كان غاليسو يقدم أطروحة الإقطاعية بنوع من التحفظ الذي تعبر عنه عبارته "
إقطاع القيادة "فإن أندري برنيان، الذي ساهم في تحرير كتاب" الجزائر بين الماضي و الحاضر " يرى أن الإقطاعية موجودة في الجزائر قبل الوجود التركي، و أن أصل توحيد الجزائر مو " الخطر الإسباني و تفرق الإقطاعية "، و أن خير الدين عندما قبل رئاسة الوجيق " جعله طبقة إقطاعية أجنبية الأصل "، قالبنية الاجتماعية في الجزائر، في رأيه " تتماثل و التنظيم الإقطاعي التقليدي فانعدمت فيه خدمات العبيد و انخفض عددهم بسرعة كبيرة ". كانت هنا "بنية إقطاعية دنيا مثلها كان عليه الشأن في فرنسا فيما يتملق بالنظام العتيق للإقطاعية " مع هذا " كان للجزائر نظامها الإقطاعي الخاص الذي يتميز بتحديد خصائص معينة حالت دون نمو الدولة و توفير أدوات الصعود "، و يفسر انحلال السلطة المركزية بقوله : " هذه الروابط السلطانية إذا كانت تعمم بنية إقطاعية توازي العادات الاجتماعية فهي الروابط السلطانية إذا كانت تعمم بنية إقطاعية توازي العادات الاجتماعية فهي الوجق الذي يسعى المستفيدون فيه إلى مضاعفة امتيازاتهم المالية الناتجة عنه " ويقول أيضا: " غير أن هناك أشكالا أخرى برزت للوجود من الترابط أكثر خطورة ويقول أيضا: " غير أن هناك أشكالا أخرى برزت للوجود من الترابط أكثر خطورة إذ تحول الفلاحون إلى الخضوع إلى طبقة الإقطاعيين المقيعين في الدن مثل مجانة ".

اندري برنيان، أندري نوشي، ايف لاكوست الجزائر بين الماضي والحاضر، ترجمة رابح استنبولي و منصف عاشور. ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1984 ص 123 ـ 160

(10) ماركس ـ إنجلز الماركسية و الجزائر ترجمة جورج طرابيشي دار الطليعة بيروت 1978 ص 52 و 53 الهامش

(11) نفسه. ص 70 و 79.

(12) نفسه. ص 61 و 62.

(13) حمدان المرجع السابق ص 73.

(14) فالانسي. المرجع السابق ص 44.

(15) انظر: مركز الدراسات و البحوث الماركسية. حول الإقطاعية المنشورات الاجتماعية باريس 1971 ص 229

(16) فالانسى الغرب قبل الرجع السابق ص 44 و 45.

(17) نف ص 46 و 47.

(18) انظر: مركز الدراسات و البحوث الماركسية المرجع السابق ص 229.

(19) فالانسي الغرب قبل الرجع السابق ص 49.

(20) نفسه ص 40.

(21) سعيدوني. دراسات المرجع السابق الجزء الثاني. ص 147 و 148.

(22) حمدان المرجع السابق ص 86 و 87.

(23) نفسه ص 70 و 71.

(24) ماركس ـ انجلز المرجع السابق ص 62 و 63.

(25) فيدرمان و أوكابيتان الرجع السابق عدد 11 ص 287 و 288.

(26) سعيدوني النظام المالي المرجع السابق ص 90.

(27) سعيدوني. دراسات . المرجع السابق الجزء الثاني. ص 115 و 116.

(28) كانت هناك المزارع الكبرى قبل الأتراك تذكر الروايات أن سيدي علي مبارك كان يعمل خماسا في القليعة عند مالك أرض و كان قائد لزويجة ، قبل أن يصبح مرابطا له نفوذ كبير و أشار الوزان إلى الأغنياء الذين كانوا يملكون مزارع النخيل في تقرت ، كما أورد أن أحد المرابطين في نواحي مينا ، في الناحية الغربية ، كان يملك أراضي شاسعة و أن عشرها فقط يصل إنتاجه إلى ثمانية آلاف كيل من القمح والشعير ، و أن المرابط كان له عدد كبير من رؤوس الماشية .

(29) انظر الفصل الخامس من القسم الأول ، العنوان الفرعي " صالح باي ".

(30) روبان مذكرة حول يحى آغا المرجع السابق ص 60.

(31) كانت ظاهرة الخماسة موجودة قبل الأتراك، و يبدو أنها كانت موجودة في كل فترة العصور الوسطى يشير الباحث عز الدين موسى إلى وجودها قبل العهد المرابطي بقوله: " اختلفت حصة هؤلاء الزراع في أيام صنهاجة الشرق و المرابطين حسب المنطقة و نوعية العمل زراعة أو غراسة و طبيعة الأرض و ما تحتاجه من خدمة و ما يساهم به رب الأرض من بذور و آلات عمل و الغالب أن نصيب الفلاح في البلاد الغربية ( من المغرب ) و الشرقية هو الخمس و لهذا سمي خماسا، بينما تختلف النسبة في البلاد الأندلسية، فقد تكون النصف أو الثلث أو الربع أو الخمس و يبدو أن بعض الملاك كانوا يشتطون على المشاركين فيحرمون المشارك من التبن أو يفرضون على عدمة الحيوان الخاص برب الأرض أو يطلبونه بكراء الأرض إن زرع البقول في أرض مغارسة "بالإضافة إلى الخماسة كان هناك الاستذجار و العمل بالأجرة. عز الدين أحمد موسى المرجع السابق ص 186 و 18.

(32) حمدان المرجع السابق ص 73.

(33) روبان.مذكرة حول يحي آغا.المرجع السابق ص 60.

(34) نفسه.

(35) فيرو. يوميات كاتب رسمي. المرجع السابق ص 307.

(36) سعيدوني. دراسات المرجع السابق الجزء الثاني ص 146.

(37) بارادي المرجع السابق عدد 41 ص 79 و 80.

(38) بارادي المرجع السابق عدد 39.ص 20.

(39) حمدان المرجع السابق ص 88.

(40) نفسه. ص 87.

(41) باراي المرجع السابق عدد 39 ص 20

(42) حمدان المرجع السابق ص 85 و 87 و 88.

(43) القورصو و ايبالزا المرجع السابق ص 40.

(44) نفسه ص 44.

(45) حاج صادق المرجع السابق ص 120.

(46) فيدرمان و أوكابيتان المرجع السابق عدد 11 ص 368 و 369. الهامش.

(47) نفسه

Djilali SARLL'Algérie à la veille de l'insurrection de 1871. Majalat et - tarikh. 2eme (48) semestre

.1980 pp.23 - 26

( جيلالي صاري.الجزائر عشية انتفاضة 1871.في " مجلة التاريخ " السداسي الثاني 1980.ص 23 \_ 26).

(49) بوعزيز ثورة 1871 المرجع السابق ص 318 \_ 323.

(50) مقداد المرجع السابق ص 11 و 18.

(51) يقترح سعير أمين " أن يتم التعييز بين خمسة أنعاط إنتاج : 1 \_ نعط الإنتاج " الجماعوي البدائي " السابق على كل الأنعاط الأخرى. 2 \_ نعط الإنتاج " الخراجي "، الذي يربط بقا، الجماعة القروية بجهاز اجتماعي سياسي لاستغلال هذه الجماعة بواسطة اقتطاع خراج، وهذا النعط الخراجي هو الشكل الأكثر شيوعا الذي يسم التشكيلات الطبقية الماقبل رأسمالية. و نحن نعيز فيه أيضا : أ \_ الأشكال البكروية ب \_ الأشكال المتطورة، مثل نعط الإنتاج " الإقطاعي " حيث تفقد الجماعة القروية ملكيتها للأرض لصالح الأسياد الإقطاعيين، و تبقى الجماعة جماعة عائلية. 3 \_ نعط الإنتاج " العبودي "، الذي يشكل نعط إنتاج أكثر ندرة و إن مشتتا. 4 \_ نعط الإنتاج " السلعي الصغير البسيط " الذي يؤلف شكلا متواترا، ولكنه لا يسم البتة بصورة كلية، تشكيلة اجتماعية. 5 \_ نعط الإنتاج الرأسمالي ". " و للدقة يجب القول إن نعط الإنتاج الخراجي هذا، الذي سعي أحيانا دون مراعاة الدقة . يجب القول إن نعط الإنتاج الخراجي هذا، الذي سعي أحيانا دون مراعاة الدقة . كنعط " آسيوي " موجود في أربع قارات : في آسيا، و بشكل أكيد في ( الصين والهند، و الهند الصينية، بلاد ما بين النهرين، و الشرق الكلاسيكي الخ )، في والهند، و الهند الصينية، بلاد ما بين النهرين، و الشرق الكلاسيكي الخ )، في الهند، و الهند الصينية، بلاد ما بين النهرين، و الشرق الكلاسيكي الخ )، في

أفريقيا (مصر وأفريقيا السوداء)، ثم في أوربا ( في المجتمعات الماقيل - كالاسيكية: كريت و إيتروريا)، و في أمريكا الهندية ( الأنكاء الأزتك، الخ ). ".

سعير أمين التطور اللأمتكافئ ترجمة برهان غليون الطبعة الثانية دار الطليعة بيروت 1978 ص 17-15.

(52) غودلييه ، فأرغا و آخرون حول نمط الإنتاج الآسيوي ترجمة جورج طرابيشي دار الطليعة بيروت 1978. ص 51.

(53) عبد القادر جغلول تاريخ الجزائر الحديث دراسة سوسيولوجية ترجمة فضيل عباس دار الحداثة بيروت 1981 ص 37.

(54) كان كارل ماركس قد أشار إلى أسلوب الإنتاج الآسيوي و تعرض إلى سعاته أكثر من مرة،غير أن انجلز لم يتعرض له في كتابه " أصل الأسرة و الملكية الخاصة والدولة ".وجامت مناقشات تيفليس و لينينغراد سنتي 1929 و 1930،التي شارك فيها مستشرقون و مؤرخون سوفيات لتغلق ملف هذا الأسلوب من الإنتاج،وأحكم ستالين غلقه سنة 1938 في كتابه المعنون " المادية و المادية التاريخية "،الذي ضمنه لائحة من خمسة أساليب إنتاج و أكد أن البشرية لم تعرف غيرها، و هذه الأنماط هي : الشيوعية البدائية ، العبودية ، الإقطاعية ،الرأسمالية و الاشتراكية.

لكن مع تصاعد الحركات الوطنية في العالم الثالث عاد الاهتمام ينصب على أسلوب الإنتاج الآسيوي، وكان للمناقشات التي نظمها مركز الدراسات و البحوث الماركسية، منذ 1962، حول هذا الأسلوب دور كبير في إعادة بعث البحث والدراسة حوله. منذ هذا التاريخ قدمت دراسات عديدة تؤكد وجود أسلوب الإنتاج الآسيوي لا في آسيا ( الهند، الصين، الفيتنام، كوريا و غيرها) فحسب ، بل في إفريقيا وأمريكا أيضا.

(55) انظر دراساتهم في : غودلييه ، فارغا و أخرون المرجع السابق.

(56) الكثير من الأوربيين و الفرنسيين أكدوا أن مفهوم الملكية عند المسلمين غير واضح وأن الدولة لها الحق على كل الأراضي، بمعنى أنها هي المالك الحقيقي للأرض، ومن هؤلاء نجد فارنيي صاحب مشروع قانون 1873 العقاري الشهير.

(57) بارادي المرجع السابق عدد 40 ص 70.

(58) حمدان المرجع السابق ص 160.

(59) سعيدوني. دراسات المرجع السابق الجزء الأول. ص 76.

- N.LACROIX.Les groupements indigênes de la commune mixte de Djendel au (60) moment de l'établissement du Sénatus – consulte de 1863.Revue Africaine N°.53 .(1909).p.334
- ( ن. لاكروا التجمعات الأهلية لبلدية جندل المختلطة عند إقامة سيناتوس ـ كونسولت لسنة 1863 المجلة الإفريقية عدد 53 (1909) ص 334 ).
- (61) جُمعية أول نوفمبر. تاريخ الأوراس و نظام التركيبة الاجتماعية و الإدارية في أثناء فترة الاحتلال الفرنسي ( 1837 ـ 1954 ). دار الشهاب. باتنة ص 87.

(62) انظر: ماركس - انجلز المرجع السابق ص 57،58.

```
(63) جمعية أول نوفمبر المرجع السابق ص 84.
    E.MASQUERAY Documents historiques recueillis dans l'Aurès Revue Africaine
                                                    .Nº.21 (1877) .pp.99 - 101
   ( أو مسكيراي وثائق تاريخية مجموعة في الأوراس العجلة الإفريقية عدد 21
                                                  (1877) . ص 99 - 101)
                                                           (65) نف من 113.
F.PATORNI Deleberation de l'année 1749 dans la Grande
                                                             (66) انظر النص في
                                         Revue Africaine. No. 39 (1895) pp. 315 - 317
    ( ف. باتورني مداولة سنة 1749 في القبائل الكبرى المجلة الإفريقية عدد 39
                                                 (1895) ص 315 - 317)
        L.FERAUD.Mærs et coutumes kabiles.Revue Africaine Nº.7
                                                          (1863).pp.68 et 69.
(ل. فيرو. عادات و تقاليد قبائلية المجلة الإفريقية عدد 7 (1863). ص 68 و 69).
                                            (68) لاكروا المرجع السابق ص 385.
                                       (69) حمدان المرجع السابق ص 66 و 67.
```

### قانمة المراجع

1 - أحمد موسى ( عز الدين - ). النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري. دار الشروق . بيروت 1983.

2 - بل ( ألفرد -). الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي، من الفتح العربي حتى اليوم. ترجمة عبد الرحمان بدوي. دار الغرب الإسلامي. بيروت 1981.

3- بوعزيز (يحى-):

- ثورة 1871 ( بور عائلتي المقراني و الحداد ).الشركة الوطنية للنشر و التوزيع. الجزائر 1978.

- المراسلات الجزائرية الإسبانية في أرشيف التاريخ الوطني لمدريد ( 1780 - 1798 ). بيوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1993.

4 - التميمي ( عبد الجليل - ).بحوث و وثائق في القاريخ المغربي. بيوان المطبوعات الجامعية. الجزائر 1985.

5 - تورنو ( روجي لي - ). حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر و الثالث عشر. ترجمة أمين الطيبي. الدار العربية للكتاب. ليبيا - تونس 1982.

6 ـ الجزائري ( محمد بن عبد القادر ـ ). تحفة الزائر في تاريخ الجزائر و الأمير عبد القادر. شرح و تعليق ممدوح حقي. الطبعة الثانية. دار اليقظة العربية. بيروت. 1964.

7 ـ الجزائر ( محمد بن ميمون ـ ).التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية.تقديم و تحقيق محمد بن عبد الكريم.الشركة الوطنية للنشر و التوزيع. الجزائر 1981.

8 - جغلول (عبد القادر - ). تاريخ الجزائر الحديث، دراسة سوسيولوجية. ترجمة فضيل عباس. دار الحداثة. بيروت 1981.

9 ـ جمعية أول نوفمبر. تاريخ الأوراس و نظام التركيبة الاجتماعية و الإدارية أثناء فترة الاحتلال الفرنسي (1837 ـ 1954 ). دار الشهاب. باتنة.

10 ـ جوليان (شارل أندري ـ) تاريخ إفريقيا الشمالية من الفتح الإسلامي إلى سنة 1827. تعريب محمد مزالي و البشير بن سلامة الدار التونسية للنشر و الشركة الوطنية للنشر و التوزيع (الجزائر). 1978.

11 \_ الجيلالي ( عبد الرحمان محمد \_ ).تاريخ الجزائر العام.الجزء الثالث.دار الثقافة.بيروت 1980.

- 12 حليمي ( عبد القاس ).مدينة الجزائر.نشأتها و تطورها قبل 1830.الطبعة العربية.الجزائر 1972.
- 13 حمدان ( بن عثمان خوجة ).المرآة تقديم و تعريب و تحقيق محمد العربي الزبيري الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر 1975.
- 14 بوفال ( ألبير ). الريس حميدو. تعريب العربي الزبيري. المؤسسة الوطنية للطباعة . الجزائر.
- 15 ـ زبادية ( عبد القادر ـ ).الداي حسين و استمرار المقاومة في المتيجة. في مجلة " الثقافة " عد 26 ماي ـ أفريل 1975.
- 16 الزبيري ( العربي ). تأسيس شركة بكري و بوجناح. مجلة " الأصالة " مارس افريل 1975.
- 17 زروال ( محمد ) العلاقات الجزائرية الفرنسية ( 1791 1830 ). منشورات دحلب الجزائر 1994.
  - 18 سعد الله (أبو القاسم -):
- أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر الشركة الوطنية للنشر و التوزيع. الجزائر 1978.
- تاريخ الجزائر الثقافي الجزء الأول المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1985.
- محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث ( بداية الاحتلال ).الشركة الوطنية للنشر و التوزيع.الجزائر 1982.
  - 19 \_ سعيدوني ( ناصر الدين ) :
- دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر.العهد العثماني.الجزء الأول. المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1984.
- دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر الفترة الحديثة و المعاصرة, الجزء الثاني المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1988.
- النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1985.
- ورقلة و منطقتها في العهد العثماني. في مجلة " الأصالة " عدد 41 1977.
- 20 ـ سيف الإسلام ( الزبير ). تاريخ الصحافة في الجزائر. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر.
- 21 \_ شوفاليه ( كورين \_ ).الثلاثون سنة الأولى لقيام بولة مدينة الجزائر 1510 \_ 1510 . 1841. ترجمة جمال حمانة. بيوان المطبوعات الجامعية. الجزائر 1991.

- 22 الطمار (محمد بن عصرو -) تلمسان عبر العصور المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1984
- 23 ـ العربي (إسماعيل م) قصف الأسطول البريطاني للجزائر وأثره في الأدب الإنجليزي في مجلة "الثقافة" العدد 69 ـ 1982.
- 24 العنتري ( صالح ). مجاعات قسنطينة. تحقيق و تقديم رابح بوالنار. الشركة الوطنية
   للنشر و التوزيع. الجزائر. 1974.
- 25 غودلييه، فارغا و آخرون حول نعط الإنتاج الآسيوي ترجمة جورج طرابيشي دار الطليعة بيروت 1978.
- 26 ـ الفاسي ( الحسن بن محمد الوزان ـ أو ليون الإفريقي ). وصف إفريقيا. ترجمة محمد حجى و محمد الأخضر الطبعة الثانية. بار الغرب الإسلامي. بيروت 1983.
- 27 ـ فيلالي ( عبد العزيز ـ ) و لعـروق ( محمد الهادي ـ ).مدينة قسنطينة. دراسة القطور القاريخي و البيئة الطبيعية. دار البعث. قسنطينة 1984.
  - 28 \_ قنان ( جمال \_ ) :
- معاهدات الجزائر مع فرنسا ( 1619 1830 ).المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1987.
- نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر الحديث ( 1500 1830 ). المؤسسة الجزائرية للطباعة الجزائر 1987.
- 29 كاردياك ( الدكتور لوي ). المريسكيون الأندلسيون. تعريب عبد الجليل الميم. منشورات المجلة المغربية و دبوان المطبوعات الجامعية. تونس 1983.
- 30 ماركس انجلز الماركسية و الجزائر ترجمة جورج طرابيشي دار الطليعة بيروت 1978.
- 31 ـ مالتسان ( هاينريش فون ـ ).ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقيا. ترجمة أبو العيد بوبو. الشركة الوطنية للنشر و التوزيع. الجزائر 1980.
  - 32 الدنى ( أحمد توفيق ) :
- حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر و إسبانيا.الطبعة الثانية.المؤسسة الوطنية للكتاب.الجزائر 1984.
- مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار، نقيب أشراف الجزائر. الشركة الوطنية للنشر و التوزيع. الجزائر 1974.
- من الوثائق العثمانية عن التاريخ الجزائري. في." مجلة التاريخ " النصف الأول من سنة 1982. العدد 12.
- 33 المشرفي ( عبد القاسر بن عبد الله بن أبي جلال ). بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعراب كبني عامر . المجلة الإفريقية عدد 65 (1924).

#### 34 ـ المونن ( عبد السلام ـ ). الدولة المغربية. عيون القالات الدار البيضاء 1990. 35 ـ وولف ( جون ب. ـ ). الجزائر و أوربا. ترجمة و تعليق أبو القاسم سعد الله المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1986.

36 – ARNAUD (L –) Histoire de l'Ouali Sidi – Ahmed Et – tidjani Revue Africaine N°.5 (1861).
Siège d'Ain – Madi par El – Hadj Abd El – Kader ben Mohi Ed – din Revue Africaine N°.8 (1864).

37 - AUCAPITAINE (Le Baron Henri -). Notice sur Bousada Revue Africaine Nº.6 (1862).

38 - AUMERAT La propriété urbaine à Alger Revue Africaine N°.41 (1897).

39 - BELHAMISSI (Moulay -) - Histoire de la marine algérienne E.N.A.L. Alger 1983.

- Alger la ville aux mille canons. E.N.A.L. Alger 1990.

40-BENOUDITT (Youssef-).La Kalan des Béni Abbés au XVIe siècle .Dahlab. Alger 1997.

41 – BERBRUGGER (Adrien –) – les algériens demandent un roi français en 1572. Revue Africaine N°.5 (1861).

Les Arib Revue Africaine N°.8 (1864).

-Epitaphe d'Ouzoun Hassan. Le conquérant d'Oran

en 1708. Revue Africaine N°.9 (1865).

-Expédition du Conte O'reily contre Alger en 1775 Revue

Africaine Nº.8 (1864).

-Un Chérif kabile en 1804. Revue Africaine. N°.3 (1858).

-Les consuls d'Alger pendant la conquête de 1830. Revue

Africaine No.9 (1865).

-Négociation entre Hassan Agha et le conte d'Alcaudete

(1541 - 1542) Revue Africaine N.9° (1865).

-Notes relatives à la révolte de Ben Sakhri Revue Africaine

Nº 10 (1866).

 La première proclamation adressée par les français au algériens 1830 Revue Africaine N°6 (1862).

 Traité de paix avec le Gouvernement de la ville et du Royaume d'Alger. Revue Africaine N°.7 (1863).

42 - BIGONET (E-). Une lettre de Constantine en 1827. Revue Africaine Nº.13 (1899).

43 – BODIN (Marcel–). Note historique sur les Arabes soumis aux Espagnols pendant leur occupation d'Oran, par Abdelkader El Mechrifi. Revue Africaine N°.65 (1924).

44 - BRAUDEL (Fernand-).les Espagnols et l'Afrique du Nord, de 1492 à 1577.Revue Africaine N°.69 (1928).

45 - CAT (E-).Petite histoire de l'Algérie T.2. Aprés 1830. Adolphe Jourdan. Alger.

46 - CAZENAVE (Jean-).Les gouverneurs d'Oran pendant l'occupation espagnol de cette ville. Revue Africaine № 71 (1930).

47 - CHERBONNEAU (A.-). Inscription arabe. Revue Africaine N°3 (1858 - 59).

48 - DALRYMPLE (Major-). Expidition d'O'reily, 1775. Revue Africaine N° 5 (1861).

49 - DERDOUR (H'sen-). Annaba 25 siècles de vie quotidienne et de luttes T.2. SND. Alger 1983.

50 – DELPECH (Adrien–).- Un diplome de Mok'eddem de la confrérie religieuse Rahmania. Revue Africaine № 18 (1874).

-Résumé historique sur le soulèvement des Derk'aou de la province d'Oran, d'après la cronique d'El – Mssellem ben Mohammed Bach Dflar du Bey Hassan. Revue Africaine N°.18 (1874).

51 – DEPONT (O.–) et COPPALANI (X.–) Les confréries religieuses musulmanes . Alger 1897. Résumé Bou Nouh. 1937.  DEVOULX (Albert-) - Alger Eucle archéologique et topographique sur cette ville. Revue Africaine N° 20 (1876).

- La marine de la Régence d'Alger Revue Africaine N 13 (1869).

-Mon du Pacha Mohammed Khodja en 1754. Revue Africaine

Nº 16 (1864).

-La première révolte des Janussaires à Alger Revue Africaine

Nº 15 (1871).

- Le registre des prises mantimes. Revue Africaine Nº 15 et 16.

- 53 ELKORSO (Mohammed–) et EPALZA (Mikel–). Oran et l'ouest algérien au 18 eme siècle, d'après le rapport d'Aramburu. Bibliothèque Nationale. Alger 1978.
- 54 ESTOUBLON et LFEBURE Code de l'Algène (1830 1895 ). Adolphe Jourdan Alger 1896.
- 55 FEDERMANN (Henn-) et AUCAPITAINE (L. Baron Henn-). Notes sur l'histoire et l'administration du Beylik de Titn. Revue Africaine N° 9 (1865) et 11 (1867)
- 56 FERALID ( L.Charles--) Ain Beida Revue Africaine Nº 16 (1872).
  - Les Ben Djellab, Sultans de Tougourt.Revue Africame N° 23 (1879).
  - Causes de l'abandon du comptoire de Collo par la Compagnie française en 1795. Revue africaine N° 21 (1877).
  - Conquête de Bougie par les Espagnols d'après un manuscrit arabe. Revue Africaine Nº 12 (1868).

 Corporations de métiers à Constantine avant la conquête française. Revue Africaine N° 16 (1872).

 -Les Chérifs kabyles de 1804 et 1809 dans la province de Constantine. Revue Africaine N° 13 (1869).

 Destruction des établissements français de la Calle en 1827. Revue Africaine N°.17 (1873).

 Ephérnérides d'un secrétaire officiel sous la domination turque à Alger de 1775 à 1805 Revue Africaine N°18 (1874).

 Exploitation des forets de la Karasta dans la Kabilie orientale, sous la domination turque. Revue africaine N°.13 (1869).

 -Ferdjioua et Zouar'a. Notes historiques sur la province de Constantine. Revue Africaine N° 22 (1878).

- Les Harar Seigneurs des Hanencha, R. Africaine N.18 (1874)
- Morrs et cotumes kabiles. Revue Africaine Nº 7 (1863).
- Notes sur Tebessa. Revue Africaine N°. 18 (1874).
- Oued el kebir et Collo Revue Africaine Nº 3 (1858 59).
- Les trois attaques des Espagnols contre Alger, au XVIII siècle. Revue

Africaine Nº 20 (1876).

- Un vœu d'Hassan Bey Revue Africaine Nº 7 (1863).
- Zebouchi et Osman Bey. Revue Africaine N°.6 (1862).
- 57 FEREDJ (Mohammed Seghir-). Histoire de Tizi Ouzou, des origines à 1954. En.A.P. Alger 1990.
- 58 GAID (Mouloud-) L'Algèrie sous les Tures. Ed.Mimouni. Alger 1991.
  - Mokrani, Ed. Andalouses, Alger, 1993.
- 59 GALESSOT ( R.–).L'Algérie pré coloniale. In. CERM. Sur le féodalisme. Ed. Sociales. Paris 1971.
- 60 GORGUOS (A.–). Notes sur le Bey d'Oran, Mohammed El Kebir Revue Ancaine № 2 (1857-58).
- 61 GRAMMONT (H.D.de–) Correspondance des Consuls d'Alger Revue Africaine №31 (1887)
  - -Lettre d'Esmaël Pacha à Louis XIV 1688 Revue Africaine N.28 (1884).
     -Un Pacha d'Alger précurseur de M. Lesseps. Revue

Africaine N° 29 (1805).

Quel est le tieu de la mort d'Aroud; Barharousse ? Revue

Africane N 22 (1878)

-Relations entre la France et la Résence d'Alger au XVIIe siècle. Revue Africaine N° 23 (1879).

- 62 GUIN, Notes sur le Bey Mohammed, dit El Bey Debbah, Revue African Nº 7 (1863).
- 63 GRANGER (Suzette -): Au creur des Bahors Djidjellicen Patte Kalbylie Collection Africa 1968.
- 64 HAEDO (Don Diego de ) Topographie et histoire générale d'Alger Revue Africaine
- 65 HAEDO (Fray Diégo de -), histoire des rois d'Alger Traduit et armotée par H.D. de Commont Revue Africane Nº 24 (1880) et 25 (1881).
- 66 JULIEN (Charles André -) Histoire de l'Algérie contemporaine. PUF Paris 1964. -La question d'Alger devant les Chambres sous la

Restauration Revue Africaine Nº 63 (1922).

- 67 KADDACHE (Mahfoud-). L'Algérie durant la période ottorrane. OPU-Alger 1992.
- 68 LACQUETON (G.-). Papiers du général Valazé relatifs à la conquête d'Alger. Revue Africaine Nº 36 (1892).
- 69 LACROIX ( N.-) Les groupements indigenes de la commune motte de Djendel au moment de l'établissement du Sératus - Consulte de 1863. Revue Africaine N° 53 (1909).
- 70 LESPES (René -). Quelques documents sur la corporation des Mozabites d'Alger dans les premiers temps de la conquête (1830 - 1838). Revue Africaire N° 66 (1925).
- 1 LESPINASSE Note sur Hachern de Mascara Revue Africaine Nº 21 (1877).
- 72 MARTIN (Claude -) Histoire de l'Algérie française T.1 CFED Paris 1979.
- 73 MASQUERAY (E-). Documents historiques recueillis dans l'Aurés Revue Africaine Nº 21 (1877)
- 74 MASSE (Herri -). Les études arabes en Algérie (1830 1930), Revue Africaine Nº 74
- 75 MOKDAD (Souad -) Domination coloniale et rupture nationale OPU Alger 1984.
- 76 NOUSCHI (A-). Réflexions critiques sur le dossier. Algérie pré coloniale in CERM Sur le féodalisme Ed Sociales Paris 1971
- 77 OUSSEDIK (Tahar-).Le royaume de Koukou ENALAlger 1986.
- 78 PARADIS (Venture de-). Alger au XVIIIe siècle. R. Africaine N°39 (1897),40 et 41.
- 79 PATOURNI (F -) Délibération de l'année 1749 dans la Grande Kabylie Revue Africaine N.39 (1895).
- 80 PAVY (Mgr -) La pinnerie musulmane. Revue Africaine. Nº 2 (1857 58).
- 81 PEYRONNE (Raymond-) Livre d'or des officiers des affaires indigenes 1830 -1930.T.2 Aluer
- 82 PLAYFAIR (R.-). Episodes de l'histoire des relations de la Grande Bretagne avec les Fixes Barbaresques avant la conquése française. R.Africaire. Nº 22 (1878),23 (1879) et 24 (1880).
- 83 PRIMAUDAIE (Else de -) Documents inédits sur l'histoire de l'occupation Espagnole en Afrique (1506 - 1574). Revue Africaine Nº 19 (1875), 20 (1876) et 21 (1877).
- 84 RETOUT ( A.-). Histoire de Djidjelli. Ancienne Maison Bande Jourdan Alger 1929.
- 85 RINN (Louis -) Marabouts et Khouari, Libraine Editour, Alger 1884. Le royaume d'Alger sous le dernier Dey, Revue Africaine Nº 41 (1897), 42 (1898) et 43 (1899).
- 86 ROBIN ( N.-) Note sur l'organisation militaire et administrative des Turcs dans la Grande Kabylie. Revue Africaine Nº 17 (1873).
  - Note sur Yahia Agha. Revue Africaine N° 18 (1874).
  - -Notes historiques sur la grande Kabylie ( de 1830 à 1838). Revue

Africanc Nº 20 (1876)

- Les Ouled Ben Zamourn, Resue Africaine Nº 19 (1875).
- 87 SANDOVAL (C.X. de -) Les inscriptions d'Oran et de Mars Ellichie Revue Africaine N°.15 et 16
- 88 SARI (Djilah -) L'insurrection de 1881 1882, SNED, Alger 1981 -L'Algèrie à la veille de l'insurrection de 1871 Majallat (-tankh-2e semestre 1980)
- 89 TONNERRE (Clemont -) Rapport au Roi sur Alger. Revue Africaine Nº 70 (1929).
- 90-TRUMELET (C-) Boulink Adolphe Jourdan Alert 1887.
- 91 VALENSI (Lucene-) Le Maghreb avant la price d'Alger Flammarion, Paris 1909.
- 92 VALLEIO ( Don José -) Contribution à l'histoire du vieil Oran, miduit et annoté par Jean CAZENAVE. Revue Africaine N° 66 (1925).
- 93 VAYSSETTES (E-). Histoire des derniers Beys de Constantine depuis 1793 jusqu'à la chuse d'Hadj - Alamed, Revue Africaine N°3 (1858 - 59).
- 94 WATBLED (Ernest-).- Etablissement de la domination surque en Algérie. Revue Africaine N°.17 - Expidition du Duc de Beaufon contre Djidjelli (1664). Revue Africaine N°.17 (1873).
- 95 WATBLED (E-) et MONNEREAU Négociation entre Charles Quant et Rheir Ed din (1538 1540). Revue Africaine Nº 15 (181).

# الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 3      | القدمة                                                     |
|        | مدخل: الجزائر قبيل إقامة الحكم التركي                      |
| 5      | الوضعية السياسية                                           |
| 7      | تراجع التجارة الدولية                                      |
| 14     | الهـجرات الأندلسية                                         |
| 19     | تصاعد أعمال القرصنة                                        |
| 20     |                                                            |
| 21     | انتشار النصوف و الانطواء                                   |
| 26     | - الاحتلال الإسباني                                        |
| 36     | - هوامش الدخل                                              |
| 41     | القسم الأول: التطور السياسي (1514 - 1830)                  |
| 43     | الفصل الأول: نشأة إيالة الجزائر                            |
| 43     | -دود عروج.                                                 |
| 49     | - بور خير الدين                                            |
| 58     | -هوامش الفصل الأول                                         |
| 61     | الفصل الثاني: البايلربايات في مواجهة الأسبان و ملوك المغرب |
| 61     | الحملة التركية على تونس                                    |
| 64     | ـ التحاق خير الدين بالأسطول العثماني                       |
| 65     | - حملة شاول كسان على مدينة الجزائر                         |
| 69     | - إخضاع مملكة كوكو و بسكرة                                 |
| 69     | - قلمسان بين الأسبان و الأتسراك                            |
| 71     | ـ تمرد بوطريق                                              |
| 71     | ـ نـهايــة عـرش بني زيان                                   |

| 74  | الحملة التركية على تقرت و ورقلة                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 75  | - اصطفام الأثراث بأصير بني عباس                                     |
| 76  | ـ دعم الأتراك للوطاسيين في المغرب الأقصى                            |
| 78  | ـ تحرير بجاية من الأسبان                                            |
| 80  | ـ حصار وهران                                                        |
| 81  | - تصرد الإنكشارية                                                   |
| 83  | - حملة حسن باشا في الغرب الأقصى                                     |
| 84  | - انتصار حسن باشا على الأسبان في مستغانم                            |
| 86  | ـ تمرد أمير بني عباس.                                               |
| 86  | ـ تمرد الإنكشارية على حسن باشا                                      |
| 88  | - حصار حسن باشا لوهران و المرسى الكبير                              |
| 89  | - الحصلة العثمانية على مالطة                                        |
| 90  | انتفاضة مدينة قسنطينة                                               |
| 90  | ـ علج علي و مسلمو الأندلس                                           |
| 92  | -علج علي يحرر تونس من الأسبان                                       |
| 94  | ـ معركة ليبانطو                                                     |
| 95  | ـ استيلاء الأسبان على تونس من جديد                                  |
| 96  | - تحرير تونس من الأسبان للمرة الثانيــة                             |
| 97  | ـ خلاف عــراب أحمد مع الرياس                                        |
| 97  | - القدخل القركي في شؤون المغرب الأقصى                               |
| 99  | - اضطرابات السلطة في الجزائر ونهاية عهد البايلربايات                |
| 101 | ـ هواصش الفصل الثاني                                                |
| 107 | <ul> <li>الفصل الثالث: أزمة العلاقات الجزائرية العثمانية</li> </ul> |
| 107 | 1- الباشوات في مواجهة القادة الأهالي و الانكشارية                   |
| 108 | تمرد أمير بني عباس                                                  |
| 109 | - تمرد الانكشارية                                                   |

| 110 | _ حملة مصطفى كوسة على وهران                              |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 111 | - القبطان الفنلندي سيمون دونسا فسي الجزائر               |
| 112 | ـ توتر العلاقات بين الجزائر و فرنسا                      |
| 113 | ـ تمرد ملك كوكو                                          |
| 114 | - تزايد أعمال القرصنة و ردود الفعل الأوربية              |
| 114 | - الهجمة الأوربية على الجزائر                            |
| 117 | ـ معاهـدة جديدة مـع فرنسا                                |
| 119 | تـمرد الـكراغلـة.                                        |
| 120 | - عودة التوتر للعلاقات الجزائرية - الفرنسية              |
| 121 | - انتفاضـة الشرق الجزائري                                |
| 123 | معاهدة جزائرية - فرنسية أخرى                             |
| 124 | ـ اضطرابات في السلطسة                                    |
| 125 | - حملة سلطان سجلماسة على الجزائر                         |
| 126 | - حملة إنجليزية أخرى على مدينة الجزائر                   |
| 127 | ۔ تخریب الباستیون من جدید                                |
| 127 | ـ تمرد الإنكشارية ونهاية عهد الباشاوات                   |
| 128 | 2- الآغوات في مواجية الدولة العثمانية وفرنسا             |
| 128 | -معاهدتان مع إنجلترا و هولندا                            |
| 129 | ـ الحملة الفرنسية على جيجل                               |
| 131 | - معاهدة أخرى مع فرنسا                                   |
| 132 | <ul> <li>غارات الإنجليز على السواحل الجزائرية</li> </ul> |
| 132 | ۔ نهایة نظام الآغوات                                     |
| 134 | - هوامش الفصل الثالث                                     |
|     | الفصل الرابع: الدايات: طرد الأسبان و سياسة               |
| 139 | التوسع                                                   |
|     |                                                          |

| 139 | الناحية الغربية بين الأتراك و الأسبان                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 140 | ـ نشأة مشيخة أولاد سيدي الشيخ                                          |
| 142 | توتر العلاقات مع فرنسا من جديد                                         |
| 145 | ـ حصار وهران                                                           |
| 146 | ـ التدخل في شؤون تونس                                                  |
| 147 | - حملة مولاي إسماعيل على الغرب الجزائري                                |
| 147 | - الاضطرابات السياسية في الجزائر.                                      |
| 148 | - حملة مراد بأي على قسنطينة                                            |
| 149 | - حملة مولاي إسماعيل الثانية على الغرب الجزائري                        |
| 150 | -تحريروهران و المرسى الكبير من الاحتلال الإسباني.                      |
| 151 | ـ مقتل محمد بكداش و أوزن حسن                                           |
| 152 | - إصلاحات بابا علي شاوش و طرد الباشا ممثل السلطان                      |
| 152 | ـ اصطدام الأتراك بأولاد ابن عاشور في فرجيوة.                           |
| 153 | ـ تزايد النفوذ الفرنسي في الجزائر                                      |
| 154 | ـ التدخل المغربي في الغرب الجزائري                                     |
| 154 | <ul> <li>محاولة الدولة العثمانية استعادة نفوذها في الجزائر.</li> </ul> |
| 155 | ـ تجديد المعاهدة مع السويد                                             |
| 155 | ـ الاصطدام بالحنانشة                                                   |
| 156 | ـ استعادة الأسبان وهران و المرسى الكبير                                |
| 158 | ـ تدخل الجزائر في شؤون تونس                                            |
| 159 | ـ محاولات التوسع في بلاد القبائل                                       |
| 161 | ـ تمرد كراغلة تلمسان و اضطرابات السلطة في مدينة الجزائر                |

| 162 | مشاكل بلاد القبائل و إمارة بني المقرانيين   |
|-----|---------------------------------------------|
| 163 | ـ التدخل في شؤون تونس مجددا                 |
| 163 | معاهدات مع الدول الأوربية                   |
| 164 | ـ الداي محمد بن عثمان.                      |
| 164 | ـ نشأة الطريقة الرحمانية                    |
| 165 | ـ انقسام أولاد سيدي الشيخ                   |
| 166 | ـ تمرد قبيلة فليسة                          |
| 167 | ـ تمرد قبيلة أولاد نايل                     |
| 168 | ـ تزايد أعمال القرصنة و ردود الفعل الأوربية |
| 169 | الحملات الإسبانية على مدينة الجزائر         |
| 171 | - نهاية الوجود الإسباني في وهران و المرسى.  |
| 173 | ـ محمد الكبير باي الغرب                     |
| 175 | ـ الطريقة التيجانية في عين ماضي             |
| 176 | ـ صالح باي قسنطينة                          |
| 180 | - هوامش الفصل الوابع                        |
| 189 | الفصل الخامس: أزمة الحكم التركي             |
| 189 | الدور القجاري و السياسي لليهود              |
| 194 | -تمرد ابن الأحرش                            |
| 201 | ـ المجاعة و مقتل الداي مصطفى باشا           |
| 202 | - تمرد درقاوية في الناحية الغربية           |
| 206 | - اضطرابات بايليك التيطري                   |
| 207 | ـ صراعات السلطة                             |
| 208 | - الحملة التونسية على الشرق الجزائري        |

| 212 | -الصراع الداخلي في قبيلة لرباع                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 213 | ـ اضطرابات بوسعادة و فليسة                                           |
| 214 | ـ سياسة الباي شاكر تجاه السعقرانيين و أولاد ابن عاشور                |
| 215 | ـ تسوية الخلافات مع تونس                                             |
| 217 | -الحملتان الأمريكية و الإنجليزية على مدينة الجزائر                   |
| 220 | - انقلاب على خوجة على الإنكشارية                                     |
| 222 | ـ وضعية بايليك التبطري                                               |
| 224 | - وضعية بالاد القبائل                                                |
| 227 | -وضعية بايليك الشرق                                                  |
| 230 | - وضعية بايليك الغرب: تمرد التيجانية                                 |
| 233 | -هوامش الفصل الخامس                                                  |
| 241 | -الفصل السادس: الحملة الفرنسية على مدينة الجزائر: سقوط الحكم التركي. |
| 241 | -حادثة الروحة و الحصار الفرنسي                                       |
| 245 | -من الحصار إلى الحملة                                                |
| 246 | ـ تحضير الحملة                                                       |
| 249 | - مسيرة الحملة من طولون إلى سيدي فرج                                 |
| 252 | ـ نداء دوبورمون إلى الجزائريين                                       |
| 253 | ـ القوات التركيــة                                                   |
| 254 | ـ معركة اسطاوالي                                                     |
| 256 | ـ السير نحو مدينــة الجزائر                                          |
| 257 | - سقوط قلعة الإمبراطور                                               |
| 258 | - نهاية السلطة التركية                                               |
| 260 | -استيلاء الفرنسيين على الخزينة                                       |
| 261 | - رحيل الداي                                                         |
| 261 | - بدايات الإدارة الفرنسية في مدينة الجزائر                           |

| 263 | - دوبيورميون و الشورة فيس فرنسنا                  |
|-----|---------------------------------------------------|
| 265 | ـ هـوامــش الفــصل السادس                         |
| 273 | القسم الثاني: أوضاع الجزائر في أواخر الحكم التركي |
| 275 | الفصل الأول: الأوضاع السياسية و الإدارية          |
| 275 | منظومة الحكم                                      |
| 275 | -مجال السلطة التركية                              |
| 276 | ـ علاقة الجزائر بالدولة العثمانية                 |
| 277 | ـ الـداي                                          |
| 279 | الحكومة                                           |
| 280 | ـ الديوان                                         |
| 281 | المنظومة الإدارية                                 |
| 281 | الإدارة الإقليمية                                 |
| 285 | ـ الإدارة المحلية                                 |
| 285 | ـ دار السلطان                                     |
| 292 | ـ البايليكات الثلاثة                              |
| 303 | -النطقة الإسبانية                                 |
| 311 | القوات العسكرية                                   |
| 311 | -الإنكشارية                                       |
| 318 | - الصبايحية                                       |
| 318 | - الـزواوة                                        |
| 319 | - قرسان المخزن                                    |
| 320 | ـ القوم                                           |
| 320 | البحرية                                           |
| 328 | ـ هوامش القصل الأول                               |

| 225 |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 335 | الفصل الثاني: الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية |
| 335 | الأوضاع الاقتصادية                            |
| 335 | -الفلاحة.                                     |
| 336 | ـ الصناعة                                     |
| 339 | ـ التجارة                                     |
| 343 | ـ النقود المتداولة                            |
| 346 | - صوارد الخزينة                               |
| 354 | الأوضاع الاجتماعية                            |
| 355 | -سكان المدن.                                  |
| 362 | ـ سكان الأرياف                                |
| 368 | ـ هوامش الفصل الثاني                          |
| 373 | الفصل الثالث: حول التشكيلة الاجتماعية         |
| 373 | -حيازة الأرض عبر التاريخ                      |
| 380 | - أسلوب الإنتاج.                              |
| 380 | - أطروحة أسلوب الإنتاج الإقطاعي               |
| 394 | - أطروحة أسلوب الإنتاج الآسيوي                |
| 399 | - أطروحة أسلوب الإنتاج القديم                 |
| 402 | - هوامش الفصل الثالث                          |
| 408 | قائمة المراجع                                 |
| 415 | الفهرس                                        |





بلطباغة والنبتروالنوق

1 11- Say Sar-day at - 34

DESCRIPTION OF STREET

www.editionshouma.com e-mail.info@editionshouma.com